ڒؙ<u>ڿؖٳڔؙڵڂڮؙڽؙؿ</u>ؙڵڛٛٙٚٷڲٚ (۲۲)

لِلْإِمَامِ ٱلجَافِظِ أَبِي بَكُرَعَ بُدِ ٱلرَّبِّ إِنِّ مِنْ هَمَّامِ ٓ الصِّنَعَ انِيْ الْمِنْ عَالَيْ الْمُ

الخِبَلِرُ الثِّلَاثِ

تحقيقه وَدلائة مُنكِزًا لِمُحُونُ فَيَقِنْكِتَا لِلْعَلِومُا لِيَّا كُالْوُلْكَ الْضَائِظُ لِلْكَالِكَ الْمُعَالِكِيْنِ

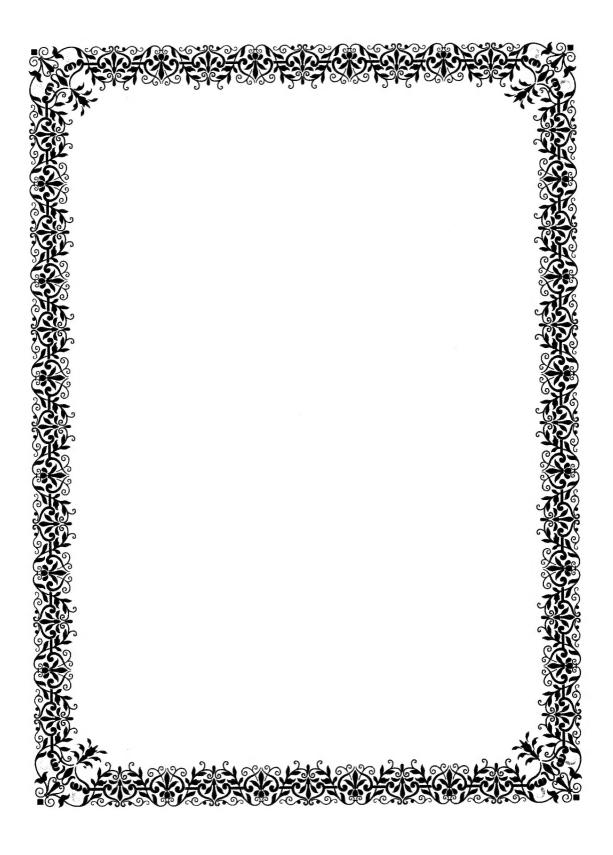



جميت والحقوق محفوظت ولايسم بالمحاهة المحت المحاهة المحت المحافظ المحت والمناه المحت والمناه المحت والمناه المحت والمناه المحت والمناه المحت والمناه المحت والمنت والمنتونية المحت والمنتج المحت والمنتج المحت والمنتج المحت والمنتج المحت والمنتج المحت والمحت والمح

# الطَّبْعَثُ ثِنَّ لَكُلُّهُ كُفِّتُ 1277ء – 7.10ء

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.



النابير

34ش أحسمند النزمبر -- مندينية تصبر - الشاهيرة - جيمهيورية مصر العبرية | 002/ 01223138910 | 002/ 00202 | 002/ 01223138910 | المعرل : 002/ 01223138910 | المعرل : 002/ 01223138910 | المنازمين -- بيناية النزهيون : 11052020 الرمز الريدي : 9611807478 الرمز الريدي : 9611807478 | www.taascel.com -- mail2tsl@yahoo.com -- admin@taascel.com





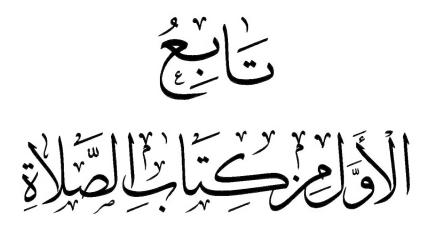



- ٥ [٤٧٢٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (١) ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيْ : «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَعْنَى مَعْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ» .
- ٥[٤٧٣٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : همَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً» . قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : «مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً» .
- ٥ [٤٧٣١] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : «يُصلِّي أَحَدُكُمُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى ، حَتَّى إِذَا خَشِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : «يُصلِّي أَحَدُكُمُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى ، حَتَّى إِذَا خَشِيَ الصَّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَى » .
- (١) قوله «عن معمر ، عن الزهري» بدله في الأصل : «عن الثوري ، عن حبيب» وضرب عليه ، والتصويب من «مسند أحمد» (١٤٨/٢) ، «مسند البزار» (٢٠٢٨) من طريق عبد الرزاق ، به .
- ٥ [ ٤٧٣١] [ التحفة : دت ١٦٢٨ ، م ١٥٤٤ ، م ٢٧٧٧ ، دت س ق ٢٧٤٧ ، م س ٢٩٢٧ ، خت م ٢٠٣٠ ، م ٢٧٧٧ ، خ م ٢٩٧٧ ، خ م د س ٢٦٢٥ ، م س ٢٦٤٧ ، م س ٢٦٤٧ ، م س ٢٦٤٩ ، ت س ق ٢٩٨٨ ، خ ١٨٤٤ ، م س ٢٧١٠ ، خ م ت (س) ق ٢٦٦٢ ، خ س ٢٧٣٧ ، س ٢٥٥٨ ، س ٢٥٥٧ ، خ ٢٥٥٧ ، م س ق ٢٥٦٩ ، م س ق ٢٨٣٠ ، م ٣٤٨٠ ، م ٣٤٨٠ ، م ٣٤٨٠ ، م ٢٨٢٧ ، م د س ٢٨٣٠ ، م ٢٩٣٧ ، وتقدم : (٢٢٧٤ ، ٢٥٢٥ ) وسيأتي : (٢٧٤١ ) . ٢٧٧٧ )





٥ [٤٧٣٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ » .

## ٣٣٣- بَابُ الرَّجُلِ يُوتِرُ ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ

- [٤٧٣٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَامَ عَلَى وِتْرِهِ فَيَشْفَعُ (٢) لَهُ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدَ عَلَى وِتْرِهِ فَيَشْفَعُ (٢) لَهُ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدَ فِي وَتْرِهِ فَيَشْفَعُ (٢) لَهُ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ ، لَيُوتِرُ فِي اللَّيْلَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
- [٤٧٣٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُـوتِرَ الرَّجُـلُ ثُمَّ يَنَامُ ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، شَفَعَ بِرَكْعَةٍ إِلَىٰ وِتْرِهِ ، ثُمَّ يُوتِرُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ ذَلِكَ .
- •[٥٧٣٥] عِدَارزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ حِطَّانَ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : إِنْ شِئْتَ إِذَا أَوْتَرْتَ قُمْتَ فَشَفَّعْتَ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ أَوْتَرْتَ قُمْتَ فَشَفَّعْتَ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ أَوْتَرْتَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَرْتَ الْوِتْرَ (٣) عَدَ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَرُتَ الْوِتْرَ (٣) حَتَّى تُوتِرَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ .

<sup>0 [</sup> ۲۷۳۷] [ التحفة : م ۷۹۷۷ ، م س ق ۲۸۳۰ ، س ۲۹۲۷ ، خت م ۲۷۳۰ ، خ ۷۸۱۷ ، م ۲۷۲۷ ، م ۲۷۳۷ ، د ۲۸۳۷ ، م ۲۹۳۷ ، د ت ۲۵۲۸ ، م ۲۸۳۷ ، م س ق ت ۲۱۲۸ ، ق ۲۷۱۷ ، م د س ۷۲۲۷ ، س ۲۹۳۰ ، ت س ۱۱۰۶۳ ، س ۲۰۵۷ ، م س ق ۲۰۹۸ ، م س ۷۲۷۷ ، م س ۷۶۳۷ ، م س ۷۲۹۸ ، م س ۷۲۹۸ ، م س ۲۰۹۷ ، م س ۲۰۷۹ ، م س ۲۰۱۷ ، د ت س ق ۲۳۸ ، د س ق ۲۳۱ ، م ۲۸۷۷ ، س ۲۵۵۸ ، خ ۲۰۵۷ ، خ م ت (س) ق ۲۵۵۲ ، خ م د س ۲۲۲۷ ، خ س ۲۸۲۳ ، س ۲۸۵۸ ، م ۲۹۳۷ ، ۱۹۳۷ ) . الإتحاف : جا خز طح حم ۲۹۳۱ ] [ الإتحاف : جا خز طح حم ۲۹۳۱ ] [ الاتحاف : جا خز طح حم ۲۹۳۱ ] [ الاتحاف : جا ۲۷۲۷ ، ۲۷۲۷ ) . ۲۲۳۹ ]

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ١٩٧) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) الشفع: الزوج ، وهو ضد الوتر . (انظر: النهاية ، مادة: شفع) .

<sup>• [</sup>٤٧٣٥] [التحفة: ق ١٠١٤].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الليل» ، والتصويب من «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٠٠) من طريق عبد الرزاق ، به .



- [٤٧٣٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ (١) : إِذَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، فَلَا يَشْفَعْ بِرَكْعَةٍ ، وَصَلَّى شَفْعًا حَتَّىٰ يُصْبِحَ قَالَ : فَكَانَ عَطَاءٌ يُفْتِي يَقُولُ : إِذَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ (٢) ثُمَّ اسْتَيْقَظَ بَعْدُ ، فَلْيُصَلِّ شَفْعًا حَتَّىٰ يُصْبِحَ .
- [٤٧٣٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿ وَاللَّالِ مَا فَصَلِّ شَفْعًا حَتَّىٰ تُصْبِحَ .
- [٤٧٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ عَائِشَة قَالَ: ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلِ يُوتِرْ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ، فَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ، قَالَتْ (٣): ذَلِكَ يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ. قَالَ: وَسَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ الإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَتْ (٤): هُو اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلَاةِ.
- [٤٧٣٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ الرَّجُ لُ يُورِو مِنَ اللَّيْل ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ .

قَالَ : حَسَنٌ ، وَقَدْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ صَلَاتِهِمُ الْوِتْرَ.

• [٤٧٤٠] عِبِ *الزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ إِذَا أَوْتَرَ مِنَ اللَّيْلِ ، صَلَّىٰ شَغْعًا حَتَّىٰ يُصْبِحَ .

<sup>• [</sup>۲۸۰۲] [شببة: ۲۸۰۲].

<sup>(</sup>١) في أصل مراد ملا: «الرجل» ، والتصويب من النسخة (ك) ، وينظر: «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ١٩٩) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) .

<sup>۩[</sup>۲/۲ب].

<sup>• [</sup> 8773 ] [ التحفة : خ د ( $\pi$ ) س 17771 ، س 17777 ] ، وتقدم : ( $\pi$ 77) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «قال» ، والتصويب من «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فقال» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۲۸۱۳] [شيبة: ۲۸۱۳].

## المُصَنَّفُ لِلإِمْ الْمُعَبِّلُ الرَّالُونَا





- [٤٧٤١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ إِذَا أَوْتَرَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَشْفَعْ ، صَلَّى شَغْعًا حَتَّىٰ يُصْبِحَ .
- [٤٧٤٢] عِد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ إِذَا أَوْتَرَ مِنَ اللَّيْلِ لَـمْ يَـشْفَعْ ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ أَوَّلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَآخِرَهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، ذَكَرَهُ عَنْ أَبِيهِ .
- [٤٧٤٣] عبد الزال ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو قَيْسٍ (١) الْأَوْدِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ الْأَوْدِيُّ عَنْ نَقْضِ (٢) الْوِتْرِ؟ فَقَالَ إِذَا أَوْتَرْتَ ، ثُمَّ قُمْتَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَلْقَمَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ عَمْرًا لَا يَدْرِي ، إِنَّمَا الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا أَوْتَرْتَ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْتَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَصَلِّ شَفْعًا حَتَّى تُصْبِحَ .
- [٤٧٤٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَامَ عَلَى وِتْرِ، ثُمَّمَ اسْتَيْقَظَ، صَلَّى شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ.

وَحَدِيثُ عُمَارَةَ ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي بَكْرٍ مِثْلُ هَذَا .

• [8٧٤٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ كَانَ إِذَا أَوْتَرَ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ ، قَعَدَ فَقَرَأَ حَتَّىٰ يُصْبِحَ .

## ٣٣٤- بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ وَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ

٥ [٤٧٤٦] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَثُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ وَ﴿ قُلْ مُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في أصل مراد ملا: «ابن قيس» ، وهو تصحيف ، والتصويب من النسخة (ك).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «نقص» ، وهو تصحيف ، والتصويب بدلالة السياق.

٥[٤٧٤٦] [التحفة: د س ٥٤٦٨، س ٩٦٨٣] [الإتحاف: حم ١٣٤٦٣] [شيبة: ٦٩٤٣، ٦٩٤٤]، وسيأتي: (٤٧٤٧).





- ٥ [٤٧٤٧] عبد الرّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زُبَيْدِ الْيَامِيِّ ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْهِبِيِّ ، عَنْ الْيَامِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ ب ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ ب ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ وَ﴿ قُلْ يَنْ عَنْ وَهُ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْ صَرِفَ مِنَ اللَّهِ الْعُلْونِ فَ مِنَ اللَّهِ الْقُلْونِ ، قَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ .
- ه [٤٧٤٨] عبد الرزاق، عَنْ عَمْرِو بْنِ ذَرِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَـنْ أَبِيهِ عَن النَّبِيِّ ﷺ.
- ٥ [٤٧٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الثَّلَاثِ رَكَعَاتِ الْأُوَاخِرِ فِي الْأُولَى: بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ: ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ ، وَفِي الثَّالِثَةِ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ ، وَفِي الثَّالِثَةِ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ ،
- [ ٤٧٥٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَـنْ زَاذَانَ ، عَـنْ عَلِـيِّ أَنَّـهُ كَانَ يُوتِرُ بِـ ﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ وَ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾
- [٤٧٥١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ وَ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْوِتْرِ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ وَ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَلَى الرَّعُودَ ؛ ٢٨٥] .
- [٤٧٥٢] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : اقْرَأُ فِيهِنَّ مَا شِئْتَ ، لَيْسَ فِيهِنَّ شَيْءٌ مَوْقُوتٌ .

٥[٧٤٧][التحفة: دس ٨٦٨ه، س ٩٦٨٣][الإتحاف: حم ١٣٤٦٣][شيبة: ١٩٤٣، ١٩٤٤، ٢٩٤٣]، وتقدم: (٤٧٤٦).

٥ [٤٧٤٨] [ الإتحاف: جاحب قط عم كم ٨٤].

٥ [ ٤٧٤٩] [ التحفة : دت ق ٢ ١٦٣٠].

<sup>• [</sup>۲۹۷۱][شيبة: ۲۹۵۹].

<sup>·[[[ [ [ ] ] ]</sup> 





• [٤٧٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ تُكَبِّرُ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْوِتْرِ ، ثُمَّ تَقْنُتُ وَتَرْفَعُ صَوْتَكَ ، ثُمَّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ كَبُوتَ . كَبُوتَ . كَبُوتَ .

# ٣٣٥- بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ وَوِتْرِهِ

- ٥ [٤٧٥٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ بَلَغَنِي، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُـوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فِيهَا رَكْعَتَانِ أَمَامَ الصُّبْحِ، قُلْتُ: فَكَيْفَ كَانَ يُـصَلِّيهِنَّ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
- ٥ [٥٥٥ ] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُـرْوَةَ، عَـنْ عَائِشَةَ قَالَـتْ: كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَ يْنِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَ يْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اتَّكَىٰ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّىٰ يَأْتِيهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤْذِنُهُ لِلصَّلَاةِ.
- ٥ [٢٥٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَوْلَىٰ لَلْأَنْصَارِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَنْ يَتَقَدَّمُ فَيَسْتَقِي لَنَا؟ قَالَ: قُلْتُ: فَلْتُ : أَنَا، وَذَلِكَ مَقِيلُهُمْ (١) مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ جَابِرٌ: فَوَرَدْتُ أَثَايَةَ فَاسْتَقَيْتُ وَمَلَأْتُ انْنَا، وَذَلِكَ مَقِيلُهُمْ (١) مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ جَابِرٌ: فَوَرَدْتُ أَثَايَةَ فَاسْتَقَيْتُ وَمَلَأْتُ الْنَهِ عَلِيهُ فَقَالَ: «أَتَسْقِي؟» قُلْتُ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ، فَسَقَى الْحَوْضَ، فَوَرَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «أَتَسْقِي؟» قُلْتُ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ، فَسَقَى ثُمَ الْحَوْضَ، فَوَرَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْمَذْتُ بِهِ إِلَىٰ بَطْحَاءَ، فَنَزَلَ بِهَا، فَصَلَّىٰ ثَلَاثَ عَشْرَة ثُمُ اللَّهُ عَمْدُتُ بِهِ إِلَىٰ بَطْحَاءَ، فَنَزَلَ بِهَا، فَصَلَّىٰ ثَلَاثَ عَشْرَة

٥ [ ٥ و ١٥ و ١ ] [ التحفة: م ١٧٢١، س ١٦٦٨، م ١٧١١، د ١٦٢٨، م ١٩٩١، ق ١٦٢١، د ١٦٠٨، م ١٦٠٨، خ ١٦٠٨، خ د س ١٧٧٣، م د س ١٦٠٨، م د س ١٦٠٨، م د ت س ١٦٠٨، خ ٢٠٠٧، م ١٦٠٨، م ١٦٤٧، م د ت س ١٥٧٥، م د ت س ١٥٧٥، م ٢٤٤٧، خ س ١٥٧٥، م د ت س ١٥٧٥، م د ت س ١٥٧٥، م ٢٧٢٧، خ د س ١٧١٥، م ١٦٠٩، م ١٦٩٨، م ت ١٨٩٨، م ت ١٢٩٨، م ١٢٠٠٠، خ ١٢٠٠١، م ١٦٩٨، م د ت س ١٦٩٨، س ١٦٩٨، س ١٦٩٨، س ١٦٩٨، س ١٢٠٨، س ١٢٠٨، س ١٢٩٨، خ م د ت ١٧٧١، خ م د ت ١٧٧١، خ م د ت ١٧٧١، م د ت س ١٢٩٨، س ق ١٦٠١، س ١٨٩٨، خ ١٩٦٦، م د ت ١١٩٨، س ق ١٦٠١، س ١٨٨٨، د ق ١٦٠١، د ١٦٠١، د ١٦٠٨، د ١٦٠٨، د ١٢٨٨، د ع ح ب قط حم ش ط عه ١٢١١١].

<sup>(</sup>١) كذا يمكن قراءتها في الأصل.





رَكْعَةً ، وَأَنَا مَعَهُ إِلَىٰ جَنْبِهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةِ ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَلَّاهَا .

- ٥ [٧٥٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُ عَيَّاتٍ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ، فَقُمْتُ مَعَهُ عَلَىٰ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ صَلَّىٰ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً حَتَّىٰ حَزَرْتُ قَدْرَ قِيَامِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ .
- ٥ [٤٧٥٨] أَضِوْ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نِمْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ اللَّيْلِ ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَا اللَّيْلِ ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَلَى الْوَصُوءَ ابَيْنَ الْوُصُوءَ يُنِ لَمْ يُكْثِرُ وَقَدْ أَبْلَغَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا (١) ، فَتَوَضَّأَ وُصُوءًا بَيْنَ الْوُصُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرُ وَقَدْ أَبْلَغَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَلَانَ الْمُعْدِي يَعْنِي أُرَاقِبُهُ ، قَالَ : ثُمَّ قُمْتُ فَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْ ، فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَتَتَامَّتُ فَعَلْ ، فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَتَتَامَّتْ

٥[٧٥٧] [التحفة: خ م دتم سق ٢٣٦٢ ، خ م ت س ٢٥٢٥ ، س ق ٥٤٨٠ ، م ق ٣٣٤٦ ، د س ٥٩٨٤ ، م م ق ٣٣٤٦ ، د ٥٩٨٠ ، م ٢٨٦٦ ، د ١٣٨٠ ، د ٢٨٨٦ ، د ١٣٨٠ ، د ١٣٩٠ ، ح م ١٣٩٠ ، خ د س ٢٩٩٦ ، خ د س ٢٩٩٦ ، خ د س ٢٩٩٦ ، خ م ١٣٩٠ ، خ م ١٣٩٠٠ ] . وتقدم : (٣٩٠٧ ، ٣٩٠١ ، ٣٩١١ ، ٣٩١١ ) وسيأتي : [الإتحاف : طح حب حم ٣٨٢٣] ، وتقدم : (٣٩٠٧ ، ٣٩٠٨ ، ٣٩١١ ، ٣٩١١ ) وسيأتي :

٥[٨٥٧٤] [التحفة: خ ت س ق ٢٠٤٩، س ٢٤٤٤، م د س ٢٥٩٥، س ٢٥٥١، م ق ٣٣٤٣، س ٢٤٨٠، خ م ت س ٢٥٨٥) خ م ت س خ س ٢٥٢٩، خ د س ٢٩٤٦، خ م ت س ٢٥٢٥، خ م ت س ٢٥٢٥، م د س ٢٥٢٨، د ٢٩٨٠، د ت ق ٥٤٥٥، س ٢٥٢٥، م د س ٢٨٢٤، د ١٣٥٠، د ت ق ٥٤٥٥، س ق ٢٥٨٥، د س ٤٨٥٥، خ م ٥٣٥٦] [شيبة: ٤٩٦٠، ٤٩٧٥، ١٤٨٩٢]، وتقدم: (٣٩٠٧) ق ٤٨٤٥، د س ٤٨٤٥، خ م ٤٧٥٧، ٤٩٦٥) وسيأتي: (٤٧٥٧).

<sup>(</sup>١) الشناق: الخيط أو السير الذي تعلق به القربة ، والخيط الذي يـشد بـه فمهـا . (انظـر: النهايـة ، مـادة : شنق) .

<sup>(</sup>٢) **التمطى**: التمدد. (انظر: المشارق) (١/ ٣٧٨).





صَلَاتُهُ إِلَىٰ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الصُّبْحِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّىٰ نَفَخَ ، ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ ، فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

قَالَ سُفْيَانُ : فَذُكِرَ لَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَـالَ : إِنَّ النَّبِيَّ يَحْفَظُ ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ : النَّبِيُّ يَّئَلِيُّ تَنَامُ عَيْنُهُ ، وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ .

قَالَ كُرَيْبٌ : وَسِتٌّ عِنْدِي فِي التَّابُوتِ : وَعَصَبِي ، وَمُخِّي ، وَدَمِي ، وَشَعْرِي ۞ ، وَشَعْرِي ۞ ،

٥ [ ٤٧٥٩] أَخِسِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ هُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَ : فَاضْ طَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَاضْطَجَعَ النَّبِيُ عَيَّ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا ، فَبَاتَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ ، أَوْ قَبْلَهُ لِوسَادَةِ ، وَاضْطَجَعَ النَّبِيُ عَيَّ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا ، فَبَاتَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ بِقَلِيلٍ ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُ عَيِّ إِلَىٰ شَنِّ مُعَلَّقَةٍ ، فَتَوَضَّأَ ، فَأَحْسَنَ الْوَضُوءَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَى ، فَقُمْتُ إِلَىٰ مَا صَنَعَ (١) ثُمَّ ذَهَبْتُ (٢) ثُمَّ قَامَ اللّهِ عَلَى مَنْ مُ مُلَا مَا صَنَعَ (١) ثُمَّ قَامَ فَصَلَى ، فَقُمْتُ إلَىٰ مَا صَنَعَ (١) ثُمَّ قَامَ اللّهِ مِنْ مُ مُنْ مُنْ مُ اللّهُ مُنْ مُنْ مُ مَنْ الْمَالَ مَا صَنَعَ (١) ثُمَّ قَلَمْ اللّهِ الْمُ لَا مُنَا مُنْ مُعَلِّقَةً اللّهُ الْمَالَ مَا صَنَعَ (١) ثُمَّ قَامَ فَصَلَى ، فَقُمْتُ إلَىٰ مَا صَنَعَ (١) ثُمَّ قَامَ فَصَلَى ، فَقُمْتُ إلَى مَنْ مُنْ مُ اللّهُ الْمَالَ مُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَالِقَةِ مُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَ مَا صَنَعَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقَةُ اللّهُ الْمَالِعُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقَةُ الْمَالِيلِي الْمُؤْلِقُولَ الْمَلْمُ اللّهُ الْمُنْ الْمَالَعُ الْمَالَعُ اللّهُ الْمَالَعُ الْمِلْمُ الْمَالَعُ الْمُ الْمُ الْمَالَةُ الْمَالِقَةُ الْمُولُولُ الْمِلْمُ الْمُعْمَالَ الْمَالِقُولُ الْمَالَعُ الْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْلُمُ الْمُ الْمُنْ الْمُولُولُ الْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَقُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ

<sup>۩[</sup>۲/۷ب].

<sup>0 [</sup> ۷۰۹۹ ] [ التحفة: خ م دتم س ق ۱۳۵۲ ، خ م ۱۳۵۰ ، خ دس ۱۹۹۸ ، ت ۱۲۹۲ ، س ۱۶۶۲ ، خ ت س ق ۱۰۶۹ ، خ م دتم س ق ۱۳۲۲ ، خ س ۲۵۰۹ ، خ م ت س ۲۵۲۰ ، دس ۱۹۸۵ ، دت ق ۵۶۷۵ ، م ۱۲۸۲ ، س ۱۶۸۰ ، م د س ۱۹۸۸ ، م ق ۱۳۴۳ ، د ۱۳۳۰ ، س ق ۱۶۸۰ ، م د س ۱۲۸۷ ، خ د ۱۹۵۵ ] [ الإتحاف : خز ط ش عه طح حب حم ۱۸۷۸ ] ، وتقدم : (۳۹۱۸ ، ۳۹۱۸ ، ۳۹۱۲ ، ۳۹۱۲ ) .

<sup>(</sup>١) قوله: «فصنعت مثل ما صنع» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، «المعجم الكبير» للطبراني (١١/ ٢١) من طريق عبد الرزاق ، وقد تقدم عند المصنف ، برقم : (٣٩١٢) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «ثم ذهبت» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (١١/ ٤٢١) من طريق عبد الرزاق .





جَنْبِهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِي (١) وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا (٢) ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِي (١) وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا (٢) ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ اَوْتَرَ ، ثُمَّ اَصْطَحَعَ حَتَّىٰ جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ .

- ٥ [٤٧٦٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَىٰ بْنُ مَمْلَكِ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ بِاللَّيْلِ، فَمَّ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَة، ثُمَّ يُسَبِّحُ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا مَا شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَضَرِفُ فَيَرْقُدُ مِثْلَ مَا صَلَّى ثُمَّ " يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمَتِهِ تِلْكَ فَيُصَلِّي مِثْلَ مَا نَامَ، وَصَلَاتُهُ تِلْكَ الْآخِرَةُ تَكُونُ إِلَى الصَّبْحِ. تَلْكَ الْآخِرَةُ تَكُونُ إِلَى الصَّبْحِ.
- ٥[٤٧٦١] مِرَالِزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ، يُصَلِّي سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ.
- ه [٤٧٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَوْلِهُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَة، يُصلِّي مَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَوْلِهُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَة، يُصلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصلِّي أَرْبَعًا، فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصلِي أَرْبَعًا، فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصلِّي أَرْبَعًا، فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصلِي أَنْ تُعَلِي أَنْ تُورِر؟ وَطُولِهِنَّ، دُمَّ يُصلِي قَلَاتُ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُورِر؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، عَيْنَايَ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي».

<sup>(</sup>١) في أصل مراد ملا: «رأسه» ، وصوبناه من النسخة (ك).

<sup>(</sup>٢) الفتل: الدلك بالأصابع. (انظر: مجمع البحار، مادة: فتل).

٥ [ ٤٧٦٠] [ التحفة : د ت س ١٨٢٢٦ ] [ الإتحاف : حم ٢٣٥١٤ ] .

<sup>(</sup>٣) قوله : «صابي ثم» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «المعجم الكبير» للطبراني (٣/ ٢٩٢) من طريق عبد الرزاق .

٥[٢٧٦٢] [التحفة: م ١٦٨٤٢، م س ١٧٧٣، م ت ١٦٩٨١، م س ق ١٧٠٥٢، د ١٦٣٨٥، م ١٦٩٩١، م ١٦٩٩١، م ١٦٩٩١، م ١٦٩٨١، م ١٦٩٨١، م ١٦٩٨١، د ١٧٧٧١، د ١٧٧٨١، د ١٧٧٨١، د ١٧٧٨١، د ١٧٧٨١، د ١٢٧٨١، م ١٦٨٤١، م ١٢٨٨١، م ١٦٨٢١، م د س ١٦٣٧١، خ م ت س ١٥٥٥] [الإتحاف: خز عه طح حب ط حم ٢٨٨٨]، وتقدم: (٣٩١٠).

### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِعَيْلِ الرَّاقِيَّ





- ٥ [٤٧٦٣] قال مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَة ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : لَأَرْمُقَنَ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : فَتَوَسَّدْتُ عَتَبْتَهُ ، أَوْ فُسْطَاطَهُ ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ أَوْتَرَ فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَة .
- ٥ [٤٧٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ هِـشَامٍ ، أَنْهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ، رَكْعَتَيْنِ وَهُـ وَ جَـ الِسُّ ، فَلَمَّا ضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْع ، رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .
- ٥ [٤٧٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَة بْنِ أَوْفَى ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِ شَامِ بْنِ عَامِرِ كَانَ جَارًا لَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيبِيعَ عَقَارًا لَهُ وَمَا لَا عَامِرِ كَانَ جَارًا لَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيبِيعَ عَقَارًا لَهُ وَمَا لَا يَجْعَلُهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ (١) ، لِمَنْ يُجَاهِدُ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ ، فَلَقِيهُ رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْهُمْ سِتَّة أَرَادُوا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَقَالَ لَهُمْ : «أَلَيْسَ لَكُمْ فِي أَسْوَةٌ؟» فَلَمَّا حَدَّدُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا عَبْرَ أَنَّهُ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوِتْرِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَوَلَا أَمْرَأَتَهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَخْبَرَ أَنَّهُ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوِتْرِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَوَلَا أَمْ أَلَى بِأَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ (٢) بِوتْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِرَ ؟ قُلْتُ : مَنْ ؟ قَالَ اللَّهُ عَنْ الْوِتْرِ ، فَقَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُرَاتَةُ ، أَوْ أَلَا أَدُلُكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ (٢) بِوتْرِ رَسُولِ اللَّهِ هَا عَلَيْهُ ؟ قُلْتُ : مَنْ ؟ قَالَ :

٥ [٤٧٦٣] [التحفة: م دتم س ق ٣٥٥٣] [الإتحاف: طح عه حب ط حم عم ٤٨٨٨].

<sup>0 [</sup> ٢٧٦٤] [التحفة: خ ١٧١٦٧ ، س ١٦٠٩٩ ، س ١٧٦٥٠ ، م س ق ١٧٠٥٢ ، د ٣٧٠٩ ، س ١٦١١٤ ، م ١٧٤١٠ ، د ١٧٢٩٤ ، ق ١٧٧٩١ ، س ١٦٠٩٥ ، د س ١٦٠٩٦ ، س ١٦١١٣ ، س ١٦٠٩٨ ، م د س ١٧٧٨١ ، م ١٧٢٧١ ، خ م دت س ١٧٧٧٠ ، د ١٧٤١١ ] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ٢١٦٧٢] [شيبة : ١٨٨٥]، وسيأتي : (٢٧٦٦).

٥[٤٧٦٥][التحفة: م ١٧٢٧١، س ١٦١١٥، م دس ١٦١٠٤، س ق ١٦١٠٧][الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ٢٦١٧][الإتحاف: مي خز طح حب

<sup>(</sup>١) الكراع: اسم لجميع الخيل. (انظر: النهاية ، مادة: كرع).

<sup>(</sup>٢) قوله : «بأعلم أهل الأرض» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «المسند» لابن راهويه (١٣١٦) ، و«الأوسط» لابن المنذر (٥/ ١٧٦) من حديث عبد الرزاق ، به .

<sup>·[[ / / /] ·</sup> 



عَائِشَةُ ، فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ ، قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ : فَأَتَيْتُ حَكِيمَ بْنَ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِمُقَارِبِهَا ، إِنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ بَيْنَ الشِّيعَتَيْنِ شَيْتًا فَأَبَتْ إِلَّا مُضِيًّا فِيهَا ، فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ مَعِي ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا ، فَدَخَلَ فَعَرَّفَتْهُ ، فَقَالَتْ : أَحَكِيمْ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَتْ : مَنْ هَذَا مَعَـكَ؟ قَالَ : سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَتْ : مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ : ابْنُ عَامِرِ ، قَالَتْ : نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرًا ، أُصِيبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِتِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيرٌ ، فَقَالَتْ : أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ : بَلَىٰ ، قَالَتْ : فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكَةُ كَانَ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَا لِي ، فَقُلْتُ لَهَا: أَنْبِيْينِي عَنْ قِيَام (١) رَسُولِ اللَّهِ عَيْ فَقَالَتْ: أَمَا تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى ، قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ الْقِيَامَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا ، حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ ، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ التَّخْفِيفَ فِي آخِر السُّورَةِ ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا ، بَعْدَ إِذْ كَانَ فَرِيضَةً فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَا لِي فَسَأَلْتُهَا ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْبِيْنِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : كُنَّا نُعِدُّ لَـهُ سِـوَاكَهُ ، وَطَهُورَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ، ثُمَّ يَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّ أُثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ ، لَا يَقْعُدُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمَ حَتَّىٰ يُصَلِّى التَّاسِعَةَ ، فَيَقْعُدُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَـذْكُرُهُ (٢) وَيَـدْعُوهُ ، ثُـمَّ يُـسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ ، فَتِلْكَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً أَيْ بُنَيًّ! فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَخَذَ اللَّحْمَ ، أَوْتَرَ بِسَبْع وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ وَهُـوَ قَاعِـدٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ ، فَتِلْكَ تِسْعٌ أَيْ بُنَيَّ! وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَّلَّىٰ صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيَّكِمْ إِذَا غَلَبَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ ، صَلَّىٰ مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ عَيْكُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ ، وَلَا قَامَ لَيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحَ ، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ عَلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَنْبَأْتُهُ بِحَدِيثِهَا ،

<sup>(</sup>١) في أصل مراد ملا: «خلق» ، والمثبت هو الصواب كما في النسخة (ك).

<sup>(</sup>٢) في أصل مراد ملا: «ويذاكره» ، وهو خطأ ، والتصويب من النسخة (ك).





فَقَالَ (١): صَدَقَتْ ، أَمَا أَنِّي لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا ، لَشَافَهْتُهَا بِهِ مُشَافَهَةً ، قَالَ حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ : أَمَا إِنِّي لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا أَنْبَأْتُكَ بِحَدِيثِهَا .

- ٥ [٤٧٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ عَيْلَةَ ، يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا ، فَلَمَّا ثَقُلَ وَأَسَنَّ صَلَّىٰ سَبْعًا .
- [٤٧٦٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَنَقْتَصِرُ عَلَىٰ وَتْرِ النَّبِيِّ عَيْدٍ؟ قَالَ: بَلْ زِيَادَةُ الْخَيْرِ أَحَبُ إِلَيَّ.

## ٣٣٦- بَابُ الضَّجْعَةِ مِنَ الْوِتْرِ وَبَابُ النَّافِلَةِ مِنَ اللَّيْلِ

• [٤٧٦٨] عبد الزان، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ بَعْدَ الْوِتْرِ ضِجْعَةً، أَوْ نَوْمَةً.

٥ [٤٧٦٩] عبد الزاق ، عَنِ النَّنِ عُيَيْنَة ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ

0[۲۲۷۱] [التحفة: م دس ۱۹۷۴، م دس ۱۹۲۱، م دت س ۱۹۹۳، م ۱۹۰۷، م ۱۹۰۹، خ ۱۹۳۹، ق ۱۲۲۱ ، م دس ۱۹۷۷، د ۱۹۰۸، خ ۱۹۲۱، خ ۱۲۲۱، م ۱۷۱۱۸، د ۱۹۰۸، خ ۱۲۲۱، م ۱۷۱۱۸، د ۱۹۰۸، خ ۱۲۲۱، م ۱۷۱۸، د ۱۹۷۷، د شی ۱۲۷۷، س ۱۹۰۷، س ۱۹۲۸، م ۱۷۲۷، م ۱۹۷۷، م ۱۹۷۷، م ۱۹۷۷، م ۱۹۷۷، م ۱۹۷۷، م دت س ۱۹۷۷، د ق ۱۷۲۷، م س ۱۹۷۷، م دت س ۱۹۲۷، د ق ۱۹۷۷، م دس ۱۷۷۷، م دس ۱۷۹۷، م دس ۱۷۹۷، م دس ۱۷۹۷، م دس ۱۷۷۷، م دس ۱۷۲۷، م در ۱۷۲۷، م در ۱۲۱۷، م در ۱۲۱۰، م در ۱۲۱۰، م در ۱۲۱۸، م در ۱۲۱۰، م در ۱۲۰۰، م در ۱۲۱۰، م در ۱۲۱۰، م در ۱۲۰۰، م در ۱۲۰۰۰، م در ۱۲۰۰، م در ۱۲۰۰۰، م در ۱۲۰۰، م در ۱۲۰۰، م در ۱۲۰۰، م در ۱۲۰۰۰، م در ۱۲۰۰، م در ۱۲۰۰ م در ۱۲۰۰

0 [ ۲۷۲۹] [ التحفة: خ م دت ۱۷۷۱۱ ، س ۱۶۹۲۱ ، م دت س ۱۳۹۳ ، س ۱۷۷۰۲ ، خ دس ۱۷۷۰۰ ، م دس ۱۷۷۰۰ ، م دس ۱۷۷۰۰ ، خ دس ۱۷۷۳۰ ، م ۱۷۷۰۷ ، خ س ۱۷۲۵ ، م ۱۷۲۳ ، م ۱۲۱۰ ، م دس ۱۲۱۸ ، م ۱۷۲۷ ، م ۱۲۲۸ ، م ۱۲۲۸ ، م ۱۲۲۸ ، م ۱۲۲۷ ، م ۱۲۲۷ ، م ۱۲۲۷ ، م تا ۱۲۲۷ ، م تا ۱۲۲۷ ، م تا ۱۲۲۷ ، م تا ۱۲۱۷ ، م تا ۱۲۱۷ ، م تا ۱۲۱۷ ، م تا ۱۲۱۸ ، د تا ۱۲۱۷ ، م تا ۱۲۱۸ ، م تا ۱۲۸۸ ، د تا ۱۲۵۸ ، م دس ۱۲۲۰ ، م س تا ۱۲۸۸ ، د تا ۱۲۲۸ ، م دس ۱۲۲۰ ، م س تا ۱۲۸۸ ، م دس ۱۲۲۰ ، م س تا ۱۲۸۸ ، م دس ۱۲۲۰ ، م دس ۱۲۲۰ ، م دس ۱۷۰۵۲ ، م دس ۱۷۰۵۲ ، م دس ۱۷۰۵۲ . ا

۩[٢/٨ب].

<sup>(</sup>١) في أصل مراد ملا: «فقالت» ، وهو خطأ ، والتصويب من النسخة (ك) .





- •[٤٧٧٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَأَنَسَ بْنَ مَالِكِ كَانُوا يَضْطَجِعُونَ عِنْدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ ، وَيَأْمُرُونَ بِذَلِكَ .
- [٤٧٧١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَكَانَ لَا يَفْعَلُهُ ، وَيَقُولُ : كَفَى بِالتَّسْلِيمِ .
- ٥[٤٧٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُنْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةَ، إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقَهِ الْأَيْمَن حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُهُ، فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ.
- ٥ [٤٧٧٣] عِبِ الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ

<sup>• [</sup>۲۷۷۰] [شيبة: ۲٤٤٠، ۲٤٤٠].

٥[٢٧٧٤] [التحفة: دس ق ١٦٦١٨، س ١٩٠١، م ت ١٦٩٨١، م دس ١٦٢٠٣، م س ١٧٦٨، م م ١٦٠٩٠، م د الله ١٦٠٩، م د ت س ١٦٥٩، ت س ق ١٥٩٥١، س ١٧٨١٨، د ١٦٠٨٦، خ د س ١٧٧٣، س ١٦٠٩٠، م ٤٨٤٥، م ١٩٩١، د ق ١٦٩٨، م د ت س ١٦٦٠، د ١٢٠٤، م د س ١٦٢٠، م د س ١٦٧٠، م ١٦٧٠، م ١٢٧٠، م ١٧٧٠، م س ١٦١٨، خ س ١٢٨٨، م د س ١٧٨٨، م د س ١٢٨٨، م ٢٧٠٠، م ح ٢٢٠٠، م د ت ١٢١٨، م ١٢٩٢، م ١٢٠١، م ١٢١٠، م ١٢٢٠، م د ت ١٢١٨، م د ت ١٢١٨، م ١٢٩٢، م ١٢١١، م ١٢١٠، م د ت ١٢١٠، م د ت ١٢١٠، م د ت ١٢١٠، م د ت المرك الم

التحفة: خ ١٦٣٩٦، م س ق ١٧٠٥٦، س ١٨٨٦٧، م ١٦٩٩١، س ١٩٨٤، م د ت س ١٦٢٠٧
 ١٦٢٠٧، خ م د ت ١٧٧١، س ١٦٦٥، د ١٦٦١٠، س ١٦٩٢١، س ١٩٠٢، س ١٩٠٩، م د س ١٦٠٠٧، خ ١٦٠٨، خ ١٦٠٨، م د ١٢٠٠٧، خ ١٦٠٨، خ ١٦٠٨، خ ١٧٧٠، د ١٧٢٩، م د س ١٦٢٠٣، م ١٧٧٠، د ١٨٢٨، خ ٢١٤٧٢، د ١٨٢٨، خ د س ١٧٧٧، ق ١٥٠٥، م د س ١٦٢٠١، د س ق ١٦٦٨، خ د س ١٧٧٥، م ١٦١٨، م ت ١١٩٨١، خ د س ١٧١٥، م ١١٦٨، س ق ١٧١٨، م ١٧٦٨، م ١٧١٨، م ١٧٦٨، خ س ١٥١٧، د ١٦٠٨، م ١١٦١٨، م ١١٦١٨، خ س ١٥١٧، د ١٦٠٨، س ١١٦١٨، و تقدم: (٢٧٧١) وسيأتي:





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَثْقُهِ إِنَّا الْمُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ، لَمْ يَضْطَجِعْ لِسُنَّةٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَدْأَبُ لَيْلَهُ فَيَسْتَرِيحُ (١).

قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْصِبُهُمْ إِذَا رَآهُمْ يَضْطَجِعُونَ عَلَىٰ أَيْمَانِهِمْ .

و [٤٧٧٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةٌ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَفَابَ رِجَالٌ فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، تَحَدَّدُوا أَنَّ النَّبِي ﷺ قَدْ خَرَجَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَاجْتَمَعَ اللَّيْلَةَ الْمُقْبِلَةَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ النَّبِي ﷺ مِنْ الْمَسْجِدِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَاجْتَمَعَ اللَّيْلَةَ الْمُقْبِلَة أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ النَّبِي ﷺ مِن اللَّيْلِ، فَاجْتَمَعَ فَصَلَّى اللَّيْكَةُ المَّالِحِدِ، قَالَتْ: فَخَرَجَ النَّبِي ﷺ وَلَمْ عَلَى اللَّيْلِ ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَثْمَ عَلَى اللَّيْكِ عَلَى اللَّيْكِ عَلَى اللَّيْكِ عَلَى اللَّيْكِ عَلَى اللَّيْكِ عَلَى اللَّيْكِ اللَّيْكِ عَلَى اللَّيْكِ اللَّيْكِ عَلَى اللَّيْكِ اللَّيْكِ عَلَى اللَّي اللَّهُ الْمُ الْمَسْعِدِ اللَّيْكِ عَلَى اللَّيْكِ اللَّيْكِ اللَّيْكِ اللَّيْكِ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمِ اللَّيْكِ عَلَى النَّاسِ فَتَشَعَد الْمَالِكِ اللَّيْكِ عَلَى اللَّيْكِ اللَّيْكِ عَلَى اللَّالِ الْمُ الْمَالِمِ اللَّي الْمَالِكِ اللَّي اللَّهُ الْمَالِمِ اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّهُ الْمَالِمِ اللَّهُ الْمَا اللَّي اللَّهُ الْمَا اللَّي اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّالِ اللَّهُ الْمَا اللَّي اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَالَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِم

#### ٣٣٧- بَابُ الصَّلَاةِ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

• [ ٤٧٧٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّهَا نَزَلَتْ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنَ مَنْصُورِ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّهَا نَزَلَتْ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يستريح» ، والمثبت هو الصواب ؛ كما في «فتح الباري» (٣/ ٤٤) معزوا لعبد الرزاق .

<sup>0[</sup>٤٧٧٤] [التحفة: تم ١٧٠٩٠، س ١٧٧٧٨، م ق ١٦٨٢١، ت ١٧٠٨٩، س ١٦٤١١، خ م د س ١٦٩٧٤] [التحفة: تم ١٧٠٤٠، م ١٧٢٥١، خ ١٦٢٥٣، خ ١٦٢٥٣، م ١٦٢٥٣، م ١٦٢٥٣، م ١٦٢٥٣، وسيأتي: ١٦٧٣٠، ١٦٧٣٠)، وسيأتي: (١٨٢٨، ١٨٨٥).

## العَاضَكِيَاكِالِقَلِالْةِ





- [٤٧٧٦] عبد الأَسْوَدِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: نَعَمْ سَاعَةُ الْغَفْلَةِ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ ، يَعْنِى الصَّلَاةَ .
- [٤٧٧٧] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْـنِ بَـدْرِ ، عَـنْ رَجُـلٍ ، عَـنْ مَـنْ مَـنْ مَـنْ رَجُـلٍ ، عَـنْ مَـنْ رَجُـلٍ ، عَـنْ مَـنْ مَـنْ مِـنْ حِزْبِهِ (١٠) ، مَلْمَانَ قَالَ : صَلُّوا فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، فَإِنَّهُ يُخَفِّفُ عَنْ أَحَدِكُمْ مِنْ حِزْبِهِ (١٠) ، وَإِنَّ مَلْغَاةً أَوَّلِ اللَّيْلِ مَهْدَنَةٌ لِآخِرِهِ .
- [٤٧٧٨] عبد الزال ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ تُبَيْعٍ قَالَ مَنْ صَلَّىٰ بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُحْسِنُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ .
- ه [٤٧٧٩] عبد الزاق ، عَنْ اللَّهِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، كَانَ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ ، قَالَ : «مَنْ رَكَعَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، كَانَ كَالِمُعَقِّبِ (٢)» .
- [٤٧٨٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَـنْ عَاصِمِ بْـنِ ضَـمْرَة ، قَـالَ : رَأَىٰ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَفَاتَـكَ شَـيْءٌ مِـنَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُمَا رَكْعَتَانِ أَدْبَارَ السُّجُودِ .

وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ مَعْمَرٌ.

• [٤٧٨١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ إِنَّمَا التَّهَجُدُ بَعْدَ النَّوْمِ .

<sup>• [</sup>۲۷۷٦] [شيبة: ۹۷۲۲].

<sup>•[</sup>۷۷۷۷][شيبة: ٤٧٧٥].

<sup>(</sup>١) الحزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد. (انظر: النهاية ، مادة: حزب). هـ [٢/ ٩ أ].

<sup>(</sup>٢) بعده عند ابن المبارك في «الزهد» (١٢٦٢) ، والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٤٧٤) من وجه آخر، عن موسئ بن عبيدة : «غزوة بعد غزوة» .

<sup>• [</sup> ٤٧٨٠ ] [شيبة : ٨٨٤١].





[٤٧٨٢] عبد الزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: رَآنِي مُجَاهِدٌ
 أُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِب، فَقَالَ: إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَمَا رَأَيْتُ طَاوُسًا يَزِيدُ
 عَلَى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

#### ٣٣٨- بَابُ الصَّلَاةِ مِنَ اللَّيْلِ

- [٤٧٨٣] عبد الزال ، عَنِ القَوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّ نَاشِعَةً الشِعَةُ الْمَيْلِ هِيَ أَشَدُ ﴾ [المزمل: ٦]، قَالَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ هِيَ نَاشِئَةٌ .
  - [ ٤٧٨٤] قال الثَّوْرِيُّ ، وَقَالَ لَيْثٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، فَهُوَ نَاشِئَةٌ .
- [ ٤٧٨٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، فَهُ وَ نَاشِئَةٌ .
- [٤٧٨٦] عبد الزاق، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ (١) بْنِ وَهْرَامَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُودُويْهِ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا قَالَ مَنْ صَلَّىٰ قَبْلَ (٢) الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ ، كَانَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ .
- [٤٧٨٧] مِبَالِزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَىٰ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَىٰ صَلَاةِ النَّهَادِ، كَفَ ضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلَىٰ صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّكَ مَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ كَأَنَّكَ تَقْرَعُ بَابَ الْمَلِكِ، وَمَنْ قَرَعَ بَابَ الْمَلِكِ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّكَ مَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ كَأَنَّكَ تَقْرَعُ بَابَ الْمَلِكِ، وَمَنْ قَرَعَ بَابَ الْمَلِكِ يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ.
- [٤٧٨٨] عِد *الزاق ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فَضْلُ صَ*لَاةِ اللَّيْلِ عَلَىٰ صَلَاةِ النَّهَارِ ، كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَىٰ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سليمان» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فصلى» وهو خطأ.

<sup>• [</sup>۷۸۷] [التحفة: س ٥٥٥٦] [شيبة: ٧٧٦٦، ٨٤٤١، ٥٥٦٥].

#### الواعزكتا كالصّلاة



- [٤٧٨٩] أَخْبَرُا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ سَلْمَانَ يَنْظُرُ مَا اجْتِهَادُهُ ، قَالَ : فَقَامَ يُصَلِّي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَالَّذِي كَانَ يَظُنُّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَلْمَانُ حَافِظُوا عَلَىٰ هَذِهِ اللَّيْلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَالَّذِي كَانَ يَظُنُّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَلْمَانُ حَافِظُوا عَلَىٰ هَذِهِ الطَّلَيْلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَالَّذِي كَانَ يَظُنُّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَلْمَانُ حَافِظُوا عَلَىٰ هَذِهِ الْحِرَاحَاتِ مَا لَمْ تُصَبِ الْمَقْتَلَةُ ، فَإِذَا صَلَّى الشَّلُواتِ الْخَمْسِ ؛ فَإِنَّهُنَ كَفَّارَاتٌ لِهَذِهِ الْجِرَاحَاتِ مَا لَمْ تُصَبِ الْمَقْتَلَةُ ، فَإِذَا صَلَّى النَّاسُ الْعِشَاءَ صَدَرُوا عَلَىٰ ثَلَاثِ مَنْ اللَّذِي عَلَيْهِ وَلَا لَهُ فَرَجُلِّ اغْتَنَمَ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَعَنْهُمْ مَنْ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَكُو لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّذِي لَا الْقَلْولُ وَعَلَيْكَ بِالْقَصْدِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْحَلْوفَ وَالْحَقْحَقَةَ ، وَعَلَيْكَ بِالْقَصْدِ وَدَاعِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْحَقْمَةُ وَلَا عَلَيْكَ بِالْقَصْدِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكَ وَلَا عَلَيْكَ وَلَا عَلَيْكَ وَلَا عَلَيْكَ وَلَا عَلَيْكَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكَ فَا الْعَلَافَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكَ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكَ وَلَا عَلَا عَ
- [٤٧٩٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ (٢٠) ، عَنِ الْأَغَـرِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَيْقَظَ امْرَأْتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ ، كُتِبَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِنَ النَّاكَدِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ .
- ٥ [٤٧٩١] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ لَا أُزَاهُ إِلَّا رَفَعَهُ ، يَقُولُ : «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ﴿ فَلْيُوقِظْ أَهْلَهُ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَيْقِظْ فَلْيَنْضَحْ وَجْهَهَا بِالْمَاءِ » .
- ه [٤٧٩٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِ يُرْجِعُونَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: «قَالَ اللَّهُ: إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ الْمُتَحَابُونَ فِي اللَّيْنِ يَعْمُرُونَ مَسَاجِدِي، وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرْتُ خَلْقِي بِعَذَابٍ ذَكَرْتُهُمْ فَصَرَفْتُ عَذَابِي عَنْ حَلْقِي .

<sup>• [</sup> ۷۷۷ ] [شيبة : ۷۷۲ ] . (١) تقدم سندا ومتنا برقم : (١٤٨ ) .

<sup>• [</sup> ۷۹۰] [التحفة: دس ق ٣٩٦٥ ، دس ق ١٢١٩ ] [شيبة: ٣٦٧٥] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الأرقم» ، والمثبت هو الصواب؛ كما عند أبي داود (١٤٥١) وغيره.

٥[ ٤٧٩١] [التحفة: د س ق ١٢٨٦٠]. ١٢٨٦٠]

## المُصِنَّفُ لِلإِمْامُ عَبُلِالْوَاقِ





- [٤٧٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي (١) قَوْلِهِ: ﴿ قُواً أَنفُسَكُمُ الْخَيْرَ.
   أَنفُسَكُمْ ﴾ [التحريم: ٦]، قَالَ: عَلِّمُوا أَنْفُسَكُمُ الْخَيْرَ.
- [٤٧٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تَعَوَّدُوا الْخَيْرَ، فَإِنَّمَا الْخَيْرُ بِالْعَادَةِ.
- ٥ [٤٧٩٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْضُ الضِّيقِ فِي الرِّزْقِ، أَمَرَ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ [طه: ١٣٢].
- [٤٧٩٧] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، ذَكَرَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللللْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْ
- ٥ [٤٧٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْنَةً مُعَنَّ تَقَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟».
- ٥ [ ٤٧٩٩] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُ يَكُنِّ وَ لَكُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَنَا لَكُ اللَّهِ ، تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ تَوَرَّمَ قَدَمَاكَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يُصَلِّي حَتَّىٰ تَوَرَّمَ قَدَمَاكَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ قَدْمَاكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ؟ قَالَ : «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورَا؟» .

<sup>(</sup>١) قوله: «علي في» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر: «تفسير عبد الرزاق» (٢٥٤).

<sup>• [</sup>٤٧٩٤] [شيبة: ٣٥٧١٣].

٥ [٤٧٩٨] [التحفة: خ م ت س ق ١١٤٩٨] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٦٩٣٥].



#### ٣٣٩- بَابُ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ مَتَى يَقْضِيهِ؟

- [٤٨٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُوْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْوَّهْرِيِّ، عَنْ عَنْ عِزْبِهِ، أَوْ قَالَ: جُزْئِهِ مِنَ اللَّيْلِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ قَالَ: جُزْئِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَعَنْ اللَّيْلِ. فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَىٰ صَلَاةِ الظَّهْرِ، فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.
- [٤٨٠١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَجُلَا رَأَىٰ عُمَرَ بْنَ النَّيْلِ ، الْخَطَّابِ يُصَلِّي فِي حِينٍ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّيهِ مِنَ النَّهَارِ ، فَقَالَ لَهُ ، فَقَالَ : فَاتَنِي مِنَ اللَّيْلِ ، وَقَالَ اللهُ : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَدَّكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ وقد قالَ الله : ﴿ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَدَّكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٢].
- [٤٨٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ يُعْجِبُهُمُ الزِّيَادَةُ فِي الْعَمَلِ، وَيَكْرَهُونَ النُّقْصَانَ، وَالْأَقْسَامُ دِيمَةٌ، وَإِذَا فَاتَهُمْ شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ قَضَوْهُ بِالنَّهَارِ.
- ه [٤٨٠٣] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ شَيْتًا ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَىْ عَشَرَ رَكْعَةً .
- [٤٨٠٤] عبد الزال ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْمَشْرَفِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا فَاتَ رَجُلًا شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ ﴿ فَلَمْ يُصَلِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ .

## ٣٤٠ بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

• [٤٨٠٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً أَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ إِذَا انْتَشَرَ الْفَجْرُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ إِلَّا رَكْعَتَي اللَّهُجْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

<sup>• [</sup> ٨٠٠ ] [ التحفة : س ٢٣٦ ] [ الإتحاف : مي خز حب حم ط ١٥٦٤٤ ] .





- [٤٨٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مِينَاءَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مِينَاءَ أَوْ (١٠) مَوْلَىٰ سَعْدِ (٢٠) ، قَالَ: وَكِلَاهُمَا مَا عَلِمْتُ كَانَ مُصَلِّيًا ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَوْ (١٠) سَلِيمٌ مَوْلَىٰ سَعْدٍ (٢٠) ، قَالَ: وَكِلَاهُمَا مَا عَلِمْتُ كَانَ مُصَلِّيًا ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَوْ (١٠) أَوْ لَكُ : جِنْتُ الْمَسْجِدَ بَعْدَ الْفَجْرِ ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أُصَلِّي أُتَابِعُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: فَلْتُ: إِنِّي لَمْ أُصَلِّ الْبَارِحَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَثْرِيدُ أَنْ لَا بَانِ عُمَرَ: أَثْرِيدُ أَنْ لَا يَعْمَلُ الْبَارِحَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَثْرِيدُ أَنْ اللّهُ الْمَاهُمَا رَكْعَتَانِ .
- [٤٨٠٧] عِبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلَا يُكْثِرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّلَاةِ؟ قَالَ: الرُّكُوعَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَنَهَاهُ ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَيُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَى السَّلَةِ؟ قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَىٰ خِلَافِ السُّنَةِ .
- ٥ [ ٤٨٠٨] عِد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيُّ : «لَا صَلَاةَ بَعْدَ النِّدَاءِ ، إِلَّا رَكْعَتَى الْفَجْرِ» .
- ٥ [٤٨٠٩] عِمالزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، إِلَّا رَكْعَتَى الْفَجْرِ».

  الْفَجْرِ».
- •[٤٨١٠] عِد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يُبْصَرُ لَهُ (٣)، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ.

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْظُرُ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو»، والتصويب من «قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي (ص١٩١)، «التأريخ الكبير» للبخاري (٤/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سعيد» ، وصوبناه من المصدرين السابقين.

ه [ ۱۰۷۹] [ التحفة: ت ۲۶۲۱، د س ۲۶۲۱، ت ۲۶۲۱، د ۲۸۷۱، د ۲۸۲۷، ق ۲۷۲۱، ق ۲۷۲۱، ق ۲۸۷۱، س ۲۸۱۱، د ۲۸۷۱، د ۲۸۱۱، د ۳۸۱۱، د ۲۸۱۱، د ۲۸۱۱، د ۲۸۲۱، د س ق ۲۸۲۱، د س ق ۲۸۲۱، د س ق ۲۸۲۱، د س ق ۲۸۲۱، د ۲۸۲۱، د ۲۲۲۱، س ۲۹۲۸، د ۲۲۲۱، د س ق ۲۲۲۷، د ۲۲۲۱، س ۲۲۲۱، د س ق ۲۲۲۷۱، د س ق ۲۲۲۷۱، د س ق ۲۲۲۷۱.

<sup>(</sup>٣) لعل الصواب «كان ابن عباس لا يبصر وكان يبصر له».





- [٤٨١١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ لِطَاوُسٍ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ يَسْأَلُ غُلَامَهُ عَنِ الْفَجْدِ ، فَإِذَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ يَسْأَلُ غُلَامَهُ عَنِ الْفَجْدِ ، فَإِذَا رَأَىٰ فَإِذَا رَأَىٰ الْفَجْرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ . وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَلْتَفِتُ ، فَإِذَا رَأَىٰ الْفَجْرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ .
  - قَالَ: فَقَالَ لَهُ طَاوُسٌ: أَتَعْقِلُ؟ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ.
- ٥ [٤٨١٢] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، إِلَّا رَكْعَتَى الْفَجْرِ » .
- [٤٨١٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ صَلِّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا شِئْتَ .
- [٤٨١٤] عبد الزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةً، قَالَ رَأَيْتُ طَاوُسَا دَخَلَ مَسْجِدَ مِنَّى بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ كُنْتُ أُصَلِّيهَا نِمْتُ عَنْهَا. قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ عَطَاءً بَعْدَ ذَلِكَ دَخَلَ مَسْجِدَ مِنَى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ طَاوُسٌ.

## ٣٤١- بَابُ مَتَى تُرْكَعَانِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ

- •[٤٨١٥] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ وَبَرَةَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعَادَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِأَنَّهُ صَلَّاهَا بِلَيْلِ .
- [٤٨١٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: مَتَى كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُرْكَعَ تَانِكِ الرَّكْعَ الْنَيْ مَا صَلَّيْتَ قَبْلَهُمَا. تَانِكِ الرَّكْعَتَانِ؟ فَقَالَ: مَعَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَافْصِلْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا صَلَّيْتَ قَبْلَهُمَا.
- [٤٨١٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ عَطَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُمَا

٥ [ ٤٨١٢ ] [ التحفة : دت ق ٨٥٧٠ ].





الْفَجْرَانِ (١) ، فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَسْطَعُ فِي السَّمَاءِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ﴿ وَلَا يُحَرِّمُ شَيْتًا ، وَلَكِنِ الْفَجْرُ الَّذِي يَنْتَشِرُ عَلَىٰ رُءُوسِ الْجِبَالِ فَهُوَ الَّذِي يُحَرِّمُ .

فَقَالَ عَطَاءٌ: فَأَمَّا إِذَا سَطَعَ (٢) سُطُوعًا فِي السَّمَاءِ ، وَسُطُوعُهُ أَنْ يَذْهَبَ فِي السَّمَاءِ طُولًا ، فَإِنَّهُ لَا يُحَرَّمُ لَهُ فِي الشَّرَابِ لِصِيَامِ وَلَا صَلَاةٍ ، وَلَا يَفُوتُ لَـهُ حَبُّ ، وَلَكِـنْ إِذَا انْتَشَرَ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ ، حُرِّمَ الشَّرَابُ عَلَى الصَّوْمِ ، وَفَاتَ لَهُ الْحَجُ .

وَقَالَ عُمَرُ الْفَجْرُ الَّذِي كَأَنَّهُ ذَهَبُ السِّرْحَانِ يَقُولُ: ذَلِكَ السَّاطِعُ فِي السَّمَاءِ.

- [٤٨١٨] عِمالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَأَيْتَ لَوْ جِئْتُ الْمَسْجِدَ حِينَ انْتَشَرَ الْفَجْرُ أُطَوِّلُهُمَا أَمْ أَحْذِفُهُمَا؟ قَالَ: طَوِّلْهُمَا إِنْ شِئْتَ، مَا لَمْ يَخْرُجِ الْإِمَامُ.
- [٤٨١٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ (٣) بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَتَا تُخَفَّفَانِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاقِ الْفَجْرِ .
- [٤٨٢٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ الْـوِتْرُ مِـنَ اللَّيْلِ ، وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ عِنْدَ الْفَجْـرِ بِـالرَّكْعَتَيْنِ ، وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ عِنْدَ الْفَجْـرِ بِـالرَّكْعَتَيْنِ ، وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ عِنْدَ الْفَجْـرِ بِـالرَّكْعَتَيْنِ ، وَهُمَا مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ .
- ٥ [ ٤٨٢١] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْ طَجَعَ عَلَى شِعَّهِ الْأَيْمَن .

<sup>(</sup>١) قوله : «هما الفجران» وقع في الأصل : «هو الفجر» ، وصويناه من «تفسير ابن كثير» (١/ ١٦) ، «الـدر المنثور» (١/ ٤٨١) معزوا لعبد الرزاق ، به .

۵[۲/۲۱ب].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدرين السابقين .

<sup>• [</sup>٤٨١٩] [شيبة: ٦٤١١].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبد الله» ، والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٦٣٥١).

٥[ ٤٨٢١] [التحفة: خ م ت س ق ١٥٨٠١ ، س ١٥٨٠٩] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ط ٢١٣٨١] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ط ٢١٣٨١] . [شيبة: ٢٤١٢، ٦٤١٢] ، وسيأتي: (٤٨٧٠ ، ٤٨٧٥) .

## الأاع كتابا لِعَبْلاة





- ٥[٤٨٢٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَن .
- ه [٤٨٢٣] أخبى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي (١) حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْن .
- ٥ [٤٨٢٤] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ (٢).
- ٥ [٤٨٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى الصُّبْحَ .
- ٥[٤٨٢٢] [التحفة: م د س ١٦٢٠١، م ١٦٩٩١، م د ت س ١٦٢٠٧، س ٥٤٨٤، م ١٧٠٧٩، م د س ١٦٢٠٣، م ١٧١١٨] [الإتحاف: مي جا طح حب قط حم ش ط عه ٢٢١١١] [شيبة: ٦٤٠٧]، وتقدم: (٤٧٧٣، ٤٧٧٣) وسيأتي: (٤٨٢٦، ٤٨٤٤، ٤٨٤٤).
- ٥[٤٨٢٣] [التحفة: س ١٥٨١٩ ، خ م ت س ق ١٥٨٠١] [شيبة : ٦٤١٢ ، ٦٤١٣] ، وتقدم : (٤٨٢١) وسيأتي : (٤٨٧٥) .
  - (١) كتبه في الأصل: «أخبرني» ، وهو خطأ.
- ٥[٤٨٢٤] [التحفة: ق ٢٠٠٥] [الإتحاف: حم ١٤١١٩] [شيبة: ٦٣٩٢، ٦٨١٦]، وتقدم: (٢٧٦٤) وسيأتي: (٤٨٢٧، ٤٨٣٧).
- (٢) قوله : «ركعتي الفجر عند الإقامة» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «مسند أحمد» (٩٨/١) من طريق عبد الرزاق ، به .
- ٥[ ٤٨٢٥] [ التحفة: س ٦٤٨٠ ، م ق ٦٣٤٣ ، م ٢٨٦٦ ، خ د س ٥٤٩٦ ، خ م ٥٣٥٥ ، خ س ٥٥٢٩ ، م د س ٢٨٥٥ ، م د س ٢٨٨٧ ، خ م د ٢٨٨٧ ، خ م د تم س ق ٢٣٥٧ ، خ م د تم س ق ٢٠٤٩ ، خ د د ٥٤٥٥ ، م د س ٢٥٢٥ ، م ت س ٥٩٠٨ ، خ م ت س ٥٠٢٩ ، د تم س ق ٢٣٦٢ ، د ت ق ٥٤٧٥ ، د س ٤٨٥٥ ، ت ٢٩٩٢ ، د ٥٣٥٠ ، خ م ت س ٢٥٢٥ ، س ق ٥٤٨٠ ] .
- (٣) قوله: «عبد الرزاق، عن مالك، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس أن المؤذن جاء النبي على المنطقة (ك)، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (١١/ ٤٢١) من حديث عبد الرزاق مطولا، به، وقد تقدم عند المصنف برقم: (٣٩١٢)، (٣٩١٢).





- ٥ [٤٨٢٦] عِبِدَ الرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَفِّفُهُمَا ، يَعْنِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ .
- [٤٨٢٧] *عبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَـنِ الْحَـارِثِ ، عَـنْ عَلِـيِّ أَنَّـهُ كَـانَ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَ الْإِقَامَةِ .

### ٣٤٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ

- [٨٢٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَوَاجِبَتَانِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ ، أَوِ الْمِرْدُ وَ الْمَالُواتِ أَوْ بَعْدَهُنَّ؟ قَالَ : لَا .
- ٥ [ ٤٨٢٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ شَيْءٍ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَىٰ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، وَلَا إِلَىٰ غَنِيمَةٍ يَطْلُبُهَا .
- ٥ [ ٤٨٣٠] عبد الرزاق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَ أَرِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ يَثَيِّلَةٍ : «رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» .

٥ [٤٨٢٩] [الإتحاف: حم ٢١٦٨٥].

٥[ ٤٨٣٠] [التحفة: م ١٦٩٩١ ، م ت س ١٦١٠] [شيبة : ٣٩٩٠]، وسيأتي : (٤٨٣٨) .

٥ [ ٢٦٢٦] [ التحفة: س ١٦٩٢١ ، د ١٦٢٨ ، خ دس ١٧١٥ ، س ١٦٥٦ ، خ س ١٦٥٦ ، خ س ١٦٦١ ، د م ١٦٦١ ، م ٢٧٢١ ، م ٢١٦١ ، خ م د س ١٧٩١ ، س ٢٨٦٧ ، م ١٨٦٧ ، م د س ١٦١٨ ، م ٢٧٨١ ، م ١٦٩٠ ، م د س ٢١٨١٧ ، م ٢٧٢١ ، م ٢٩٠٢ ، م د س ٢٦٥٧ ، م ٢٩٠٢ ، م ت س ت ١٦٩٠ ، م ت س ت ١٩٠١ ، م ١١٢١ ، م ١١٢١ ، م د ت س ٢١٢١ ، م د ت س ٢١٦١ ، م د س ٢١٢١ ، م د س ٢١٢٠ ، م د ت ٢١٧٠ ، خ م د ت ٢١٧١ ، خ م د ت ٢١٧١ ، و تقدم : (٢٧٧٤ ، ٢٧٧٠ ، خ م د ت ٢١٧١ ، و تقدم : (٢٧٧٤ ، ٢٧٧٠ ) وسيأتي : (٢٨٤٤ ، ٤٨٤٤ ) .

<sup>• [</sup>۲۸۲۷] [التحفة: ق ٢٠٠٥] [الإتحاف: حم ١٤١١٩] [شيبة: ٦٣٩٢]، وتقدم: (٤٦٧٥، ٢٦٧٦، ٥

#### الوافركتا الوافر





٥ [ ٤٨٣١] عبد الزان ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» .

قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

- [٤٨٣٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ ﴿ عَـنْ مُهَـاجِرِ بْـنِ الْقِبْطِيَّةِ قَـالَ : فَاتَـتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، فَأَعْتَقَ رَقَبَةً .
- [٤٨٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِحُمْرَانَ : يَا حُمْرَانُ ، اتَّقِ اللَّهَ ، وَلَا تَمْتُ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِكَ لَا دِينَارَ ثَمَّ وَلَا دِرْهَمَ ، وَلَا تَنْتَفِي مِنْ وَلَدِكَ فَلَا تَمْتُ وَ عَلَيْكَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَإِنَّ فِيهِمَا رَغَبَ فَتَفْضَحَهُ ، فَيَفْضَحَكُ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَعَلَيْكَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَإِنَّ فِيهِمَا رَغَبَ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَإِنَّ فِيهِمَا رَغَبَ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ
- [٤٨٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ إِنْ لَمْ تَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، يَقُولُ : إِذَا فَاتَتْكَ .
- [8773] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍ و الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ قَالَ مَنْ صَلَّةِ صَلَّاتُهُ يَوْمَئِذٍ فِي صَلَّةِ صَلَّةِ مَكْتِبَتْ صَلَّاتُهُ يَوْمَئِذٍ فِي صَلَّةِ الْمُتَّقِينَ . الْأَوَّابِينَ (٢) ، وَكُتِبَ يَوْمَئِذٍ فِي وَفْدِ الْمُتَّقِينَ .
- [٤٨٣٦] عبدالرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، ثُمَّ مَاتَ كَانَ قَدْ صَلَّى الْغَدَاةَ .

<sup>۩[</sup>۲/۱۱].

<sup>• [</sup>٤٨٣٣] [التحفة: ت سي ٨٤٤٦، دق ٨٤٤٥، سي ٨٢٣٠، ق ٨٤٤٧، سي ٦٦٩٨] [شيبة: ٣٣٨٣].

<sup>(</sup>١) الدهر: اسم للزمان الطويل، ومدة الحياة الدنيا. (انظر: النهاية، مادة: دهر).

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «من» ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الأوابون: جمع أواب، وهو: الكثير الرجوع إلى الله بالتوبة، وقيل: هو المطيع. (انظر: النهاية، مادة: أوب).

<sup>• [</sup>٢٣٨٦] [شيبة: ٨٣٨٨] ، وتقدم: (٢٢٥٢).





- [٤٨٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ.
- ٥ [٤٨٣٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ زُرَارَة بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» .

### ٣٤٣ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ

- ٥ [ ٤٨٤٠] عِدَالرَاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَـنْ عَائِشَةَ قَالَـتْ : أَسَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَقَـرَأَ فِيهِمَـا : ﴿ قُـلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ .

قال عبد الرزاق: وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَامِ .

٥ [٤٨٤١] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ البَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ البَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَمْرِ عَنْ اللَّهُ عَمْرِ عَمْرِ عَمْرِ عَمْرِ عَمْرِ عَمْرِ عَمْرِ عَمْرُ اللَّهُ أَكْفِرُ وَ اللَّهُ اللَّهُ أَكْفِرُ وَ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ . و ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُ وَلَى اللَّهُ أَحَدُ ﴾ .

٥ [ ١ ٤٨٤] [ التحفة: ق ٧٨٢٧ ، ت س ق ٧٣٨٨] [ الإتحاف: طح حب حم ١٠١٢] [ شيبة: ٦٣٩٤] .

<sup>• [</sup> ٤٨٣٧] [ التحفة: ق ٢٠٠٥] [ الإتحاف: حم ١٤١١٩] ، وتقدم: (٢٧٥، ٢٦٧، ٤٨٢٤، ٤٨٢٧). 0 [ ٤٨٣٨] [ التحفة: م ت س ١٦١٠٦ ، م ١٦٩٩١] [ شيبة: ٦٣٩٠] ، وتقدم: (٤٨٣٠).

### الأوافي كيتا بالايتهلاة





- [٤٨٤٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْسِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْسِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَوْ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا تَقْرَأُ فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ؟ فَقَالَ : ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ .
- ٥ [٤٨٤٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ (١١) عُيَيْنَةَ ، عَـنْ يَحْيَـىٰ بْـنِ سَـعِيدِ ، عَمَّـنْ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَأَقُولُ هَلْ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لَا؟
- ه [٤٨٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ لِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَأَقُولُ: هَـلْ قَـرَأَ فِيهِمَـا بِـأُمُ الْقُـرْآنِ أَمْ لَا لِخِفَّتِـهِ إِيَّاهُمَا؟
- ٥ [ ١٨٤٣] [ التحفة : م س ق ١٧٠٥٧ ، ق ١٧٠٥٧ ، م د ت س ١٦٥٩ ، م ١٦٩٩ ، ق ١٦٦١ ، د ق ١٦١١ ، م ١٧١٨ ، س ١٧٨١ ، س ١٩٨٧ ، م ١٩٠٧ ، س ١٧١٨ ، د ق ١٦١١ ، م ١٨١٨ ، س ١٨٨٧ ، م ١٩٠١ ، م ١٦٠١ ، م ١٨١٨ ، م ١٨١٨ ، م ١٦٢٠ ، م ق ١٦١٠ ، م ١٨٨١ ، م ١٨١٨ ، م ١٦٦٨ ، م د س ١٦٢٠ ، م ق ١٦١٨ ، م ١٨١٨ ، م د س ١٨١٨ ، خ م د س ١٧١٧ ، خ م د س ١٧١٨ ، م ١٨١٨ ، م د س ق ١٨١٢ ، م د س ١١٢١ ، م ١٨١٨ ، م د س ١١٢٨ ، م د ت ١١٨٨ ) وسيأتي : (٤٨٤٤ ) .
  - (١) ليس في أصل مراد ملا ، وأثبتناه من النسخة (ك) .
- 0[ ۱۹۶۲] [ التحفة: س ۱۹۰۲ ، م ت ۱۹۸۱ ، م ت ۱۷۲۷ ، خ س ۱۷۲۷ ، د ۱۲۵۲ ، م د ت س ۱۲۵۳ ، م ۲۷۰۹ ، م د ت س ۱۲۵۹ ، م ۲۰۷۹ ، خ ۲۷۰۷ ، خ ۲۷۰۷ ، د ق ۱۲۵۱ ، م د س ۱۲۵۷ ، م ۱۲۹۲ ، خ ۲۰۰۲ ، م ۲۰۲۱ ، م ۲۰۲۱ ، م ۲۲۸ ، م ۲۰۲۱ ، م ۲۰۱۷ ، م ۲۰۲۱ ، م ۲۰۱۷ ، م ۲۰۲۱ ، خ م د ت ۲۰۷۱ ، م ۲۰۲۱ ، خ د س ۲۰۷۱ ، خ د س ۲۰۷۱ ، خ د س ۲۰۷۱ ، خ م د ت ۲۷۷۱ ، خ م د ت ۲۷۷۱ ، خ د س ۲۷۷۱ ، خ د س ۲۷۷۱ ، خ د س ۲۷۱۷ ، خ د س ۲۷۱۲ ، م د ت ۲۷۲۱ ، م د ت ۲۷۱۱ ، و تقدم : (۲۷۷۲ ، ۲۷۷۲ ، ۲۸۲۲ ) .





### ٣٤٤- بَابُ الْكَلَامِ عِنْدَ الْفَجْر

- [ ٤٨٤٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُكْرَهُ الْحَدِيثُ فِي قُبُلِ السَّبْحِ ، قُلْتُ : لِمَ؟ قَالَ : أَوَلَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ : ﴿ وَقُرْءَانَ قُلْتُ : لِمَ؟ قَالَ : أَوَلَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ : ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ۚ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ
- [٤٨٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، قَالَ: خَرَجَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَىٰ قَوْمِ يَتَحَدَّثُونَ، فَنَهَاهُمْ عَنِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: إِنَّمَا جِئْتُمْ لِلصَّلَاةِ إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتُوا.
- [٤٨٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ . وَابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَـنْ لَيْتٍ ، عَـنْ مُجَاهِـدٍ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ مَسْعُودِ بِرَجُلَيْنِ يَتَكَلَّمَانِ بَعْـدَ طُلُـوعِ الْفَجْـرِ ، فَقَـالَ : يَـا هَـذَانِ ، إِمَّـا أَنْ تُصَلِّيَا ، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَا .
- [ ٤٨٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ عَزِيزًا عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنْ يُتَكَلَّمَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ .
- [8883] عبد الزان ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَ الْفَجْرِ وَهُمْ مُسْنِدُونَ ظُهُ ورَهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ ، فَقَالَ : تَأَخَّرُوا عَنِ الْقِبْلَةِ ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ . تَأَخَّرُوا عَنِ الْقِبْلَةِ ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ .
- •[ ٤٨٥٠] عبد الرّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ ابْنُ مَسْعُودِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، رَأَىٰ قَوْمًا قَدْ أَسْنَدُوا ظُهُ ورَهُمْ إِلَى

۵[۲/۱۱ ب].

<sup>• [</sup>۲٤٨٤] [شيبة: ۲۲٤۲].

<sup>• [</sup>٤٨٤٧] [شيبة : ٦٤٦٢].

<sup>• [</sup>٢٤٨٩] [شيبة: ٩٨٤٨] ، وسيأتي: (٢٥٥٠).

<sup>• [</sup> ٤٨٥٠ ] [شيبة : ٩٨ ٦٤ ] ، وتقدم : (٤٨٤٩ ) .

#### الغافك يتابالقيلاة



الْقِبْلَةِ، وَاسْتَقْبَلُوا النَّاسَ، فَقَالَ: لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ صَلَاتِهَا(١)، فَإِنَّهَا صَلَاةُ(٢) الْمَلَائِكَةِ.

- [٤٨٥١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَة ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ ، إِذَا صَلَّىٰ وَكُعَتَى الْفَجْرِ .
- [ ٢٥٥٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنْ أَيَةٍ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَالثَّوْرِيِّ ، قَالَ : فَلَمَّا صَلَّىٰ ، قَالَ إِنَّهُ لَيُكْرَهُ الْكَلَامُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ . قُلْتُ : يَقُولُ الرَّجُلُ لِأَهْلِهِ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ .
- [٤٨٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ فَلْيَسْكُتُوا وَإِنْ كَانُوا رُكْبَانًا ، وَإِنْ (٢٦) لَمْ يَرْكَعُوهُمَا فَلْيَسْكُتُوا (٤) .

وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: أَنَا إِذَنْ أَحْمَقُ مِنَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ.

# ٣٤٥- بَابُ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الصَّلَوَاتِ وَبَعْدَهُنَّ (٥)

٥ [ ٤ ٨٥٤] عِدَارَزَاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ أَسْمَعُهُمْ يَـذُكُرُونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ وَبَعْدَ هَا ، فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الظَّهْرِ وَبَعْدَ هَا ، فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ثَلَاثَ (٢) عَشْرَةَ رَكْعَةً ، مِنْهُنَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصَّبْحِ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «النهار» ، ولعلها خطأ.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «دخل»، وهو خطأ، والمثبت موافق لما عند الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ١٩٢) من حديث عبد الرزاق، به.

<sup>• [</sup>۲۵۸۶] [شيبة: ۲۲۶۳].

<sup>(</sup>٣) ليس في أصل مراد ملا ، والمثبت من النسخة (ك) ، وينظر : «نيل الأوطار» للشوكاني (٣/ ٣٢) .

<sup>(</sup>٤) في أصل مراد ملا: «فلم يسكتوا» ، والمثبت من النسخة (ك).

<sup>(</sup>٥) هذا الباب ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ثلاثة» ، وهو خلاف الجادة .

#### المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَتْدَالِ لَوْافِيا





- ٥ [ ٤٨٥٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيّ عَلَا ، وَرَمَضَانُ » ، عَسَمًا هُنَّ النّبِيُ عَلَا ، وَوَرَمَضَانُ » ، عَسَمًا هُنَّ النّبِيُ عَلَا ، وَوَرَمَضَانُ » ، قَالَ السَّائِلُ : لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ أَبَدًا ، ثُمَّ وَلَى ، فَضَحِكُوا مِنْهُ ، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهِ : "إِنْ يَكُنْ صَادِقًا ، يَدْخُلِ الْجَنَّة . قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّة .
- [٤٨٥٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءِ هَلْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَـوُّعِ وَاجِـبٌ؟ قَالَ : لَا .
- ٥ [٤٨٥٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَالنَّوْدِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَة، عَنْ عَلِي قَالَ: قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ تَطَوَّعِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: وَمَنْ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا نُطِقْ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُمْهِلُ، فَإِذَا ارْتَفَعَتِ السَّمْسُ وَطَلَعَتْ وَكَانَ مِقْدَارُهَا مِنَ الْعَصْرِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَفْصِلُ فِيهِمَا وَطَلَعَتْ وَكَانَ مِقْدَارُهَا مِنَ الْعَصْرِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَفْصِلُ فِيهِمَا بِسَليم عَلَى الْمَلْائِكَةِ الْمُقَرِّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ الْوَلَى مَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُعِهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُعْهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَعْهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَعْهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَ يَعْهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَعْهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُلِي الْمُومِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَالنَّبِيتِينَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَلَا وَالْتَ الشَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَالنَّيْقِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمَشْلِمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمَالِمُونِ وَيَعْمُ وَلَا وَلَا عَلَى الْمُلْمُونِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُولِ وَلِي وَالْمُسْلِمِينَ وَمَنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينَ والْمُومِ وَلَى الْمُعُولِ وَلَا وَالْمُولِ وَلَا وَالْمُولِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِولِينَ وَالْمُومُ وَلِي الْمُسْلِمِينَ وَالْمُعُولِ وَلَا وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُعُولِ وَلِي الْمُعْمِولَ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولُ وَالْمُوالِ
- ٥ [٨٥٨] عبد الززاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَـمْرَةَ، قَـالَ: سَـأَلْنَا عَلِي مُنافِع بْنَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَـمْرَةَ، قَـالَ: سَـأَلْنَا عَلِي مُنافِع بَاللَّهِ تَطَوُعًا بِالنَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ مَا كَانَ

합[7\7/1].

ه [۸۵۸] [التحفة: د س ۱۰۱۳۸، ت ۱۰۱٤۲، ت س ۱۰۱۳۹، ت س ق ۱۰۱۳۷، د ۱۰۱۲۰] [شیبة: ۲۰۱۸].

٥[٤٨٥٧] [التحفة: ت ١٠١٤٢ ، د ١٠١٤٠ ، ت س ١٠١٣٩ ، د س ١٠١٣٨ ، ت س ق ١٠١٣٧]. [شيبة: ٢٠١٨].

#### الوافكي





يُطِيقُ ، قَالُوا : عَلَىٰ ذَلِكَ حَدِّثْنَا ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ ، إِلَّا أَنَّهُ لَـمْ يَقُلُ : يَفْصِلُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرِّبِينَ قَالَ : وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ، فَهَذِهِ سِتَّ (١) عَشْرَةَ رَكْعَةً .

- ه [٤٨٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَكِيْ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَدُكِرَلِي وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَدُكِرَلِي وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَدُكِرَلِي ابْنُ عُمَرَ الْقَائِلُ: أَنَّ النَّبِي يَكِيدٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصَّبْحِ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ أَرَهُ.
- ٥ [ ٤٨٦٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمُغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي وَبَعْدَ الْجُمُعَةُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ .

٥ [ ٤٨٦١] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ستة» ، وهو خلاف الجادة .

٥[٢٦٨٤][التحفة: س ٧٤٦٢، س ٧٨٩١، خ م دس ٣٤٣٨، م ت س ق ٢٩٠١، تم ٧٢٤٧، ت ٧٥٩١، خ ٥ ٢٠٠٠، خ ٥ ٢٠٠٠، ن ٣٣٤٠، ت ٢٩٠٨، ت ٧٣٣٧، ت ٢٩٥٩، ق ٥٣٣٧، خ ٥ ٢٣٨، ت ٧٣٣٧، ت ٢٩٥٩، ق ٥٣٣٠، خ م ١٦١٨، خت ٣٢٨٨، خ ٣٨٨٣، ت ٧٣٣٧، س ٢٩٠٢، ت ١٩١٦١] [شيبة: ٣٤٤٥، ٢٤٣١].





بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ شَيْنًا ، حَتَّىٰ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْن .

- ٥ [ ٤٨٦٢] أَضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : وَكُعَتَيْنِ قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ (١) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ : رَكْعَتَيْنِ قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ (١) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيها بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ : رَكْعَتَيْنِ وَكُعْتَيْنِ وَالنَّهُ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ . وَحَدَّثَنْنِ بَعْدَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةِ . وَحَدَّثَنْنِ حَفْصَةُ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الصَّبْح رَكْعَتَيْنِ .
- ٥ [٤٨٦٣] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- ٥[٤٨٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ قَبْلَ الظُّهْ رِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَكَانَ يُصَلِّي وَبَعْدَ الْمِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَكُدُ.
- ٥[٤٨٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ (٣) الْمُسَيَّبِ بْنِ (٤) رَافِعِ عَنْ رَجُلٍ،

٥[٢٦٨٤] [التحفة: ت ٦٩٥٩، خت ٦٢٦٨، س ٢٩٠٢، ت ٧٣٣٦، خ ٢٦٤٥، د س ٧٥٤٨، ت ٨٤٢٨، ت ٧٣٣٧، خ ٦٨٨٣، خ م د س ٨٣٤٣، تم ٧٤٦٧، س ٧٨٩١، ت ٧٥٩١، ق ٧٣٣٠، ت ١٩١٦١، خ ت ٧٥٣٤، م ت س ق ٢٩٠١، س ٢٤٦٢، د س ١٩٤٨، خ م ٨١٦٤][شيبة : ٢٠١٩]، وتقدم : (٤٨٥٩، ٤٨٦٠) وسيأتي : (٤٨٦٤، ٤٨٧٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «على» ، والتصويب من «مسند عبد بن حميد» (٧٣٢) من طريق شيخه عبد الرزاق ، به .

٥[٤٨٦٤][التحفة: س ١٥٨١٩ ، خ م ت س ق ١٥٨٠١][شيبة: ٦٠١٩]، وتقدم: (٤٨٥٩ ، ٤٨٦٠ ، ٤٨٦٢)وسيأتي: (٤٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «وكان» ، ولعله سهو من الناسخ.

٥ [٤٨٦٥] [الإتحاف: خزحم ٤٠٤٤].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ابن» ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عن» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه كما في «مسند أحمد» (٥/ ٤١٩) من حديث الثوري ، به .





عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّا يُسَلِّي عَنْ أَبِي الشَّمْسُ ، فَلَا تُرْتَجُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى تُصَلِّي الظَّهْرُ ، فَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي إِلَى السَّمَاءِ خَيْرٌ » .

- [٢٨٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : كَانَ تَطَوُّعُ عَبْدِ اللَّهِ الْفَعْدَ فَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ .
- [٤٨٦٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ
   رَكَعَاتٍ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ .
- ٥ [٨٦٨] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ (١)، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِي عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ حِينَ تَزِيغَ الشَّمْسُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ.
- ٥ [٤٨٦٩] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا فَاءَتِ الْأَفْيَاءُ ، وَهَبَّتِ الْأَزْوَاحُ ، فَاذْكُرُوا حَوَائِجَكُمْ ، فَإِنَّهَا سَاعَةُ الْأَوَّابِينَ » .
- [٤٨٧٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ ، أَنَّ عُمَرَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ إِثْرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلَهَا .

١٢/٢] ب].

<sup>• [</sup>٢٦٨٤] [شيبة: ٢٠٢٢، ٢٠٢٥].

٥ [٨٦٨] [التحفة: دت ١٩٢٤] [الإتحاف: خز كم حم ٢٢٠٧] [شيبة: ٣٧٨٠٢].

<sup>(</sup>۱) قوله: «أبي بسرة الغفاري» وقع في الأصل: «أبي سبرة الجهني»، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب، فالحديث أخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ٢٩٢، ٢٩٥)، أبو داود (١٢٢٢)، الترمذي (٥٥٠) وغيرهم، من طرق، عن صفوان بن سليم، عن أبي بسرة الغفاري، عن البراء، به.

<sup>• [</sup> ٤٨٧٠ ] [شيبة : ٦٠٥٧ ، ٦٠٥٧ ] ، وسيأتي : (٤٨٧١ ) .

# المُصِّنَّفُ لِلإِمْامُ عَبُلَالاً أَوْفِي





- [٤٨٧١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ حَرَشَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا تُصَلِّينَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلَهَا .
- [٤٨٧٢] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِذَا سَلَّمْتَ فَلَيْسَ مِثْلَهَا (١) .
- [٤٨٧٣] عبد الزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْن .
- ٥ [٤٨٧٤] عِمِرَارِنَ ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْـنِ ضَـمْرَةَ ، عَـنْ عَلِـيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ .
- ٥[٥٨٥] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَفِظْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْ رِرَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ .
  - قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّهُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
- [٤٨٧٦] عبد الرَّاق ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَنْ عَنْ عَالَدِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّـهُ كَـانَ إِذَا زَالَـتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّـهُ كَـانَ إِذَا زَالَـتِ
  - [۷۸۷۱] [شيبة: ۲۰۵۱، ۷۰۰۷]، وتقدم: (۲۸۷۰).
  - (١) هذا الأثرليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك).
- ٥[٤٨٧٤] [التحفة: ت ١٠١٤٢، ت س ق ١٠١٣٧، د س ١٠١٣٨، ت س ١٠١٣٩، د ١٠١٤٠] [التحفة: ت ١٠١٤٠). و ١٠١٤٠]. وتقدم: (٤٨٥٨، ٤٨٥٧).
- 0[۵۷۸۶][التحفة: س ۷۸۹۱، ت ۲۹۰۹، م ت س ق ۲۹۰۱، خ ت ۷۵۳۷، ت ۱۹۱۲، س ۷۶۲۷، ت ۷۳۳۷، ق ۵۳۳۷، ت ۵۳۳۷، خ م د س ت ۷۳۳۷، ق ۵۳۳۷، ت ۳۳۲۸، خ م د س ۳۳۶۳، ت ۸۲۶۳، ت ۵۶۲۸، خ م د س ۳۳۶۸، ت ۸۲۶۸، خ ۵۶۲۸، خ م ۱۹۲۸، د س ۸۹۶۸، تم ۷۲۶۷][شیبة: ۵۰۸۵، ۲۵۲۱]
  - •[۲۷۸۶][شيبة:۲۰۰۸].



الشَّمْسُ قَامَ فَرَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَقَرَأَ فِيهِنَّ السُّورَتَيْنِ مِنَ الْمِئِينَ (١) ، فَإِذَا تَجَاوَبَ الْمُؤَذِّنُونَ شَدَّ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .

- [٤٨٧٧] عِبر الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ ، عَـنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي بَيْتِهِ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ .
- [٤٨٧٨] عبد الزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَخِي جُوَيْرِيَةَ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : مَا صَلَاةٌ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْر (٢) .
- ٥ [٤٨٧٩] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَلِمُهَا عِبِرالزَاق، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَيُّ لِللَّهُ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّىٰ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ».
- [٤٨٨٠] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيَّا الْمُهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ .
- [٤٨٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَعُدُّونَ مِنَ السُّنَةِ أَرْبَعَا قَبْلَ الظُّهْ رِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، قَالَ: وَكَانُوا يَرْكَعُونَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَعُدُّونَهَا مِنَ السُّنَةِ، وَبَعْدَ الْمَعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ
- [٤٨٨٢] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ يُسْتَحَبُ إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ، أَنْ يُصَلِّي تِلْكَ الْأَرْبَعَ بَعْدَ الظُّهْرِ.

<sup>(</sup>١) المئون : جمع : مائة . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : مأي) .

<sup>• [</sup>۷۷۸٤] [شببة: ۲۳۷٤، ۹۹۵، ۹۹۷۰].

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك).

٥ [٤٨٧٩] [التحفة: ت س ١٥٨٦١ ، ت س ق ١٥٨٥٨ ، س ١٥٨٥٨ ، د س ١٥٨٦٣ ] [الإتحاف: خز كم حم ٢١٤٤٠] [شيبة: ٦٠٣٦] .

<sup>• [</sup>۲۸۸۱] [شيبة: ۲۰۲٤].





- [٤٨٨٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ﴿ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَىٰ قَوْمًا يُصَلُّونَ بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : لَوْ أَدْرَكَ هَوُلَاءِ السَّلَفَ الْأَوَّلَ عَلِمُوا أَنَّ غَيْرَ هَذِهِ الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنْهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ ، إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ (١).
- ٥ [٤٨٨٤] عِمالرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا وَجِئْتُ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : «مَنْ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، قَبْلُ أَنْ يَتَكَلَّمُ كُتِبَتَا أَوْ رُفِعَتَا فِي عِلِّيِّنَ » .
- [ ٥٨٨٥] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانُوا يَسْتَجِبُّونَ أَنْ يَرْكَعُوا بَعْدَ الْمَغْرِبِ : بِ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ فِي رَكْعَتَيْنِ بِآخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ ﴾ [البقرة : ٢٨٥] وَبِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ وَهَنْلَ الْفَجْرِبِ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾

# ٣٤٦- بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

- •[٤٨٨٦] عِمَّالِرَاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ: تَطَوُّعُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ يَزِيدُ عَلَىٰ صَلَاةِ الرَّجُل وَحْدَهُ.
  عَلَىٰ تَطَوُّعِهِ عِنْدَ النَّاسِ، كَفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَىٰ صَلَاةِ الرَّجُل وَحْدَهُ.
- [٤٨٨٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعِلْلَهُ مِثْلَهُ .

• [٢٨٨٣] [التحفة: م ٢٨٦٣]. ١٣/٨٨]

٥ [ ٤٨٨٤ ] [ التحفة : د ٢٠٤٠ ] [ شيبة : ٩٨٦ ] .

• [٥٨٨٤][شيبة: ٥٠٦٤].

• [۲۸۸٦][شيبة: ۲۵۱٦].

• [۲۸۸۷][شيبة: ۲۱۵۲].

<sup>(</sup>١) الفصال: جمع فصيل، وهو: ما فصل عن اللبن من أولاد الإبل، وأكثر ما يطلق في الإبل، وقد يقال في البقر، والمعنى: أن تحمى الرمضاء وهي الرمل، فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. (انظر: النهاية، مادة: فصل).

# الأواف كيتا كالقيلاة





- [ ٤٨٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ صَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَلْيَجْعَلْ لِيَبْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا .
- [ ٤٨٨٩] عبد الرزاق ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسلِم بْنِ صُبيْحٍ ، عَنْ مَسْلِم بْنِ صُبيْحٍ ، عَنْ مَسْلُوقٍ ، قَالَ : كُنَّا نَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ قِيَامِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ نُثَبِّتُ النَّاسَ عَلَى الْقِرَاءَةِ ، فَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَرْجِعَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ تُحَمِّلُونَ النَّاسَ مَا لَا يُحَمِّلُهُمُ اللَّهُ (١) ، يَرَوْنَكُمْ تُصَلُّونَ ، فَيُرُوْنَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ ، إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدً فَاعِلِينَ فَفِي الْبُيُوتِ .
- ٥ [٤٨٩٠] عِدَالزَاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: سُهَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: سُهَيْلٌ ، عَنِ الْخَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٢) قَالَ: رَأَىٰ قَوْمًا عِنْدَ الْقَبْرِ فَنَهَاهُمْ ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا بَيْتِي عِيدًا ، وَلَا تَتَّخِذُوا بَيُوتَكُمْ قُبُورًا ، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَإِنَّ مَا كُنْتُمْ فَإِنَّ مَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي ».
- •[٤٨٩١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ الرَّبِيعَ بْنَ خُشَيْمٍ ، مُتَطَوِّعًا فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ قَطُّ .
- [٤٨٩٢] عبد الزاق ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ رَأَيْتُ خِيَارَ أَصْحَابِ عَلِيٍّ : زَاذَانَ وَمَيْسَرَةَ وَأَبَا الْبَخْتَرِيِّ يُؤْثِرُونَ الْمَسْجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَىٰ أَهْلِيهِمْ ، يَعْنِي يَقُومُونَ مَعَ النَّاسِ .
  - [٨٨٨٨] [التحفة: ق ٣٩٨٥] [الإتحاف: خز حم ٥١٦١].
    - [٩٨٨٤][شيبة: ٢٨٨١].
- (١) لفظ الجلالة ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٢٩٠) من حديث عبد الرزاق ، به .
- (٢) قوله: «الحسن بن الحسن بن علي» وقع في الأصل: «الحسن بن علي» ، والمثبت هو الصواب كما سيأتي عند المصنف بهذا الإسناد، وهكذا حكاه ابن كثير في «تفسيره» عن المصنف.
  - [٤٨٩١] [شيبة: ٦٤٢٦].





# ٣٤٧- بَابُ فَضْلِ التَّطَوُّعِ

٥ [٤٨٩٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا أُمَامَةَ عَنِ النَّافِلَةِ ، فَالَ : كَانَتْ لِلنَّبِيِّ يَافِلَةً ، وَلَكُمْ فَضِيلَةً .

٥ [٤٨٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ إِيمَانًا؟ قَالَ: «أَخْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا»، قَالَ: فَأَيُّ الْإِيمَانِ قَالَ: «مَنْ هَجَرَمَا نَهَاهُ اللَّهُ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ هَجَرَمَا نَهَاهُ اللَّهُ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ هَجَرَمَا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ»، قَالَ: «مَنْ عَقِرَ (۱) جَوَادُهُ (۲) وَأَهْرِيقَ دَمُهُ»، قَالَ: فَأَيُّ الْعِجْوَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «عَنْهُ عَقِرَ (۱) جَوَادُهُ (۲) وَأَهْرِيقَ دَمُهُ»، قَالَ: «طُولُ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ الْمُقِلِّ (۳)» ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقِلِّ (۳)» ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ذَكَرَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو .

٥ [٤٨٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْر يَحَدُثُ قَالَ: قِيلَ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ»، قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ الْمُقِلِ»، الصَّدَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ الْمُقِلِ»، ويلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ هَجَرَ مَا نَهَاهُ اللهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ»، قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ النَّاسِ أَعْلَمُ عُبَيْدًا إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلَةً. هَالَ: «اللَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ»، قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ عُبَيْدًا إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلَةً. (اللَّهُ عِلْمِهِ»، قَالَ: لَا أَعْلَمُ عُبَيْدًا إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلَةً.

<sup>(</sup>١) العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم ، وقيل : كانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه ثم نحروه ، وقيل : يفعل ذلك به كيلا يشرد عند النحر . (انظر : النهاية ، مادة : عقر) .

<sup>(</sup>٢) الجواد: الفرس السابق الجيد، والجمع: أجواد. (انظر: النهاية، مادة: جود).

<sup>(</sup>٣) جهد المقل: قَدْر ما يحتمله حال القليل المال. (انظر: النهاية ، مادة: جهد).

١٣/٢] ث

<sup>(</sup>٤) القنوت: طول القيام، والخشوع والدعاء، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: قنت).

# الغاف كالمالك





- ٥ [٤٨٩٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ (١)، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَالَ : «طُولُ الْقُنُوتِ» . عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : «طُولُ الْقُنُوتِ» .
- ٥ [٤٨٩٧] عبدالرزاق، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: قُلْتُ لِثَوْبَانَ حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، قَالَ: قُلْتُ لَـهُ ذَلِـكَ ثَـلَاثَ مَـرَّاتٍ، فَقَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطً عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً».
- ه [ ٤٨٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ هَارُونَ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَهَا ثَلَاثًا ، وَهُوَ يَبْكِي ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَة : قَالَ : أَحْبَرَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ ، ثُمَّ بَكَى ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، وَهُوَ يَبْكِي ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَة : أَحْبَرَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ : «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَة ، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَة ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا حَطِيئَة ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَة » .
- [٤٨٩٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا رَأَىٰ الشَّيْطَانُ ابْنَ آدَمَ سَاجِدًا ، قَالَ : يَا وَيْلَهُ ، وَيْلُ لِلشَّيْطَانِ ، أَمَرَ اللَّهُ ابْنَ آدَمَ أَنْ يَسْجُدَ وَلَـهُ الْجَنَّـةُ فَأَطَاعَ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَسْجُدَ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ .

# ٣٤٨- بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

•[٤٩٠٠] عبد الرزاق بن هَمَّام عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : ثَلَاثٌ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّىٰ أَلْقَىٰ أَبَا الْقَاسِمِ : أَنْ أَبِيتَ كُلِّ لَيْلَةٍ عَلَىٰ وِتْرٍ ، وَأَنْ أَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَصَلَاةَ الضُّحَىٰ .

٥ [ ٤٨٩٦] [التحفة: م ٢٨٣٧ ، ت ٢٧٦٧ ، م ٢٣٢١] [الإتحاف: مي حب حم ٢٧٩٠] [شيبة: ٨٤٣٦] . (١) قوله: «عن أبي سعيد» كذا في الأصل، وقدروى غير واحد هذا الحديث عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.

٥ [ ٨٩٧٧] [ التحفة : م ت س ق ٢١١٢] [ الإتحاف : خزعه حب حم ٢٤٩٥ ] ، وسيأتي : (٢٩٩٦ ) .

٥ [٨٩٨] [ الإتحاف: أمي حم ٢٤٢٩] [شيبة: ٢٦٦٤، ٨٤٣٨] ، وتقدم: (٣٦٠١) .

<sup>• [</sup>۶۹۰۰] [التحفة: م ۱۶۲۲ ، ت ۱۶۸۷ ، ت ۱۶۸۸ ، د ۱۶۹۶ ، د ۱۲۱۸۸ ، ت ۱۷۸۷ ، خ م س ۱۳۲۱۸ ، س ۱۲۱۹ ] [شيبة : ۲۷۲۷ ، ۷۸۸۶ ، ۷۹۰۱ ، وسيأتي : (۸۰۱۸) .





قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ زِدْتُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَقَالَ : فَهُوَ خَيْرٌ .

- ٥ [٤٩٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَة، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: أَوْصَانِي النَّبِيُ وَلَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: أَوْصَانِي النَّبِيُ وَلَا عَلَىٰ وِثْرِ، وَصِيَامٍ ثَلَاثَةِ النَّبِيُ وَلَا حَضَر: نَوْمٍ عَلَىٰ وِثْرِ، وَصِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَىٰ. قَالَ: ثُمَّ أَوْهَمَ الْحَسَنُ بَعْدُ؛ فَجَعَلَ مَكَانَ الضَّحَىٰ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
- ٥ [ ٤٩٠٢] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ أَبَدًا : أَنْ لَا أَنَـامَ إِلَّا عَلَـىٰ وَتِّرٍ ، وَصَلَاةِ الضُّحَىٰ ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ (١) .
- ٥ [٤٩٠٣] عبد الرزاق وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ (٢) ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَرْبَعًا وَسِتًّا وَثَمَانِيًا .
- ٥ [٤٩٠٤] عبد الرزاق، عَنْ <sup>(٣)</sup> مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَة، عَنْ مُعَاذَة الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ <sup>(٤)</sup>: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاة الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ.
- ٥[٤٩٠١] [التحفة: م ١٤٦٦٦، د ١٢١٨٨، ت ١٤٨٧١، د ١٤٩٤٠، ت ١٧٨٧، س ١٢١٩٠، ت ١٤٨٨٣ ، خ م س ١٣٦١٨] [الإتحاف: حم ١٧٩٦] [شيبة: ٣٣٠٥، ٧٢٧، ١٨٨٨، ٧٩٠١]، وتقدم: (٢٦٦٨) وسيأتي: (٢٠١٤، ٨٠١٧).
- ٥[٢٩٠٢] [التحفة: ت ١٧٨٧، ت ١٤٨٧١، د ١٢١٨٨، خ م س ١٣٦١٨، س ١٢١٩٠، م ١٢٦٦٦، د ١٤٩٤٠، ت ١٤٨٨٣] [الإتحاف: حم ٢٠٣٢] [شيبة: ٧٦٧٦، ٢٧٦٨، ٧٨٨١]، وتقدم: (٤٩٠١، ٤٦٦٨) وسيأتي: (٨٠١٧).
  - (١) أخرجه أحمد (٧٧٢٥) من طريق عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك ، به .
- (٢) قوله: «وأخبرنا عمربن ذر» وقع في الأصل: «عن عمرو بن دينار» ، والتصويب من «التمهيد» (٨/ ١٤١).
- ٥ [٤٩٠٤] [التحفة: م تم س ق ١٧٩٦٧ ، س ١٧٨٣٩ ، ق ١٧٨٤٣ ، س ١٦٢٠٩ ] [الإتحاف: حب حب ٢٣٢٣٢].
  - (٣) في الأصل: «و» ، وهو خطأ.
- (٤) بعده في الأصل: «ما» ، والصواب حذفها ؛ فقد أخرجه أحمد (٦/ ١٦٨) من حديث عبد الرزاق ، دونها .

# الأفاف كتيا اللقائم المتالية





- ه [٤٩٠٥] مبدالزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّهُ وَخَبَةٍ (١٦)، وَرَهْبَةٍ». كَانَ يُصَلِّهُ رَغْبَةٍ (١٦)، وَرَهْبَةٍ».
- ٥ [٤٩٠٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ الْإِي عَنْ مُعْمَرٍ، عَنْ أَبَانِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ افْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ، بَنَى اللَّهُ لَهُ أَوْسَعَ مِنْهُ».
- [٤٩٠٧] عبد الزاق، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ، أَتَعْجِزُ أَنْ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ.
- ٥ [٤٩٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أُمِّ هَانِيَ بِنْتِ أَبِي طَالِب، أ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالِاً ، يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدِ اغْتَسَلَ بِمَاءِ كَانَ فِي صَحْفَةٍ ، إِنِّي لَأَرَىٰ فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الضُّحَىٰ .
- ٥ [٤٩٠٩] عبر الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ هَانِي وَكَانَ نَازِلًا عَلَيْهَا أَنَّ النَّبِي وَكَالَا الْفَيْحِ سُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ فِي الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ هَانِي وَكَانَ نَازِلًا عَلَيْهَا أَنَّ النَّبِي وَكَالَا الْفَيْحِ سُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ فِي الْحَارِثِ، عَنْ أُمْ هَانِي وَكَانَ نَازِلًا عَلَيْهَا أَنَّ النَّبِي وَكَالَا الْفَيْحِ سُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ فِي الْمُهَا الْمُرْدِي قِيَامُهَا أَمْ وُكُوعُهَا أَمْ سُجُودُهَا؟

합[7/3/1].

<sup>(</sup>١) الرغبة: السؤال والطلب. يقال: رغب يرغب رغبة، إذا حرص على الشيء وطمع فيه. (انظر: النهاية، مادة: رغب).

٥[٢٩٠٦] [التحفة: س ١٥٨٥٩ ، س ١٥٨٥٢ ، س ١٥٨٥٧ ، م دس ١٥٨٦٠ ، س ١٥٨٤٩ ، س ١٥٨٦٧ ، ت س ق ١٥٨٦٢ ، س ١٥٨٨٥ ، س ١٥٨٨٣ ] [شيبة : ٢٠٢٦ ، ٢٠٢٣] ، وسيأتي : (٥٥٨٦ ) .

٥ [٤٩٠٨] [التحفة: خ م دت س ١٨٠٠٧ ، دس ١٨٠٠٥ ، م س ق ١٨٠٠٣ ، س ١٨٠٠٦ ، س ١٨٠٠٩ ، س ١٨٠٠٩ ، خ م ت س ق ١٨٠١٨ ، د ق ١٨٠١٠ [الإتحاف: خز حب حم ٢٣٢٩٥ [شيبة: ٣١٩٥، ٣٨٩٠، ٧٨٩٠] [۷۸٩١] ، وسيأتي : (٤٩٠٩ ، ٤٩١١ ، ٤٩١١ ) .

ه[۶۹۰۹][التحفة: س ۱۸۰۰۷، دس ۱۸۰۰۵، خ م ت س ق ۱۸۰۱۸، دق ۱۸۰۱۰، م س ق ۱۸۰۰۳، ۱۸۰۰۸، خ م ت س ق ۱۸۰۱۸، دق ۱۸۰۱۸، م س ق ۱۸۰۰۳، ۲۸۹۱، ۲۸۹۱، ۲۸۹۱، ۲۸۹۱، ۲۸۹۱، ۲۸۹۲، ۲۸۹۱، ۲۸۹۲، ۲۸۹۲، ۲۸۹۲، ۲۸۹۲، ۲۸۹۲، ۲۸۹۲).





- ٥ [٤٩١٠] عِمِرَارِزَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أُمِّ هَانِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي الضَّحَىٰ، قَيِامُهُنَّ وَرُكُوعُهُنَّ وَسُجُودُهُنَّ قَرِيبٌ مِنَ السَّوَاءِ.
- ٥ [٤٩١١] عِمَّالِرَاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبِ ، عَنْ أُمُّ هَانِيْ قَالَتْ : نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَىٰ مَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ ، فَجَاءَهُ أَبُو ذَرَّ عَنْ أُمِّ هَانِيْ قَالَتْ : نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَىٰ مَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ ، فَجَاءَهُ أَبُو ذَرً ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ ، قَالَتْ : إِنِّي لَأَرَىٰ فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ ، قَالَ : فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرِّ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّىٰ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ ضُحَىٰ .
- ٥ [٤٩١٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَيْسَرَةَ (١) ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَىٰ عَقِيلٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِيٍ قَالَ : سَمِعْتُهَا ، تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ عَامَ الْفَتْحِ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرهُ بِثَوْبٍ ، فَسَلَّمْتُ ، وَذَلِكَ فِي الضُّحَىٰ فَقَالَ (٢) : «مَنْ هَذَا؟» فَقُلْتُ : أُمُّ هَانِي بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : «مَرْحَبًا بِأُمُ هَانِي » ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ ، صَلَّى ثَمَانِ

٥[ ٤٩١٠] [التحفة: خ م دت س ١٨٠٠٧ ، س ١٨٠٠٦ ، س ١٨٠٠٩ ، خ م ت س ق ١٨٠١٨ ، م س ق ١٨٠٠٣ . وتقدم: ١٨٠٠٣ ، دق ١٨٠١٨ ، دق ١٨٠١٨] [شيبة: ٧٨٩٠ ، ٧٨٩١ ، ٧٨٩١ ، ٧٨٩٢ ، ٧٨٩٢ ] ، وتقدم: (٤٩٠٨ ، ٤٩٠٩ ) وسيأتي : (٤٩١٦ ، ٤٩١١ ) .

<sup>0[</sup>٤٩١١] [التحفة: س ١٨٠٠٦، دس ١٨٠٠٥، خ م دت س ١٨٠٠٧، س ١٨٠٠٩، دق ١٨٠١٠، م س ق ١٨٠٠٣ ، خ م ت س ق ١٨٠١٨] [الإتحاف: خز حب حم ٢٣٢٩] [شيبة: ٣١٩٥، ٧٨٩٠، ١٨٨٧، ٧٨٩٢، ٧٨٩٧]، وتقدم: (٤٩٠٨، ٤٩٠٩، ٤٩١٠) وسيأتي: (٤٩١٢).

٥[٤٩١٢] [التحفة: س ١٨٠٠٦ ، خ م ت س ق ١٨٠١٨ ، م س ق ١٨٠٠٣ ، س ١٨٠٠٩ ، خ م د ت س ١٨٠٠٧ ، د س ١٨٠٠٩ ، خ م د ت س ١٨٠٠٧ ، د س ١٨٠٠٥ ، د ت ١٨٠٠٨ ، د ت الله ١٨٠٠٧ ، ١٨٠٠٨ ، ١٨٠٠٧ . د ت الله ١٨٠٠٤ ، ١٨٠٤ ، ٤٩١١ ، ٤٩١١ ) .

<sup>(</sup>۱) قلب الإسناد في أصل مراد ملا إلى: «عبد الرزاق، عن ميمون، عن مالك بن ميسرة»، والصواب ما أثبتناه كما في النسخة (ك)؛ فقد أخرج الطبراني هذا الحديث في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٤١٨) من طريق عبد الرزاق، وقال فيه: «عن مالك، عن ميمون بن ميسرة»، على أن الدبري أيضا قد وهم فيه؛ فقد قال الطبراني معلقا: «هكذا قال الدبري: عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ميمون بن ميسرة، وهم فيه، والصواب ما رواه القعنبي وغيره: عن مالك، عن موسى بن ميسرة»، وقد أخرجه المصنف في موضع آخر على الوهم أيضا، مختصرا برقم: (١٠١٦٤).

<sup>(</sup>٢) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) .



رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا (١) فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلُ فُلَانَ ابْنَ أَبِي أُمَيَّةَ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَارَتْ أُمُّ هَانِئِ» .

- ه [٤٩١٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى ، فَقَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ يُصَلِّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ اللَّهِ عَيَّكِيْ مَنْ اللَّهِ عَيَّكِيْ صَلَاةَ الضَّحَى قَطُّ إِلَّا يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ ، وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ .
- ٥ [٤٩١٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ قَدِمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ ضُحّى فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ : وَكَانَ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرِ فَعَلَ ذَلِكَ .
- ه [ ٤٩١٥] أَضِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ (٣) مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيْلَةٍ لَا يَقْدَمُ مِنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ (٣) مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِي عَيْلَةٍ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَدٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضَّحَى ، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ ١٤ .

<sup>(</sup>١) الالتحاف بالثوب: التغطي به . (انظر: مختار الصحاح ، مادة: لحف) .

٥[٤٩١٤][الإتحاف: مي خزعه حم ١٦٣٩٩][شيبة: ٣٨١٦٢]، وسيأتي: (٤٩١٥).

<sup>0 [8910] [</sup>التحفة: د ١١١٥١، م ١١١٥، س ١١١٥، س ١١١٥، خ س ١١١٤٣، س ١١١٥، خ م د س ١١١٣٢، ق ١١١٥٥، خ م د س ١١١٣١، س ١١١٨، خ د س ١١١٤، ت ١١١٥، س ١١١١٤، س ١١١٥٤، د س ١١١٥، س ١١١٥، [الإتحاف: مي خز عه حم ١٦٣٩] [شيبة: ٣٨١٦٢، ٤٩٢٢]، وتقدم: (٤٩١٤) وسيأتي: (٩٤٨١).

<sup>(</sup>٢) في أصل مراد ملا: «عبد الله» ، والصواب ما أثبتناه كها في النسخة (ك) ؛ فقد أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٥) وقال: «قال عبد الرزاق: وعن عمه عبيد الله بن كعب».

<sup>(</sup>٣) قوله : «كعب بن» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) .

١٤/٢]٠ ب].

# المصنف للماع عَنْ الله الماع الماط ا





- •[٤٩١٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَ رُبْنُ مُحَمَّدِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُذْكَرُ لَهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي أَحْدَثَ النَّاسُ ، فَيَقُولُ : صَلُّوا مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الصَّلَاةِ .
- [٤٩١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى فَمَانِ رَكَعَاتٍ ، وَتَقُولُ : لَوْ نُشِرَ لِي أَبِي مَا تَرَكْتُهُنَّ .
- ٥ [٤٩١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الضُّحَى، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُسَبِّحُهَا، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُسَبِّحُهَا، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُسَبِّحُهَا، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيًّ كَانَ يَتُوكُ الْعَمَلَ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ بِهِ النَّاسُ، فَيُغْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ يُعْرُكُ الْعَمَلَ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ بِهِ النَّاسُ، فَيُغْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا خَفَّ عَلَى النَّاسِ.
- •[٤٩١٩] عِمالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ قُتِلَ عُثْمَانُ وَمَا أَحْدَثَ النَّاسُ شَيْتًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا.
- •[٤٩٢٠] عِمالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَوْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ، ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدْ أُصِيبَ عُثْمَانُ، وَمَا أَحَدٌ يُسَبِّحُهَا، وَإِنَّهَا لَمِنْ أَحَبٌ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ إِلَيَّ.

قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ نَاسٌ : أَوَّلُ مَنْ صَلَّاهَا أَهْلُ الْبَوَادِي يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ، إِذَا فَرَخُوا مِنْ أَسْوَاقِهِمْ .

•[٤٩٢١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِي مِنْ صَلَاةِ الضُّحَىٰ شَيْءٌ حَتَّىٰ قَرَأْتُ : ﴿ سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ دَيُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴾ [ص: ١٨].

<sup>• [</sup>٤٩١٧] [التحفة: ق ١٧٨٤٣ ، م تم س ق ١٧٩٦٧ ، س ١٦٢٠٩ ، س ١٧٨٣٩] [شيبة: ١٧٨٩٤].

٥[٤٩١٨] [التحفة: خ م د س ١٦٥٩٠، خ ١٦٢١] [الإتحاف: مي حب حم ط ٢٢١٠٧] [شيبة: ٣٨٨، ١٨٦٤].

#### الفاضحةاكالقيلاة





- [٤٩٢٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ ، يَقُولُ لِطَاوُسٍ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَاةُ النَّحْرَى فِي الْقُرْآنِ ، وَلَكِنْ الْخُرَاسَانِيَّ ، يَقُولُ لِطَاوُسٍ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَاةُ النَّحْرَى فِي الْقُرْآقِ ﴾ [ص: ١٨] . قَالَ لَا يَغُوصُ عَلَيْهَا إِلَّا عَائِصٌ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾ [ص: ١٨] . قَالَ طَاوُسٌ : وَاللَّهِ مَا صَلَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى مَاتَ ، إِلَّا أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
- [٤٩٢٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : إِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ بِضَاعَةَ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُكَبِّرُ ، وَيَسْجُدُ ، إِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ بِضَاعَةَ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُكَبِّرُ ، وَيَسْجُدُ ، إِذَا بَاعَ أَحْدُهُمْ بِضَاعَةً يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُكَبِّرُ ، وَيَسْجُدُ الْأَعْرَابِيُّ .
- [٤٩٢٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَـالَ: صَلَاةُ الضُّحَى إِذَا انْقَطَعَتِ الظِّلَالُ.
- •[٤٩٢٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، قَالَ : أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ بَجِيلَة ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَا يُصَلِّي الضُّحَى ، وَيُصَلِّي مَا بَيْنَ الظُّهْ رِ وَالْعَصْرِ مَعَ عُقْبَةَ مِنَ اللَّيْلِ طَوِيلَة .
- [٤٩٢٦] عبد الزان ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عَمِّهِ قَيْسِ بْنِ عَبْدٍ ، قَالَ : اخْتَلَفْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَنَة فَمَا رَأَيْتُهُ مُصَلِّنَا صَلَاةَ الضَّحَىٰ ، وَلَا صَائِمًا يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، أُتِي فَقِيلَ الضَّحَىٰ ، وَلَا صَائِمًا يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، أُتِي فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ الْأَمِيرَ ، لَهُ : هَذَا رَسُولُ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ ، فَدَخَلَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الْأَمِيرَ ، يَقُولُ اللهِ عَبْدُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَلْمَاتُ قَالَ : يَقُولُ لَكَ : اتْرُكُ هُولًا عِ الْكَلِمَاتُ قَالَ : وَمَا هُنَّ؟ قَالَ : هَذِهِ الْكَلِمَاتُ قَالَ : يَقُولُ لَكَ : اتْرُكُ هُولًا عَلْهُ الْكَلِمَاتُ قَالَ : وَمَا هُنَّ؟ قَالَ : هِذَهِ الْكَلِمَاتُ قَالَ : فَلَا يُولِي الْمَلِينَةِ ، قَالَ : قَوْلُكَ : كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ (١) ، قَالَ : فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ . فَاخُرُجُ ، قَالَ : فَإِنِّ يَخُولُ لَكَ : فَاخْرُجُ ، قَالَ : فَإِنِّ يَحُولُ اللّهِ عَلَى الْمَدِينَةِ .

<sup>• [</sup>٤٩٢٥] [شيبة: ٩٩٠٠].

<sup>(</sup>١) البدعة: كل محدث جديد على غير مثال سابق ، مما لم يرد عن الله سبحانه ولا عن رسوله رضي الله عن أحد من فقهاء الصحابة . (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٤٠١) .

#### المُصِنَّةُ فِي لِلِمِامِعَ مُثَلِّالِ أَوْفِي





- [٤٩٢٧] عبد الزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَـدّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا.
- ه [٤٩٢٨] عبد الرّاق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ الْمَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَا لِي لَا أَرَاكَ تُصَلِّي الضَّحَى؟ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ يُصَلِّيهَا.
- [٤٩٢٩] عبد الزاق، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَ الْأَوَّابِينَ ، إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا . قَالَا: مَنْ صَلَّى الضُّحَىٰ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ كُتِبَ مِنَ الْأَوَّابِينَ ، إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا .
- •[٤٩٣٠] عِبدَالرَزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَا صَلَّيْتُ الضُّحَىٰ مُنْذُ أَسْلَمْتُ .

# ٣٤٩ بَابُ الرَّجُلِ وَرَاءَ الْإِمَامِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ

- [ ٤٩٣١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهَرُّ أَوْ طَرِيتُ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهَرُّ أَوْ طَرِيتُ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهَرُّ أَوْ طَرِيتُ الْعَرْ
- [٤٩٣٢] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عِيسَى ، قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا .
- [٤٩٣٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ الْمُجَالِدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ قَالَ: حَسَنٌ، مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نِسَاءً.

합[٢/٥/أ].

٥[٤٩٢٨] [التحفة: خ د ٧٣٤٥، خ ٧٤٦٥، ت ق ١٧٣٧٣، م ت س ق ٧٣٢١، ت ٦٤٢٧، خ م س ١٦٣٧٤].

<sup>• [</sup>٤٩٣٠] [التحفة: خ ٧٤٦٥، ت ٧٤٢٧، ت ق ١٧٣٧٣، م ت س ق ٧٣٢١، خ م س ١٦٣٧٤، خ د ٧٣٤٥] [التحفة: ٨٥٨٠].

<sup>• [</sup> ٤٩٣٢ ] [شيبة : ٦٢١٣ ] .

<sup>• [</sup>٤٩٣٣] [شيبة: ٦٢١٢].

# الغاغ كياطالقيلا





- [٤٩٣٤] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ (١) بْنِ سُهَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي بَيْتِهَا، وَهُوَفِي الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي بَيْتِهَا، وَهُو فِي الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
- [٤٩٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ تُصَلِّي الْمَؤَّأَةُ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ بَعْدَ أَنْ تَسْمَعَ التَّكْبِيرَ فَلَا بَأْسَ .
- [٤٩٣٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ قَالَ جِئْتُ أَنَا وَأَبِي مَرَّةً، فَوَجَدْنَا الْمَسْجِدَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ. الْمَسْجِدَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ.
- [٤٩٣٧] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ مِثْلَـهُ ، إِلَّا أَنَّـهُ قَـالَ : صَلَّيْنَا فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
- [٤٩٣٨] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ (٢) بْنِ سُهَيْلٍ ، عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ رَأَى أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ صَالَى الْجُمُعَةَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ .
- •[٤٩٣٩] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُو تَحْتَهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد الحميد»، وهو خطأ.

<sup>• [</sup>۷۹۳۷] [شيبة: ۲۲۲۰].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وهو خطأ، وقد أخرجه عبد الرزاق في (٥٥١٨) عن رجل، عن عبد الرحمن بن سهيل، عن صالح بن إبراهيم، به، وكلاهما خطأ، والصواب: «عبد المجيد» ؛ كما عند الشافعي في «المسند» (١/٧١)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» (٣/ ١١١)، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٩/ ٦) في ترجمة: «صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» ؛ ولعل هذا الاضطراب من تخاليط الدبري وأوهامه.

<sup>• [</sup>٤٩٣٩] [شيبة: ٦٢١٥].





# 300- بَابُ الإسْتِسْقَاءِ

- ٥ [٤٩٤٠] عِمالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ (١) قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَدَعَا وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
- ٥ [٤٩٤١] عِمالزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالشَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ .
- ٥ [٤٩٤٢] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ صَالِحٍ مَـوْلَى التَّوْءَمَـةِ، قَـالَ: سَـمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: اسْتَمْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَكْعَتَيْنِ.
- ٥ [٤٩٤٣] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ مِنْكُمْ أَزِلِينَ بِقُرْبِ الْغَيْثِ مِنْكُمْ » ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَاهِلَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَيَضْحَكُ مِنْكُمْ " ، قَالَ : فَوَاللَّهِ ، لَا عَدِمْنَا الْخَيْرَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ .
- ٥ [٤٩٤٤] عبد الزان ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ (٢) إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبُنِ كِنَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْتِسْقَاءِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْتِسْقَاءِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا مُتَذَلِّلًا فَخَطَبَ ، وَلَمْ يَخْطُبُ

٥[٩٤٠] [التحفة: م ١٩٣١٦ ، ع ٥٩٧٧] [الإتحاف: ط ش مي جا خز عه طح حب كم ش حم ٧١٣٤] [شيبة: ٨٤٢٧]، وسيأتي: (٤٩٤١).

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن عمه» ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (۶/ ۳۹)، و «المنتقى» لابن الجارود (۲۲۰) من حديث عبد الرزاق، به.

٥ [ ٤٩٤ ] [ التحفة : ع ٥ ٢٩٧ ، م ١٩٣١٦ ] [ الإتحاف : ط ش مي جا خز عه طح حب كم ش حم ٧١٣٧] [شيبة : ٨٤٢٧] ، وتقدم : (٤٩٤٠) .

٥ [ ٤٩٤٤ ] [التحفة : دت س ق ٥٣٥٩ ] [شيبة : ٣٧٥٨١ ، ٨٤٢٢ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبي»، وما أثبتناه هو الصواب، وهو هشام بن إسحاق بـن عبـد الله بـن الحـارث بـن كنانـة أبو عبد الرحمن المدني، يروي عن أبيه، ينظر «تهذيب التهذيب» (١١/ ٣٠).

١٥/٢]١٠ ب].





كَخُطْبَتِكُمْ هَذِهِ ، فَدَعَا وَصَلَّى كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ سُفْيَانُ : فَقُلْتُ : أَقَبْلَ الْخُطْبَةِ صَلَّى ، أَمْ بَعْدَ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي .

- ٥ [ ٤٩٤٥] عبد الرَّاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ ، عَنِ ابْنِ (١) إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ : أَظُنُّ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفُطْرِ وَالْأَضْحَى وَالْإِسْتِسْقَاء ، سَبْعًا فِي الْأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ .
- ٥ [٤٩٤٦] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٍّ يُكَبِّرُ فِي الْفُطْرِ وَالْأَضْحَىٰ وَالإِسْتِسْقَاءِ، سَبْعًا فِي الْأُولَىٰ، وَخَمْسًا فِي الْأُخْرَىٰ، وَعَمْدُ، وَيُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَدُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَدُ، وَعُمْدُ، وَعُمْدُ، وَعُمْدُ،
- [٤٩٤٧] عبد الزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سُنَّةُ الإسْتِسْقَاءِ، كَسُنَّةِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ فِي التَّكْبِيرِ.
- ٥ [٤٩٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ اسْتَسْقَىٰ حَوَّلَ رِدَاءَهُ الْأَيْمَنَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، وَالْأَيْسَرَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ.
- [٤٩٤٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ ، يُحَدِّثُ : أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ اسْتَسْقَىٰ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى .
- [ ٤٩٥٠] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ ، فَخَطَبَ ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ .

قَالَ: وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذِ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ.

٥ [ ٤٩٤٥] [التحفة: دت س ق ٥٣٥٩].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والصواب إثباتها ، ينظر ما قبله .

<sup>(</sup>٢) سيأتي عند المصنف في: (٥٧٤٩)





- •[٤٩٥١] عبد الرزاق ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَّيِ الْإِسْتِسْقَاءِ : ﴿ وَٱلسَّمْسِ وَضُحَنْهَا ﴾ ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ .
- [٤٩٥٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءَ : أَفِي الإسْتِسْقَاءِ صَلَاةٌ ؟ فَلَمْ يُفْرِقْ (١٦) لَهُ عَمَّنْ مَضَى شَيْتًا ، قَالَ سُلَيْمَانُ : فَذُكِرَ لَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّىٰ وَدَعَا وَاسْتَغْفَرَ ، ثُمَّ نَزَلَ ، فَانْقَلَبَ وَلَمْ يُصَلِّى .
- [٤٩٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ، فَمَا زَادَ عَلَى الإسْتِغْفَارِ حَتَّىٰ رَجَعَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْحَطَّابِ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ، فَمَا زَادَ عَلَى الإسْتِغْفَارِ حَتَّىٰ رَجَعَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا رَأَيْنَاكَ اسْتَسْقَيْتَ، قَالَ: لَقَدْ طَلَبْتُ الْمَطَرَ بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ الَّتِي يُسْتَنْزَلُ الْمُؤْمِنِينَ مَا رَأَيْنَاكَ اسْتَمْفَوْرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ غَفَارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ ﴾ [نوح: ١٠-١١]، ﴿ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ وَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُورًا إِلَى قُوتِكُمْ ﴾ [هود: ٢٥].
- [٤٩٥٤] عبد الزان ، عن ابن عُينَنَة ، عن جَعْفَر بن بُرْقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ إِنِّي كَتَبْتُ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا لِيَسْتَسْقُوا ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَ وَيَتَصَدَّقَ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن لِيَسْتَسْقُوا ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَ وَيَتَصَدَّقَ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن لِيَسْتَسْقُوا ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَ وَيَتَصَدَّقَ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكِّىٰ شَ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ عَضَلًى ﴾ [الأعلى : ١٥ ، ١٥] ، وقُولُوا كَمَا قَالَ أَبَوَاكُمْ : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لِي وَتَرْجَمْنِيَ أَلْكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ﴾ [الأعراف : ٢٣] ، وقُولُوا كَمَا قَالَ ١ مُوسَى نُوحٌ : ﴿ إِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْجَمْنِيَ أَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ﴾ [مود : ٤٧] ، وقُولُوا كَمَا قَالَ ١ مُوسَى : وَلَيْ ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُو إِنَّهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [القصص : ١٦] ، وقُولُوا كَمَا قَالَ ١ مُوسَى النَّيْنِ : ﴿ إِلَّا إِنَّهُ فِي لَهُ إِلَا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنبياء : ٧٨] .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>• [</sup>۹۹۳] [شيبة: ۳۰۰۹۹، ۸٤۲۹].

#### الواعزكتا كالقيلاة





- ٥ [ ٤٩٥٥] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْدِهِ اللَّهِ وَأَثْنُوا عَلَيْهِ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَأَثْنُوا عَلَيْهِ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهُ فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَأَثْنُوا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرُوا فَإِنَّ الإِسْتِسْقَاءَ الإسْتِغْفَارُ. قَالَ: وَقَالَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُو قَائِمٌ، حِينَ أَرَادَ أَنْ يَدْعُو.
- [٤٩٥٦] عبد الزال ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلَا بَيْنَا هُوَ يَسْقِي زَرْعًا ، إِذْ رَأَى عَنَانَةَ تَرَهْيَأُ فِيهَا صَوْتٌ : أَنِ اسْقِ أَرْضَ فُلَانٍ ، فَاتَّبَعَ الصَّوْتَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي سُمِّيَتْ ، فَسَأَلَ صَاحِبَهَا : مَا عَمَلُكَ فِيهَا؟ فَقَالَ : الصَّوْتَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي سُمِّيَتْ ، فَسَأَلَ صَاحِبَهَا : مَا عَمَلُكَ فِيهَا؟ فَقَالَ : إِنِّي أُعِيدُ فِيهَا ثُلُثًا ، وَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثٍ ، وَأَحْتَبِسُ لِأَهْلِي ثُلُثًا .
- [٤٩٥٧] عِمْ *الزاق*، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ مَـسْرُوقٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَبْعَثُهُ إِلَى أَرْضِهِ فَيَأْمُرُهُ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا كَذَلِكَ.
- ٥ [٤٩٥٨] عبالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ مُضَرَ بِالسَّنَةِ»، فَجَاءَهُ مُضَرِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا يَخْطِرُ لَنَا جَمَلٌ، وَلَا يَتَزَوَّدُ لَنَا رَاعٍ، فَعَادَ فِي قَوْلِهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا يَخْطِرُ لَنَا جَمَلٌ، وَلَا يَتَزَوَّدُ لَنَا رَاعٍ، فَعَادَ فِي قَوْلِهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا يَخْطِرُ لَنَا جَمَلٌ، وَلَا يَتَزَوَّدُ لَنَا رَاعٍ، فَعَادَ فِي قَوْلِهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مُويِعًا، مَرِيعًا (١) مَرِيعًا (١) مَرِيعًا (١) مَريعًا (١) مَريعًا (١) مَريعًا (١) مُريعًا فَيْرَ ضَارً»، فَمَا كَانَ عَشَاءً ، حَتَّى أُلْبِسَتِ السَّمَاءُ مُطْبِقًا ، عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ (٣) ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارً» ، فَمَا كَانَ عَشَاءً ، حَتَّى أُلْبِسَتِ السَّمَاءُ السَّحَابَ وَأَمْطَرَتْ ، فَمَا أَتَى أَحَدٌ مِنْ وَجْهِ إِلَّا خَبَرَ بِالْمَطَرِ ، قُلْنَا لَهُ: فَمَا يَخْطِرُ؟ قَالَ : لَهُ لِهُ اللَّهُ إِلَا مَطَرِهُ وَلَا لَهُ : فَمَا يَخْطِرُ؟ قَالَ : يَهْدِرُ .
- ٥ [٤٩٥٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الْأَعْمَشِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مُضَرَقَدُ هَلَكَتْ، فَاسْتَسْقِ اللَّهَ لَهُمْ، أَوْ قَالَ: ادْعُ لَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ عِنْدَ

<sup>(</sup>١) المَريء: الطيِّب. (انظر: النهاية، مادة: مرأ).

<sup>(</sup>٢) المريع: المخصب الناجع. (انظر: النهاية، مادة: مرع).

<sup>(</sup>٣) الريث : البطء والتأخر. (انظر: النهاية ، مادة : ريث).





ذَلِكَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيعًا هَنِيعًا، مَرِيعًا، طَبَقًا (١١)، عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارً»، قَالَ: فَمَا مَكَثُوا إِلَّا جُمُعَةً، حَتَّىٰ أَحْيَا النَّاسُ.

٥ [٤٩٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عُمَرَبْنِ سَعِيدِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَيْق، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعَوْت عَلَى مُضَرَ بِالسَّنَةِ فَمَا يَغِدُ قَامَ النَّبِيُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَمَا يَصِيحُ لَهُمْ صَبِيٌّ، قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَ اسْقِنَا غَيْنًا مُغِيثًا، مَرِيعًا، مُبَارَكًا، مَرِيعًا، نَافِعًا طَبَقًا، عَاجِلًا، نَافِعًا غَيْرَ وَابْثِ» قَالَ: «اللَّهُمَ اسْقِنَا غَيْنًا مُغِيثًا، مَرِيعًا، مُبَارَكًا، مَرِيعًا، نَافِعًا طَبَقًا، عَاجِلًا، نَافِعًا غَيْرَ وَابْثِ» قَالَ: فَمَا مَضَى ذَلِكَ الْيَوْمُ حَتَّى مُطِرُوا، أَوْ مَا مَضَتْ سَابِعَةٌ (٢)، حَتَّى أَعْطَنَ النَّاسُ بِالْعُشْبِ.

٥ [٤٩٦١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ شَيْحٍ لَهُمْ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: اسْتَسْقَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَوَّةً ، فَمُطِرَ النَّاسُ ثَلَاثًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ لَمْ يُقْلِعْ عَنْهُمْ ، قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَرَّةً ، فَمُطِرَ النَّاسُ ثَلَاثًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ لَمْ يُقْلِعْ عَنْهُمْ ، قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَهَدَّمَتِ الْجِيطَانُ ، وَتَقَطَّعَتِ الرُّكْبَانُ (٣) ، وَخَشِينَا الْغَرَقَ ، قَالَ: فَدَعَا ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ تَهَدَّمَتِ الْجِيطَانُ ، وَتَقَطَّعَتِ الرُّكْبَانُ (٣) ، وَخَشِينَا الْغَرَقَ ، قَالَ: فَدَعَا ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالْيَنَا (٤) وَلَا عَلَيْنَا » ، قَالَ: فَرَأَيْتُ السَّحَابَ انْصَدَعَ مِنَ الْمَدِينَةِ ، حَتَّىٰ كَانَتْ مِنْهُ مِثْلُ الطَّوْقِ ، وَمَا حَوْلَهُ مُظْلِمٌ أَعْلَمُ أَنَّهُ مَمْطُورٌ .

٥ [٤٩٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَضَرْتُ النَّبِيَّ عَيْقَةً

<sup>(</sup>١) الطبق: المالئ للأرض المغطى لها . (انظر: النهاية ، مادة: طبق) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «طبقا، عاجلا، نافعًا غير رائث قال: فها مضى ذلك اليوم حتى مطروا، أو ما مضت سابعة» ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسخة (ك).

<sup>0[</sup> ٤٩٦١] [ التحفة: س ١٦٦٦ ، خ د ٤٩٣ ، م س ١٠٨٥٣ ، م س ٤٤٤ ، خ م س ١٧٤ ، خت ١٦٦١ ، م د ٣٢٣ ، س ١٦٦٦ ، خ ٢ ١٤٣٨ ، خت ٣٢٣ ، خت ٣٠٣ ، خ ٣٠٣ ، خ ٣٠٣ ، خت ٩١٠ ، خ م د س ق ١١٦٨ ، خ ٣٠٨ ، خت ٩١٠ ، خ م د س ٩٠٦ .

<sup>(</sup>٣) الركبان : جمع راكب ، وهم من يجلبون الأرزاق والمتاجر والبضائع . (انظر : مجمع البحار ، مادة : ركب) .

<sup>(</sup>٤) حوالينا: يريد اللهم أنزل الغيث في مواضع النبات لا في مواضع الأبنية . (انظر: النهاية ، مادة : حول) .

٥[ ٤٩٦٢] [التحفة: خ م س ٤٥٦ ، خ د ٤٩٣ ، م ٥٤٧ ، خ م س ١٧٤ ، م س ١٠٨٥٣ ، م س ٤٤٤ ، خت ٩٦٢ ، م س ١٠٨٥ ، خ ٩٠٠ ، خ ٩١٠ ، س ١٦٦٦ ، خت ١٦٦١ ، خ م د س ٩٠٦ ، خ م د س ق ١١٦٨ ، س ٥٩٦ ، خ ١٤٣٨ ، خ ١٢٠٣ . م ٢٠٠٣ ، خ ١٢٠٣ .





أَتَاهُ رَجُلٌ فَاشْتَكَىٰ إِلَيْهِ الْجَدْبَ، وَهُوَ ﴿ عَلَى الْمِنْبَرِ فَاسْتَسْقَىٰ ، وَلَمْ يَذْكُرْ كَلَامَهُ ، فَالْتَبَسَتِ السَّمَاءُ سَحَابًا ، فَأَمْطِرَ حَتَّى الْجُمْعَةِ الْمُقْبِلَةِ ، فَقِيلَ لَهُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ، فَالْتَبَسَتِ السَّمَاءُ سَحَابًا ، فَأَمْطِرَ حَتَّى الْجُمْعَةِ الْمُقْبِلَةِ ، فَقِيلَ لَهُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ، غَرِقْنَا ، وَهَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ ، وَلَا يَخْرُجُ الْمُسَافِرُ ، فَضَحِكَ ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا فَرَقْنَا ، وَهَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ ، وَلَا يَخْرُجُ الْمُسَافِرُ ، فَضَحِكَ ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا » وَاللَّذَ وَلَا يَخْرُجُ السَّحَابُ عَنِ الْمَدِينَةِ وَيَتَفَرَّقُ ، حَتَّى أَنَا مِنْ لَهُ لَفِي جَوْرَةٍ .

٥ [٤٩٦٣] عِدَالزَاق ، عَنِ إَبْنِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدٍ ، أَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَيْلِيْهُ كَانَ يَسْتَسْقِي ، يَقُولُ : «اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَا ثِمَكَ ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ ، وَأَحْيِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ» .

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا اشْتَدَّ الْمَطَرُ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ، جَنِّبْهَا بُيُوتَ الْمَدَرِ، اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْآكَامِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

- [٤٩٦٤] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَسْقَى بِالْمُصَلَّى، فَقَالَ لِلْعَبَّاسِ: قُمْ فَاسْتَسْقِ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ عِنْدَكَ سَحَابًا، وَإِنَّ عِنْدَكَ مَاءً فَانْشُرِ السَّحَاب، ثُمَّ أَنْزِلْ فِيهِ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ عِنْدَكَ سَحَابًا، وَإِنَّ عِنْدَكَ مَاءً فَانْشُرِ السَّحَاب، ثُمَّ أَنْزِلْ فِيهِ الْعَبَّام، فَاشْدُدْ بِهِ الْأَصْل، وَأَطِلْ بِهِ الزَّرْعَ، وَأَدِرَ بِهِ الضَّرْع، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنَّا شَفَعْنَا إِلَيْكَ عَمَّنْ لَا مَنْطِقَ لَهُ مِنْ بَهَائِمِنَا وَأَهْلِينَا، اللَّهُمَّ إِنَّا شَفَعْنَا إِلَيْكَ عَمَّنْ لَا مَنْطِقَ لَهُ مِنْ بَهَائِمِنَا وَأَنْعَامِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا سُقْيَا وَادِعَةً بَالِغَةً، طَبَقًا، عَامًا، مُحْيِيًا، اللَّهُمَّ لاَ نَرْغَبُ إِلَّا نَشْكُو إِلَيْكَ سَعَبَ كُلِّ سَاغِب، وَغُرْمَ كُلِّ عَارِم، وَخُوعَ كُلِّ جَائِع، وَعُرْمَ كُلِّ عَارٍه، وَخُوفَ كُلِّ خَائِفٍ فِي دُعَاء لَهُ.
- [٤٩٦٥] عبد الله بن عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن عُبَيْدِ بن عُمَيْدِ بن عُمَيْدِ بن عُمَيْدِ قَالَ : أَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ ، وَكَانَ رَجُلٌ فِي بَادِيَةٍ ، فَخَرَجَ ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ وَكُعْتَيْنِ ، وَاسْتَسْقَى ثُمَّ نَامَ ، فَرَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ أَتَاهُ ، وَقَالَ : «أَقْرِئُ عُمَرَ

۵[۲/۲] ب].





السَّلَامَ، وَأَخْبِرُهُ أَنَّ اللَّهَ قَدِ اسْتَجَابَ لَكُمْ»، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ خَرَجَ فَاسْتَسْقَى أَيْضًا، «وَأَمُوهُ فَلْيُوفِ الْعَهْدَ، وَلْيَشُدَّ الْعِقْدَ»، قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَّى أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: اسْتَأْذِنُوا رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ؟ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ؟ فَقَالَ: مَنْ هَذَا الْمُفْتَرِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا تَعْجَلْ عَلَىٰ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَبَكَىٰ عُمَرُ.

- ٥ [٤٩٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ لِقَوْمِ أَنْ يُمْطَرُوا ، فَلَمْ يُمْطَرُوا ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّي دَعَوْثُ لَكُمْ ، وَفِي نَفْسِي عَلَيْكُمْ شَيْءٌ فَلَمْ يُمْطَرُوا ، وَلَكِنِ الْآنَ تُمْطَرُوا » فَدَعَا لَهُمْ فَمُطِرُوا .
- [٤٩٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ شَهْرِبْنِ حَوْشَبِ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَخَرَجَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَلْيَرْجِعْ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَرْجِعُونَ، حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ إِلَّا رَجُلٌ أَعْوَرُ، فَقَالَ لَهُ عِيسَىٰ: مَا أَذْنَبْتَ قَطُّ؟ فَجَعَلَ النَّاسُ يَرْجِعُونَ، حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ إِلَّا رَجُلٌ أَعْوَرُ، فَقَالَ لَهُ عِيسَىٰ فَأَنْتَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَيسَىٰ فَأَنْتَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عِيسَىٰ فَاللَّهُ.
- ٥ [٤٩٦٨] عبد الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْبَرْقَ، أَوِ الْوَوْقَ، فَلَا عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْبَرْقَ، أَوِ الْوَوْقَ، فَلَا يُشِرْ إِلَيْهِ، وَلْيَصِفْ أَوْ لِيَنْعَتْ».
- ٥ [٤٩٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ مَا أَنْ يُشَارَ إِلَى الْمَطَرِ.
- ٥[٤٩٧٠] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهٍ قَالَ ذَاتَ يَـوْم : «أَيْنَ تِبْنِينُ؟» قَالُوا : وَادِ مِنْ أَوْدِيَةِ الْيَمَنِ ، قَالَ : «هَذِهِ سَحَابَةٌ يُوْمَرُ بِهَا إِلَى تِبْنِينَ ، كَيْفَ يَفْعَلُ بِهَا صَاحِبُهَا فِيهَا؟» فَقَالُوا : يَقْسِمُ ثَمَرَهُ أَثْلَاثًا : ثُلُثٌ لَهُ وَلِأَهْلِهِ ، وَثُلُثٌ لِصَدَقَتِهِ ، وَثُلُثٌ لِصَدَقَتِهِ ، وَثُلُثٌ يُعِيدُ فِيهَا ، قَالَ : «كُلُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» .



• [ ٤٩٧١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، وَعَنِ (١) الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ مَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : السُّكُوثُ فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ : فِي الْجُمُعَةِ ، وَالْإِسْتِسْقَاءِ ، وَالْعِيدَيْنِ .

وَذَكَرَهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

• [ ٤٩٧٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ خَرَجَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ يَسْتَسْقُونَ ، فَرَأَىٰ نَمْلَةً قَائِمَةً رَافِعَةً إِحْدَىٰ قَوَائِمِهَا تَسْتَسْقِي ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتُمْ ، إِنَّ هَذِهِ النَّمْلَةَ اسْتَسْقَتْ ، فَاسْتُجِيبَ لَهَا .

# ٣٥١- بَابُ الْآيَاتِ

ه [٤٩٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ (٢) عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الشَّمْسُ (٢) عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، فَمُّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، وَهُوَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الْأُولَىٰ، الْقِرَاءَةَ، وَهُو دُونَ قِرَاءَتِهِ الْأُولَىٰ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُو دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ فِي الرَّحْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ». لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ».

٥ [٤٩٧٤] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ هَـذَا وَزَادَ ، قَالَ : «فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ ، فَتَصَدَّقُوا وَصَلُوا» .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه مما سيأتي برقم : (٥٧١٢) .

<sup>0 [</sup> ۱۹۷۳] [ التحفة: خ م س ۷۳۷۳ ، خ ۱۹۷۷ ، ق ۱۶۲۱ ، خ م د س ۱۹۵۸ ، م س ۱۹۳۷ ، س ۱۹۵۷ ، خ ۱۷۰۷۸ ، س ۱۷۹۶۶ ، س ۱۷۷۸ ، م ۱۷۰۰۸ ، س ۱۷۰۹۱ ، خ س ۱۷۹۳۹ ، خ م س ۱۲۵۱۱ ، ق ۱۲۵۰۱ ، م د س ۱۲۳۲۳ ، س ۱۷۸۳۰ ، خ م د س ق ۱۹۲۹۱ ، خ ت ۱۳۳۹ ، خ ۱۹۵۶ ، م س ۱۲۷۲۱ ، خ م س ۱۲۷۲۰ ، خ م س ۱۷۱۶۸ ، سبی ۱۵۵۷۵ ، خ م س ۱۷۹۳۱ ، م ۱۷۲۲۰ ، خ س ۱۹۵۹ ، خ م ۱۵۷۵۰ ، خ م س ۱۹۲۸ ، خ م س ۱۲۲۱۱ ، د ۱۳۳۲ ، خ س

<sup>(</sup>٢) الخسوف والكسوف: ذهاب نور الشمس والقمر وإظلامها، والمعروف في اللغة الكسوف للشمس والخسوف للشمس والخسوف للشمس





٥ [٤٩٧٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَعَمَّرَةَ الْقَيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ، إِلَّا أَنَّ قِيَامَهَا وَرُكُوعَهَا دُونَ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ .

٥ [٤٩٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ عَمْرَة، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: جَاءَنْنِي يَهُودِيَةٌ، فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْه، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنُعَذَّبُ فِي قُبُورِنَا؟ قَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ»، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْه فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنُعَذَّبُ فِي قُبُورِنَا؟ قَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ»، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا فَطَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَ

o[۵۹۷۵][التحفة: د ۱٦٥١٧، د ١٦٣٤٥، ق ١٤٢٦، خ م س ١٧٦١١، سي ١٥٥٧٥، س ١٦٧٨٠، خ م س ١٧٦٦، خ م س ١٧٦٦٠، خ م س ١٦٤٨، خ م د س ق ١٦٦٩١، م س ١٦٤٨١، س ١٦٤٨٩، خ م د س ق ١٦٦٩١، س ١٦٤٨٧، س ١٧٤٨٠، ق ١٧٨٣٠، م ١٧٧٢٠، م ١٧٢٢٠، م ١٧٠٢٠، ق ١٧٨٣٠، خ م س ١٧٢٧، خ م س ١٧٢٧١، خ م س ١٧٢٧١، خ م س ١٧٩٧١، خ م س ١٧٩٧١، خ م س ١٧٩٧١، خ ص ١٧٩٣١، د ١٢٥٣١، خ م س ١٧٩٣١، خ م س ١٧٩٣١، خ م س ١٧٩٣١، خ ت ١٧٩٣٩، و ٤٩٧٦١، د ١٧٩٣١، خ م س ١٧٩٣١، خ م س ١٧٩٣١، خ ت ١٧٩٣٩، ف الم

۱۷/۲] ي



و [ ٤٩٧٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ مِشْلَ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا ( ) دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكُعةِ النَّانِيةِ مِشْلَ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ قِيَامَهُ فِيهَا دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، وَرُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ دُونَ مَا صَنَعَ فِي الرَّكُعةِ النَّانِيةِ مِشْلَ اللَّهُ مَلَى السَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الْأُولَى ، وَلَكُوعَهُ وَسُجُودَهُ دُونَ مَا صَنَعَ فِي الرَّكُعةِ النَّانِيةِ مِثْلَ اللَّهُ مِنْ آيَاتِ اللَّهُ وَلَكِنَ قِيَامَهُ فِيهَا دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ، وَرُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ دُونَ مَا صَنَعَ فِي الرَّكُعةِ اللَّالِقَ اللَّهُ مِنْ آيَاتُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَكِنَ الْمَنْ اللَّهُ مِنْ آيَانَ اللَّهُ مَنْ النَّهُ الْمَالَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالُو اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَا

٥ [٤٩٧٨] عبدالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ

٥ [ ٤٩٧٧] [ التحفة : م دت س ٥٦٩٧ ، خت م ت س ٦٣١٧ ، خ م د س ٦٣٣٥ ] [ الإتحاف : مي جا خز طح عه حب ط ش حم ٨٢٢٩ ] .

<sup>(</sup>١) قوله: «طويلا، ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا» ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسخة (ك)، وينظر: «موطأ مالك» (٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) التكعكع: الإحجام والتأخر إلى الوراء. (انظر: النهاية، مادة: كعكع).

<sup>(</sup>٣) العشير: المعاشر، والمرادبه: الزوج. وكُفرهنَّ إياه: جحدهنَّ إحسانَه إليهن. (انظر: جامع الأصول) (١١/١١).

<sup>(</sup>٤) قوله: «رأت منك شيئا، قالت: ما» ليس في الأصل، واستدركناه من «موطأ مالك» (٦٤٠).

٥ [ ٤٩٧٨ ] [ التحفة: ق ١٢٥٠١ ، د ١٦٥١٧ ، خ م س ١٧١٤٨ ، د ١٦٣٥٢ ، م د س ١٦٣٢٣ ، خ م س ١٧٦١١ ، خ م س ٧٣٧٧ ، س ١٧٩٤٤ ، خ ١٦٥٤٩ ، خ س ١٧١٥٩ ، خ ت ١٦٦٣٩ ، ق ١٤٢٦ ، د ١٦٣٤٥ ، خ م س ١٥٧٥٠ ، م س ١٦٣٢٥ ، خ س ١٧٩٣٩ ، خ م س ١٧٩٣١ ، خ م س ٨٩٦٣ ، خ س =



عُمَيْرِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامَا شَدِيدًا، يَقُومُ بِالنَّاسِ فُمَّ يَرْكَعُ، وَيَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ، يَرْكَعُ الثَّالِثَةَ فُمَّ يَرْكَعُ ، وَيَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ ، يَرْكَعُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ يَسْجُدُ ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، حَتَّى إِنَّ رِجَالًا يَوْمَئِذِ لَيُغْشَى (١) الثَّالِثَةَ ثُمَّ يَسْجُدُ ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، حَتَّى إِنَّ رِجَالًا يَوْمَئِذِ لَيُغْشَى (١) عَلَيْهِمْ ، حَتَّى إِنَّ رِجَالًا يَوْمَئِذِ لَيُغْشَى (١) عَلَيْهِمْ ، حَتَّى إِنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ بِهِمْ ، وَيَقُولُ إِذَا رَكَعَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ» ، وَإِذَا رَفَعَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَإِذَا رَفَعَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَإِذَا رَفَعَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْتَكُونُ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُحُودُونُكُمْ بِهِمَا ، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى يَنْجَلِي » .

وَذِيدَ عَلَىٰ عَطَاء فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ: «وَلَكِنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ الْخِيَارُ بِأَطْرَافِ مِنَ الْأَرْضِ، فَأَذَاعَتْ بِذَلِكَ الْعَتَرُ».

قَالَ: فَأَخْبَرَنِي غَيْرُ عُبَيْدٍ: يَقُولُ: قَالَ: عُرِضَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ عَلَى النَّبِيُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَتَأَخَّرَ عَنْ مُصَلَّاهُ، وَرَاءَهُ حَتَّى أَنَّ النَّاسَ لَيَرْكَبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيَقُولُ: «أَيْ رَبِّ وَأَنَا، أَيْ رَبِّ وَأَنَا» ، ثُمَّ عَادَ يَسِيرُ حَتَّى رَجَعَ فِي مُصَلَّهُ، فَرَأَى إِذْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ النَّارُ أَبَا خُزَاعَةَ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ فِي النَّارِ يَجُرُّ قُصْبَهُ، قَالَ: وَكَانُوا فَرَأَى إِذْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ النَّارُ أَبَا خُزَاعَةَ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ فِي النَّارِ يَجُرُ قُصْبَهُ، قَالَ: وَكَانُوا وَعَمُوا يَسْرِقُ الْحَاجِ بِمِحْجَنِ لَهُ، وَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، لَا أَسْرِقُ إِنَّمَا يَسْرِقُ مِحْجَنِي، وَعَمُوا يَسْرِقُ الْحَاجِ بِمِحْجَنِ لَهُ، وَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، لَا أَسْرِقُ إِنَّمَا يَسْرِقُ مِحْجَنِي، وَعَمُوا يَسْرِقُ الْحَاجِ بِمِحْجَنِ لَهُ، وَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، لَا أَسْرِقُ إِنَّمَا يَسْرِقُ مِحْجَنِي، وَتَعْمُوا يَسْرِقُ الْحَاجِ بِمِحْجَنِ لَهُ، وَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، لَا أَسْرِقُ إِنَّ مَا يَسْرِقُ أَلْهِ وَقِهُ الْمَاتُ وَلَا مُ وَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، لَا أَسْرِقُ إِنَّ مَا يَسْرِقُ الْمَاتُ مُعْمُوا يَسْرِقُ الْمَعْمُ اللَّهِ وَالْمَ أَقْ وَلَى النَّالِ مَعْمُولُ اللَّهُ مُهُمُ اللَّهُ وَلَا مُ وَلَا مُ وَلَا مُ وَلَاهُ مُ لُومِ الْمَالُولُ الْمَ عَلَاهُ الْمُ يَعْدِلُ الْمَعَلَى الْمَالُهُ الْمُ يَعْدِلُ الْمَالِ الْمَالَةُ الْمُ يَعْلَمُ وَاللَاهُ اللَّهِ يَعْمُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْوَالِ الْعَلَى الْمُعَلَى الْمَا يَقُولُ اللَّهُ وَلَاهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ الْحَسَنُ: فَنِعَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَنَّهُ لَيَجُرُّ رِدَاءَهُ.

<sup>=</sup> ۱۶۵۹ ، خ م دس ق ۱۲۹۲ ، س ۱۲۷۸ ، س ۱۷۰۹۲ ، خ ۱۷۰۷۱ ، م س ۱۲۷۱۲ ، خ ۱۷۰۷۸ ، خ ۱۷۰۷۸ ، م س ۱۲۲۱ ، خ ۱۷۰۷۸ ، سي خ م س ۱۲۲۲ ، س ۱۲۲۲ ، م ۱۷۲۲۰ ، سي خ م س ۱۲۲۷ ، س ۱۷۲۲۰ ، س ۱۵۵۷۵ ، خ م س ۱۲۵۱۱ ، س ۱۸۳۸ ] [شيبة : ۸۳۸۸] .

<sup>(</sup>١) الإغشاء: الإغماء. (انظر: النهاية، مادة: غشا).

### الوافي كيتا اللهافيلاة





قال مِدالرزاق: أَذَاعَتْ يَعْنِي أَخْبَرَتِ الْجِنُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَيَعْنِي الْقَتَرَةَ: الْحُمْرَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْقَمَرِ، وَالَّذِي يَجُرُّ قُصْبَهُ يَعْنِي: حَشَاهُ.

- ه [٤٩٧٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ﴿ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا البُنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَدْدِكَ بِرِدَائِهِ ، فَقَامَ بِالنَّاسِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَدْدِكَ بِرِدَائِهِ ، فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلًا يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ ، فَلَوْ جَاءَ إِنْسَانٌ بَعْدَمَا رَكَعَ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ أَنْهُ رَكَعَ شَيْتًا فَيَامًا طَوِيلًا يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ ، فَلَوْ جَاءَ إِنْسَانٌ بَعْدَمَا رَكَعَ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ أَنَّهُ رَكَعَ شَيْتًا مَا حَدَّثَ نَفْسَهُ أَنَّهُ رَكَعَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ ، قَالَتْ : فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَوْأَةِ الَّتِي هِي مَا عَلَى طُولِ الْقِيَامِ ، قَالَتْ : فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَوْأَةِ الَّتِي هِي أَسْقَمُ مِنْ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ ، قَالَتْ : فَجَعَلْتُ أَنْ أَصْبِرَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْ عُلْولِ الْقِيَامِ ، فَاقُولُ : أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَصْبِرَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْ عُلْولِ الْقِيَامِ ، فَاقُولُ : أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَصْبِرَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْ عُلْ لِهُ اللَّهُ مَنْ أَوْلُ الْمَوْلِ الْقِيَامِ مِنْ عَلَى الْمُولِ الْقِيَامِ ، فَاقُولُ : أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَصْبِرَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْ عُلْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَولِ الْقِيَامِ مِنْ عَلَى الْمَوْلِ الْقِيَامِ مِنْ عَلَى الْمَولِ الْقِيَامِ مِنْ عَلَى الْمَوْلِ الْقِيَامِ مِنْ عَلَى الْمُولِ الْقِيَامِ مِنْ عَلَى مُ عَلَى الْمَولِ الْقَيْلِمِ مَا عَلَى الْمَالِ الْعَلَى الْمَولِ الْقِيَامِ مِنْ عَلَى الْمَالَةُ مُولِ الْمَالَقِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمِلْ الْمَالِقِيْ الْمَالَةُ الْمِلْ الْفَالِقِلَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَلْلِ الْمَالَقِيْمِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِيْلُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَعُولِ الْم
- •[٤٩٨٠] عبد الزاق، عَنْ بَكَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ فِي الْكُسُوفِ: ﴿ٱلْحَمْدُ ﴾ وَالْبَقَرَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ: ﴿ٱلْحَمْدُ ﴾ وَآلَ عِمْرَانَ.
- [ ٤٩٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ صَلَّى فِي الزَّلْزَلَةِ بِالْبَصْرَةِ ، فَأَطَالَ الْقُنُوتَ ، ثُمَّ رَكَعَ (١) ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ ، فَصَارَتْ صَلَاتُهُ وَأَسَهُ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ ، فَصَارَتْ صَلَاتُهُ وَرُبَعَ سَجَدَاتٍ ، وقَالَ : هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ .

٥ [ ٤٩٧٩ ] [ التحفة : م ١٥٧٤ ١ ، خ س ق ١٥٧١ ] [ الإتحاف : حم ٢١٢٧٨ ] . 1 [ / 1 أ] .

<sup>• [</sup> ٩٨٠ ] [شيبة : ٨٠٤٨] ، وسيأتي : (٩٨٥ ) .

<sup>(</sup>١) قوله: «في الزلزلة بالبصرة ، فأطال القنوت ، ثم ركع» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (٤) ، وينظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي (٣/ ٤٧٨) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «ثم ركع» ليس في الأصل، واستدركناه من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٣/ ٤٧٨) من طريق عبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ثلاث» والتصويب من المصدر السابق.





وَقَالَ مَعْمَرٌ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ : قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ بِالْبَقَرَةِ ، وَفِي الْآخِرَةِ بِآلِ عِمْرَانَ .

- [٤٩٨٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : صَلَّىٰ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ بِأَصْحَابِهِ ، مِثْلَ صَلَاةِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي الْآيَاتِ .
- [٤٩٨٣] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَالِدِ الْحَذَّاءِ ، أَوْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَالِدِ الْحَذَّاءِ ، أَوْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ صَلَّىٰ فِي الزَّلْزَلَةِ بِالْبَصْرَةِ ، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ رَكَعَ فِي الزَّلْزَلَةِ بِالْبَصْرَةِ ، فَاتَّفَقَا فَقَالَ عَاصِمٌ : قَرَأَ مَا بَيْنَ كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَاخْتَلَفَا فَقَالَ عَاصِمٌ : قَرَأَ مَا بَيْنَ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا ، ثُمَّ عَادَ بَعْدُ .
- [٤٩٨٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ حِينَ صَلَّى بِهِمْ ، قَالَ : هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ .
- •[٤٩٨٥] عبد الرزاق، عَنْ بَكَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ بِالَ عِمْرَانَ عِمْرَانَ

وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

- •[٤٩٨٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ صُفَّةِ زَمْزَمَ (١) رَكْعَتَيْنِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ صُفَّةِ زَمْزَمَ (١) رَكْعَتَيْنِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَنْ ابْنَ عَبَاسٍ وَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ صُفَّةِ زَمْزَمَ (١)
- [٤٩٨٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّهُ صَلَّىٰ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ ، فَقَرَأَ ، ثُمَّ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ سَجْدَةٌ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَرَأَ ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَىٰ .

<sup>• [</sup>٥٩٨٥] [شيبة : ٨٤٠٨] ، وتقدم : (٤٩٨٠) .

<sup>• [</sup> ۹۸۲ ] [ التحفة : خ م دس ٦٣٣٥ ، خت م ت س ٦٣١٧ ، م دت س ٥٦٩٧ ] [ شيبة : ٣٩٣٩ ] . (١) صفة زمزم : جانب الوادي . (انظر : مجمع البحار ، مادة : صفف ) .



- [٤٩٨٩] عبد الزان، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الصَّلَاةُ لِكُسُوفِ السَّمْسِ وَالْقَمَرِ، رَكْعَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِنَا.
- ٥ [٤٩٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ١٠ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُهُ، فَقَامَ عِمْرِو ١٠ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُهُ، فَقَامَ بِالنَّاسِ، فَقِيلَ: لَا يَرْفَعُ وَرَكَعَ، فَقِيلَ: لَا يَرْفَعُ وَرَفَعَ، فَقِيلَ: لَا يَسْجُدُ وَسَجَدَ، فَقِيلَ: لَا يَرْفَعُ ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيةِ فَقِيلَ: لَا يَرْفَعُ ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيةِ فَقَيلَ : لَا يَرْفَعُ ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيةِ فَقَيلَ وَشَجَدَ ، فَقِيلَ ذَلِكَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ.
- [٤٩٩١] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَكَرِيًا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَلَى الْكُوفَةِ، فَقَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَكُنْتُ حَيْثُ لَا أَسْمَعُ، فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ قَدْرَ سُورَةٍ مِنَ الْمِثِينَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَرَأً، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ، فَقَرَأً قِرَاءَةً خَفِيفَةً، ثُمَّ وَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ، فَقَرَأً قِرَاءَةً خَفِيفَةً، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ.
- ه [٤٩٩٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ إ قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ إِذَا كَسَفَ الْقَمَلُ أُصَلِّي كَمَا صَلَّى النَّبِيُ عَيِّلِمْ إِذَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَةٌ جَامِعَةٌ .

<sup>• [</sup>۸۸۸۶] [شيبة: ۲۱۶۸].

٥ [٤٩٩٠] [التحفة: خ م س ٨٩٦٣، س ٨٩٦٥] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١١٦٧٢] [شيبة: ٨٣٨٥] [شيبة:

۱۸/۲] ي

# المُصِّنَّةُ فِي لِلْهِ الْمُعَامِّعَ مُلِلِ الرَّافِي





- ٥ [٤٩٩٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَسَفَ الْقَمَرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالُوا : سُحِرَ الْقَمَرُ ، مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَسَفَ الْقَمَرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالُوا : سُحِرَ الْقَمَرُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ القَمر : ١ ، ٢]» .
- [٤٩٩٤] عِد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْآيَةِ تَكُونُ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ قَالَ الدُّعَاءُ ، وَلَيْسَ فِيهَا صَلَاةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ ، قُلْتُ : عَمَّنْ تُحَدِّثُ؟ قَالَ : كَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ .
- •[٤٩٩٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِذَا تَجَلَّىٰ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ خَضَعَ لَهُ .
- ٥ [٤٩٩٦] عِبِوالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُلَّمَا رَكَعَ رَكْعَةً وَرَفَعَ رَأْسَهُ، أَرْسَلَ رَجُلًا يَنْظُرُ هَلْ تَجَلَّتْ.

#### ٣٥٢- بَابُ الْقُنُوتِ

- ٥ [٤٩٩٧] عِمِد*الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ* الزُّهْرِيِّ قَـالَ : كَـانَ يَقُـولُ : مِـنْ أَيْـنَ أَخَـذَ النَّـاسُ الْقُنُوتَ؟ وَتَعَجَّبَ ، وَيَقُولُ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَّامًا ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ .
- ٥ [٤٩٩٨] عِم*الزاق*، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ قَـالَ: قُـبِضَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ وَهُمْ لَا يَقْنُتُونَ .
- •[٤٩٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا، قَالَا: صَلَّى بِنَا عُمَرُ زَمَانًا لَمْ يَقْنُتْ.
- [٥٠٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ قَالَا: صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ الْفَجْرَ، فَلَمْ يَقْنُتْ.

<sup>• [</sup> ٥٠٠٠] [شيبة : ٧٠٣٨، ٧٠٣٧].

# الأواف كتباط القلاة





- [٥٠٠١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ .
- [٥٠٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الصَّبْح، وَلَا فِي الْوِتْرِ أَيْضًا.
- [٥٠٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ، فَلَمْ يَقْنُتْ فِيهَا.
  - [٥٠٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَكَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ.
- [٥٠٠٥] عِد الرزاق ، عَنْ هُشَيْم ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ رَجُلِ سَمَّاهُ ، قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ : سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ صَلَّى الْغَدَاة ، فَلَمْ يَقْنُتْ .
- ه [٥٠٠٦] وقال ابْنُ الْمُجَالِدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَا: مَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي السَّلَوَاتِ، إِلَّا إِذَا حَارَبَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي السَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ، وَلَا عُمْرُ وَلَا عُمْرُ وَلَا عُثْمَانُ، حَتَّى مَاتُوا، وَلَا قَنَتَ عَلِيٌّ حَتَّى حَارَبَ كُلِّهِنَّ، وَلَا قَنَتَ عَلِيٌّ حَتَّى حَارَبَ لَكُلِهِنَّ، وَلَا قَنَتُ عَلِيٌّ حَتَّى حَارَبَ أَهْلَ الشَّامِ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَقْنُتُ أَيْضًا فَيَدْعُو كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ (١).
- [٥٠٠٧] عبد الرزاق، عَن الشَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَ شِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
  - [٥٠٠١] [شيبة: ٧٠١٥، ٧٠٣٩، ٧٠٤١، ٧٠٤١]، وسيأتي: (٥٠٢٠).
    - [٥٠٠٢] [شيبة: ٧٠١٨، ٧٠١٨]، وسيأتي: (٥٠٠٤).
      - [٥٠٠٣] [شيبة: ٧٠٣٧] ، وتقدم: (٥٠٠٠).
  - [۲۰۰۵] [شيبة: ۲۶۵، ۲۰۱۸، ۷۰۶۳، ۲۰۵۱)، وتقدم: (۲۰۰۸).
- (١) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ١٣٧): «وفيه شيء مدرج عن غير ابن مسعود بيقين ، هو قنوت علي ومعاوية ومعاوية والمنطقة في حال حربهما ؛ فإن ابن مسعود والمنطقة مات في زمن عثمان والمنطقة في حال حربهما ؛ فإن ابن مسعود والمنطقة المنطقة المن
  - [۷۰۷۱] [شيبة: ۷۹۷۱، ۷۰۲۷].





أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ ، فَقَالَ : مَا شَعُرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ (١) .

- [٥٠٠٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُمَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هَلْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْنُتُ فِي الصَّبْحِ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدُ .
- [٥٠٠٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُـبَيْحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَمْ يَكُنْ عُمَرُ يَقْنُتُ فِي الصَّبْح .
- ٥ [ ٥ ١ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ وَالْحَبْحِ ، وَالْخَيْفِ يَقُولَانِ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقْنُتُ بِهَو لَاءِ الْكَلِمَاتِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ ، وَفِي الْوِتْرِ بِاللَّيْلِ : «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَولَّنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَولَّنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَولَّنِي فِيمَنْ عَالَيْتَ ، تَوَلِيْنِي فِيمَنْ عَلَيْكَ ، وَقَنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ » .
- [٥٠١١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ ، قَالَ صَلَيْتُ خَلْفَ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ فَقَنْتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ .
- [٥٠١٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُخَارِقٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى الصُّبْحَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَنَتَ ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ يَرْكَعُ .
- [٥٠١٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ حِينَ يَرْكَعُ . عَلِيًّا كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ يَرْكَعُ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» لابن حزم (٣/ ٥٧).

<sup>• [</sup>۹۰۰۹][شيبة: ۷۰۳۷، ۲۰۳۵].

<sup>•[</sup>٥٠١١][شيبة:٧٠٩٦].

<sup>• [</sup>۷۱۰۸] [شيبة : ۷۱۰۸] ، وسيأتي : (۵۰۳۲) .

<sup>• [</sup>۷۱۰۷] [شيبة: ۹۳۱۷].

# الوافي كيتاب القلاة



- •[٥٠١٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ ، فَكَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ .
- ٥ [٥٠١٥] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، لِأَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكُعة .
- ٥ [٥٠١٦] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فِي الصَّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَىٰ أَحْيَاءِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، وَكَانَ قُنُوتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ قَبْلَ الرُّكُوع .
- ٥٠١٧] عبد الزاق، عَنْ أَبِي جَعْفَر، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَيُّ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ، حَتَّىٰ فَارَقَ الدُّنْيَا.
- ٥ [ ٥٠ ١٨] عِد الرزاق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَا يَقُولُ : قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْفَجْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ .
- [٥٠١٩] عبد الزاق، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ، عَنْ حُمَيْدِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قُلْتُ لَـهُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَقْنُتُونَ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ.
- •[٥٠٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ.
- [٥٠٢١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ :
  - [٥٠١٤] [التحفة: م د ت س ١٧٨٢] [شيبة: ٧٠٨٣، ١٠٩٠].
- ٥ [ ٥ ٠ ١٦] [ التحفة : خ م دس ق ١٤٥٣ ، خ م ١٩٣١ ] [شيبة : ٧٠٥٣ ، ٧٠٥٤ ] ، وتقدم : (٤٠٧٦ ) وسيأتي : (١٠٤٨٠ ) .
  - ٥ [ ٥٠ ١٧] [ الإتحاف: طح قط حم ١٠٧٨] ، وسيأتي: (٥٠ ١٨).
  - [٥٠٢٠] [شيبة: ٥٠٠١، ٧٠٤٠، ٧٠٤٠)، وتقدم: (٥٠٠١) وسيأتي: (٥٠٤٥).
    - [٥٠٢١] [شيبة : ٧١٠٠، ٧١٠٠] ، وسيأتي : (٥٠٢٢) .





صَلَيْتُ حَلْف عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ الصَّبْحَ فَقَنَتَ بَعْدَ (١١) الرُّكُوعِ ، قَالَ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُعْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ ، وَلُو فَرْنُ بِكَ وَنَحْلَعُ وَنَعْفِدُ ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، وَنَتُرُكُ مِنْ يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ عَذَابِكَ إِنَّ عَذَابِكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ، اللَّهُمَّ عَذَبِ الْكَفَرَةَ ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْب ، وَخَالِف بَيْنَ كَلِمَتِهِم ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ ، اللَّهُمَّ عَذَبِ الْكَفَرَة أَهْلَ الْرُعْب ، وَخَالِف بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ وَيُقَاتِلُونَ اللَّهُمَّ عَذَبِ الْكُفَرَة أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ ، وَيُكَذّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ اللَّهُ مَّ عَذْبِ الْكَفَرَة أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ ، وَيُكَذّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ اللَّهُمَّ عَذَبِ الْكَفَرَة أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ ، وَيُكَذّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ الْكُوبَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُومِ مُ اللَّهُمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَدُوكَ وَعَدُى فَي مُلُولِهِمْ ، وَأَوْدِعُهُمْ أَنْ يُوفُومُ الِعَمْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَى عَدُوكَ وَعَدُولُ فَي عَلَى عَدُوكَ اللَّهُمْ عَلَى عَدُوكَ وَالْمُومُ مُ عَلَى عَدُوكَ وَعَدُى فَي عَلَى عَدُولُ فَي عَلَى عَدُولُ فَي عَلَى عَدُولُ الْمُعَلِي عَدُولُ الْمُعْمُ عَلَى عَدُولُ الْمُعَلِي عَدُولُ فَي عَلَى عَدُولُ الْمُومُ مُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعَلِى عَلَى عَدُولُ الْمُومُ مَا اللَّهُمْ ، وَأَوْرِعُهُمْ أَنْ يُومُ لِنَا مِنْهُمْ .

قَالَ عِبِدَ الرَّاقِ: وَلَوْ كُنْتُ إِمَامًا قُلْتُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ.

• [ ٢٧٠ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْ ، يَأْثُرُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْقُنُوتِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِر لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَانْصُرْهُمْ عَلَىٰ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَانْصُرُهُمْ عَلَىٰ عَدُوكَ وَعَدُوهِمِ ، اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ اللَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ وَعَدُولِهِمْ ، اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأَسْكَ الَّذِي لَا تَدُدُهُ أَوْلِيَاءَكَ ، اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَدُدُهُ أَوْلِيَاءَكَ ، اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَدُدُهُ وَلَيْنَا وَلَا اللَّهُمَّ إِنَّا ، نَسْتَعِينُكَ ، وَنَصْلُع وَنَوْلُكُ مَنْ يَفْجُولُكَ ، بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، اللَّهُمَّ إِنَّا ، نَسْتَعِينُكَ ، وَنَصْلُع وَنَوْلُكُ مَنْ يَفْجُولُكَ ، بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَ وَلَكَ نُصِلِي وَنَصْلُع وَنَعْرُكُ مَنْ يَفْجُولُكَ ، بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَ وَرَحْمَ الرَّحِيمِ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو وَرَحْمَتَكَ ، وَنَخْفُ عَذَابَكَ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو وَرَحْمَتَكَ ، وَنَخْفُ عَذَابَكَ وَالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قبل»، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٢٩٨) من طريق عبيد بن عمير، عن عمر فينك .

۵[۲/۲] ب].

<sup>• [</sup>۲۲۱-۵] [شيبة: ۷۰۱۷، ۷۰۹۲، ۷۱۰۱، ۳۰۳۳، ۳۰۳۳].





قَالَ: وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْر، يَقُولُ: الْقُنُوتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الصَّبْحِ، وَدُكِرَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ مَا سُورَتَانِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَّهُ يُـوتِرُ بِهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ، وَذُكِرَ أَنَّهُ يَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ فِي الصَّبْحِ، قُلْتُ: فَإِنَّ كَ تَكْرَهُ الْإسْتِغْفَارَ، فِي الْمَكْتُوبَةِ، فَهَذَا عُمَرُ قَدِ اسْتَغْفَرَ، قَالَ: قَدْ فَرَغَ، هُوَ فِي الدَّعَاءِ فِي آخِرِهَا.

- [٥٠٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُوْقَانَ، عَنْ مَيْمُ وِنِ بْنِ مِهْ رَانَ، عَنْ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ فَلَا نَكُفُرُكَ، وَنَشْجُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَكُفُرُكَ، وَنَخْفِدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ، نَخْشَىٰ عَذَابَكَ، وَنَرْجُورَحْمَتَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ.
- [٥٠٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّبْح ، قَدْرَ مِائَةِ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ .
- •[٥٠٢٥] عبد الزاق ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ بِسُورَتَيْنِ .
- •[٥٠٢٦] عبد الزاق، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُورَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ، قَالَ صَلَّىٰ بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الْغُدَاةِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ، فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
- [٥٠٢٧] عبد الزاق ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَفِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ .

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَوْفٌ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

٥ [ ٥٠٢٨] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ

<sup>• [</sup>۲۰۳۳] شيبة : ۳۰۳۳، ۳۰۳۳].

<sup>• [</sup>۲۰۲۲] [شيبة: ۲۰۳۷].

<sup>• [</sup>۲۲۸ ] [شيبة : ۷۰۸،۷۰۷۸].

<sup>• [</sup>۷۰۲۷] [شيبة: ۷۰۹۳].

٥ [ ٥٠٢٨ ] [ التحفة : م دت س ١٧٨٢ ] [ الإتحاف : مي خز حب عه حم قط طح ٢٠٩٥ ] [ شيبة : ٢١٢٩ ] .





عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَىٰ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ.

- [٥٠٢٩] عبد الزاق ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، أَنَّ عَلِيًّا قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ ، فَدَعَا عَلَى نَاسٍ وَعَلَىٰ أَشْيَاعِهِمْ ، وَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ .
- [٥٠٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ، لَقِي أَبَا رَافِعِ الصَّائِغَ، فَقَالَ: إِنِّي بَيْنَهُمَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: الْقُنُوتُ قَبْلَ الْحَسَنُ: الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: كَمْ؟ قَالَ: وَالرُّكُوعِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: كَمْ؟ قَالَ: شَهْرَيْنِ، قَالَ أَبُورَافِعٍ لَا، بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَعَلْنَا مَعَ عُمَرَ، فَقَالَ الْحَسَنُ: كَمْ؟ قَالَ: شَهْرَيْنِ، قَالَ أَبُورَافِعٍ: بَلْ سَنَتَيْنِ، قَالَ: وَأَشَارَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بِإِصْبَعِهِ، يَعْنِي فِي الصَّبْحِ.
- [٥٠٣١] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ﴿ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البُنِ الْأَسْوَدِ الْكَاهِلِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَجْرِ ، غَيْرَ أَنَهُ يُقَدِّمُ ابْنِ الْأَسْوَدِ الْكَاهِلِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَجْرِ ، غَيْرَ أَنَهُ يُقَدِّمُ الْآخِرَةَ ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، الْآخِرَةَ ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، نَرْجُورَحْمَتَكَ ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَخْلَعُ وَنَسْتَهْدِيكَ ، وَنُخْلِكَ وَلَا نَكُفُ رُكَ وَلَا نَكُفُ رُكَ وَلَا نَكُفُ رُكَ وَنُ وْمِنُ بِكَ ، وَنَخْلَعُ وَنَشْرُكُوكَ وَلَا نَكُفُ رُكَ وَنُ وْمِنُ بِكَ ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُولُكَ مَنْ يَفْجُولُكَ مَنْ يَفْجُولُكَ .

قَالَ الْحَكَمُ: وَأَخْبَرَنِي طَاوُسٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَنَتَ عُمَرُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ قَدَّمَ الَّتِي أَخَرَ عَلِيٌّ، وَأَخَرَ الَّتِي قَدَّمَ عَلِيٌّ. وَالْقَوْلُ سَوَاءٌ.

• [٥٠٣٢] عِبِ *الرزاق*، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُخَارِقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ ، يَقُولُ : قَنَتَ عُمَرُ .

①[Y·/i].

<sup>• [</sup>۵۰۳۱] [شيبة: ۲۰۲۷، ۳۰۳۵].

<sup>• [</sup>۲۳۰ م] [شيبة: ۲۰۱۷].





- [٥٠٣٣] قال: فَأَخْبَرَنِي أَصْحَابُنَا ، عَنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ طَارِقٍ أَنَّهُ كَبَرَ حِينَ قَنَتَ ، يَقُولُ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ كَبَرَ حِينَ خَرَّ.
- [٥٠٣٤] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ وَأَبِي وَافِعِ وَأَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : رَفَعَ يَدَهُ ، وَأَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : رَفَعَ يَدَهُ ، وَقَالَ الْآخَوُ : لَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ .
- ٥ [٥٠٣٥] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مَثْ أَبِي مَثْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ الْعُهْرِ، وَصَلَاةِ الْعُهْرِ، وَصَلَاةِ الْعُهْرِ، وَصَلَاةِ الْعُهُ عُرَةِ، وَصَلَاةِ الطُّهْرِ بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ الْعِشَاءِ الْآخِرةِ، وَصَلَاةِ الطَّبْعِ عَلَيْهُ كَانَ يَفْعَلُهُ.
- [٣٦٠ ] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ عَمْرِ و ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ : الْقُنُوثُ فِي الْوِتْرِ وَالصَّبْحِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُشْنِي عَلَيْكَ الْحَيْرَ ، وَلَا نَكْفُرُكَ ، وَلُـوْمِنُ بِكَ ، وَلَكْ بُكُ مُ وَنَحْفِحُ ، وَلَكْ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْجُدُ ، وَلَكْ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَوْجُورَحْمَتَكَ ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ الْجِدَّ ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَوْجُورَحْمَتَكَ ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ الْجِدَّ ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَ بِالْكُفَّادِ مُلْحِقٌ ، اللَّهُمَّ عَذَبِ الْكَفَرَةَ وَالْمُشْرِكِينَ ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلُحِقَةً ، اللَّهُمَّ عَذَبِ الْكُفَرَةَ وَالْمُشْرِكِينَ ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلُمْوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُولِينَ ، وَأَلْقِ فِي عُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلُوبِهِمُ ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ ، اللَّهُمَّ عَذَبِ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ اللَّذِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُولِيفِمُ ، وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، وَأَدْفِ وَعَهُمْ أَنْ يَشْكُرُوا نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ ، وَأَنْ يُوفُوا الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَة ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يَشْكُرُوا نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ ، وَأَنْ يُوفُولُ الْإِيمَانَ وَالْمُومِمُ مَلَى عَدُولُكَ ، وَالْمُؤْمِمُ عَلَى عَدُولُكَ ، وَالْصُومُ مَ عَلَى عَدُولُكَ ، وَالْمُؤْمِمُ عَلَى عَدُولُكَ ، وَالْمُؤْمُ عَلَى عَدُولُكَ مُ وَالْمُؤْمِولُ كَاللَّهُ عَلَى عَدُولُكَ ، وَالْمُؤْمُ عَلَى عَدُولُكَ ، وَالْمُؤْمُ عَلَى عَدُولُكَ ، وَالْمُؤْمُ عَلَى عَدُولُكَ وَلَوْلُكُ وَلَا الْعَرْفُولُولُ وَلَا اللَّهُمْ عَلَى عَدُولُكُ وَلَا عَلَى عَدُولُكُ وَلَعُمُ الْكُولُولُ وَالْعَالِلُولُ الْوَالْمُ الْلِكُولُ الْعَلَى عَلَى عَدُولُكُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُولِلُولُ

<sup>• [</sup>۷۱۱٤] [شيبة: ۷۱۱۷].

٥ [٥٠٣٥] [التحفة: خ س ١٣١٥٥ ، خ م س ق ١٣١٣٢ ، خ ١٥١٣٣ ، خ ١٣٦٦٤ ، م س ١٢٧٧١ ، خ م د ال٢٦٦٠ ، خ م د ال٢٦٦٠ ، خ ١٣٦٨ ، خ ١٢٨٨ ، خ ١٢٨٨٠ ، خ ١٤١٠ ، خ ١٣٧٨٠ ، خت ١٣٧٨٧ ، م ١٥٣٨٠ ، خ ١٥٣٨٠ ، خ ١٥٣٨٠ . خ ١٥٣٨٠ ، خ ١٥٣٨٠ ، خ ١٥٣٨٠ .





وَعَدُوِّهِمْ إِلَهَ الْحَقِّ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ ، فَكَانَ يَقُولُ هَذَا ، ثُمَّ يَخِرُّ سَاجِدًا ، وَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى عَلَى هَذَا شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي ﷺ ، وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يَسْأَلُهُ ، يَقُولُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، أَيْزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي ﷺ ، وَالدُّعَاءِ ، وَالتَّسْبِيحِ ، وَالتَّسْبِيعِ ، وَالتَّسْبِيحِ ، وَالتَّسْبِيحِ ، وَالتَّسْبِيعِ ، وَالْمَنْ أَنْ وَلَكِنِي سَمِعْتُ أَصْبَحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَيَغْضَبُ إِذَا أَرَادُوهُ عَلَى الزِّيَادَةِ .

• [٧٠٠ ] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنَّمَا الْقُنُوتُ طَاعَةٌ لِلَّهِ، وَكَانَ يَقْنُتُ بِأَرْبَعِ آيَاتِ مِنْ أَوَلِ الْبَقَرَةِ ثَمَّ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٦٤]، هَذِهِ الْآيَةُ وَ ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلّا هُوَ ٱلْحَقُ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وَهَذِهِ الْآيَةُ ﴿ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْآرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، حَتَّىٰ يَخْتِمَ الْبَقَرَةَ ثَمَّ ﴿ قُلْ هُو ٱللّهُ مَ إِيّاكُ وَلَا أَعُودُ بِرَتِ ٱلنَّاسِ ﴾ ثُمَ يَقُولُ : اللَّهُ مَ إِيّاكُ أَحُدُ ﴾ ثَمَّ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَتِ ٱلنَّاسِ ﴾ ثُمَ يَقُولُ : اللَّهُ مَ إِيّاكُ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصلِي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَخْشَى عَذَابَكَ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ ، فَنْ أَبْدُ وَلَكَ نُسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَخْشَى عَذَابَكَ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ ، وَنُكُو وَ اللَّهُ مَ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ هُ وَنَسْتَعِينُكَ هُ وَنَسْتَعْفِرُكَ ، وَنُوْمِنَ بِكَ وَنَحْلَعُ وَنَتُرُكُ مِنْ يَكْفُرُكَ ، وَذَكَرُوا أَنَهَا سُورَتَانِ مِنَ الْبَقَرَةِ وَأَنَ فَلَا مَوْضِعَهُمَا بَعْدَ ﴿ قُلْ هُو ٱللّهُ أَحَدُ ﴾ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ يَقُولُهُمَا أَبِي فِي السَّبْحِ، وَكَانَ لَا يَجْهَرُ بِهِ، وَكَانَ يَقُولُ هُوَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَيَقُولُ فِي الطُّهْرِ وَالْعِشَاءِ، وَيَقُولُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ مَا فِي الْبَقَرَةِ وَيَقُولُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ مَا فِي الْبَقَرَةِ وَيَقُولُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ مَا سِوَى الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ مَا فِي الْآخِرَةِ ، وَكَانَ يُوتِرُ، وَكَانَ يَجْعَلُ الْقِرَاءَةَ فِي الْوِتْرِ. ذَلِكَ ، وَكَانَ يَجْعَلُ الْقِرَاءَةَ فِي الْوِتْرِ.

٥ - ١٥٠٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَة ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَوْيَمَ ، عَنْ

١٠/٢] يا.

٥ [٥٠٣٨] [التحفة : ت س ٣٤٠٥، دت س ق ٣٤٠٤] [شيبة : ٦٩٦١ ، ١٠٨٠٧ ، ٣٠٣٢٣]، وسيأتي : (١٠٤٨٠) .





أَبِي الْحَوْرَاءِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ : مِثْلَ مَنْ كُنْتَ يَوْمَ مَاتَ النَّبِيُ عَلَيْ وَمَا تَعْقِلُ عَنْهُ؟ قَالَ : عَقَلْتُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلا جَاءَهُ يَوْمًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْء ، فَقَالَ : «فَعْ وَمَا تَعْقِلُ عَنْهُ؟ قَالَ : عَقَلْتُ عَنْهُ أَنَّ يَرِيبُكَ ، وَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَة ". وَعَقَلْتُ عَنْهُ أَنِّي مَا لَا يَرِيبُكَ ، فَإِنَّ الشَّرُ يَرِيبُكَ ، وَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَة ". وَعَقَلْتُ عَنْهُ أَنِّي مَا لَا يَرِيبُكَ ، فَإِنَّ الشَّرِيبُكَ ، وَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَة ". وَعَقَلْتُ عَنْهُ أَنِّي مَرَرُتُ يَوْمًا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي جُرْنٍ مِنْ جِرَانِ تَمْرِ الصَّدَقَة ، فَأَخَذْتُ تَمْرَةً وَطَرَحْتُهَا فِي فِي ، مُرَدُتُ يَوْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي جُرْنٍ مِنْ جِرَانِ تَمْرِ الصَّدَقَة ، فَأَخَذْتُ تَمْرَة وَطَرَحْتُهَا فِي فِي عَنْ مُولِيق فِي فَانْتَزَعَهَا بِلْعَابِهَا ، ثُمَّ طَرَحَهَا فِي الْجُرْنِ ، فَقَالَ : «إِنَّ الصَّدَقَة لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ عَيْقَ ". قَالَ : أَصْحَابُهُ : لَوْ تَرَكْتَ الْغُلَامَ فَأَكَلَهَا ، فَقَالَ : «إِنَّ الصَّدَقَة لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ عَيْقٍ ". قَالَ : وَعَلَيْنَ يَوْمَنْ هَا فَيْنَ ، وَتَولِيْنِ فِيمَنْ هَافَيْتَ ، وَتَولَيْنِ فِيمَنْ هَلَيْتَ ، وَتَولِيْنِ فِيمَنْ هَافَيْتَ ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، إِنَّكُ لَعْفِي وَلَائِتُ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ » وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَكَ مَا وَنَعْلَكَ ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ».

قَالَ أَبُو الْحَوْرَاءِ: فَدَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُ وَ مَحْصُورٌ ، فَحَدَّثْتُهُ بِهَا عَنِ الْحَسَنِ ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّهُنَّ (١) كَلِمَاتٌ عُلِّمْنَاهُنَّ نَدْعُو بِهِنَّ فِي الْقُنُوتِ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الدُّعَاءَ مِثْلَ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ

- •[٥٠٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّ عُثْمَانَ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، لِأَنَّ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَة.
- [ ٥٠٤٠ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلِ فَاتَتْهُ مِنَ الصَّبْحِ رَكْعَةٌ ، فَصَلَّىٰ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً ، وَقَنَتَ مَعَهُ ، قَالَ فَإِذَا قَضَى الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ ، قَنَتَ أَيْضًا .

قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : لَا يَقْنُتُ .

قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ قَنَتَ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ فَلَا بَأْسَ.

• [٥٠٤١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ عَبِيدَةَ فَقَنَتَ فِي الْفَجْرِقَبْلَ الرَّكْعَةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قنت» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>• [</sup>۷۱۱۶] [شيبة: ۷۱۱۷].

<sup>• [</sup>۲۹۷] [شيبة: ۷۰۹۷].





- [٢٥٠٤] عبد الله مَن ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : يَقُولُ آخَرُونَ فِي الْقُنُوتِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ لَكَ نُصَلِّي وَلَكَ نَسْجُدَ ، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ، وَإِيَّاكَ الْحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَصْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُورَحْمَتَكَ ، وَنَحَافُ عَذَابَكَ الْجِدَ ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنَعْنِي عَلَيْكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ ، وَنَوْ بِلكَ وَنَحْلَعُ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ ، اللَّهُمَّ أَسْلَمْنَا نَفُوسَنَا إِلَيْكَ ، وَصَلَّيْنَا وُجُوهَنَا إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأَنَا طُهُورَنَا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي طُهُورَنَا إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي طُهُورَنَا إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا اللهُ وَمِنَا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي طُهُورَنَا إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا اللهُ وَمِنَا تِ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُولِهِمْ ، وَاجْعَلْ فِي قُلُولِهِمْ الْإِيمَانَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُولِهِمْ ، وَاجْعَلْ فِي قُلُولِهِمْ الْإِيمَانَ وَالْمُومُ مَلَى مَلُومَ وَعَدُومُ الْمَعْمُ اللهُمْ عَلَيْهِ ، وَتَوفَقَهُمْ عَلَى مِلَةٍ نَيتِكَ ، وَاللّهُمْ عَلَى مَلُولِ فِي عُلُولُ لَكَ وَالْمُ وَعَلَى مَلْ وَالْمُ وَالْمَ وَعَلَى اللّهُمْ عَلَيْهِ ، وَتَوفَقَهُمْ عَلَى مَلُو لَكَ وَالْمَ اللّهُمْ عَلَى مَلْ وَالْمَلْكَ ، وَلَكُومَ اللّهُمْ عَلَيْهِ مُ وَالْمُ لَعُلُولُ وَعَدُولُ وَعَدَابِكَ ، اللّهُمَّ عَذُولُ لَ وَعَدُولِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمَ وَالْمُ وَالْم
- [٥٠٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ .
- [٩٠٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي الْوِتْرِ.
- ٥ [٥٠٤٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْوِبْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ .

얍[가/기기].

<sup>• [</sup>٥٠٤٣] [التحفة: دس٥٥، دس ق٥٥].

<sup>• [</sup>٥٠٤٤] [شيبة: ٦٩٧٦ ، ٧٠١٥] ، وسيأتي: (٧٨٦٧).

٥ [٥٠٤٥] [شيبة: ٦٩٨٥، ٦٩٨٤].





- [٥٠٤٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْقُنُوثُ فِي الْوِتْرِمِنَ السَّنَةِ كُلِّهَا قَبْلَ الرَّكْعَةِ.
- [ ٥٠ ٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامٍ أَنَّ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ كَانَا يَقْنُتَانِ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ . وقال بدالرزاق : يُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَيْضًا إِذَا خَرَّ ، وَبِهِ نَأْخُذُ .
- [٥٠٤٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَا قُنُوتَ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا ، إِلَّا النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَإِنِّي لَأَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا إِلَّا النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِنِّي لَا قُنْتُهُ .

وَكَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ الْحَسَنُ ، وَذَكَرَهُ عَنْهُ قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ .

- •[٥٠٤٩] عبد الزاق، عَنْ هِ شَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي الْوِتْرِ، إِلَّا النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَقْنُتُ مِنَ السَّنَةِ شَيْعًا، إِلَّا النِّصْفَ الْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.
- •[٥٠٥] عبرالرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يَقُولَ فِي قُنُوتِ الْوِثْرِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُشْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَشْخُوكَ، وَنُشْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَحْلِهُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَحْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ وَنَصْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَحْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ.
- [٥٠٥١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَمْ تَكُنْ تُوْفَعُ الْأَيْدِي فِي الْوِتْرِ فِي وَمَضَانَ .
- [ ٥٠٥٢] عِبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ دُعَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ بَعْدَمَا يَفْرُغُونَ مِنَ الْوِتْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ : بِدْعَةٌ ، قَالَ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يُصْنَعُ ذَلِكَ بِمَكَّةَ حَتَّىٰ أُحَدِّثَ حَدِيثًا .

<sup>•[</sup>٥٠٥٠][شيبة: ٢٩٦٤، ٣٠٣٧].





• [٥٠٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يُكَبِّرُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْوِتْرِ، ثُمَّ يَقْنُتُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ أَيْضًا.

قَالَ الْمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْوِتْرِ : قَالَ : الْقِيَامُ فِي الْقُنُوتِ قَدْرُ ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱلشَّقَتُ ﴾ .

وَعَنْهُ أَيْضًا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَتَيْتُ الْأَسْوَدَ وَهُوَ يَشْتَكِي ، فَقُمْتُ قَائِمًا وَرَجُلُ يُسْنِدُهُ ، فَأَطَالَ مَخَافَةَ أَنْ يُقَصِّرَ عَمَّا كَانَ يَقْنُتُ .

٥٤٥٠٥] *عِدالرزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْـهِ بِحِـذَاءِ صَدْرِهِ إِذَا دَعَا ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ .

قَالَ: وَرَأَيْتُ مَعْمَرًا يَفْعَلُهُ، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَتَرْفَعُ يَدَاكُ (١) إِذَا دَعَوْتَ فِي الْوِتْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ فِي آخِرِهِ قَلِيلًا.

# ٣٥٣- بَـابُ الصَّلَاةِ الَّتِي تُكَفِّرُ

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] عبد الزاق ، عن ذاؤ ذبن قيس ، عن إسماعيل بن رَافِع ، عن جَعْفَر بن البي طَالِب ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَهُ : «أَلَا أَهْبُ لَكَ؟ أَلَا أَمْنَحُكَ؟ أَلَا أَحْدُوكَ؟ أَلَا أُولِرُك؟ أَلَا؟ أَلَا؟ » ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَقْطَعُ لِي مَاءَ الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ : «تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، تَقْرَأُ أَمَّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسُورَة ، ثُمَّ اللَّهِ مَاءَ الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ : «تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، تَقْرَأُ أَمَّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسُورَة ، ثُمَّ اللَّهُ مَاءَ الْبَحْرُيْنِ ، قَالَ : «تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، تَقْرَأُ أَمَّ اللَّهُ ، فَعُلَمَا وَاحِدَة حَتَّى تَعُدَّ حَمْسَ عَشْرَة مَرَّة ، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ رَافِعٌ ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ مَالِسٌ ، فَمَ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ ، ثُمَّ تَرْفَعُ وَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ جَالِسٌ ، فَمَ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ مَالِكَ فَلَاكُ فَلَاكُ وَلَاكَ فَلَاكُ فَمَا لَا قَالَاثِ الْأَوَاخِرِ كَذَلِكَ ، فَذَلِكَ فَلَاكُ مِائَة

<sup>• [</sup>۵۰۵] [شيبة: ۷۰۳۱، ۲۹۸۱].

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة الخطية ، على لغة من يلزم المثنى الألف.

۵[۲/۲۲ب].





مَجْمُوعَةٌ ، وَإِذَا فَرَقْتَهَا كَانَتْ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ الَّتِي بَعْدَ أُمُّ الْقُرْآنِ عِشْرِينَ آيَةً فَصَاعِدًا ، تَصْنَعُهُنَّ فِي يَوْمِكَ أَوْ لَيْلَتِكَ ، أَوْ جُمُعَتِكَ ، أَوْ فِي شَهْرٍ ، أَوْ السُّمَاءِ ، أَوْ عَدَدَ الْقَطْرِ (١) ، أَوْ عَدَدَ أُو عِلَهَ السَّمَاءِ ، أَوْ عَدَدَ الْقَطْرِ (١) ، أَوْ عَدَدَ رَمُلِ عَالِج (٢) ، أَوْ عَدَدَ السَّمَاءِ ، أَوْ عَدَدَ الْقَطْرِ (١) ، أَوْ عَدَدَ رَمُلِ عَالِج (٢) ، أَوْ عَدَدَ الْقَطْرِ (١) ، أَوْ عَدَدَ الْقَالِمِ (١) ، أَوْ عَدَدَ الْقَالِمِ (١) ، أَوْ عَدَدَ الْقَالِمِ (١) ، أَوْ عَدَدَ أَيًامِ الدَّهْرِ لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ » .

#### ٣٥٤- بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ

٥ [ ٥ • ٥ ] أَضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قَلِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبَرِيْدَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ » .

٥ [ ٥٠٥٧] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَـالَ : قَـالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَيْسَ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَكْفُرَ ، إِلَّا أَنْ يَدَعَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً » .

٥ ( ٥٠ ٥ مَ عَدَ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : «مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ الطَّكَرَةَ » (٣) .

<sup>(</sup>١) القطو: المطر، والجمع: قطار. (انظر: اللسان، مادة: قطر).

<sup>(</sup>٢) رمل عالج: جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدّهناء والدّهناء بقرب اليهامة وأسفلها بنجد ويتسع اتساعا كثيرا حتى قال البكري: رمل عالج يحيط بأكثر أرض العرب. (انظر: المصباح المنير، مادة: علج).

٥ [٥٠٥٦] [التحفة: خ س ٢٠١٣، ق ٢٠١٤] [الإتحاف: حم خز ٢٣٩٠] [شيبة: ٣٤٦٨، ٣٤٦٨، ٦٣٤٨، ٢٢٠٣٧].

٥ [ ٥٠٥٧ ] [ التحفة : دت ق ٢٧٤٦ ] ، وسيأتي : (٥٠٥٨ ، ٥٠٦١ ) .

٥ [٥٠٥٨] [التحفة : دت ق ٢٧٤٦] ، وتقدم : (٥٠٥٧) وسيأتي : (٢٦١).

<sup>(</sup>٣) قوله: «جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله على : ما بين العبد وبين الشرك ، إلا أن يترك الصلاة» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، «مسند عبد بن حميد» (١٠٤٣) ، و «تعظيم قدر الصلاة» (٨٩٠) من طريق عبد الرزاق ، به .

- ٥ [ ٥ ٥ ] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ (١) مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ (٢) اللَّهِ ».
- ٥٠٦٠] قال أَبُو بَكْرٍ: فَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ الْكَلَاعِيِّ ، وَمَ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ الْكَلَاعِيِّ ، وَمَ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فُمَّ قَالَ لَهُ: يَا أَبَا وَهْبٍ مَنْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، فَقَدْ كَفَرَ.
- ٥٠٦١٥ عِدالرَاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «تَوْكُ الصَّلَاقِ شِرْكٌ» .
- [ ٥٠٦٢] عبد الله ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ، عُمَرَ يَقُولُ : لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ .
- [٣٠٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ المحَدَّةِ وَخَذَيْفَةَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ ثَمَانِيَةِ أَسْهُم : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْجِهَادِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ.
- [٥٠٦٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَوَارِيُّ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ شَابٌ ، فَقَالَ : أَلَا تُجَاهِدُ؟ فَسَكَتَ ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ تُجَاهِدُ؟ فَسَكَتَ ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ

<sup>(</sup>١) من أول الإسناد إلى هنا ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر: «تعظيم قدر الصلاة» لابن نصر المروزي (٩١٤) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) **الذمة**: العهد والأمان والضيان ، والحرمة والحق ، والجمع : الذمم . (انظر: النهاية ، مادة : ذمم) . ٥ [ ٥٠٦٠ ] [شيبة : ٣١٠٧٨] .

٥ [ ٥٠٦١ ] [ التحفة : دت ق ٢٧٤٦ ] [شيبة : ٣١٠٣٣ ] ، وتقدم : (٥٠٥٨ ، ٥٠٥٧ ) .

<sup>• [</sup>٣٠٩٥] [شيبة: ٣٠٩٤٩]، وسيأتي: (١٠٠٥).

<sup>• [37،</sup> ٥] [التحفة: ت ٦٦٨٢، م ٧٠٤٧، خ م ت س ٧٣٤٤، م ٧٤٢٩]، وسيأتي: (١٠٠٠٤).



ابْنُ عُمَرَ إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَىٰ أَرْبَعِ (١) دَعَائِمَ: إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ لَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَإِنَّ الْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ مِنَ الْعَمَلِ الْحَسَنِ .

- [٥٠٦٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَا لِرَجُلِ: صَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ لِوَقْتِهَا، فَإِنَّ فِي تَفْرِيطِهَا الْهَلَكَةَ.
- ٥ ( ٥٠ ٦٦ ) عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَ عَيَيْةٍ فَقُلْتُ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ : قَالَ : «الصَّلَوَاتُ لِوَقْتِهِنَ ١٠ ، وَبِرُ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . الْوَالِدَيْنِ ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .

# ٣٥٥- بَابٌ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ؟

- [٥٠٦٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تُقِيمُ الْمَرْأَةُ لِنَفْسِهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُصَلِّىَ .
  - [٥٠٦٨] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ طَاوُسٌ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ.
- [٥٠٦٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ .
- [ ٥٠٧٠ ] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ .

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/ ٢٩٧) من حديث عبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>٥٠٦٥] [شيبة: ٣٢٣١].

٥ [٥٠٦٦] [التحفة: خ م ت س ٩٣٣٢] [الإتحاف: حم ١٣٣٥٨] [شيبة: ٣٢٢٩، ٧٧١٩، ١٩٦٥٤، ١٩٦٥٨].

①[7/77门]

<sup>• [</sup>٥٠٦٩] [شيبة: ٢٣٣٦]، وتقدم: (٥٠٦٨).

<sup>•[</sup>۷۷۰ ][شيبة: ۲۳٤٠].

# المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُحَالِلُوْلَ الْمُؤَافِي





- [ ٥٠٧١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِذَا كَانَ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلٌ ، فَ لَا يُمْنَعُ لَهُنَّ أَنْ يُؤَذِّنَّ وَأَنْ يُقِمْنَ حِينَئِذٍ .
  - [٥٠٧٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ .
- [ ٧٣٣ ه ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا : لَـيْسَ عَلَـي النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ .
- [ ٥٠٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ .

ثُمَّ ذَكَرَهُ عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ .

- [٥٠٧٥] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ .
  - [٧٠٧٦] عِبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ .
- [٧٠٧٥] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ .
  - [ ٥٠٧٨ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ .

# ٣٥٦- بَابٌ فِي كُمْ تُصَلِّي الْمَزْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟

• [٥٠٧٩] عبد الزاق ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِ (١) وَخِمَارِ (٢) .

<sup>• [</sup>۲۳۳۳] شيبة: ۲۳۳۳].

<sup>• [</sup>۷۳۲۸ ، ۲۳۲۲].

<sup>• [</sup>٤٧٠٥] [شيبة : ٢٣٢٨ ، ٢٣٣٩].

<sup>(</sup>١) اللرع: القميص. (انظر: معجم الملابس) (ص١٧٠).

 <sup>(</sup>٢) الخيار: ما تغطي به المرأة رأسها من ثوب حرير أو كتان أوغير ذلك ، والجمع: نُحمُر ، وأخمر ، وخُمْر .
 (انظر: معجم الملابس) (ص٩٥١) .

# الغافكي





- [ ٥٠٨٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ ، قَالَتْ : رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَة زَوْجَ النَّبِيِّ وَتَصَلِّي فِي دِرْع وَخِمَارٍ .
- [٥٠٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ (١)، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ؟ قَالَتْ: فِي الْخِمَارِ، وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُ ورَ قَدَمَيْهَا.
- [ ٥٠٨٢] عبر الرزاق ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَمَّنْ سَأَلَ عَائِشَةَ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ لَهُ: سَلْ عَلِيًّا ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ ، فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي يَقُولُ لَكَ ، قَالَ: فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ: فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ ، فَرَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَهَا ، فَقَالَ: صَدَقَ .
- [٥٠٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنْ زَوْجِهَا بِـشْرٍ، قَـالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ فِي دِرْعِ وَخِمَارٍ.
- [٩٠٨٤] عِد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي لَيْلَىٰ بِنْتُ سَعْدٍ ، أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُصَلِّي فِي الدَّارِ مُؤْتَزِرَة ، وَدِرْعٌ وَخِمَارٌ كَثِيفٌ ، لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ .
- [٥٠٨٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَ ثَنِي حُكَيْمَةُ، عَنْ أُمَيَّةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ صَلَّتُ فَي دِرْعٍ، وَإِزَارٍ تَقَنَّعَتْهُ حَتَّىٰ مَسَّ الْأَرْضَ وَلَمْ تَتَّزِرْهُ، وَلَـيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ.
- [٥٠٨٦] عِبد الزاق ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَـةَ قَـالَ لَـوْ أَخَـذَتِ الْمَـرْأَةُ ثَوْبًـا فَتَقَنَّعَتْ بِهِ حَتَّىٰ لَا يُرَىٰ مِنْ شَعْرِهَا شَيْءٌ ، أَجْزَأَ عَنْهَا مَكَانَ الْخِمَارِ .

<sup>• [</sup>٥٠٨٠] [التحفة: د ١٨٢٩١].

<sup>• [</sup>۸۰۸۱] [التحفة: د ۱۸۲۹۱] [شيبة: ۲۲۲۸، ۲۲۲۹].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، و «المحلى» لابن حزم (٢/ ٢٥٠): «محمد بن أبي بكر»، وهو خطأ، والصواب: «محمد بن زيد بن قنفذ» ؛ كما في «الموطأ» (١/ ١٤١)، «سنن أبي داود» (٦٤٠).

<sup>• [</sup>۲۲۲ ] [شيبة: ۲۲۲۵].

<sup>• [</sup>۵۰۸۳] [شيبة: ٦٢٣٠].





- [ ٥٠٨٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سُئِلَ عِكْرِمَةُ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِ وَخِمَارٍ ، قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ شَفَّافًا .
- [ ٥٠٨٨ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يَكْفِيهَا دِرْعُهَا إِذَا كَانَ سَابِغًا ، لَا أَعْلَمُهُ ، إِلَّا قَالَ : مَعَ الْخِمَارِ .
- [٥٠٨٩] عبد الرزاق ﴿ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارِهَا وَإِزَارِهَا ، وَأَنْ تَجْعَلَ الْجِلْبَابَ أَحَبُ إِلَيَّ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ دِرْعُهَا وَخِمَارُهَا رَقِيقًا وَإِزَارِهَا ، وَأَنْ تَجْعَلَ الْجِلْبَابَ أَخَبُ إِلَيَّ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ دِرْعُهَا وَخِمَارُهَا رَقِيقًا أَخُدُهُمَا؟ قَالَ : فَالْجِلْبَابُ إِذَنْ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهَا مَعَهَا ، قُلْتُ : فَكَانَ دَرْعُهَا إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ ، قَالَ : لَا حَتَّىٰ يَكُونَ سَابِغًا كَثِيفًا ، قَالَ : وَلْتَأْتُرِرِ الْإِزَارَ وَتَشُدَّ بِهِ عَلَىٰ حَقْوَيْهَا .
- [٥٠٩٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا تَزْهَدَنَّ فِي إِخْفَاءِ الْحَقْوِ ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحَقْوِ خَافِيًا فَهُ وَ أَسْتَرُ ، فَإِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحَقْوِ خَافِيًا فَهُ وَ أَسْتَرُ ، فَإِنْ يَكُ فِيهِ شَيْءٌ فَهُوَ أَخْفَى لَهُ .
- ٥٠٩١] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَمْرٍ . جَارِيَةٍ حَاضَتْ ، فَلَمْ تَخْتَمِرْ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً » .
  - [ ٥٠٩٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ لَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مُنْتَطِقَةً . وقَالَ (١) عَمْرُو بْنُ دِينَارِ : كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ .
- [ ٥٠٩٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ إِذَا صَلَّتِ الْحُرَّةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارِ ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً .

<sup>• [</sup>۸۰۸۷] [شيبة: ۲۲۳۷].

<sup>۩ [</sup>۲/۲۲ ب].

<sup>(1)</sup> في الأصل: «وكان» ، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>• [</sup>٥٠٩٣] [شيبة: ٢٦٦٨، ٧٧٢٨].



- [ ٥٠٩٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اخْتَمَرَتْ ، وَاجِبٌ عَلَيْهَا مَا عَلَى أُمِّهَا .
- [٥٠٩٥] ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ قَالَ : يُقَالُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ ، لَمْ يُقْبَلْ لَهَ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ ، لَمْ يُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّىٰ تَخْتَمِرَ ، وَتُوَارِيَ (١) رَأْسَهَا .
- ٥ [ ٥ ٩ ٩ ٥ ] مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ سَقَطَتْ عَنْ وَابَّتِهَا ، فَكُشِفَتْ عَنْهَا ، فَقِيلَ : إِنَّ عَلَيْهَا وَابَّتِهَا ، فَكُشِفَتْ عَنْهَا ، فَقِيلَ : إِنَّ عَلَيْهَا سَرَاوِيلَ ، فَقَالَ « يَرْحَمُ اللهُ الْمُتَسَرُولَاتِ » .
- [ ٥٠٩٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ ، قُلْتُ : لِمَ؟ قَالَ : لِئَلَّا تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ .
- [ ٥٠ ٩٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : إِبْرَاهِيمُ قَالَ : كَتَبَتْ أُمُّ الْفَضْلِ ابْنَةُ غَيْلَانَ وَهِيَ ابْنَةُ يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ ، إِلَىٰ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : هَلْ تُصَلِّي الْمُؤَةُ ، وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهَا لَا تُصلِّي الْمَرْأَةُ ، إِلَّا وَفِي عُنُقِهَا لَا تُصلِّي الْمَرْأَةُ ، إِلَّا وَفِي عُنُقِهَا وَلَادَةٌ ، قَالَ : وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا سَيْرًا .
- [ ٥٠٩٩] عِبِ الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ حَسَنِ بْـنِ مُحَمَّـدٍ ، قَـالَ : كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةُ يُقَالُ لَهَا : شَرُّ وَاسْمُهَا دَمَكْمَكَةُ فَأَمَرَهَا عُمَرَ أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ .
- [٥١٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءِ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَهِيَ تُصَلِّي ، قَالَ : حَسْبُهَا إِزَارُهَا .
- [ ٥١٠١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، خُمْرَةٌ وَلَا جِلْبَابٌ .

<sup>• [</sup>۹۶۴٥] [شيبة: ٥٧٩٥].

<sup>(</sup>١) التورية: الستر. (انظر: النهاية، مادة: ورا).

#### المُصِّنَّةُ فِي اللِمِ الْمِعَةُ لِالْتَزَاقِيَّ





- [٥١٠٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّمَا الْخِمَارُ مَا وَارَىٰ الشَّعْرَ وَالْبَشَرَ .
- ٥ [٥١٠٣] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ وَهْبٍ مَوْلَىٰ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيِّ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ، فَقَالَ: «لَيَّةَ لَا لَيَّتَيْنِ» (١٠).
- [ ٥١٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَـرْأَةُ وَأَذُنُهَــا خَارِجَةٌ مِنَ الْخِمَارِ .

#### ٣٥٧- بَابُ الْخِمَارِ

- [٥١٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَدْنَى مَا يَكْفِي الْأَمَةَ مِنَ الشِّيَابِ؟ قَالَ: نَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ: أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا (٢) وَرَاءَ الدَّارِ، فَيَكْفِيهَا إِزَارُهَا وَدِرْعُهَا، الشِّيَابِ؟ قَالَ: نَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ: أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا (٢) وَرَاءَ الدَّارِ، فَيَكْفِيهَا إِزَارُهَا وَدِرْعُهَا، قَالَ: وَكَذَلِكَ قَالَ: وَتَجْعَلُ بَعْضَ دِرْعِهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا، قُلْتُ : فَكَانَتْ نَاكِحَةً عَبْدًا؟ قَالَ: وَكَذَلِكَ مِنْهَا لِتُصَلِّ فِي إِزَارِهَا اللهُ وَدِرْعِهَا وَخِمَارِهَا. وَدِرْعِهَا وَخِمَارِهَا.
- [٥١٠٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَأْمُرُ الْأَمَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ عَبْدًا أَوْ حُرًّا أَنْ تَتَزَوَّجَ أَوْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا . تَخْتَمِرَ ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَىٰ عَلَى الْأَمَةِ خِمَارًا ، إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ أَوْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا .

٥ [٥١٠٣] [التحفة: د ١٨٢٢٣] [الإتحاف: كم حم ٢٣٥٠٩].

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي كَعَلَقَهُ في «معالم السنن» (٤/ ١٩٩): «يشبه أن يكون إنها كره لها أن تلوي الخهار على رأسها ليتين ، لئلا يكون إذا تعصبت بخهارها صارت كالمتعمم من الرجال يلوي أطراف العهامة على رأسه ، وهذا على معنى نهيه النساء عن لباس الرجال والرجال عن لباس النساء وقال: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»».

<sup>(</sup>٢) تصحف في أصل مراد ملا إلى: «قرونها» ، والتصويب من النسخة (ك) ، وسيأتي كالمثبت: (١٤٤١٥) ، قال أبو عبيد في «غريب الحديث» (٣/ ٣٠٥): «قال الأصمعي: الفروة : جلدة الرأس، وهو لم يُسرد الفروة بعينها ، إنها أراد بالفروة القناع ، يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب» .

٥[٢/٣٢أ].

#### الوافك





- ٥ [٧٠٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دُرَّاعَةٍ؟ قَالَ نَعَمْ، أُخْبِرْتُ أَنَّ الْإِمَاءَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَعْدَهُ كُنَّ لَا يُصَلِّينَ، حَتَّىٰ تَجْعَلَ إِحْدَاهُنَّ إِزَارَهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا مُتَقَنِّعَةً أَوْ خِمَارًا أَوْ خِرْقَةً يَغِيبُ فِيهَا رَأْسُهَا.
- ٥ [ ٥١٠٨] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : كُنَّ الْإِمَاءُ إِذَا صَلَيْنَ تُلْقِينَ عَلَىٰ رُءُوسِهِنَّ خِرْقَةً ، كَذَلِكَ كُنَّ يَفْعَلْنَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

قال عبد الرزاق: وَقَدْ سَمِعْتُهُ (١) مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

- •[٥١٠٩] عبدالرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ تُصلِّي الْأَمَةُ بِغَيْرِ خِمَارٍ تُصَلِّي كَمَا تَخْرُجُ (٢).
- •[٥١١٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ (٣) أَتُصَلِّي الْأَمَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَادٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
- [٥١١١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ الْخُمُرَ عَلَى الْإِمَاءِ إِذَا حِضْنَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ الْجَلَابِيبُ.
- •[٥١١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى الْإِمَاءَ عَنِ الْجَلَابِيبِ أَنْ يَتَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ.
- [٥١١٣] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ عَقِيلَةَ أَمَةَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي الْجِلْبَابِ أَنْ تَجَلْبَبَ.
- [٥١١٤] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ أَتَجَلْبَبُ الْمَرْأَةُ وَلَا خِمَارَ عَلَيْهَا؟ قَالَ : لَا يَضُرُّ .

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «يحدث» ، وهو خطأ.

<sup>• [</sup>۱۰۹][شيبة: ۲۸۸۸].

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك).

<sup>(</sup>٣) سند هذا الأثر ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك).

<sup>• [</sup>۲۱۲۵] [شيبة: ۲۹۲، ۲۹۲۶].





- •[٥١١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنْ نَافِع، أَنَّ عُمَرَ رَأَىٰ جَارِيَة خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا جِلْبَابٌ، أَوْ مَنِ بَيْتِ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا جِلْبَابٌ، أَوْ مَنِ بَيْتِ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَدَخَلَ عُمَـ وُ الْبَيْتَ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ؟ فَقَالُوا: أَمَةٌ لَنَا، أَوْ قَالُوا: أَمَةٌ لِآلِ فُلَانٍ فَتَغَيَظَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَمَّةٌ لِآلِ فُلَانٍ فَتَعَيَظَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَمَّةٌ لِرَّالِ فُلَانٍ فَتَعَيْظَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَتَخْرِجُونَ إِمَاءَكُمْ بِزِينَتِهَا، تَفْتِنُونَ النَّاسَ؟
- [٥١١٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيّةً بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عُمَرَ وَأَىٰ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ مُلْتَبِسَةً لِبَاسَ وَأَىٰ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ مُلْتَبِسَةً لِبَاسَ الْحَرَائِرِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَحَلَ عَلَىٰ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ، فَقَالَ: مَنِ الْمَرْأَةُ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ الْحَرَائِرِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَحَلَ عَلَىٰ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ، فَقَالَ: مَنِ الْمَرْأَةُ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ الْحَرَائِرِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَحَلَ عَلَىٰ حَفْصَة ابْنَةَ عُمَرَ، فَقَالَ: مَنِ الْمَرْأَةُ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ لِنَّهُ عَلَىٰ الْمَرْأَةُ اللَّتِي خَرَجَتْ مِنْ الْمَرْأَةُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكِ، وَلَا أُرَاهَا إِلّا حُرَّةً فَأَرَدْتُ أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكِ، وَلَا أُرَاهَا إِلّا حُرَّةً فَأَرَدْتُ أَنْ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللل
- ٥١١٧٥ عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِذَا صَلَّتْ أَمَةٌ غَيَّبَتْ رَأْسَهَا بِخِمَارِهَا، أَوْ خِرْقَةٍ، كَذَلِكَ كُنَّ يَصْنَعْنَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَعْدَهُ.
  - وَكَذَلِكَ رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ الثَّوْرِيِّ .
- [ ٥١١٨] عِبِ *الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ أَمَةً لِآلِ أَنَسٍ رَ* آهَا مُتَقَنِّعَةً ، قَالَ : اكْشِفِي رَأْسَكَ ، لَا تَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ .
- [٥١١٩] عِبدَ الزَّلْق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى الْإِمَاءَ أَنْ يَلْبِسْنَ الْجَلَابِيبَ .

### ٣٥٨- بَابُ تَكْبِيرِ الْمَرْأَةِ بِيَدَيْهَا وَقِيَامِ الْمَرْأَةِ وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا

• [ ١٢٠ ] عبر الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَتُشِيرُ الْمَـرْأَةُ بِيَـدَيْهَا كَالرِّجَـالِ
بِالتَّكْبِيرِ؟ قَالَ لَا تَرْفَعُ بِذَلِكَ يَدَيْهَا كَالرِّجَالِ ، وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جِدَّا وَجَمَعَهُمَا إِلَيْهِ
وَقَالَ : إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ .

<sup>(</sup>١) تكرر في الأصل.

<sup>•[</sup>۲۲۸۰][شيبة: ۲٤۸۹].



- [٥١٢١] عبد الزاق ( ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تَجْمَعُ الْمَوْأَةُ يَدَيْهَا فِي قِيَامِهَا مَا اسْتَطَاعَتْ .
- [ ۱۲۲ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ ، فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَلَا تَتَجَافَى لِكَيْ لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا .
- [٥١٢٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَىٰ مَطْنَهَا وَتَخْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضُمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا ، وَتَخْمَمُ بَطْنَهَا وَصَدْرَهَا إِلَىٰ فَخِذَيْهَا ، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ .
- ٥ [٥١٢٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: زَجَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ تَصِلَ (١) الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.
- [٥١٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَتِ تُؤْمَرُ الْمَوْأَةُ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَيْهَا وَبَطْنَهَا عَلَىٰ فَخِذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ ، وَلَا تَتَجَافَىٰ كَمَا يَتَجَافَى الرَّجُلُ ، لِكَيْ لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا .
- [٥١٢٦] عبد الزراق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَـالَ : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ ، وَلْتُلْصِقْ فَخِذَيْهَا بِبَطْنِهَا .
- [ ١٢٧ ه ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ فِي غَيْرِ مَثْنَىٰ ، وَالْكِنَّهَا تَجْلِسُ كَمَا تَجْلِسُ فِي مَثْنَىٰ .

١٠ [٢/ ٢٣ ب].

٥ [ ٥ ١ ٢٤ ] [ الإتحاف : عه حب حم ٣٤٨٥] .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «تصلي» ، والتصويب من «صحيح مسلم» (٢١٨٢) ، من طريق المصنف ، به ، وينظر الحديث الآتي برقم: (٥١٥٠).

<sup>• [</sup>۲۲۹۵] شيبة : ۲۷۹۸].

<sup>• [</sup>٢٢٦] [شيبة: ٢٧٩٣].





#### ٣٥٩- بَابُ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ

- [٥١٢٨] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَتِ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ إِذَا جَلَسَتْ فِي مَثْنَىٰ أَوْ فِي أَرْبَعِ تَرَبَّعَتْ .
- [٥١٢٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُتَوَرِّكَةً عَلَىٰ شِقِّهَا الْأَيْسَرِ، وَجُلُوسُهَا لِلتَّشَهُّدِ مُتَرَبِّعَةً.
- [٥١٣٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ جُلُوسُ الْمَوْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، كَجُلُوسِهَا فِي مَثْنَى.
- [ ١٣١ ] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ تُـؤْمَرُ الْمَـرُأَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي مَثْنَى أَنْ تَضُمَّ فَخِذَيْهَا مِنْ جَانِبٍ .
- [٥١٣٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنَىٰ كَيْفَ شَاءَتْ إِذَا اجْتَمَعَتْ .
- [ ١٣٣ ] عِد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنَى كَيْفَ تَيَسَّرَ عَلَيْهَا .

### ٣٦٠ بَابُ الْمَزَأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ

- [١٣٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ تَوُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ ، وَلَكِنْ تُحَاذِي بِهِنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، وَالتَّطَوُّعِ ، قُلْتُ : وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّىٰ يَكُنَّ صَفَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؟ قَالَ : وَأَنْ تَقُومَ وَسُطَهُنَّ .
- •[٥١٣٥] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَطَاءٍ قَالَا : تَـوُمُّ الْمَـرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ ، وَالتَّطَوُّعِ تَقُومُ وَسْطَهُنَّ .
- [ ١٣٦ ] عِد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمَّادِ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ حُجَيْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ قَالَتْ: أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَتْ بَيْنَنَا .

<sup>• [</sup>۱۳۲ ٥] [شيبة : ٢٨٠٧].



- [ ١٣٧ ] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ تَوُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ (١) فِي وَسْطِهِنَّ .
- [ ١٣٨٥ ] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ
   بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ ، تَقُومُ فِي وَسْطِهِنَ .
- [ ١٣٩ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ تَـوُّمُّ الْمَـرْأَةُ النِّسَاءَ فِي رَمَـضَانَ وَتَقُومُ مَعَهُـنَّ فِي الصَّفِّ. الصَّفِّ. الصَّفِّ.
  - قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [٥١٤٠] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ ، عَنْ رَيْطَةَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ عَاثِشَةَ أَمَّتُهُنَّ ، وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ .
- •[٥١٤١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَوُمُّ النِّسَاءَ ﴿ فِي التَّطَوُّعِ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ .

# ٣٦١- بَابُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَقْرَأَ مِنَ الرِّجَالِ وَصَلَاتُهَا عَلَيْهَا وَحَا (٢)

- [٥١٤٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ شَعَيْبٍ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَوُمُ ، وَتَقُومُ الْمَرْأَةُ مِنْ خَلْفِهِ ، وَتُصَلِّي هِيَ بِصَلَاتِهِ .
- [٥١٤٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ مَعَ نِسَاء تَقَدَّمَ ، وَقَرَأَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ وَرَائِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ رَكَعَ ، وَرَكَعَتْ بِرُكُوعِهِ ، وَسَجَدَتْ بِسُجُودِهِ .
- ٥ [ ٥١٤٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الشَّعَرِ الَّذِي يُوصَلُ فِي الرَّأْسِ ، وَالْوَحَا فِي الشَّعَرِ الَّذِي يَجْعَلُ عَلَى الرَّأْسِ ؟ فَإِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَضَعْتَ عَلَى

<sup>(</sup>۱) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «المحلي» لابن حزم (١٦٨/٢) معزوا لعبد الرزاق ، و «السنن الكبرى» للبيهقي (٣/ ١٣١) من طريق إبراهيم بن محمد ، به .

<sup>•[</sup>١٤١٥][شيبة: ٩٩١].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولا ندري معناها .

رَأْسِهَا، قَالَ: أَمَّا الْوَصْلُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْوَاصِلَة (') وَالْمُسْتَوْصِلَة ، قَالَ أَنسُ حِينَئِذِ: وَآكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَالشَّاهِدَ ، وَالْكَاتِبَ ، وَالْوَاشِمَة ، وَالْمُسْتَوْشِمَة ، وَالْمُسْتَوْشِمَة ، وَالْمُسْتَوْشِمَة ، وَالْمُسْتَعْضِهَة ، قَالَ عَطَاءٌ: قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ قَالَ: وَكُنَّ نِسَاءُ الْعَرَبِ يَشِمْنَ وَالْعَاضِهَة ، وَالْمُسْتَعْضِهَة ، قَالَ عَطَاءٌ: قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ قَالَ: وَكُنَّ نِسَاءُ الْعَرَبِ يَشِمْنَ أَيْدِيَهُنَ ، قَالَ : وَكُنَّ نِسَاءُ الْعَرَبِ يَشِمْنَ أَيْدِيهُنَ ، قَالَ : وَكُنَّ نِسَاءُ الْعَرَبِ يَشِمْنَ أَيْدِيهُنَ ، قَالَ : وَأَمَّا هَاتَيْنِ فَهُو شَيْءٍ أَحْدَثْتُمُوهُ ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْ لِ النَّبِي عَلَيْ فَلْ وَلْمَ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْ لِ النَّبِي عَلَيْ فَلْ اللّهُ وَلَمْ وَلَي وَلَا لَمُ اللّهُ الْمَوْأَةُ حَسَنًا؟ قَالَ: لَا حَيْرَ فِيهِ ('') . فيهِ . قُلْتُ : وَشُمُهَا شَفَتَيْهَا ثُمَّ تُسْفِهِمَا إِثْمِدًا؟ قَالَ: لَا حَيْرَ فِيهِ ('') .

- •[٥١٤٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِذَا وَضَعَتِ الْمَوْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا شَعَرًا بِغَيْرِ وَصْلِ؟ قَالَ : فَلْتَضَعْهُ إِذَا قَامَتْ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مُحْدَثٌ .
- [٥١٤٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْمَوْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا الشَّعَرَ بِغَيْرِ وَصْلِ .
- [٥١٤٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِينَةِ ، وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ ، ثُمَّ قَالَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ الْآنَ .
- ٥ [ ١٤٨ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَـنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ رَأَىٰ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَفِي يَـدِهِ قُصَّةٌ مِـنْ شَـعَرٍ ، قَـالَ : سَـمِعْتُهُ يَقُولُ : أَيْنَ عُلَمَاوُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنْ مِثْلِ هَـذَا ، وَقَـالَ : «إِنَّمَا عُلْبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتُّخِذَتْ هَذِهِ لِنِسَائِهِمْ » .
- ٥ [ ٥١٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) **الواصلة**: التي تصل شعرها بشعر آخر زور . (انظر: النهاية ، مادة : وصل) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «قلت : وشمها شفتيها ثم تسفهما إثمدا؟ قال : لا خير فيه» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) .

٥ [٥١٤٨] [التحفة: س ١١٤١٧، خ م س ١١٤٠٨، خ م س ١١٤١٨، خ م د ت س ١١٤٠٧، س ٥ [٨١٤٥] . وسيأتي: (١١٤٥).

٥[٥١٤٩] [التحفة: خ م س ١١٤١٨، خ م د ت س ١١٤٠٧، س ١١٤٥٥، س ١١٤١٧، خ م س ١١٤٠٨] التحفة: خ م س ١١٤١٨] وتقدم: (٥١٤٨).



عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ مِنْ شَعَرٍ ، يَقُولُ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنْ مِثْلِ هَذَا ، وَيَقُولُ : «إِنَّمَا عُذِّبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ (١) حِينَ اتَّخَذَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَا عُذْهِ عَنْ مِثْلِ هَذَا ، وَيَقُولُ : «إِنَّمَا عُذْبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ (١) حِينَ اتَّخَذَتْ رَسُولُ هُمْ هَذِهِ» .

- ٥ [٥١٥٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: زَجَرَ النَّبِيُ عَيَّالًا، أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْتًا.
- ه [ ٥ ١ ٥ ١ ] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَتِ النَّبِيَ عَلَيْهُ ، فَقَالَتْ : الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَتِ النَّبِي عَلَيْهُ ، فَقَالَت تَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا أَنْكَحْنَا جُويْرِيَةً لَنَا ، وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا أَفَنَصِلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، إِنَّا أَنْكَحْنَا اللَّهُ (٢ ) الْوَاصِلَة ، وَالْمُسْتَوْصِلَة » .
  - [ ٥١٥٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَكْرَهُ الْوَصْلَ بِالصُّوفِ .
- ٥ [٥ ١٥٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ عَالْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ، وَمَنْعَهُنَّ أَنْ يَدْخُلْنَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ».
- ٥ [ ٥ ١ ٥ ٤ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ

<sup>(</sup>١) قوله: «بنو إسرائيل» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (١٩/ ٣٢٥) من طريق المصنف ، به .

٥ [٥١٥٠] [التحفة: م ٧٨٥٧] [الإتحاف: عه حب حم ٣٤٨٥]، وتقدم: (٥١٢٤).

٥ [ ١٥١٥ ] [ التحفة : خ م ٥ ١٥٧٤ ، خ م س ق ١٥٧٤٧ ] [شيبة : ٢٥٧٣٢ ] .

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة ليس في أصل مراد ملا ، وأثبتناه من النسخة (ك) ، وينظر : «صحيح البخاري» (٩٤٦) من طريق هشام ، به .

١[٢/٢٢] أ

<sup>0[</sup>٥١٥٤] [التحفة: خ ٩٦٤٤، ت س ٩٥٩٥، س ٩٥٣٦، د ت ق ٩٣٥٦، س ٩٦٠٤، س ٩٦٠٩، م س ٩٢٣١، م س ٩٤٣١، س ٩٥٨٤، س ٩٥٨٨، س ٩٥٨٨، س ٩٥٨٨، س ٩٥٨٨، س ٩٥٨٨، س ٥١٩٨، ٢٢٤٣١]، وسيأتي: (٥١٥٧).





الْأَعْوَرِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُهُ (١)، وَكَاتِبُهُ، وَشَاهِدُهُ (٢) إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْمُتَعَدِّي (٣) فِيهَا، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمُتَعَدِّي (٣) فِيهَا، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

- •[٥١٥٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ لُعِنَ أَرْبَعٌ: الْوَاشِمَةُ ، وَالْوَاشِرَةُ ، وَالْوَاشِرَةُ ،
- [٥١٥٦] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْوَشْمِ؟ فَقَالَ : مِنْ زِيِّ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ .
- ٥ [٧٥٥٠] عبد الراق ، عَنِ الغَوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّ صَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ حَلْقَ اللَّهِ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أُسَيْدٍ ، يُقَالُ لَهَا : لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ حَلْقَ اللَّهِ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أُسَيْدٍ ، يُقَالُ لَهَا : أُمُ يَعْقُوبَ ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، بَلَغَنِي أَنَكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، قَالَ : وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ ، وَمَنْ هُوَفِي كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَتْ : إِنِّ يَ لَأَقْرَأُ مَا بَيْنَ اللَّهُ عَنْهُ وَمُنْ هُوفِي كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَتْ : إِنْ كُنْتِ قارِئَةً لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ، أَمَا قَرَأْتِ ﴿ مَا عَاتَكُمُ مُ الرَّسُولُ اللَّهِ عَنْهُ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَجِدُهُ ، قَالَ : إِنْ كُنْتِ قارِئَةً لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ، أَمَا قَرَأْتِ ﴿ مَا عَاتَلَكُ مُ الرَّسُولُ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْتِيْعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) تصحف في الأصل إلى: «ومواكله»، والتصويب من: «الدعاء» للطبراني (۱/ ٥٩٣)، «المحلي» لابن حزم (۹/ ۹۸)، من طريق المصنف، به، «كنز العمال» (٤/ ١٩٧) معزوا للمصنف، وينظر: (١١٥٣٦)، (١٦١٧٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وجاء في المصادر السابقة بلفظ : «وشاهداه» .

<sup>(</sup>٣) جاء في المصادر السابقة بلفظ : «والمعتدي» ، وكلاهما صواب .

٥ [٥١٥٧] [التحفة: ت س ٩٥٩٥ ، س ٩٥٨٤ ، س ٩١٦٠ ، س ٩١٩٥ ، م (س) ٩٤٤٨ ، س ٩٥٣٦ ، م س ٩٥٣١ ، م س ٩٤٣١ ، و ١١٥٣٦ ، و ١٩٤٤ ، و ١١٥٣٦ ، و ١١٥٣٥ ، س ٩٠٦٤ ، خ ٩٦٤٤] ، و تقدم : (٥١٥٤ ) وسيأتي : (١١٥٣٦ ، م ١١٥٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) تصحف في أصل مراد ملا إلى: «والمتنهات» ، والتصويب من النسخة (ك) ، وينظر: «التمهيد» لابن عبد البر (٢١٨/٧) معزوا للمصنف ، «صحيح البخاري» (٤٨٧١) ، «مسند أحمد» (١/ ٤٣٣) كلاهما من طريق سفيان الثوري ، به .



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ : إِنِّي لَأَظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ بَعْضَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَاذْهَبِي وَانْظُرِي ، قَالَ : فَاذْهَبِي وَانْظُرِي ، قَالَ : فَدَخَلَتْ فَلَمْ تَرَمِنْ حَاجَتِهَا شَيْتًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَمْ تُجَامِعْنَا .

قَالَ الدَّبَرِيُّ (١): قُلْنَا لأَبِي بَكْرِ: مَا النَّامِصَةُ؟ قَالَ: الَّتِي (٢) تَنْتِفُ شَعْرَهَا.

• [١٥٥٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ فِي وَجْهِي شَعَرَاتُ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَة فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ عَائِشَة : أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى ، وَتَصَنَّعِي أَفَأَنْتِفُهُنَّ أَتَزَيَّنُ بِذَلِكَ لِزَوْجِي (٣)؟ فَقَالَتْ عَائِشَة : أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى ، وَتَصَنَّعِي لَوْرَجِي لَا لَأَيْ الرَّهِ ، وَإِذَا أَمْرَكِ فَلْتُطِيعِيهِ ، وَإِذَا أَقْسَمَ عَلَيْكِ فَأَبِرِّيهِ ، وَلَا تَأْفُسَمَ عَلَيْكِ فَأَبِرِّيهِ ، وَلَا تَأْذَنِي فِي بَيْتِهِ لِمَنْ يَكُرَهُ .

# ٣٦٢- بَابُ شُهُودِ النِّسَاءِ الْجَمَاعَةَ

- [٥١٥٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : قُلْتُ أَرَأَيْتَ مَنْ تَخْرُجُ مِنَ النِّسَاءِ بِالنَّهَارِ ، إِذَا سَمِعْنَ الْأَذَانَ أَيَحِقُ عَلَيْهَا حُضُورُ الصَّلَاةِ؟ قَالَ : إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَأْتِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ ، قُلْتُ : قَوْلُهُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمٍ ٱلجُمُعَةِ ﴾ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ ، قُلْتُ : قَوْلُهُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمٍ ٱلجُمُعَةِ ﴾ [الجمعة : ٩] ، أَلَيْسَتْ لِلنِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ : لَا .
- [٥١٦٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَيَحِقُ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا سَمِعْنَ الْأَذَانَ أَنْ يُجِبْنَ كَمَا هُوَ حَقَّ عَلَى الرِّجَالِ؟ قَالَ : لَا لَعَمْرِي .

<sup>(</sup>١) قوله : «قال الدبري» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٢٩١) .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «الذي» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لوجهي» وهو خطأ، وينظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (١٠/ ٣٧٨) حيث عزا الحديث للطبري من طريق أبي إسحاق، وفيه أن التي سألت عائشة هي زوجة أبي إسحاق، وكذا عند البغوي في «الجعديات» (ص: ٨٠)، وفي «سؤالات الآجري لأبي داود»: «سألت أبا داود، عن امرأة أبي إسحاق السبيعي؟ قال: عالية بنت أيفع»، قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٦/ ٢٧٢): «وامرأة أبي إسحاق وامرأة أبي السفر غير معروفات بحمل العلم»..





- ٥ [٥١٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَسْجِدِ»، فَقَالَ ابْنُ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ابْنُ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: فَسَبَّهُ سَبَّا شَدِيدًا، وَقَالَ: نُحَدِّدُنُكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَتَقُولُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: فَسَبَّهُ سَبَّا شَدِيدًا، وَقَالَ: نُحَدِّدُنُكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَتَقُولُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ ، قَالَ: فَسَبَّهُ سَبَّا شَدِيدًا، وَقَالَ: نُحَدِّدُنُكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَتَقُولُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ .
- ٥ [٢٦٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثِ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «افْلَدُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ»، قَالَ ابْنُهُ: وَاللَّهِ لَا نَاذُذُ لَهُ نَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَتَقُولُ فَيَتَّخِذْنَ ذَلِكَ دَعَلًا، قَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِكَ، تَسْمَعُنِي أَقُولُ ﴿: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَتَقُولُ فَيَتَّخِذْنَ ذَلِكَ دَعَلًا، قَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِكَ، تَسْمَعُنِي أَقُولُ ﴿: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَتَقُولُ أَنْ ذَلِكَ دَعَلًا مَنْ أَنْ مَعْ عَلَى اللَّهُ بِغَيْدِ أَنْ اللَّهُ فِي حَدِيثِهِ: «لِيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ (١) عَلَيْهِنَّ خُلْقَانٌ شَعِنَاتٍ بِغَيْدِ فَعْنَ لَا لَكُ اللَّهُ فِي حَدِيثِهِ: «لِيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ (١) عَلَيْهِنَّ خُلْقَانٌ شَعِنَاتٍ بِغَيْدٍ دُمْنَ ».
- ٥ [٥١٦٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ أَخُو النَّاهِرِيِّ ، عَنْ مَوْلَاةٍ (٢) لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ النَّهُرِيِّ ، عَنْ مَوْلَاةٍ (٢) لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَعْقُولُ : «مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى نَرْفَعَ رُءُوسَنَا » ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يَأْتَزِرُونَ هَذِهِ النَّمُرَ . كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ لِقِصَرِ أُزُرِهِمْ ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يَأْتَزِرُونَ هَذِهِ النَّمُرَ .

٥[١٦١٥][التحفة: م ٧٩٧٦، م ٧٠٠٨، د ٧٥٨٢، خ ٥ دت ٧٣٨٥، خ ٧٨٣٩، م ٣٢٦٣، د ١٦٦١، خ م س ٣٨٢٣، م ٧٩٢٥، خ م ١٥٧١][شيبة: ٧٦٩٠، ٣٩٢٧، ١٩٥٧]، وتقدم: (١٦١٥) وسيأتي: (١٦٢٥، ١٧٧٥).

٥[١٦٢٥] [التحفة: خ ٧٨٣٩، خ م دت ٧٣٨٥، خ م ٢٥٧١، م ٢٧٩٧، م ٧٩٢٥، م ٣٦٦٦، د ٧٥٨١، خ م ٥٦٦٢] التحفة: (٧٥٢٠، ١٦١٥) م س ٣٨٨٣، م ٨٠٠٨، د ١٦١٨] [الإتحاف: حب حم عه ١٠١٢٣]، وتقدم: (١٦١٥، ١٦٦٥) وسيأتي: (١٧٦٥).

요[7/07]].

<sup>(</sup>١) التفلات: التاركات للطُّيب، والمفرد تفلة. (انظر: النهاية، مادة: تفل).

٥ [٦٦٣] [التحفة: د ١٥٧٣٨] [الإتحاف: حم ٢١٣١].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وكذا جاء في «مسند إسحاق بن راهويه» (٢٢٦٦) من طرق المصنف، و «تاريخ دمشق» (٢) كذا في الأصل، معزوا للمصنف، والحديث رواه أبو داود في «السنن» (٨٤٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٩٧) جميعا من طريق المصنف، بلفظ: «مولى»، وينظر: «علل الدارقطني» (١٥/ ٢٩٥)، «تحفة الأشراف» (١٥٧/٥٨).



- ٥ [٦٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبَانِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: هَلْ كُنَّ النِّسَاءُ يَشْهَدْنَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: إِنَهَا اللَّهِ! إِذَنْ فَلِمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الصَّفُ الْمُقَدَّمُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الصَّفُ الْمُقَدَّمُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ».

  الرِّجَالِ الصَّفُ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّ صُفُوفِ الرِّجَالِ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ».
- [٥١٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ كَانَتْ (١٠) تَحْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَتْ تَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ عُمَرُ، وَكَانَتْ تَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ عُمَرُ، وَلَا يَقُولَ لَهَا: وَاللَّهِ لِا أَنْتَهِي حَتَّى تَنْهَانِي، وَقُالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى تَنْهَانِي، قَالَ: إِنِّي لَا أَنْهَاكِ، فَلَقَدْ (٢) طُعِنَ عُمَرُ يَوْمَ طُعِنَ ، وَإِنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ.
- [٥١٦٦] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَارِّشَة قَالَتْ : لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ مَنَعَهُنَّ الْخُرُوجَ .
- [٥١٦٧] عبر الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : لَوْ رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا (٣) أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ (٤) لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : قُلْتُ : أَيْ هَنْتَاهُ ، أَوَمُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَتْ : نَعَمْ .
- [٥١٦٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَتَّخِذْنَ أَرْجُلًا مِنْ خَشَبٍ، يَتَشَرَّفْنَ (٥) لِلرِّجَالِ فِي الْمَسَاجِدِ، فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ.

٥ [ ١٦٤ ] [ التحفة: دس ١١٩٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وكانت» ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (٢/ ١٧٧) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>Y) قبله في الأصل: «قالت» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>٥١٦٦] [التحفة: خ م د ١٧٩٣٤] [الإتحاف: خز حم عم ط ٢٣١٤] [شيبة: ٢٦٩٧].

<sup>• [</sup>٥١٦٧] [التحفة: خ م د ١٧٩٣٤] [الإتحاف: خز حم عم ط ٢٣١٤٧] [شيبة: ٢٦٩٧].

<sup>(</sup>٣) قوله: «عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: لـو رأى رسول الله عليه ما السبب الله عن النسخة (ك).

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «بعدهن» ، والتصويب من «صحيح ابن خزيمة» ، «مسند السراج» .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «تشوف» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٢٩٥) من طريق المصنف ، به . الإشراف: التطلع إلى الشيء ، والطمع فيه ، والتعرض له . (انظر: النهاية ، مادة: شرف) .





- [٥١٦٩] عبد الرزاق، عَنِ القَوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ الْبُنِ الْبِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُصَلُّونَ جَمِيعًا، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ لَهَا الْخَلِيلُ اللَّهِ الْخَلِيلُ اللَّهُ الْحَيْضُ، فَكَانَ الْخَلِيلُ اللَّهُ الْفَائِينِ تُطَوِّهُ وَهُنَّ حَيْثُ أَخَرَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ
  - فَقُلْنَا(١) لِأَبِي بَكْرِ: مَا الْقَالِبَيْنِ؟ قَالَ: رَقِيصَيْنِ(٢) مِنْ خَشَبِ.
- •[٥١٧٠] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَيُّوبَ الْأَحْوَصِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَاهُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيمَا سِوَاهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ تَشَرَّفَ لَهَا الشَّيْطَانُ.
- [ ١٧١ ] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِ و الشَّيْبَانِيِّ قَالَ : جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : كَانَ يُقَالَ : صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا ، خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي دَارِهَا ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَمْرِ و : لِمَ تُطَوِّلُ (٣) مسَمِعْتُ رَبَّ هَذِهِ الدَّارِ ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ يَحْلِفُ ، فَيَبْلُغُ فِي أَبُو عَمْرٍ و : لِمَ تُطَوِّلُ (٣) مسَمِعْتُ رَبَّ هَذِهِ الدَّارِ ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ يَحْلِفُ ، فَيَبْلُغُ فِي الْبُوعَمْرِ و : لِمَ تُطَوِّلُ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْيَمِينِ ، مَا مُصَلِّى لِامْرَأَةً خَيْرٌ مِنْ بَيْتِهَا ، إِلَّا فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ ، إِلَّا امْرَأَةٌ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْبُعُولَةِ ، فَهِي فِي مِنْقَلَيْهَا ، قِيلَ : مَا مِنْقَلَيْهَا ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : امْرَأَةٌ عَجُوزٌ قَدْ الْ تَقَارَبَ (٤) خَطُوهَا .
- [ ۱۷۲ ] عبد الزاق ، عَنِ القَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُنَّ لَـهُ ثَـلَاثُ نِـسْوَةٍ مَا صَلَّتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ .

<sup>(</sup>١) القائل هو: إسحاق بن إبراهيم الدبري ، كما في «تغليق التعليق» لابن حجر (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) غير منقوط في الأصل، وأثبتناه من «غريب الحديث» للخطابي (٢/ ٢٥٨)، «تغليق التعليق» لابن حجر (٢) غير مناطريق المصنف، به، وقال الخطابي: «الرقيص: النعل بلغة أهل اليمن».

<sup>• [</sup> ١٧٠ ٥ ] [التحفة : د ت ٩٥٠٩ ] [شيبة : ١٨٠٠٦ ، ٢٩٦٨ ] .

<sup>• [</sup>۷۷۱ ] [شيبة: ۷۷۰۱].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

۵[۲/ ۲۵ ب].

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «تفاوت» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٢٩٣) من طريق المصنف ، به .

#### الفاضكياطالقيلاة





- ٥ [٥ ١٧٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ خُـرُوجِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ».
  - [١٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : يَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ .
- ٥ [٥١٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا وَهُنَّ تَفِلَاتُ».
- ٥ [٧٧٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا».
- ٥ [٧٧٧] قال ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ (١) : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرِ (٢) بِخَبَرٍ مِثْلِ هَـذَا ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ : إِنَّمَا ذَلِكَ بِاللَّيْلِ .
- [ ١٧٨ ه ] عِبرَ الرَّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَطَاءِ قَالَا : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَـؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ .
- [٥١٧٩] عبد الزال ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَنْ يَؤُمَّ النِّسَاءَ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ .

قَالَ سُفْيَانُ : وَأَصْحَابُنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُونَ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْدَثَ فَمَنْ يُقَدِّمُ؟ وَيَقُولُونَ : التَّطَوُّعُ أَيْسَرُ.

٥ [٥١٧٥] [التحفة: د ٧٨٨٧] [شيبة: ٧٦٩١].

٥ [٧٦٦ ] [الإتحاف: مي خز حم ٩٥٨٥].

٥ [٧٧٧] [التحفة: خ م س ٦٨٢٣].

<sup>(</sup>١) يعني : ابن القاسم ، وينظر : «فتح الباري» لابن حجر (٣٤٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) يعنى: الباقر، وينظر المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۱۷۸ ه] [شيبة: ۲۲۰۷].





• [٥١٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ عُمَر (١) الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَرْفَجَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَيَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا ، قَالَ : فَأَمَرَنِي فَأَمَمْتُ النِّسَاءَ .

# ٣٦٣- بَابُ تَزْيِينِ الْمَسَاجِدِ وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ (٢)

- [٥١٨١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ كَانَتِ الْمَسَاجِدُ تُبْنَى جُمَّا ، وَكَانَتِ الْمَدَائِنُ تُشَرَّفُ .
- ٥ [ ١٨٢ ] عبد الرزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ (٣) الْأَصَمِّ ، وَكَانَ ابْنَ خَالَةِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ» ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : أَمَا وَاللَّهِ ، لَتُزَخْرِفُنَّهَا (٤) .
- [٥١٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٍّ يَمُرُّ عَلَى مَسْجِدٍ لِتَيْمِ مُشَرَّفٍ ، فَيَقُولُ : هَذِهِ بَيْعَةُ التَّيْمِ .
- ٥ [ ٥ ١٨٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَبْنِيًّا بِلَبِنٍ ، وَكَانَ أُسْطُوَانُهُ خَشَبًا ، وَكَانَ سَقْفُهُ جَرِيدًا ، فَقُبِضَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَجَعَلَ أُسْطُوَانَهُ عَشَبًا ، وَكَانَ سَقْفُهُ جَرِيدًا ، فَقُبِضَ النَّبِيُ عَسْرُ فَزَادَ فِيهِ وَجَعَلَ أُسْطُوَانَهُ وَوَلِي أَبُو بَكْرٍ ، فَلَمْ يُحَرِّكُهُ حَتَّى مَاتَ ، ثُمَّ وَلِي عُمَرُ فَزَادَ فِيهِ وَجَعَلَ أُسْطُوَانَهُ

<sup>• [</sup>٥١٨٠] [شيبة : ٢٠٨٨] ، وسيأتي : (٧٨٥٩) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمرو»، وكذا في «المحلى» لابن حزم (٢/ ١٧٧) من طريق المصنف، وهو خطأ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة (٦٠٠٨) عن مروان بن معاوية، به، وعمر الثقفي هذا هو: عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي، ينظر: «الثقات» لابن حبان (٥/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) قوله : «والممر في المسجد» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة «ك» .

٥ [١٨٢] [شيبة: ٣١٦٥، ٣١٦٥].

<sup>(</sup>٣) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «سنن أبي داود» (٤٤٩) ، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٢/ ٣٤٨) من طريق الثوري ، به .

<sup>(</sup>٤) زاد بعده أبو داود والبغوي وغيرهما: «كما زخرفت اليهود والنصارى».

<sup>•[</sup>۱۸۳][شيبة: ٣١٦٧].





الْخَشَبَ كَمَا كَانَ ، وَسَقَفَهُ بِالْجَرِيدِ ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ زَادَ فِيهِ ، فَبَنَاهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ .

- ٥ [٥١٨٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ أَنِ اتَّخِذْ مَسْجِدًا عَرْشًا ، كَعَرْشِ مُوسَى يَبْلُغُ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ .
- ٥ [ ١٨٦٦ ] عبد الزاق ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَ سَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ أَشْيَاخِنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ قَالَ : « الْوَحْرَفُ مَسَاجِدُكُمْ ، كَمَا زَخْرَفَ تِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِيعَهَا » .
- [٥١٨٧] عِبد الزاق ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ (١) بن أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : إِذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ ، وَزَخْرَفْتُمْ ﴿ مَسَاجِدَكُمْ فَالدَّبَارُ عَلَيْكُمْ .
- [ ٥١٨٨ ] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، أَيْضًا ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ حَوْشَبِ الطَّائِيِّ قَالَ مَا أَسَاءَتْ أُمَّةٌ أَعْمَالَهَا إِلَّا زَخْرَفَتْ مَسَاجِدَهَا ، وَمَا هَلَكَتْ أُمَّةٌ قَطُّ إِلَّا مِنْ قِبَلِ عُلَمَائِهَا .
- [١٨٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا زَيَّنُوا مَسَاجِدَهُمْ فَسَدَتْ أَعْمَالُهُمْ.
- ٥ [ ٥ ٩ ٥ ] عبد الرزاق ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْعَلَاءِ وَغَيْرِهِ ، عَنْ ثَوْدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، أَنَّ (٢) أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ ذَرَعَا الْمَسْجِدَ ، ثُمَّ أَتَيَا النَّبِيَّ عَيَّ إِلَا لَدَرَاعِ ، قَالاً مُنْ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ » . قَالَ : «بَلْ عَرِيشٌ كَعَرِيشٍ مُوسَى ، ثُمَامٌ وَحَشَبَاتٌ ، فَالْأَمْرُ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ » .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «أبي» ، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٠/ ٤٩٠).

מ[ ד/ דד וֹ].

<sup>(</sup>Y) تصحف في الأصل إلى: «بن».





قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَبَلَغَنَا أَنَّ عَرِيشَ (١) مُوسَىٰ إِذَا قَامَ ، مَسَّ رَأْسَهُ .

# ٣٦٤- بَابُ الطُّرُقِ فِي الْمَسْجِدِ (٢)

- •[٥١٩١] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ (٣) قَـالَ : دَخَـلَ عُمَـرُ بْـنُ الْحَطَّابِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً ، فَقِيلَ لَهُ : فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ فَمَنْ شَاءَ زَادَ ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ ، كَرِهْتُ أَنْ أَتَّخِذَهُ طَرِيقًا .
- ٥ [٥٩٩٦] عبد الرزاق، عَنِ القَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ (٤) الْأَعْلَى، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَكَعَ فَمَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُو رَاكِعٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ: كَانَ يُقَالُ (٥): مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلُ لِلْمَعْرِفَةِ، وَتُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ تَعْلُو النِّسَاءُ وَالْخَيْلُ، ثُمَّ (٢) تَرْخُصَ فَلَا تَعْلُو إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنْ يَتَّجِرَ (٧) الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ جَمِيعًا.
- [٥١٩٣] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عرش» ، والتصويب من : «شرف المصطفى» لأبي سعد النيسابوري (٢/ ٣٨٧) ، معزوا للمصنف .

<sup>(</sup>٢) هذا الباب ليس في نسخة مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك).

<sup>• [</sup>۱۹۱ ][شيبة: ٦٣٠٥].

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن أبي ظبيان» كذا في الأصل، والحديث في «الأم» للشافعي (١/ ٣٢٨)، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (٣٢ / ٢٢٤)، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٣٠٥)، جميعا من طريق الشوري، وفيه: «عن أبي ظبيان، عن أبيه».

٥[١٩٢][شيبة: ٣٤٣٩].

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «أبي» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٢٩٦) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يقول» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وأن» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) تصحف في الأصل إلى : «يتجرد» ، والتصويب من المصدر السابق ، ففي «المسند» للإمام أحمد (٦/ ٤١٥) . من طريق طارق بن شهاب ، عن ابن مسعود ، بلفظ : «حتى تعين المرأة زوجها على التجارة» .





قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ عُلُوُّ صَوْتِ الْفَاسِقِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَمَطَرُّ وَلَا نَبَاتٌ، وَأَنْ تُتَخَذَ الْمَسَاجِدُ مُؤوقًا، وَأَنْ تَظْهَرَ أَوْلَادُ الرُّنَاةِ.

- [٥١٩٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ أَمَا تَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَا يُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ : بَلَىٰ .
- [٥١٩٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ بِمَسْجِدٍ فَلَا يَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَنْ يَبْعَثَ الصَّبِيُّ مِنَ الصَّبِيُّ مِنَ الصَّبْيَانِ الشَّيْخَ بَرِيدًا بَيْنَ الْأَفْقَيْنِ ، وَأَنْ يَكُونَ السَّلَامُ لِلْمَعْرِفَةِ ، وَأَنْ يَكُونَ رُعَاةُ الْغَنَمِ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ فِي بُيُوتِ الْمَدرِ (١) .
- [ ٥٩٩٦] أَضِ وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَارَة بْنِ عَبْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : أُرْسِلَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا ، فَأُمِرَ أَنْ يُحَدِّثَ قَوْمَهُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ ، وَأَنْ يَضْرِبَ لَهُنَّ أَمْنَالًا فَأَعْجَبْنَهُ فَأَمْ سَكَهُنَّ لِنَفْسِهِ ، فَقِيلَ لِعِيسَى : انْتِ يَحْيَى ، فَأَمْوهُ فَلْيُبَلِّغِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي أُمِرَبِهِنَ ، وَإِلَّا فَبَلِّعْهُنَّ (٢) أَنْتَ ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ : أَنَا يَحْيَى ، فَأَمْوهُ فَلْيُبَلِّغِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي أُمِرَبِهِنَ ، وَإِلَّا فَبَلِعْهُنَّ (٢) أَنْتَ ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ : أَنَا لَكَلِمَاتِ الَّتِي أُمِرَبِهِنَ ، وَإِلَّا فَبَلَعْهُنَّ (٢) أَنْتَ ، فَلَمَا أَتَاهُ قَالَ : أَنَا فَالَ : أَنَا مَثَلَ الشَّرْكِ بِاللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ مَالِهِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِ وَأَعْتَقَهُ ، وَقَالَ : اذْهَبْ ، فَانْطَلَقَ ، فَأَصَابَ مَعْرُوفًا فَجَعَلَ مَعْرُوفَهُ وَنَيْلَهُ لِرَجُلٍ غَيْرَ النَّيْ فَالَّالَةِ مَا أَنَاهُ فَأَمْنَ الشَّرِكِ بِاللَّهِ ، وَالصَّلَاةُ مَثَلُها كَمَثُلِ (٣) رَجُلٍ أَتَى سُلْطَانَا مَهِيبًا الَّذِي أَعْتَقَهُ ، فَذَلِكَ مَثُلُ الشِّرْكِ بِاللَّهِ ، وَالصَّلَاةُ مَثَلُهَا كَمَثُلِ (٣) رَجُلٍ أَتَى سُلْطَانَا مَهِيبًا الَّذِي أَعْتَقَهُ ، فَذَلِكَ مَثُلُ الشَّرِكِ بِاللَّهِ ، وَالصَّلَاةُ مَثَلُهَا كَمَثُلِ (٣) رَجُلٍ أَنَى سُلْطَانَا مَهِيبًا لَا يَرْجُو أَنْ يُمْكِنَهُ مِنَ الْكَلَامِ فَأَتُنَاهُ فَأَمُكَنَهُ ، يَقُولُ : مَا شَاءَ ، فَذَلِكَ مَثُلُ الْمُصَلِّى إِنَا لَكَمَ لَلْ وَمُؤْمُ فَي مَالَا قَمَالًا فَا مَعْدُولُ : مَا شَاءَ ، فَذَلِكَ مَثُلُ الْمُصَلِّى المَّنَاء مَنْ أَنْ أَنَاهُ فَأَمُ اللَّهُ مِنْ دُعَائِهِ مَا (٤) أَحَبَ ، وَالزَّكَاةُ مَثُلُهَا كَمَثُلُ رَبُ كُمُ لِلْ وَمُ الْمُ الْمُعْرِقِ الْمَالِقَ مَا لَا شَاءَ الْمُ الْمُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَى الْمُدَالِقُ مَالُهُ الْمُحْمِلِ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا وَالْمَالِكُمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُصَالِ وَالْمُولُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُلْعَلِي اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْمُ الْم

<sup>• [</sup>٥١٩٥] [شيبة: ٣٤٣٩].

<sup>(</sup>١) المدر: الطين اللزج المتهاسك، والقطعة منه: مدرة، وأهل المدر: سكان البيوت المبنية خلاف البدو سكان الخيام. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مدر):

<sup>(</sup>٢) تصحف في أصل مراد ملا إلى : «فتبلغون» ، والتصويب من النسخة (ك) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «والصلاة مثلها كمثل» ، وقع في أصل: «والصلاة بالله فذلك مثل» ، وهو خطأ واضح ، والتصويب من النسخة (ك) .

<sup>(</sup>٤) ليس في أصل مراد ملا ، وأثبتناه من النسخة (ك) .





الْعَدُوُّ ، فَقَالَ : اقْتُلُوهُ مَا تَنْتَظِرُونَ بِهِ ؟ فَقَالَ : مَا تَصْنَعُونَ بِقَتْلِي ؟ قَالَ : بَلْ تُنَجَّمُونَ عَلَيْ نُجُومًا كُلَّمَا أَدَّىٰ نَجْمًا ، فَكَ عَلَيْ نُجُومًا ، فَأَوَّدِي الْإِلَيْكُمْ ثَمَنَ رَقَبَتِي ، فَنَجَّمُوا عَلَيْهِ نُجُومًا كُلَّمَا أَدَّىٰ نَجْمًا ، فَكَ مِنْ رِقِّهِ حَتَّىٰ عَتَقَ ، فَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْخَطَايَا ، وَمَثَلُ الصَّوْمِ كَمَثَلِ رَجُلٍ السَهِدَ مِنْ رِقِّهِ حَتَّىٰ عَتَق ، فَكَذَلِكَ الصَّدَقةُ تُكفِّرُ الْخَطَايَا ، وَمَثَلُ الصَّوْمِ كَمَثَلِ رَجُلٍ السَهِدَ الْبَأْسَ فَأَخَذَ السِّلَاحَ ، حَتَّىٰ رَأَى أَنَّهُ لَنْ يَخْلُصَ إِلَيْهِ اللَّيْءُ ، فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّوْمِ ، الصَّوْمُ ، الصَّوْمُ . خُنَةً النَّارِ ، وَالْقُرْآنُ مَثَلُهُ كَمَثَلِ قَوْمٍ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ ، لَا يَأْتِيهِمُ الْعَدُو إِلَّا وَجَدَهُمْ حَذِرِينَ كَذَلِكَ ، مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مِنَ الشَّيْطَانِ .

٥ [ ١٩٧٥ ] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ نَحْوَا مِنْ هَذَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «وَأَنَّا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ: بِالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَالْجَمَاعَةِ، وَالْهِجْرَةِ (٢)، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ، فَقَدْ حَلَعَ الْإِسْلَامَ مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى يُرَاجِعَ، وَمَنْ دَعَا دَعْوَةً جَاهِلِيَّةً، فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا (٣) جَهَنَّمَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ صَلَّىٰ وَصَامَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِنْ تَسَمَّوْا بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ بِهِ (٤) الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ (٥)».

٥ [٩٩٨] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ (٢) بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَة ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ حُذَيْفَة ، عَنْ حُذَيْفَة ، أَنَّهُ قَالَ : خَلَوْتُ يَوْمًا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْتَهِ دَ فِي عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ حُذَيْفَة ، عَنْ حُذَيْفَة ، أَنَّهُ قَالَ : خَلَوْتُ يَوْمًا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْتَهِ دَ فِي الشَّنَاءِ عَلَىٰ رَبِّي ، وَالدُّعَاءِ فَأُرْتِجْتُ ، فَسَمِعْتُ قَائِلًا ، يَقُولُ : قُلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ الشَّاء عَلَىٰ رَبِي ، وَالدُّعَاء فَأُرْتِجْتُ ، فَسَمِعْتُ قَائِلًا ، يَقُولُ : قُلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كُلُهُ ، وَلِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُهُ ، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُهُ عَلَانِيَتُهُ وَسِرُهُ ، أَهْلُ

۱۵[۲/۲۲ب].

<sup>(</sup>١) الجُنَّة : الوقاية . (انظر : النهاية ، مادة : جنن) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «الإبانة» لابن بطة (١/ ٢٩٢)، من طريق المصنف، به، وبه أيضا عزاه السيوطي في «الجامع الكبير» (١/ ٤٦) لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) الجثا: جمع جُثوة ، وهو : الشيء المجموع . (انظر : النهاية ، مادة : جثا) .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الجامع الكبير» للسيوطي .

<sup>(</sup>٥) قوله: «المسلمين المؤمنين» وقع في أصل مراد ملا: «مسلمين المؤمنين»، والمثبت من النسخة (ك)، المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٦) تصحف في الأصل إلى: «عمرو» ، وينظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (٢/ ١٥٦).





أَنْ تُحْمَدَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَمِيعَ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي ، وَاعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي ، وَارْزُقْنِي أَعْمَالًا زَاكِيَةً تَرْضَىٰ بِهَا عَنِّي ، قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِي عَيِيلًا ، فَذَكُرْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «ذَلِكَ مَلَكٌ عَلَمَكَ الثَّنَاءَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَالدُّعَاءَ».

## ٣٦٥- بَابُ طُهُورِ الْأَرْضِ (١)

• [٥١٩٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : جُفُوفُ الْأَرْضِ طَهُورُهَا . وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ كَثِيرًا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا الباب ليس في نسخة مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك).

|  |  | • |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | · |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |





# ٤- كَتَالِلْكُعُةُ

#### ١- بَابُ أَوَّلِ مَنْ جَمَّعَ

• [ ١٠٠ م ] أَضِ مَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَادٍ الدَّبَرِيُّ ، قَالَ : قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : جَمَّعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ ، وَقَبْلَ أَنْ نَوْمَ الْبُهُمُعَةُ (١) ، وَهُمُ الَّذِينَ سَمَّوْهَا الْجُمُعَةُ (١) ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : لِلْيَهُ ودِينَ فَ لَنْخَعْلُ الْمُدِينَةِ فَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُدِينَةِ مَنْ الْمُهُمِعَةُ (١) ، وَهُمُ اللَّذِينَ سَمَّوْهَا الْجُمُعَةُ (١) ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : لِلْيَهُ ودِينَ سُمُومَ الْجُمُعَةُ اللَّهِ وَلَيْ لَكُوبَةٍ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : لِلْيَهُ ودِينَ سُعُومَا الْجُمُعَةُ اللَّهُ ، وَلُسَمِّي وَنَشْكُوهُ ، أَوْ كَمَا قَالُوا : فَقَالُوا : يَوْمُ السَّبْتِ نَجْتَمِعُونَ فِيهِ وَنَذْكُو اللَّهَ ، وَلُسَمِّلِي وَنَشْكُوهُ ، أَوْ كَمَا قَالُوا : فَقَالُوا : يَوْمُ السَّبْتِ لَلْيَهُودِ ، وَيَوْمُ الْأَحَدِ لِلنَّصَارَىٰ ، فَاجْعَلُوهُ يَوْمَ الْعُرُوبَةِ ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ لِلْيَهُودِ ، وَيَوْمُ الْأَحَدِ لِلنَّصَارَىٰ ، فَاجْعَلُوهُ يَوْمَ الْعُرُوبَةِ ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْعُرُوبَةِ ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِهُ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَوْ اللَّهُ الْع

• [٥٢٠١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ مَنْ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ؟ قَالَ : رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ زَعَمُوا ، قُلْتُ : أَبِأُمْرِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ : فَمَهْ (٣)؟

٥ [ ٥ ٢٠٢ ] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْرُ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «الجماعة» ، والتصويب من «تفسير الثعلبي» (٩/ ٣٠٩) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «تجتمعون» ، والمثبت من المصدر السابق ، ومن «فتح الباري» لابس رجب (٨/ ٦٩) معزوا للمصنف .

<sup>(</sup>٣) مه: بمعنى ماذا للاستفهام ، فأبدل الألف هاء للوقف والسكت ، وقيل: هو اسم مبني على السكون ، زجر بمعنى اسكت . (انظر: النهاية ، مادة: مهه) .



مُضعَبَ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ هَاشِم (١) إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، لِيُقْرِئَهُمُ الْقُرْآنَ ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ يُجَمِّعَ بِهِمْ ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ وَلَيْسَ يَوْمَئِذِ بِأَمِيرٍ ، وَلَكِنَّهُ انْطَلَقَ يُعَلِّمُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ .

قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: حَيْثُمَا كَانَ أَمِيرٌ، فَإِنَّهُ يَعِظُ أَصْحَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ٩ ، وَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ.

#### ٧- بَابُ الْإِمَامِ يُجَمِّعُ حَيْثُ كَانَ

- [٣٠٠٥] عبد الرزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سَعِيدٍ (٢) الْمَكِّيُّ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ مُتَبَدِّي بِالسُّويْدَاءِ، وَهُوَ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَكِّيُّ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ مُتَبَدِّي بِالسُّويْدَاءِ، وَهُوَ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَوْذَنُ الْمُوَدِّنِ ، قَالَ: فَحَضَرَتِ الْجُمُعَةُ ، فَهَيَّتُوا لَهُ (٢) مَجْلِسًا مِنَ الْبَطْحَاءِ ، ثُمَّ أَذَنَ الْمُؤَدِّنُ للْمُؤَدِّنُ للْحَجْلِسِ ، ثُمَّ أَذَنُوا أَذَانًا آخَرَ ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ ، لِلصَّلَاةِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَجَلَسَ عَلَىٰ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، ثُمَّ أَذَنُوا أَذَانًا آخَرَ ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَعْلَنَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ : إِنَّ الْإِمَامَ يُجَمِّعُ حَيْثُ كَانَ .
- [ ٢٠٤] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَكَّةَ فِي حَجِّ ، أَوْ عُمْرَةٍ فَجَمَّعَ بِهِمْ وَهُوَ مُسَافِرٌ .
- ٥ [٥٢٠٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَيْهِ : إِنِّي

<sup>(</sup>١) قوله : «عمير بن هاشم» تحرف في الأصل إلى : «عامر بن هشيم» ، وينظر : «الاستيعاب» لابن عبـ د الـ بر (١٤٧٣/٤) .

얍[7/٧7기].

<sup>• [</sup>۲۰۲۰] [شيبة: ۲۲۰۵۰، ۲۲۳۳].

<sup>(</sup>٢) تصحف في أصل مراد ملا إلى: «سعد» ، والتصويب من النسخة (ك) ، وينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٢) تصحف في أصل مراد ملا إلى: «المحفوظ: (٣٣٢ / ٣٣٣) : «المحفوظ: صالح بن سعيد ، بزيادة ياء» . اه. .

<sup>(</sup>٣) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٥٤) معزوا للمصنف .





فِي قَرْيَةٍ لِي فِيهَا أَمْوَالٌ كَثِيرٌ ، وَأَهْلٌ وَنَاسٌ ، أَفَأُجَمِّعُ بِهِمْ وَلَسْتُ بِأَمِيرٍ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَنْ يُجَمِّعَ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَأَذِنَ لَهُ فَجَمَّعَ بِهِمْ ، وَهُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَىٰ هِشَامٍ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لَكَ فَافْعَلْ .

• [٢٠٦٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ .

# ٣- بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ شُهُودُ الْجُمُعَةِ

٥ [ ٥ ٢ ٠ ٧ ] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَذَلِكَ سِتَّةُ أَمْيَالٍ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: فَرْسَخَيْنِ.

- [ ٥٢٠ ٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَ (١) عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَىٰ مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ رَاجِعًا إِلَىٰ أَهْلِهِ .
- [٥٢٠٩] أَخْبُ إِلَوَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ؟ قَالَ : فَقَالَ : عَشَرَةُ أَمْيَالٍ إِلَى بَرِيدٍ .
- •[٥٢١٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْزِلُونَ إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٍ.
- [ ٥٢١١ ] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ : مِنْ مَدِّ الصَّوْتِ .

<sup>• [</sup>۲۰۲۵] [شبية: ٥١١٤].

٥ [٧٠٧] [التحفة: ق ٧٧٧٤] [شيبة: ٥١٢٩].

<sup>• [</sup>۸۰۲۵] [شبية: ۲۱۵، ۱۲۰۵].

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر: «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ٣٤) من طريق المصنف ، إلا أنه قال: «عن قتادة ، عن أنس».

<sup>• [</sup>۲۰۹ ] [شيبة : ۱۲۸ ] .

# المُصِّنَّفُ لِلإِمْامُ عَبُلَالِ أَوْفَا





- [٥٢١٣] عِد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ (١).
- [٥٢١٣] أخبن عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، قَالَتْ : كَانَ أَبِي يَكُونُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ سِتَّةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ ، فَكَانَ رُبَّمَا شَهِدَ الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَشْهَدْهَا (٢) .
- [٢١٤] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَنَسٌ يَكُونُ فِي أَرْضِهِ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ ، فَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ بِالْبَصْرَةِ .
- [٥٢١٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَكُونُ بِالْوَهَطِ ، فَلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ مَعَ النَّاسِ بِالطَّائِفِ ، وَإِنَّمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَاصِ يَكُونُ بِالْوَهَطِ ، فَإِنَّمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّائِفِ الطَّائِفِ أَرْبَعَهُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ .
- [٥٢١٦] عبد الرزاق ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَكُونَ عَلَىٰ رَأْسِ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَيُجَمِّعُ وَيَنْزِلُ .
- [٧٦٧٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ مُعَاوِيَة كَانَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى شُهُودِ الْجُمُعَة عَلَى الْمِنْبَرِ بِدِمَشْقَ، فَيَقُولُ: اشْهَدُوا الْجُمُعَة يَا أَهْلَ كَذَا، يَا أَهْلَ كَذَا، يَا أَهْلَ كَذَا، يَا أَهْلَ مَاتِرِينَ ١٠ وَأَهْلُ فَائِنَ (٢) حِينَئِذٍ مِنْ دِمَشْقَ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِيلًا، فَيَقُولُ: اشْهَدُوا يَا أَهْلَ فَايِزَ.
- [ ٥٢ ١٨] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يَقُومُ عَلَىٰ مِنْبَرِهِ ، فَيَقُولُ : يَا أَهْلَ قَرَدَا ، وَيَا أَهْلَ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَىٰ مِنْبَرِهِ ، فَيَقُولُ : يَا أَهْلَ قَرَدَا ، وَيَا أَهْلَ مَنْ اللهُ عَلَىٰ مِنْ قُريَتَيْنِ مِنْ قُريَا

<sup>• [</sup>۲۱۲] [التحفة: د ٥٨٨٥] [شيبة: ٥١١٥]. (١) النداء: الأذان. (انظر: النهاية، مادة: ندا).

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر ذكره ابن عبد البرفي «التمهيد» (١٠/ ٢٧٩)، «الاستذكار» (٣٨٧/٢)، عن معمر، عن هشام بن عروة، به .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

۵[۲/۲۲ب].

<sup>(</sup>٤) قوله: «عبد الرزاق ، عن محمد بن راشد ، قال أخبرني : عبدة بن أبي لبابة أن معاذ بن جبل كان يقوم على -





دِمَشْقَ ، إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ أَرْبَعِ فَرَاسِخَ ، وَالْأُخْرَىٰ عَلَىٰ خَمْسَةِ ، إِنَّ الْجُمُعَةَ لَزِمَتْكُمْ ، وَأَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا مَعَنَا .

- [٥٢١٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنَا، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةً وَبَعْدَهُ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةً وَبَعْدَهُ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةً وَلَا نَرَى أَنْ يَتُوكَ الْجُمُعَةَ مَنْ وَجَدَ إِلَيْهَا سَبِيلًا. فَكَانُوا لَا يَتُوكُونَ شُهُودَ الْجُمُعَةِ. فَلَا نَرَى أَنْ يَتُوكَ الْجُمُعَةَ مَنْ وَجَدَ إِلَيْهَا سَبِيلًا.
- [ ٥٢٢ ه ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلجُّمُعَةِ ﴾ [الجمعة : ٩] أَلَيْسَتِ النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ : لَا .

وَسَأَلْنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ: مِنْ أَيْنَ يُسْتَحَبُّ مِنْ أَنْ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ؟ فَقَالَ: مِنْ قَرْيَةِ الرَّحْبَةِ إِلَىٰ صَنْعَاءَ وَمِثْلُ هَذَا وَمَا كَانَ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ شَاءُوا حَضَرُوا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يَحْضُرُوا . وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يَحْضُرُوا

### ٤- بَابُ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ

- ٥ [ ٥ ٢ ٢١ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ رُجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِيَّ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِيْ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِيْ قَالَ : لا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِ عَيْقِيْ قَالَ : لا مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ ثُمَّ لَمْ يَحْضُرْ ، كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ » .
- ٥ [ ٥ ٢ ٢٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ (١) ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ رَأْسِ الْمِيلَيْنِ مِنَ الْعَنَمِ عَلَىٰ رَأْسِ الْمِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ أَوِ الثَّلَاثَةِ ، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثَمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثَمَ يَأْتِي الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثَمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثَمَ يَأْتِي الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثَمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثَمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثَمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثَمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثَمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةُ فَلَا يَسْهَدُهَا ، ثَلْمَ يَسْعَلَ عَلَىٰ قَلْهِ فَلَا يَسْهَدُهُ اللهُ عَلَىٰ قَلْهِ هُ مَلَىٰ قَلْهِ عَلَىٰ قَلْهِ عَلَىٰ قَلْهِ عَلَىٰ قَلْهُ لَا لَهُ عَلَىٰ قَلْهُ لَا لَهُ عَلَىٰ قَلْهِ عَلَىٰ قَلْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَا لَهُ عَلَىٰ قَلْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَا لَا عُلَالِهُ عُلَا لَهُ عُلَىٰ عَلَىٰ عَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَا عَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَىٰ عَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَا عَلَىٰ عَلَالِهُ عَلَىٰ عَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَالْعَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى

<sup>-</sup> منبره ، فيقول : يا أهل قردا ويا أهل . . . » ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وبعد : «يا أهل» الثانية كلمة غير واضحة .

ه[۲۲۲۸][شيبة: ۸۸۱۸].

<sup>(</sup>١) قال في حاشية [ف/ ١٢٥/ب]: «هكذا قال الدبري والصواب إبراهيم بن يزيد».





- ٥ [٣٢٣٥] مبدالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
- ٥ [ ٥ ٢ ٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ (١) بْنِ مِينَاءَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَحَلُّفِهِمْ عَنِ الْجُمُعَةِ ، أَوْ لَيَطْبَعَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، وَلَيُكْتَبُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ » .

قَالَ مَعْمَرٌ: رُبَّمَا قَالَ الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا.

- •[٥٢٢٥] عِمالرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفُ الْعَبْدِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.
- ٥ [ ٥ ٢ ٢٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْفَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلَا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ فَأُحَرِّقَ عَلَىٰ قَوْمِ بُيُوتَهُمْ لَا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَة » .
- ٥ [ ٢٢٧ ] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا : إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : «آمُرُ فِتْيَانِي فَيَجْمَعُونَ حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ » .
- [ ٢٢٨٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَخَلَّفَ (٢) يَوْمًا عَنِ الْجُمُعَةِ ، فَقِيلَ لَـهُ ، فَقَالَ : مَنْعَنِي هَذَا الطِّينُ وَالرَّدْغُ .

٥[٢٢٤] [التحفة: م س ق ٦٦٩٦ ، س ق ٥٤١٣] [شيبة: ٥٥٧٧] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد الله» ، وسيذكر على الصواب في قول معمر في نهاية الأثر.

<sup>• [</sup>٥٢٢٥] [شيبة: ٩٧٥٥].

٥[٥٢٢٦][التحفة: م ١٥٥١][الإتحاف: خزعه طح كم حم ١٣٠٥٧][شيبة: ٥٥٨٢].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعل الذي تخلف هو عبد الرحمن بن سمرة ؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢) كذا في الأصل، ومسدد في «المسند» كما في «المطالب العالية» (٤/ ٥٤٥)، ومن طريقه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٠٠) عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن كثير مولى ابن سمرة ، قال : مررت على عبد الرحمن بن سمرة ، فذكر نحوه دون قول قتادة .



قَالَ مَعْمَرُ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: لَأَنْ أَلْقَى النَّاسَ رَاجِعِينَ مِنَ الْحَجِّ، قَدْ فَاتَنِي أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَلْقَاهُمْ رَاجِعِينَ مِنَ الْجُمُعَةِ.

- [٥٢٢٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ مَنْ تَـرَكَ الْجُمُعَـةَ يَوْمَـا وَاحِدًا لَمْ تَكُنْ لَهُ كَفَّارَةُ (١) دُونَ يَوْم الْقِيَامَةِ .
- [ ٥٣٣٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : لَأَنْ أَشْرَبَ كَأْسًا مِنْ خَمْرٍ ، أَوْ قَالَ : أُوقِيَّةً (٢) أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ تَرْكِ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّدًا .

#### ٥- بَابُ الْقُرَى الصِّفَارِ

- [ ٢٣١ ] عبد الزاق ، عَنْ ١ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : لَا جُمْعَة ، وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِع .
- [ ٥٢٣٢] عبد الرزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَابِرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَزَادَ : وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِع .
- [٣٣٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ زُبَيْدِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّلْمِيِّ ، عَنْ عَلِيلِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا جُمُعَة ، وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرِ جَامِعٍ . وَكَانَ يَعُدُ الشَّلْمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الْبَصْرَة ، وَالْجَوْيِوَة ، وَالْجَوْيُونِ ، وَمِصْرَ ، وَالشَّامَ ، وَالْجَوْيُورَ ، وَرُبَّمَا قَالَ : الْيَمَنَ وَالْيَمَامَة .

<sup>(</sup>١) **الكفارة**: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .

<sup>(</sup>٢) الأوقية: وزن مقداره أربعون درهمًا = ٨ ، ١٨ ، جرامًا . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٣١) .

<sup>• [</sup>۳۲۱ ] [شيبة: ۹۹۰ ].

**<sup>.[</sup>¹Y∧/Y]**₫

<sup>• [</sup> ۲۳۲ ه] [شيبة : ۹۷۳۳ ] .

<sup>• [</sup>۳۳۳ م] [شيبة: ۹۸ ، ۲۰۱۰].

### المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُلًا لَرَافَيْ





- [٥٢٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : وَاسِطٌ مِصْرٌ .
- [٥٣٣٥] عبد الرزاق، عن ابن جُريْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ مَا الْقَرْيَةُ الْجَامِعَةُ؟ قَالَ: ذَاتُ الْجَمَاعَةِ، وَالْأَمِيرِ (١) ، وَالْقِصَاصِ (٢) ، وَالدُّورِ الْمُجْتَمِعَةِ غَيْرِ الْمُفْتَرِقَةِ، الْآخِذِ بَعْضُهَا الْجَمَاعَةِ، وَالْأَمِيرِ كَهَيْئَةِ جُدَّةَ ، وَالطَّائِفُ ، قَالَ: وَإِذَا كُنْتَ بِبَعْضٍ كَهَيْئَةِ جُدَّةَ ، قَالَ: وَإِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ ، فَحَقُّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا إِنْ سَمِعْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ ، فَخُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَحَقُّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا إِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ .
- [٥٢٣٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ أَمَرَ أَهْلَ قُبَاءٍ ، وَأَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلَ الْقُرَىٰ الصِّغَارِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ أَمَرَ أَهْلَ قُبَاءٍ ، وَأَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلَ الْقُرى الْصَغَارِ حَوْلَهُ أَنْ لَا يُجَمِّعُوا وَأَنْ يَشْهَدُوا الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ .
- [٧٣٧٥] أَضِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ أَنْ يُجَمِّعُوا ، فَقَالَ عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ : فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرِ جَامِع .
- ٥ [٣٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، جَمَّعَ بِأَصْحَابِهِ فِي سَفَرٍ ، وَخَطَبَهُمْ مُتَوَكِّنًا (٣) عَلَىٰ قَوْسِ .
- [ ٢٣٩ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ : سَمِعْنَا أَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «الأمة» ، والمثبت من «تغليق التعليق» لابن حجر (٢/ ٣٥٤) ، و «عمدة القاري» لبدر الـدين العيني (٦/ ١٩٦) معزوا للمصنف .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، و «تغليق التعليق» معزوا للمصنف، وفي «فتح الباري» (٢/ ٣٨٥)، و «عمدة القاري» معزوا للمصنف أيضا: «والقاضي».

<sup>• [</sup>۲۳۲ م] [شيبة: ۱۰۳ م].

<sup>(</sup>٣) **الاتكاء والتوكؤ**: الاعتماد والتحامل على الشيء. (انظر: المرقاة) (٣/ ١١٠٩).

# كُتُالْبُالْجُنُعُة





- [٥٢٤٠] عبد الزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارِ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ يُجَمَّعُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلْتُصَلَّ فِيهِ الْجُمُعَةُ .
- [٥٢٤١] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ يُجَمِّعُونَ فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ .
- [٥٢٤٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: لَيْسَتْ عَرَفَةُ، وَلَا الظَّهْرَانُ، وَلَا سَرَفُ، وَلَا الظَّهْرَانُ، وَلَا سَرَفُ، وَلَا أَهْلُ وَادِيَتِنَا هَذِهِ بِجَامِعَةٍ.
- [٥٢٤٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَـالَ : إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ ، فَجَمَّعَ أَهْلُهَا فَإِنْ شِئْتَ تُجَمِّعُ مَعَهُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا إِلَّا أَنْ تَسْمَعَ النِّدَاءَ ، فَإِنْ جَمَّعْتَ مَعَهُمْ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فِي رَكْعَتَيْنِ فَزِدْ (١) رَكْعَتَيْنِ وَلَا تُقْصِرْ مَعَهُمْ .
- [3788] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْجَامِعَةِ يُجَمِّعُونَ وَيُقْصِرُونَ الصَّلَاةَ قَالَ : قُلْتُ : أُجَمِّعُ مَعَهُمْ وَأُقْصِرُ قَالَ : نَعَمْ .
- [٥٢٤٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : لَا جُمُعَة ، وَلَا أَضْحَى ، وَلَا فِطْرَ ، إِلَّا مَنْ حَضَرَ الْإِمَامَ .
- [ ٢٤٦ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسَعُهُمُ الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ : لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يُجَمِّعُونَ فِيهِ ، ثُمَّ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمْ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ أَنْ يُجَمِّعُوا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ.

# ٦- بَابُ الْإِمَامِ لَا يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمْ يُصَلِّي؟

• [٥٢٤٧] عبد الرزاق (١٠ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : صَالَّيْتُ مَعَ رَجُلِ

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «في» ، ولا معنى له .

١[٢/ ٨٨ ب].





صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْطُبْ ، وَصَلَّىٰ أَرْبَعًا ، فَخَطَّأْتُهُ ، فَلَمَّا سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ؟ إِذَا هُوَ قَـٰدُ أَصَابَ .

- [ ٥٢٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ : صَلَّى مَعَ إِمَامٍ لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ : فَقَامَ الضَّحَّاكُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعَدَمَا قَضَى الصَّلَاةَ خَعَلَهُنَّ أَرْبَعًا ، قَالَ سُفْيَانُ ، وَقَالَ عَيْرُهُ : اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ أَرْبَعًا ، وَلَا يَعْتَدُ بِمَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ .
- [٥٢٤٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ أَنَهُ كَرِهَ لِإِمَامِ قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ أَنْ يَخْطُبَ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا . ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا . ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا .
- •[٥٢٥٠] عبد الزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا.
  - [٥٢٥١] قال سَعِيدٌ وَأَخْبَرَنَاهُ قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ .

#### ٧- بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- [٥٢٥٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ جُمُعَةٌ.
- [٥٢٥٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ .
- [ ٢٥٤ ] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ لَا يَغْتَ سِلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ يَقُولُ : لَيْسَ لِلْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ .
- •[٥٢٥٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَلَا عَلَى الْمُسَافِرِ، وَلَا عَلَى الصَّبِيِّ جُمُعَةٌ.
- ٥ [ ٥ ٢٥٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ : قَالَ

<sup>• [</sup>٤٥٢٥] [شيبة: ٥٠١٩].

٥ [ ٢٥٦٥] [شيبة : ١٩١٥].

رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّ مَنْ كَانَ عَلَى حَرَامٍ ، فَرَغِبَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَوَّلَهُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ مُحْسِنٍ مُؤْمِنٍ أَوْ كَافِرٍ ، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فِي عَاجِلِ دُنْيَاهُ ، أَوْ الله وَمَنْ دَعَا لِي دَعْوَةً حُطَّتُ (' عَنْهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَمَنْ دَعَا لِي دَعْوَةً حُطَّتُ (' عَنْهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَمَنْ دَعَا لِي دَعْوَةً حُطَّتُ (' عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَمَنْ دَعَا لِي دَعْوَةً حُطَّتُ (' عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَالْجُمُعَةُ حَتَّ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ، وَاللّهُ إِلّا عَبُدٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيًّ أَوْ مَرِيضٌ ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ ، اسْتَغْنَى اللّهُ عَنْهُ ، وَاللّهُ غَنْهُ ، وَاللّهُ غَنْهُ ، وَاللّهُ عَنْهُ مَيْ اللّهُ عَنْهُ ، وَاللّهُ وَالْمُورُ أَوْ الْمُرَأَةُ أَوْ صَبِيً اللّهُ عَنْهُ ، وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ ، وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ ، وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ ، وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

- [٧٢٥٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِ و الشَّيْبَانِيِّ ، أَنَّهُ رَأَىٰ ابْنَ مَسْعُودٍ يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَيَقُولُ : اخْرُجْنَ إِلَىٰ بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ لَكُنَّ .
- [ ٥٢٥٨] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا لَا يُجَمِّعُونَ فِي سَفَر ، وَلَا يُصَلُّونَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ .
- ٥ [٥٢٥٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةُ» .
- [٥٢٦٠] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ يُـوَّدِي الْخَرَاجَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ خَرَاجٌ أَوْ شَعْلَهُ عَمَلُ سَيِّدِهِ فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ
- [٥٢٦١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ، يَمُرُّ بِقَرْيَةٍ فَيَنْزِلُ فِيهَا يَوْمَ الْجُمُعَة؟ قَالَ: إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ فَلْيَشْهَدِ الْجُمُعَة
- [٥٢٦٢] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِر جُمُعَةٌ .

<sup>(</sup>١) الحط: الإزالة والإسقاط. (انظر: المشارق) (١/ ١٩٢).

<sup>• [</sup>۷۵۷٥] [شيبة: ۷٦٩٩].





٥ [ ٥ ٢٦٣ ] أَخْبَوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ جُمُعَةٌ» .

#### ٨- بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- [٥٢٦٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ١٠ عَنْ عَطَاءِ قَالَ: كُلُّ عِيدٍ حِينَ يَمْتَدُ (١١) النصُّحَى: الْجُمُعَةُ وَالْأَضْحَى وَالْفِطْرُ، كَذَلِكَ بَلَغَنَا.
- [٥٢٦٥] عبد الله بن عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَة ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : هَجَّرْتُ (٢) يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ (٣) خَرَجَ عُمَرُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ .
- [٢٦٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَنْ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ سِيدَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَضَى صَلَاتَهُ وَخُطْبَتَهُ أَهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ (٦) شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ عُمَرَ، فَقَضَى صَلَاتَهُ وَخُطْبَتَهُ مَعَ زَوَالِ نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ (٦) شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ عُمَرَ، فَقَضَى صَلَاتَهُ وَخُطْبَتَهُ مَعَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

١[٢٩/٢]].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «يشتد» ، والتصويب من «فـتح البـاري» لابـن رجـب (٨/ ١٧٥) ، معـزوا لعبد الرزاق .

<sup>•[</sup>٥٢٦٥][شيبة:٣٨١٩٨].

<sup>(</sup>٢) التهجير: التبكير إلى كل شيء ، والمبادرة إليه . (انظر: النهاية ، مادة: هجر).

<sup>(</sup>٣) زوال الشمس: ميلها عن منتصف السياء. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٣٤).

<sup>• [</sup>۲۲۲۵] [شيبة: ۱۷۷۵].

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «أبي» والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (١٧٤) من طريق جعفر بن برقان، به، وينظر: «تهذيب الكيال» (٤/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٥) قوله: «فقضى صلاته وخطبته» وقع في الأصل: «فشهد صلاته وقضى خطبته» والتصويب من السياق بعده، ووقع في «المصنف» لابن أبي شيبة، «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٣٥٤) من طريق جعفر بن برقان: «فكانت صلاته وخطبته».

<sup>(</sup>٦) قبله في الأصل: «فلما» ، وهو خطأ ، وينظر المصدرين السابقين .

# كُنَّا لِبَالِبُعُهُ





- [٥٢٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْجُمْعَةَ مَعَ عُثْمَانَ فَنَوْجِعُ فَنَقِيلُ.
- [٥٢٦٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُجَمِّعُ ثُمَّ يَقِيلُ النَّاسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ .
- [٥٢٦٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، يُخْبِرُ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ (١) فِي الْحِجْرِ (٢)، فَقَالَ عَطَاءٌ: قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ.
- [ ٥٢٧٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، قَالَ : قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ فَوَجَدَ أَهْلَ مَكَّةَ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ فِي الْحِجْرِ ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا حَتَّى تَفِيءَ الْكَعْبَةُ مِنْ وَجْهِهَا ، وَذَلِكَ الزَّوَالُ .
- [ ٥٢٧١ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يُجَمِّعُ بِالنَّاسِ فِي الْحِجْرِ إِذَا اشْتَدَّ النَّهَارُ قَائِمًا بِالْأَرْضِ لَيْسَ تَحْتَهُ شَيْءٌ .
- [ ٥٢٧٧] عبد الرزاق ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيع ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ فَيَكُونُ الْفَيْءُ أَحْيَانًا ، وَأَجْيَانًا ، وَأَحْيَانًا لَا نَرَاهُ .

<sup>• [</sup>۸۲۲۸] [شيبة: ۱٦٤٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد الملك»، وهو خطأ، وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ١٦٩)، «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٥/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) الحجر: فناء من الكعبة في شقها الشامي ، محوط بجدار ارتفاعه أقل من نصف قامة ، وبه قبر إسماعيل وأمه هاجر ، ولا زال يعرف بحجر إسماعيل . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧) .

<sup>•[</sup>۲۷۰۰][شيبة: ۱۸۳۰].

<sup>• [</sup>۲۷۲٥] [شيبة: ۲۸۱٥].

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل : «لا نراه» ، ولا معنى له ، والحديث عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥١٨٦) من وجمه آخر عن إسماعيل بن سميع ، بلفظ : «فأحيانا نجد فيئا ، وأحيانا لا نجده» .





- [٥٢٧٣] عبد الزاق ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، قَالَ كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، فَمَا أَدْرِي أَزَالَتِ الشَّمْسُ ، أَمْ لَمْ تَزُلْ؟
- [ ٥٢٧٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ إِذَا نُودِيَ (١) بِالصَّلَاةِ ، قَالَ : الْعَزِيمَةُ عِنْدَ التَّذْكِرَةِ ، كَأَنَّهُ يَعْنِي : إِذَا خَطَبَ .
- [٥٢٧٥] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ ، قَالَ : هُوَ الْوَقْتُ .
- [٢٧٦٥] عبد الرزاق ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : كُنَّا (٢) نُجَمِّعُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ .
- ٥ [٧٧٧ م] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا رَجُلُ ، عَنِ الْحَارِثِ ، بْنِ فُضَيْلٍ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ إِذَا سَقَطَ أَدْنَى الْفَيْءِ .
- [ ٢٧٨ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْسِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ إِذَا أَذَّنَ النِّدَاءُ (٤) الْأَوَّلُ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الطِّنَاعَاتُ كُلُّهَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ .
- [ ٢٧٩ ] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُـزَاحِمٍ قَـالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (٥) : ﴿ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوْقِ مِن يَوْمٍ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ [الجمعة: ٩]: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، حَـرُمَ الْبَيْعُ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «نوي» ، والتصويب من «تفسير» للمصنف (٣/ ٢٩١).

<sup>• [</sup>۲۷۲٥] [شيبة: ۱۷۰۰].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣١١) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحارث عن فضيل» ، والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الإمام» ، والمثبت استظهارا.

<sup>•[</sup>۲۷۷٥][شيبة: ۲۸٤٥].

<sup>(</sup>٥) قوله : «في قوله تعالى» ليس في الأصل ، واستدركناه من «تفسير عبد الرزاق» (٣/ ٣١٠) .





- [ ٥٢٨٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ الْأَذَانُ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الْبَيْعُ ، الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَرَىٰ أَنْ يَتْرُكَ الْبَيْعَ الْآنَ عِنْدَ الْأَذَانِ الْبَيْعُ ، الْأَذَانُ عِنْدَ الْأَذَانِ الْبَيْعُ ، الْأَذَانُ عِنْدَ الْإِمَامِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَرَىٰ أَنْ يَتْرُكَ الْبَيْعَ الْآنَ عِنْدَ الْأَذَانِ الْبَيْعُ ، الْأَوَانِ .
- [ ٥٢٨١ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، حَـرُمَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ .
- [ ٢٨٢ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ﴿ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ : إِنِ ابْتَاعَ (١ ) رَجُلٌ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ، وَكَانَ يَقُولُ : كُلُّ عَامِلٍ بِيَدِهِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَا يَنْبَغِي لَـهُ أَنْ يَعْمَلَ .
- [٥٢٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَقِينِي مُسْلِمُ بْنُ نَوْفَلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمْ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: لَقَـدْ صَلَّيْتُهَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَوَضَعَ الْمِنْبَرَ فِي الْجِجْرِ.
- [ ٢٨٤ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : إِذَا كَانَتْ قَرْيَةٌ غَيْرَ جَامِعَةٍ لَـمْ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ ، وَيَرْتَفِعَ فَيْءُ الظُّهْرِ حِينَئِذِ .
- [٥٨٨٥] عبالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: هَلْ تَعْلَمُ مِنْ شَيْءٍ يَحْرُمُ إِذَا أُذِّنَ بِالْأُولَى سِوَى الْبَيْعِ قَالَ: نَعَم، الصِّنَاعَاتُ، قُلْتُ: فَكِتَابٌ، أَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَكْتُبَهُ عِينَئِذٍ؟ قَالَ: وَلَا ، قُلْتُ: فَأَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَكْتُبَهُ حِينَئِذٍ؟ قَالَ: وَلَا ، قُلْتُ: فَأَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يُجَهِّزُهُ؟ قَالَ: وَلَا ، قُلْتُ: فَأَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَتْبَعِينَ إِذَا أُذِّنَ بِالْأُولَى، قُلْتُ: إِذَا أُذِّنَ بِالْأُولَى، قُلْتُ: إِذَا أُذِّنَ بِالْأُولَى، قُلْتُ: إِذَا أُذِّنَ بِالْأُولَى، قُلْتُ: إِذَا أُذِّنَ بِالْأُولَى وَجَبَ سَاعَتَئِذٍ الرَّوَاحُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ: ﴿إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْقِ مِن يَوْمِ ٱلجَّهُعَةِ ﴾ [الجمعة: ٩]، قَالَ: نَعَمْ، فَلْيَدَعْ حِينَئِذٍ كُلَّ شَيْءٍ وَلْيَرُحْ.

<sup>• [</sup>۲۸۰] [شيبة: ۳۷۱۲٤، ۱۲٤۰].

۵[۲/۲۹ب].

<sup>(</sup>١) الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).





#### ٩- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- [٥٢٨٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ أَسُنَّةٌ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- ٥ [٧٢٨٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّفَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ، فَيَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ، فَيَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَةِ اللَّافِيةِ ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ ﴾ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَذْرَكْتُ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنفِقُونَ ﴾ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَذْرَكْتُ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ (١٠ كَانَ عَلِي بُنُ ابْنُ مُولَى اللَّهِ عَيْلِيَّةً كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا .

وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُوبَكْرٍ.

- ٥ [٨٨٨٥] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي رَافِع ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي هُرَيْرَة ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
- ٥ [٥٢٨٩] عِمِدَارِنَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرَجِّعُ بِهَ اتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ ﴾ .
- ٥ [ ٥ ٢٩٠] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنْ اللَّهِ عَيْقِ يَقْرَأُ يَنْ مَ الْجُمُعَةِ فِي الْفَجْرِبِ : ﴿ تَنزِيلُ ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ يَقْرَأُ يَنْ مَ الْجُمُعَةِ فِي الْفَجْرِبِ : ﴿ تَنزِيلُ ﴾

٥[٧٨٧٥][التحفة: م دت س ق ١٤١٠٤][شيبة: ٥٤٩٥، ٥٢٦٧٦]، وسيأتي: (٢٨٩٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «السورتين» ، والتصويب من «صحيح مسلم» (٨٨١) من طريق جعفر بن محمد ، به .

٥ [٥٢٨٨] [التحفة: م دت س ق ١٤١٠] [شيبة: ٣٧٦٧٥] ، وتقدم: (٥٢٨٧).

٥ [ ٥٢٨٩ ] [ التحفة : م دت س ق ١٤١٠ ] ، وتقدم : (٧٨٧ ) .

٥ [ ٥٢٩٠] [ التحفة : م دت س ق ٥٦١٣ ، م دس ٥٦٦٩ ] [ الإتحاف : خز عه طح حب حم ٥٣١٧] [شيبة : ٥٩٩٠ ] [ شيبة :



السَّجْدَةِ وَ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ .

- ٥ [ ٥ ٢٩١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنْ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَيَوْمِ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِ: ﴿ سَبِّحِ ٱللَّمْ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ و﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيَةِ ﴾ .
- ٥ [ ٢٩٢ ] عبد الله بْنِ عَيْنَة ، عَنْ ضَمْرَة بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَبْنِ اللّهِ بْنَالُولُ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنَالُولُ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ بْنَ عَمْدِ الللهِ النّهِ عَلَا لَاللّهِ عَلَا اللّهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الله
- ٥ [٩٩٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾.
- ٥ [٥٢٩٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَ يَقْ الْنَا النَّبِيُ اللَّهُ الْأَعْلَى ﴿ وَفِي صَلَاةِ السَّمْبُحِ يَقُومُ الْجُمُعَةِ ﴿ الْمَرْكَ الَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ . يَوْمَ الْجُمُعَةِ ﴿ الْمَ ۞ تَنزِيلُ ﴾ وَ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ .
- ه [٥٢٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْفَجْرِ بِ ﴿ الْمَ ۞ تَنزِيلُ ﴾ السَّجْدَةِ وَ ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْفَحْرِ بِ ﴿ الْمَ ۞ تَنزِيلُ ﴾ السَّجْدَةِ وَ ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ ﴾ .

قال عبد الرزاق: وَبِهِ نَأْخُذُ.

٥ [ ٥ ٢٩١ ] [ التحفة : م د ت س ق ١١٦١٢ ، م د س ق ١١٦٣٤ ] [ الإتحاف : مي جا خز عه طح حب حم ١٧٠٨ ] [ السيبة : ٥٨٧٨ ) .

٥ [٥٢٩٢] [التحفة: م دت س ق ١١٦١٢ ، م دس ق ١١٦٣٤] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حب حم ١٧٠٨٨] [شيبة: ٥٨٩٠].

<sup>@[</sup>Y\·Yi].

٥ [٩٥٠١] [التحفة: ق ٩٥٠١].

٥ [ ٥٢٩٥] [التحفة: خ م س ق ١٣٦٤٧] [الإتحاف: مي عه ١٩١٢٩] [شيبة: ٥٤٩٢].



٥ [٥٢٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالَةٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ ﴿ الْمَ ۞ تَنزِيلُ ﴾ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ ، وَرُبَّمَـا قَالَ : ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ ﴾ .

# ١٠- بَابُ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

- ٥ [ ٥٢ ٩٧ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَادِ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مِنْبَرِي عَلَى رَوْضَةٍ (١) مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، فَمَنْ حَلَفَ عِنْدَهُ عَلَى سِوَاكِ أَخْضَرَ كَاذِبًا ، فَلْيَتَبَوَّأُ (٢) مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَاثِبَكُمْ» .
- ٥ [ ٥٢٩٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِي رَوَاتِبُ (٣) فِي الْجَنَّةِ».
- ٥ [ ٩٩٩ ه ] عبد الرزاق ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٤) بن عُمَرَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَبَيْنَ مِنْبَرِي رَوْضَـةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي » .
- [ ٥٣٠٠] عبد الزاق ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ صَالِح ، مَوْلَى التَّوْءَمَةِ ، أَنْ بَاقُولَ مَوْلَى
- ٥[٢٩٦٦] [التحفة: م د ت س ق ٥٦١٣ ، م د س ٥٦٦٩] [شيبة: ٥٤٩٠ ، ٥٤٩٦]، وتقدم: (٢٧٥٣ ،
- (١) **الروضة**: الأرض ذات الخضرة ، والبستان الحسن ، والجمع : رَوْضٌ ورياض . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : روض) .
  - (٢) التبوُّم: النزول ، أي : لينزل منزله من النار . (انظر : التاج ، مادة : بوأ) .
    - ٥[ ٥٢٩٨ ] [التحفة: خ م ١٢٢٦٧ ، س ١٨٢٣٥ ] [شيبة: ٣٣٩٩] .
  - (٣) **الرواتب : جمع** راتب ، وهو : الثابت الدائم ، المنتصب قائما . (انظر : اللسان ، مادة : رتب) .
- ٥ [ ٥٩٩٩] [ التحفة: خ م ١٢٢٦٧ ، س ١٤٩٧٥ ، خ م س ٥٣٠٠ ، ت ١٤٨١٠ ، م س ١٣٥٥ ] [ الإتحاف: خز عه حب حم ط ۱۷۹۷۳][شيبة: ٣٢٣١٦].
- (٤) في الأصل : «عبد الله» ، والمثبت من «صحيح البخاري» (١٢٠٤) ، «صحيح مسلم» (١٤٠٨) من وجـه آخر عن عبيد الله بن عمر، به.





الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ صَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنْبَرَهُ مِنْ طَرْفَاءً (١) ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ زَادَ فِيهِ ، فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ (٢) حِينَئِدٍ .

٥٣٠١٥ عبد الرَّاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ (٣) ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ : «مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةُ مِنْ وِيَاضِ الْجَنَّةِ» .

#### ١١- بَابُ اعْتِمَادِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْعَصَا

٥٣٠٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقُومُ إِذَا خَطَبَ عَلَىٰ عَصَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا اعْتِمَادًا .

٥ [٣٠٣] قال ابْنُ جُرَيْجِ: وَحَدَّنَنِي عُمَوُ بْنُ عَطَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ اتَّخَذَ عَسِيبًا مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ ، يُسَكِّتُ بِهِ النَّاسَ ، وَيُشِيرُ بِهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا مُحَمَّدُ ، لِمَ تَكْسِرُ عَرْيدِ النَّخْلِ ، يُسَكِّتُ بِهِ النَّاسَ ، وَيُشِيرُ بِهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا مُحَمَّدُ ، لِم تَكْسِرُ قُرُونَ رَعِيَّتِكَ ؟ فَأَلْقَاهُ ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ : إِنَّ رَبَّكَ يُخَيِّرُكَ أَنْ تَوُاضَعْ ، فَقَالَ النَّبِي تَكُونَ مَلِكًا نَبِيًّا ، أَوْ نَبِيًّا عَبْدًا ، فَنَظَرَ إِلَىٰ جِبْرِيلَ ، فَأَشَارَ بِيدِهِ أَنْ تَوَاضَعْ ، فَقَالَ النَّبِي يَتُكُونَ مَلِكًا نَبِيًّا عَبْدًا » فَقَالَ جِبْرِيلُ : فَإِنَّكَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَإِنَّكَ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقَّ عَنْ هُ الْأَرْضُ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَشْفَعُ .

٥٣٠٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ مَلَكٌ ، فَقَالَ : إِنَّ رَبَّكَ يُخَيِّرُكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ نَبِيًّا عَبْدًا ، أَوْ نَبِيًّا مَلِكًا ، فَنَظَرَ إِلَى جِبْرِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ لَهُ ، فَأَشَارَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ نَبِيًّا عَبْدًا ، أَوْ نَبِيًّا مَلِكًا ، فَنَظَرَ إِلَى جِبْرِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ لَهُ ، فَأَشَارَ

<sup>(</sup>١) الطرفاء: واحدها طرفة ، وهي: شجرة من شجر البادية وشطوط الأنهار. (انظر: المشارق) (١/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) الكسوف: ذهاب نور الشمس والقمر وإظلامهما، والمعروف في اللغة الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ويجوز غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: كسف).

٥ [ ٥ ٣٠٠] [ التحفة: خ م س ٥ ٥٣٠٠ ، س ١٤٩٧ ] [ الإتحاف: ط عه حم ٧١٤٧] .

<sup>(</sup>٣) كذا ورد الإسناد في الأصل، وورد في مصادر التخريج: «عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد» وهو الصواب.





إِلَيْهِ أَنْ تَوَاضَعْ ، فَقَالَ : «بَلْ نَبِيًا ﴿ عَبْدًا ﴾ ، فَمَا رُئِيَ النَّبِيُ ﷺ أَكَلَ مُتَّكِتًا بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَلَمْ يَأْتِهِ الْمُلْكُ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدُ .

٥ [٥٣٠٥] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يَتَخَصَّرُ بِعُرْجُونِ ابْنِ طَابٍ (١)، قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ عُرْجُونٌ مُسْتَقِيمٌ، يَكُونُ فِيهِ عِوَجٌ فَيُقَامَ، قَالَ: فِعُرْجُونِ ابْنِ طَابٍ لَكِهُ، الْفَوْدُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْقَوْدُ، فَقَالَ: فَأَصَابَ بِذَلِكَ الْعُرْجُونِ سَوَادَةَ بْنَ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْقَودُ، فَقَالَ: هَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ تُعْطِيمُ شَيْعً، فَضَتَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ بَعْدَ ذَلِكَ. شَيْئًا، فَأَمْكَنَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ مِنَ الْقَوْدِ فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَرَضَخَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنَا عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : سَوَادَةُ بْنُ عَمْرِو.

- ٥ [ ٥ ٣٠٦] عبد الزّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ عَيْلَةٌ جِبْرِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ، أَوْ مَلَكُ وَمَعَ النَّبِيِّ عَيْلِةٌ قَضِيبٌ ، قَالَ : لَا تَكْسِرْ قُرُونَ أُمَّتِكَ .
- ٥ [ ٥٣٠٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اتَّخَذَ عَسِيبًا مِنْ نَخْلٍ يُسَكِّتُ بِهِ النَّاسَ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا مُحَمَّدُ لَا تَكْسِرْ قُرُونَ أُمَّتِكَ ، فَمَا رُئِي نَخْلٍ يُسَكِّتُ بِهِ النَّاسَ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا مُحَمَّدُ لَا تَكْسِرْ قُرُونَ أُمَّتِكَ ، فَمَا رُئِي الْعَسِيبُ مَعَهُ بَعْدُ .
- ٥ [٣٠٨] عبد الزاق ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَعَلِيْ كَانَ يَتُوكَّأُ عَلَىٰ عَصَا ، وَهُو يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى الْجِـذْعِ ، فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ قَامَ عَلَيْهِ ، وَتَوَكَّأُ عَلَى الْعَصَا أَيْضًا .
- ٥ [ ٥ ٣ ٠ ] عبد الرزاق ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي جَابِرِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَعْطَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ السُّلَمِيَّ عَصًا ، فَقَالَ : «خُذْ هَذِهِ فَتَخَصَّرَ بِهَا ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُخْتَصِرَ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَلِيلٌ » ، قَالَ : فَلَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسِ دُفِنَتْ تِلْكَ الْعَصَا مَعَهُ .

١٠/٢]٥ [٢/ ٣٠].

<sup>(</sup>١) قوله: «بعرجون ابن طاب» ، وقع في الأصل: «بعرجون من بنات طاب» ، قال النووي في «شرح مسلم» (١) قوله: «بعرجون ابن طاب ؛ مضاف إلى ابن طاب ، رجل من أهل المدينة» .





#### ١٢- بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

٥ [٥٣١٠] أَضِرُا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمَّاهُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَىٰ جِذْعِ نَخْلَةٍ مَنْصُوبٍ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَىٰ جِذْعِ نَخْلَةٍ مَنْصُوبِ فِي الْمَسْجِدِ فَيَخْطُبُ ، حَتَّى بَدَا لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ الْمِنْبَرَ ، فَاسْتَشَارَ ذَوِي الرَّأْيِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَأُوا أَنْ يَتَّخِذَهُ ، فَاتَّخَذَ مِنْبَرًا ، فَلَمَّا جَاءَتِ الْجُمُعَةُ ، أَقْبَلَ النَّبِيُ عَلَيْ ، يَمْشِي الْمُسْلِمِينَ فَرَأُوا أَنْ يَتَّخِذَهُ ، فَاتَّخَذَ مِنْبَرًا ، فَلَمَّا جَاءَتِ الْجُمُعَةُ ، أَقْبَلَ النَّبِيُ عَلَيْ ، يَمْشِي كَتَى الْمُسْلِمِينَ فَرَأُوا أَنْ يَتَّخِذَهُ ، فَاتَّخَذَ مِنْبَرًا ، فَلَمَّا جَاءَتِ الْجُمُعَةُ ، أَقْبَلَ النَّبِيُ عَلَيْ ، يَمْشِي حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمَّا فَقَدَهُ الْجِذْعُ حَنَّ حَنِينًا أَفْزَعَ النَّاسَ ، فَقَامَ النَّبِي عَلَيْ مِنْ مَنْ عَلْ مَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ مَعْمَدُ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : فَلَوْلَا مَا فَعَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ . مَعْمِدُ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : فَلَوْلَا مَا فَعَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي حَنَّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

٥ [٥٣١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا خَطَبَ، اسْتَنَدَ إِلَى جِذْعٍ مِنْ سَوَادِي (١) الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ مِنْبَرُهُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ، اصْ طَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ (٢)، حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ، حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ (٣).

• [٣١٢] عِبِدَارِزَاق ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا فَعَلَ الْجِلْعُ الَّذِي كَانَ النَّبِيُ وَيَلِيَّةً يَقُومُ إِلَيْهِ إِذَا خَطَبَ؟ قَالَ : دُفِنَ فِي الْمَسْجِدِ .

٥ [٣١٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ

٥[٥٣١٠][التحفة: خ ٢٢٣٢، خ ٢٢١٥، س ٢٨٧٧، ق ٣١١٥]، وسيأتي: (٣١١٥، ٥٧٢٥).

٥ [٥٣١١] [التحفة: س ٢٨٧٧، خ ٢٢١٥، ق ٣١١٥، خ ٢٢٣٢] [الإتحاف: عه حم ٣٤٦٠]، وتقدم: (٥٣١٠).

<sup>(</sup>١) السواري: جمع السارية ، وهي: الأسطوانة (العمود). (انظر: النهاية ، مادة: سرى).

<sup>(</sup>٢) حنين الناقة: تَرْجيع الناقة صَوْتَها بعد فقدها ولدها. (انظر: النهاية، مادة: حنن).

<sup>(</sup>٣) سيأتي عند المصنف في: (٥٧٢٥)

٥ [٥٣١٣] [التحفة: مس ٢١٧٠، ت ٢١٧٦، م ٢١٥٩، د ٢١٤٩، س ٢١٧٧، م د ٢١٦٩، م ٢١٩٨، م ٢١٥٤، دس ق ٢١٦٣، د ٢١٩٢، د ٢١٩٧، دس ٢١٩٧، س ق ٢١٨٤، م د ٢١٥٦، س ٢١٤١، ق ٢١٧٨، د ت ٢١٣٧، م دس ق ٢١٧٧] [الإتحاف: مي جاعه حب كم حم عم ٢٥٤٢، مي خز عه حب كم حم عم ٢٥٤٣] [شيبة: ٢٦٨٩، ٢٤٢٥]، وسيأتي: (٥٣١٤).

# المُصِّنَّهُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُلِالْتَأْلُقِ





يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ مِنْ يَـوْمِ الْجُمُعَـةِ وَيَخْطُبُ قَائِمًا ('')، وَكُطْبَتُهُ قَصْدًا، وَيَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى الْمِنْبَرِ.

- ٥ [٥٣١٤] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُـونُسَ ، عَنْ سِـمَاكِ بْنِ حَـرْبِ ، قَـالَ : سَـمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتَةً يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ، ثُـمَّ يَقْعُـدُ فَـلَا يَتَكَلَّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَىٰ فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ خَطَبَ قَاعِدًا فَقَـدْ كَذَبَ.
- ٥ [٥٣١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قِيَامًا، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ حَتَّىٰ شَقَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فَكَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ أَيْضًا فَيَخْطُبُ، فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ خَطَبَ الْأُولَىٰ جَالِسًا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ الْآخِرَةَ قَائِمًا.
- ٥ [٣١٦] عبد الزان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

  ﴿ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، كَانُوا يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قِيَامًا لَا يَقْعُدُونَ، إِلَّا 
  فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَأَوَّلُ مَنْ جَلَسَ مُعَاوِيَةُ، فَلَمَّا كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ خَطَبَ 
  قَائِمًا، وَضَرَبَ بِرِجْلِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ: هَذِهِ السُّنَّةُ، فَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ جَلَسَ 
  بَعْدُ.
- ٥ [ ٥٣١٧] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُ قَالَ : كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ عَلَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ : نَعَمْ مَا شِئْتَ . قَائِمَا مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ ، قُلْتُ : بَلَغَكَ ذَلِكَ مِنْ ثِقَةٍ قَالَ : نَعَمْ مَا شِئْتَ .

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «مسند أحمد» (٩٣/٥) من طريق عبد الرزاق . [٢/ ٣١ أ] .

<sup>(</sup>٢) القصد: الوسط بين الطرفين . (انظر: النهاية ، مادة : قصد) .

<sup>0[</sup>۱۶۳۵][التحفة: م ۲۱۵۷، س ۲۱۷۷، د س ۲۱۹۷، م د ۲۱۶۹، م د س ق ۲۱۷۹، س ق ۲۱۸۶، م س ۲۱۷۰، م د ۲۱۵۲، ق ۲۱۷۸، ت ۲۱۷۲، د ۲۱۹۲، د ت ۲۱۳۷، د ۲۱۵۹، م ۲۱۵۹، س ۲۱۶۱، د س ق ۲۱۳۳، م ۲۱۹۸]، وتقدم: (۵۳۱۳).

# كتاباللغغة





- ه [٣١٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ .
- [٥٣١٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَصَلَّى بِنَا بِالْمَدِينَةَ، خَطَبَ بِنَا خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ (١).
- [ ٥٣٢ م عَرِ الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ قَالَ : أَخَذَ عُثْمَانَ ارْتِعَاشُ ، فَكَانَ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَرَاحَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ .
- ٥ [٥٣٢١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَجْلِسُ، فَإِذَا جَلَسَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ، فَإِذَا سَكَتُوا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَى الْمِنْبَرِ يَجْلِسُ، فَإِذَا جَلَسَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ، فَإِذَا سَكَتُوا قَامَ يَخْطُبُ الْمُؤَذِّنُونَ، فَإِذَا سَكَتُوا قَامَ يَخْطُبُ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ الْأُولَىٰ جَلَسَ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ الْخُطْبَةَ الْآخِرَةَ.
- [٣٢٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فَلَمَا كَانَ مُعَاوِيَةُ اسْتَأْذَنَ النَّاسَ فِي الْجُلُوسِ فِي إِحْدَىٰ الْخُطْبَتَيْنِ، وَقَالَ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَجْلِسُ إِحْدَىٰ الْخُطْبَتَيْنِ فَجَلَسَ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَىٰ.
- ه [٣٢٣ه] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: مَا جَلَسَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَىٰ مِنْبَرِ حَتَّىٰ مَاتَ، مَا كَانَ يَخْطُبُ إِلَّا قَائِمَا، فَلِمْ تُحِبُّونَ أَنْ يَجْلِسَ النَّاسُ (٢) إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، يَرْتَقِي أَحَدُهُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَيَقُومُ هُو قَائِمَا لَا يَجْلِسُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَيَقُومُ هُو قَائِمَا لَا يَجْلِسُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَيَقُومُ هُو قَائِمَا لَا يَجْلِسُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَيَقُومُ هُو قَائِمَا خُطْبَتُهُ جَمِيعًا، عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّىٰ يَنْزِلَ، وَإِنَّمَا خُطْبَتُهُ جَمِيعًا، وَهُو قَائِمٌ وَإِنَّمَا كَانُوا يَتَشَهَّدُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً الْأُولَى، وَلَمْ يَكُنْ مِنْبَرُ، إِلَّا مِنْبَرُ النَّبِيِ عَلَىٰ وَهُو قَائِمٌ وَإِنَّمَا كَانُوا يَتَشَهَّدُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً الْأُولَى، وَلَمْ يَكُنْ مِنْبَرُ، إِلَّا مِنْبَرُ النَّبِي عَلَىٰ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ إِذْ حَجَّ بِمِنْبَرِهِ فَتَرَكَهُ فَلَمْ يَزَالُوا يَخْطُبُونَ عَلَى الْمَنَابِرِ.

٥ [٥٣١٨] [التحفة: خ س ق ٧٨١٢، د ٧٧٢٥، خ م ت ٧٨٧٩، س ق ٨١٢٩] [الإتحاف: مي جا خز عه ما ٥٣١٨] [الإتحاف: مي جا خز عه ما ما ١٠٧٨ع. قط حم ١٠٧٨٤]

<sup>(</sup>١) هذا الأثر ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فكم تحبون أن يحسن الناس» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

#### المُصِّنَّفُ لِلْمِالْمِ عَبُدَا لِأَوْافِي





- [٣٢٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ (١) فِي الْخُطْبَةِ جُلُوسًا؟ قَالَ: عُثْمَانُ فِي آخِرِ زَمَانِهِ حِينَ كَبِرَ وَأَخَذَتْهُ رِعْدَةٌ، فَكَانَ يَجْلِسُ هُنَيْهَةً (٢) ثُمَّ يَقُومُ (٣)، قُلْتُ: وَكَانَ يَخْطُبُ إِذَا جَلَسَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
- [٥٣٢٥] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَنَا عُلَامٌ، فَلَمَّا خَرَجَ الْعَلِيُّ ظَيْتُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، قَالَ أَبِي : أَيْ عَمْرُو، قُمْ فَانْظُرْ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَقُمْتُ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَإِذَا هُوَ أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ، عَلَيْهِ إِزَارٌ (٤) وَرِدَاءٌ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ جَلَسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ جَلَسَ عَلَيْهِ وَمِيصٌ، قَالَ: لَا.
- [٣٢٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : كَيْفَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ؟ قَالَ : كَانَ يَجْلِسُ فَيَخْطُبُ جَالِسًا ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ أَيْضًا ، وَكَانَ جُلُوسُهُ أَكْثَرَ ذَلِكَ .
- [٣٢٧] عِد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ حِينَ يَطْلُعُ عَالِدُ عَالِدُ مِنْ سَاعَةَ يَطْلُعُ ، فَلَا يَأْتِي خَالِدُ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، يُؤَذِّنُ سَاعَةَ يَطْلُعُ ، فَلَا يَأْتِي خَالِدُ مَقَامَهُ الَّذِي يَخْطُبُ فِيهِ ، إِلَّا وَقَدْ فَرَغَ أَبُو مَحْذُورَةَ قَالَ : وَكَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ مَنْ مَضَى .
- ٥٣٢٨٥ عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: رَأَيْتُ خَالِدَ بْنَ الْعَـاصِ يَخْطُبُ قَائِمًا بِالْأَرْضِ، مُسْتَنِدًا إِلَى الْبَيْتِ لَيْسَ بَيْنَ ذَلِكَ جُلُـوسٌ، لَا قَبْـلُ وَلَا بَعْـدُ،

<sup>(</sup>١) في أصل مراد ملا : «جمع» ، والتصويب من النسخة (ك) ، وينظر : «تاريخ المدينة» لابن شبة (٣/ ٩٦٣) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) المنيهة والمنية: القليل من الزمان . (انظر: النهاية ، مادة: هنا) .

<sup>(</sup>٣) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) .

۱۵[۲/۳۱ب].

<sup>(</sup>٤) الإزار: كل ما وارئ المرء وستره ، وأطلق في العصور الإسلامية الأولى على الثوب بصورة عامة مها كان شكله . (انظر: معجم الملابس) (ص٣١) .

<sup>(</sup>٥) القنوت: الدعاء. (انظر: النهاية، مادة: قنت).

#### كَتَالِبَالْجُنْعُة





خُطْبَةً وَاحِدَةً (١) ، حَتَّىٰ سَقِمَ خَالِدٌ ، فَكَانَ يَجْلِسُ عَلَىٰ سُلَّمٍ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ كَانُوا يَخْطُبُونَ قِيَامًا بِالْأَرْضِ إِلَّا النَّبِيَ ﷺ عَلَىٰ مِنْبَرِهِ .

• [٣٢٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَرِيبًا مِنْ سَنَةٍ قِيَامًا ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ : تَطْلُبُ بِدَمِ عُثْمَانَ وَتُخَالِفُهُ ، فَخَطَبَ قَائِمًا وَقَاعِدًا .

# ١٣- بَابُ اسْتِلَامِ الْإِمَامِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ

• [ ٥٣٣ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ أَرَى الْأَثِمَّةَ إِذَا نَزَلُوا عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَلَمُوا الرُّكُنَ قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا الْمَقَامَ ، أَبَلَغَكَ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : أَتَسْتَحِبُهُ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنَّ اسْتِلَامَ الرُّكْنِ مَا أَكْثَرْتَ مِنْهُ فَهُو حَيْرٌ .

# ١٤- بَابُ كُمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِذَا شَهِدَتِ الْجُمُعَةَ؟

- [٥٣٣١] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَـزَارَةَ ، عَن الْمِمَامِ الْمُرَأَةِ مِنْ بَنِي فَـزَارَةَ ، عَنْ مَلْعُودٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : إِذَا صَلَّيْتُنَّ مَعَ الْإِمَـامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : إِذَا صَلَّيْتُنَّ مَعَ الْإِمَـامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّينَ أَرْبَعَـا ، قَـالَ سُـفْيَانُ : يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّينَ أَرْبَعَـا ، قَـالَ سُـفْيَانُ : وَإِذَا صَلَّيْتُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ فَصَلِّينَ أَرْبَعَـا ، قَـالَ سُـفْيَانُ : وَالْعَبْدُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .
- [ ٥٣٣٧] عبد الرزاق ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ حُمَيْدِ
  الْفَزَادِيِّ ، عَنِ امْرَأَةِ مِنْهُمْ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ ، قَالَ : وَلَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ ، إِلَّا وَهُوَ شَرِّ مِنَ الْفَرَادِيِّ ، عَنِ امْرَأَةِ مِنْهُمْ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ ، قَالَ : وَلَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ ، إِلَّا وَهُوَ شَرِّ مِنَ الْجِعْلَانِ ،
  الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ ، وَلَمَوْتُ أَهْلِ بَيْتِي أَهْوَنُ عَلَيٍّ مَوْتًا مِنْ عَدَدِهِنَّ مِنَ الْجِعْلَانِ ،
  وَلَا تُؤْتُونَ إِلَّا مِنْ قِبَلِ أُمَرَائِكُمْ ، وَلَبِشْسَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا إِنْ كَذَبْتُ .

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «أخبار مكة» للفاكهي (٣/ ٤٦) عن ابن جريج ، به .

<sup>• [</sup>۳۳۱م] [شيبة: ۱۹۷۰م].





- [٣٣٣ه] عِبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا شَهِدْنَ النِّسَاءُ الْجُمُعَةَ ، فَإِنَّهُنَّ يُصَلِّينَ رَكْعَتَيْن .
- [٣٣٤] عبد الزاق ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : النِّسَاءُ يَقْضُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِنْ كُنَّ فِي الْكِوَاءِ الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ .

# ١٥- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (١)

- ٥ [٥٣٣٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ.
- [٥٣٣٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي يَـوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ : حَدَثٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ .
- ٥ [٣٣٧٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَـنْ عُمَـارَةَ بْـنِ رُوَيْبَـةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ : رَأَىٰ بِشْرَبْنَ مَوْوَانَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَسَبَّهُ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا (٢) يَقُولُ إِلَّا هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ .
- [٥٣٣٨] عبدالرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ ٩ قَالَ : رَآهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَيْدِيَهُمْ .

#### ١٦- بَابُ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِذَا صَعِدَ

٥٣٣٩٥ عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ».

<sup>(</sup>١) هذا الباب ليس في نسخة مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك).

<sup>• [</sup>٢٣٣٥] [شيبة: ٣٦٥٥، ٥٢٩٢].

٥ [٥٣٣٧] [التحفة: م د ت س ١٠٣٧٧] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٤٩٨٢] [شيبة: ٥٢٥٢، ٥٣٣٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يوما» ، وصوبناه من «مسند أحمد» (٤/ ١٣٥) من طريق المصنف.

<sup>• [</sup>۸۳۳۸] شبية: ۷۳۵۰]. ه [۲/ ۲۳۱].

٥ [ ٥٣٤٠] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَالِدًا يُحَدِّثُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» ، قَالَ : فَكَانَ أَبُو بَكُر ، وَعُمَرُ ، يَفْعَلَانِ ذَلِكَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ .

#### ١٧- بَابُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- [811ه] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَىٰ <sup>(١)</sup> الْمِنْبَرِ ﴿ قُلْ يَــَآتُيُهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ .
- [٣٤٢] عبر الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ﴾ ثُمَّ نَزَلَ فَسَجَدَ .
- [٣٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاعَةُ السُّلَمِيِّ، قَالَ: ﴿ اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَرَأً: ﴿ اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَرَأً: ﴿ اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ، وَقَدِ انْ شَقَّ الْقَمَلُ فَالْيَوْمَ الْمِضْمَارُ، وَغَدًا السَّبَاقُ. السَّبَاقُ.
- ٥ [ ٥٣٤٤ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَرَأ : ﴿ إِذَا السَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ الَّتِي فِيهَا نَزَلَ فَسَجَدَ ، فَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ .

#### ١٨- بَابُ الْقُنُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

• [٥٣٤٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : لَيْسَ فِي الْجُمُعَةِ قُنُوتٌ .

ه[۲۶۰][شيبة: ۲۳۸۵].

<sup>• [</sup>٥٣٤١] [التحفة: ق ٩٢٢٦] [شيبة: ٥٢٤٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يوم» وهو خطأ، وقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٠٤٥)، عن سفيان الشوري، عن هارون بن عنترة، به، مرفوعًا.

<sup>• [</sup>۲۳۲ ] [شيبة: ۲۸۱، ۴۳۹۱].

<sup>• [</sup>٣٤٣٥] [شيبة: ٢٤٨٥].

# المُصِّنَّفُ لِللِمِامِّعَ بُلِالْأَوْرَافِي





- [٥٣٤٦] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
- [٣٤٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْقُنُوتُ فِي رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِالْقُنُوتِ فِي الْمَكْتُوبَةِ، إِلَّا فِي الصَّبْحِ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِي الْجُمُعَةِ قُنُوتٌ. الْجُمُعَةِ قُنُوتٌ.
- [٥٣٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ، وَالْقُنُوثُ فِي الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ.

# ١٩- بَابُ الْفُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالطِّيبِ وَالسِّوَاكِ

- ٥٣٤٩] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَالْكَنْ بَاللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَالْيَغْتَسِلْ».
- ٥ [ ٥ ٣٥٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ ابْنِ عُبَدِ اللّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النّبِيِّ عَيَالِةً مِثْلَهُ .
- ٥ [ ٥ ٣ ٥ ] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عُمْرَ : وَالْوَصُوءَ أَيْضًا ، وَقَدْ عَلِيْ حَتَّى سَمِعْتُ النِّذَاءَ ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوضَّأْتُ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَالْوُصُوءَ أَيْضًا ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ .

قَالَ مَعْمَرٌ (١): الرَّجُلُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ.

٥ [٩٤٨] [الإتحاف: خزجاعه طع حم ٩٥٨٤].

٥ [٥٣٥٠] [الإتحاف: خزجاعه طح حم ٩٥٨٤].

٥٣٥١] [التحفة: ت ١٠٥٨٠ ، م س ١٨٧٤ ، خ م س ١٠٥١٩ ، س ١٥٦٠] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٠٥١٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر» ، والتصويب من «مسند البزار» (١/ ٢٢٢) من طريق المصنف ، به .

# كُتَالِبَالِجُنُعَة





- ٥ [ ٥ ٣ ٥ ] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ بَيْنَا عُمَرُ يَخْطُبُ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا حَبَسَكَ ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا زِذْتُ عُمَرُ يَخْطُبُ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا حَبَسَكَ ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا زِذْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّلَةَ الْنَاقَ اللَّهُ أَقْبَلْتُ ، فَلَمَّا قَصَيْتُ السَّلَاةَ ، قَالَ لَهُ وَيَنِينَ ؟ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّا قَدْ أُمِرْنَا الْمُوْمِنِينَ ؟ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ ، قَالَ : قُلْتُ : الْمُهَاجِرُونَ خَاصَّةً أَمِ النَّاسُ عَامَّةً ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي .
- [٣٥٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ جَاءَ وَعُمَرُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَانْتَحَىٰ عُمَرُ نَاحِيَةَ الرَّجُلِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ جَاءَ وَعُمَرُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَانْتَحَىٰ عُمَرُ نَاحِيَةَ الرَّجُلِ يَبْلِسُ حَتَّىٰ يَفُرُغَ مِنَ الذِّكْرِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ الْأُولَىٰ فَتَوَضَّأْتُ، وَخَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هُوَ بِالْوُضُوءِ.
- ه [٤٥٣ه] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمَا لِلَّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا (١) ، فَلْيَغْسِلْ رَأْسَهُ وَجِلْدَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ » .

قَالَ التَّوْرِيُّ لِرَجُلِ: خُذْ مِنْ أَظْفَارِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: الْجُمُعَةُ غَدَا آخُذُهُ، فَقَالَ النَّوْرِيُّ: خُذْهُ الْآنَ إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُخَلَّفُ.

٥ [٥٥٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «حَقٌّ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلِّ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَأَنْ يَسْتَنَّ ، وَأَنْ يُصِيبَ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ» .

وَهَذَا أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَىٰ سُفْيَانَ ، يَقُولُ : وَاجِبٌ هُوَ .

٥[٢٥٣٥][التحفة: س٧٦٥٠، خ م س ١٠٥١٩، ت ١٠٥٨٠، م س ٦٨٧٤]، وسيأتي: (٥٣٦٢). [[٢/ ٣٢].

<sup>(</sup>١) الجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني . (انظر: النهاية ، مادة : جنب) .

٥ [٥٥٥٥] [التحفة: ت ١٧٨٧] [شيبة: ٥٠٣٥].





- [٣٥٦٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، وَرُبَّمَا قَالَ : عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَعْمَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : يَحِقُ عَلَىٰ كُلِّ حَالِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمَا ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ .
- [٥٣٥٧] عبدالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسَا،
   يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا فَيَغْسِلُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ، وَيَمَسُّ طِيبًا إِنْ كَانَ لِأَهْلِهِ.
- [ ٥٣٥٨ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، قَالَ : أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَظِيَّةً مِمَّنْ شَهِدَ مِنْهُمْ بَدْرًا ، أَوْ بَلِدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، قَالَ : أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَظِيَّةً مِمَّنْ شَهِدَ مِنْهُمْ بَدْرًا ، أَوْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَرُوحَ اغْتَسَلَ ، كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَلَبِسَ صَالِحَ ثِيَابِهِ ، وَمَسَّ طِيبًا إِنْ كَانَ لَهُ .
- [٥٣٥٩] عِبَالرزاق، عَنْ يَحْيَىٰ (١) بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَصَّ شَارِبَهُ وَاسْتَنَّ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْجُمُعَةَ.
- ٥ [ ٣٦٠ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ عَلَيْهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، لَانَّبِيِّ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَ يَوْمِ جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ : "يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ ، فَاغْتَسِلُوا فِيهِ مِنَ لَا مَافَعُ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ ، وَعَلَيْكُمْ بِهَذَا السَّوَاكِ » .
- [٣٦١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ؟ فَقَالَ: اغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِكَ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ

<sup>• [</sup>٥٣٥٦] [التحفة: خ م س ١٣٥٢٢ ، خ م ١٤٧٠٧ ، م س ١٣٦٨٣ ، م ١٢٣٤٥ ، خ ١٢٣٤٤].

<sup>• [</sup>٥٣٥٧] [التحفة: خ ١٣٧٤٤ ، م ١٣٧٤٥ ، م س ١٣٦٨٣ ، خ م س ١٣٥٢١ ، خ م ١٤٧٠٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يعلى» ، وهو تصحيف ، وصوبناه من «تهذيب الكمال» (٣١/ ٤٨٤).

٥ [ ٥٣٦٠ ] [التحفة : ت ١٧٨٧ ] [شيبة : ٥٠٥٤] .

<sup>• [</sup>٥٣٦١] [التحفة: خ س ٥٧٥٧ ، خ م ٥٦٩٢ ، د ٢١٧٩] [شيبة: ٥٥٨٧].





تُصِيبَ مِنْهُ ، قَالَ عَطَاءٌ : مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَثَّمَ مَنْ تَرَكَهُ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَتَكْرَهُ أَنْ تَدَعَهُ يَوْمَثِذٍ إِذَا وَجَدْتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

- ٥ [٣٦٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَيَمَسُّ طِيبًا ﴿ ، أَوْ دُهْنَا إِنْ كَانَ لِأَهْلِهِ ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ.
- [٣٦٣٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً فَقُلْتُ لَـ هُ الْغُسْلُ يَـ وْمَ الْجُمُعَـةِ وَاجِبٌ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [٣٦٤] عبرالرزاق، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْعُسْلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ كَعُسْلِ الْجَنَابَةِ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَعَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؟ فَقَالَ: لَا، وَغَضِبَ.
- [٥٣٦٥] عبد الزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لَا يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَّا اذَّهَنَ ، وَتَطَيَّبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَامًا .
- ٥ [٣٦٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ.
- [٥٣٦٧] عبد الأعلَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لِشَيْءٍ يَقُولُهُ : لَأَنَا إِذَنْ أَعْجَـزُ مِمَّـنْ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

٥[٥٣٦٢] [التحفة: د ٦١٧٩، خ س ٥٧٥٧، خ م ٥٦٩٢] [الإتحاف: خز طح حب خ حم ٧٧٧٧]، وتقدم: (٣٥٢).

١[٢/ ٣٣أ].

<sup>• [</sup>٢١٨٨] [التحفة: ت ١٧٨٧، د ١٢١٨٨].

٥ [٥٣٦٦] [التحفة: خت م دس ٤١١٦ ، ت ١٧٨٧ ، د ١٤٠١٠ ، خ م دس ق ٤١٦١ ] [الإتحاف: ط مي جا خز عه طح حب حم ٤٧٧٧] [شيبة: ٥٥٨٥ ] .

## المُصِنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُلِالْزَاقِ





- [٥٣٦٨] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنِّي لَأُحِبُ أَنْ أَغْتَسِلَ مِنْ خَمْسٍ : مِنَ الْحَمَّامِ ، وَالْجَنَابَةِ ، وَالْحِجَامَةِ ، وَالْمُوسَى ، وَيُوْمِ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : فَلَكُرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : مَا كَانُوا يَـرَوْنَ غُسْلًا وَاجِبًا إِلَّا غُسْلَ الْجَمُعَةِ ، وَكَانُوا يَسْتَحِبُونَ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ .
- ٥ [٣٦٩] عبد الرزاق ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ الْحِمْيَرِيِّ (١) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ الدَّاءَ ، وَأَدْخَلَ عَلَيْهِ الدَّوَاءَ » .
- ٥ [ ٥ ٣٧٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ (٢) الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَوَخَالَ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَوَخَالًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ (٣) فَهُوَ أَفْضَلُ » .
- ٥ [ ٥ ٣٧١] عِمِ الرَّاقِ ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّادٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانِ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ الْحَمُعَةِ فَيِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : " هَنْ تَوَضَّأَ لِلْجُمُعَةِ فَيِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ » .
- ٥ [ ٥٣٧٢] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً مِثْلَهُ .
- [٣٧٣٥] *عبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : مَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ يَـوْمَ الْجُمُعَـةِ فَلْيَسْتَوْغِلْ ، يَعْنِي يَغْسِلُ مَرَاقَّهُ .

٥[٩٢٦٥][شيبة:٢١٦٥].

- (١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥٥٧٠) ، حدثنا معاذ ، عن المسعودي ، عن ابن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبيه . وأخرجه كذلك الدينوري في «المجالسة» (١٥٨) ، عن عاصم بن علي ، حدثنا المسعودي ، عن ابن حميد الحميري ، عن أبيه .
- (٢) في الأصل: «و»، وينظر: «مسند أحمد» (٥/٥٥)، «ابن أبي شيبة» (٥٠٦٤)، وغيره، عن قتادة، عن الخسن، عن سمرة، به.
  - (٣) في الأصل: «اغتسلت» وهو تصحيف، والتصويب من المصدرين السابقين.
    - ٥ [ ٧٣٧١] [ التحفة : ق ١٦٨٢].

#### كتاللاغية





- [٥٣٧٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ ، فَقِيلَ : لَوِ اغْتَسَلْتُمْ .
- [ ٣٧٥ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَة ، عَنْ (١) هَمَّامِ بْنِ (٢) الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةً .
- [٣٧٦ه] عبد الرزاق، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَكَانَ يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ، وَالْجُمُعَةِ، غُسْلًا وَاحِدًا.
- [ ٥٣٧٧ ] عبد الزال ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ (٣) فَلَاثٌ حَقُّ (٤) عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي يَـوْمِ الْجُمُعَـة : الْغُسْلُ ، وَالسِّوَاكُ ، وَيَمَسُّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ .

# ٢٠- بَابُ الْغُسْلِ أَوَّلَ النَّهَارِ

ه [٣٧٨ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ الْجُمُعَةِ ثُمَّ الْجُمُعَةِ ثُمَّ الْجُمُعَةِ ثُمَّ الْجُمُعَةِ ثُمَّ الْجُمُعَةَ أَنْ يُحْدِثَ عُسُلًا آخَرَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ (٥) ، فَلْيَغْتَسِلْ » .

<sup>• [</sup>٥٣٧٤] [التحفة: خ م د ١٧٩٣٥ ، خت ١٧٢٥٨ ، خ م د ١٦٣٨٣ ، خ س ١٦٣٩٢] [الإتحاف: عه طح حب حم ش ٢٣١٢] [شيبة: ٥٠٤٤].

<sup>• [</sup>٥٣٥٥] [التحفة: ت ١٧٨٧] [شيبة: ٥٠٥٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن» وهو تصحيف، والتصويب من «الأوسط» لابن المنذر (١٧٧٤) من طريق الدبري، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن» وهو تصحيف، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>•[</sup>۲۷۲٥][شيبة:٥٩٥٥].

<sup>• [</sup>۷۳۷۷] [التحفة: خت م د س ۲۱۱۶ ، خ م د س ق ۲۱۲۱ ، ت ۱۷۸۷ ، د ۱٤۰۱۰] [شيبة: ٥٠٢٦ . ٥٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «في» ، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (٤٠/٤) ، من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «هن» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ليس في أصل مراد ملا ، وأثبتناه من النسخة (ك) .





• [٥٣٧٩] عبد الرزاق ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْدِثَ غُسْلًا يُصَلِّى بِهِ الْجُمُعَة .

وَقَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ<sup>(١)</sup>: إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ الْجُمُعَةَ فَإِنْ أَحْدَثَ (٢) فَلْيَتَوَضَّأْ.

- [ ٥٣٨٠ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الرَّوَاح (٣) ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَإِنَّمَا يَكْفِيهِ الْوُضُوءُ .
- [٥٣٨١] عبد الرزاق، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَإِنْ أَحْدَثَ تَوَضَّأَ.
- [ ٥٣٨٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَبْدَة بْنِ أَبِي لُبَابَة ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُحْدِثُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ ، فَيَتَوَضَّا أُ وَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ .

# ٢١- بَابُ غُسْلِ انْمُسَافِرِ

• [٣٨٣٥] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْتَسِلُ فِي السَّفَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ .

<sup>• [</sup>۲۷۹ه] [شيبة: ۸۸۹ه].

<sup>(</sup>١) قوله : «أن يحدث غسلا يصلي به الجمعة ، وقال هشام : وقال الحسن» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) .

١[٦/٣٣ ب].

<sup>(</sup>٢) الحدث: نجاسة حكمية موجبة للغسل أو الوضوء. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٧٦).

<sup>(</sup>٣) الرواح: السير في أي وقت كان، وقيل: أصل الرواح أن يكون بعد الزوال (زوال الشمس ظُهرًا). (انظر: النهاية، مادة: روح).

<sup>•[</sup>۸۳۸۱][شيبة: ۷۹۰۵].

<sup>• [</sup>۲۸۳۵][شيبة: ۵۰۸۷].

<sup>• [</sup>٥٣٨٣] [الإتحاف: مي جا خز عه قط حم ١٠٧٨٤] [شيبة: ٥٠٦٩].

#### كتاب المنافقة





- [٣٨٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ ، وَلَا يُصَلِّي الضُّحَىٰ فِي السَّفَرِ .
- [٥٣٨٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَا رَأَيْتُهُ مُغْتَسِلًا قَطُّ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
- [٥٣٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُبَارَكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي سَفَرِ، فَلَمَّا كَانَ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَنِي، فَسَتَرْتُهُ فَاغْتَسَلَ، وَقَالَ: اسْتُرْنِي مِنْ نَحْوِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: ثُمَّ سَتَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ.
- [٣٨٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ كَانُوا يَغْتَسِلُونَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَ لَيْثٌ : وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي السَّفَرِ حَيْثُ جِيءَ بِهِ أَسِيرًا .

### ٢٢- بَابُ اللُّبُوسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٥ [٣٨٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ فَيْ مَعْمَدِ فِي مَعْمَدِ فَي مَعْمَدِ فَي مَعْمَدِ مَنْ مَعْمَدُ أَلَّهُ مِنْ مَعْمَدُ مَنْ أَمْدَ مَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مَن سَلَامٍ: فَبِعْتُ نَمِرَةً كَانَتْ لِي، وَاشْتَرَيْتُ مُعَمَّدُ مَن اللّهُ مِن يَعْمِى ثِيَابَ الْبَحْرَيْنِ.

٥ [٣٨٩ه] عِبِدَارِزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ

<sup>• [</sup>٥٨٨٥] [شيبة: ٥٩٨٥].

<sup>• [</sup>۲۸۳۵][شيبة: ۷۷۸۵].

<sup>• [</sup>۷۸۸۰] [شيبة: ۳۵۰۰، ۷۸۰۰].

٥ [٥٣٨٨] [التحفة : دق ٣٣٤] ، وسيأتي : (٥٣٨٩) .

٥ [ ٥٣٨٩ ] [ التحفة : دق ٥٣٣٤ ] ، وتقدم : (٥٣٨٨ ) .





قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ الْجَمَاعَةَ ، وَعَلَى أَحَدِهِمُ النَّمِرَةُ وَالنَّمِرَتَانِ ، يَعْقِدُهُمَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ ، أَوْ مَا عَلَيْكُمْ إِذَا وَجَدَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَـوْمِ جُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ » .

- ٥ [ ٥٣٩٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ فِي كُلِّ يَوْمِ عِيدٍ بُرُدًا لَهُ ، مِنْ حِبَرَةٍ (١٠) .
- [٥٣٩١] عبد الزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُنَّةُ الْجُمُعَةِ: الْغُسْلُ، وَالسِّوَاكُ، وَالطِّيبُ، وَتَلْبَسُ أَنْقَىٰ ثِيَابِكَ.
- [٣٩٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ خُدُواْ وَيَنَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]، قَالَ: هِيَ الثِّيَابُ ، قَالَ: وَقَالَ طَاوُسٌ: هِيَ الشَّيَابُ ، قَالَ: وَقَالَ طَاوُسٌ: هِيَ الشَّمْلَةُ (٢) مِنَ الزِّينَةِ .

#### ٢٣- بَابُ الرَّوَاحِ فِي الْجُمُعَةِ

- [٣٩٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: إِذَا رُحْتُ بُكْرَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَدْعُ نِصْفَ النَّهَارِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ الشِّتَاءُ فَلَا، وَإِنْ كَانَ الصَّيْفُ فَنَعَمْ، حَتَّىٰ يَفِيءَ الْأَفْيَاءُ.
- [٣٩٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ وَ (٣) إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ كُلُّهُ ، يَقُولُ : يُصَلِّي نِصْفَ النَّهَارِ لِلَّهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ الْعَمْرِ . أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ الْعَيْرِهِ يَقُولُونَ : صَلَاةٌ إِلَى الْعَصْرِ .

<sup>(</sup>١) الحبرة: ثياب فيها خطوط ورقوم مختلفة ، تصنع باليمن ، وتتكون من نسيجين من الحرير الأسود اللامع . (انظر: معجم الملابس) (ص١٢٣) .

<sup>(</sup>٢) الشملة : كساء يتغطى به ويتلفف فيه . (انظر : النهاية ، مادة : شمل) .

<sup>• [</sup>٤٩٣٥] [شيبة: ٧١١٥، ٥٧٩٥].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عن» وهو خطأ ، ينظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٢١).

요[1/371].

# كَتَالِبَالْجُنُعَة





- [٥٣٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسِ قَالَ: يَـوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ كُلُّهُ.
- [٣٩٩٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي بَكْرَة (١١ قَالَ : كَانَ يُقَالُ (٢) إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي الْيَوْمَ أَفْضَلَ مَنْ (٣) تَوَجَّهَ إِلَيْكَ ، وَأَنْجَحَ مَنْ سَأَلَكَ وَطَلَبَ إِلَيْكَ ، قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ : أَفْضَلُ النَّاسِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، أَكْثَرُهُمْ صَلَاةً عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ .
- ٥ [٩٩٧] عبد الرزاق ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقُولُ : «أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ» .

#### ٢٤- بَابُ الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

• [٥٣٩٨] عبد الرزاق، لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ - ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ شَكَّ - ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيمَا مَضَىٰ وَاحِدًا فَقَطْ ثُمَّ الْإِقَامَةُ ، فَكَانَ ذَلِكَ الْأَذَانُ يُؤَذِّنُ إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيمَا مَضَىٰ وَاحِدًا فَقَطْ ثُمَّ الْإِقَامَةُ ، فَكَانَ ذَلِكَ الْأَذَانُ يُؤَذِّنُ أَوْ بِهِ حِينَ يَطْلُعُ الْإِمَامُ ، فَلَا يَسْتَوِي الْإِمَامُ قَائِمًا حَيْثُ يَخْطُ بُ حَتَّىٰ يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ أَوْ مَعَ (٤) فَأَمَّا الْأَذَانُ الَّذِي يُؤَذِّنُ أَوْ مَعَ (٤) فَلَكَ حِينَ يَحْرُمُ الْبَيْعُ ، وَذَلِكَ حِينَ يُؤَذِّنُ الْأَوَلَ ، فَأَمَّا الْأَذَانُ الَّذِي يُؤَذِّنُ مَعَ (٤) فَهُو بَاطِلٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ . يُوسُفَ .

<sup>•[</sup>٥٩٩٥][شيبة: ٧١١، ٥٧٥٥]، وتقدم: (٩٩٤).

<sup>(</sup>١) قوله: «عبدبن أبي بكرة» كذا في أصل مراد ملا ، ووقع في نسخة (ك): «عبيـدبـن أبي بكـر» ، ولم نعشر عليه ، ولعل به تصحيفًا .

<sup>(</sup>٢) ليس في أصل مراد ملا ، وأثبتناه من النسخة (ك) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «اليوم أفضل من» وقع في أصل مراد ملا: «ممن» ، والمثبت من النسخة (ك) ، وفي «المعجم الكبير» للطبراني (٢٣/ ٣٠٤) عن أم سلمة مرفوعًا ، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٣٠٤ ٢٠٠) عن جابر بن زيد موقوفًا ، و«عمل اليوم والليلة» لابن السني (٣٧٤) عن أبي هريرة مرفوعًا: «أوجه من» ؛ فالله أعلم .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «فيرفع» ، والصواب ما أثبتناه استظهارًا .





- [٣٩٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَوَّلُ مَنْ زَادَ الْأَذَانَ بِالْمَدِينَةِ عُثْمَانُ ، قَالَ عَطَاءٌ: كَلَّا إِنَّمَا كَانَ يَدْعُو النَّاسَ دُعَاءً، وَلَا يُوَذِّنُ غَيْرَ أَذَانِ وَاحِدٍ.
- •[ ٠٠٠ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ أَوَّلُ مَنْ زَادَهُ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ زَادَهُ ، فَكَانَ يُؤَذِّنُ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ ، قَالَ : وَأَمَّا أَوَّلُ مَنْ زَادَهُ بِبِلَادِنَا فَالْحَجَّاجُ .
- ٥٤٠١٥ عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : كَانَ الْأَذَانُ فِي يَـوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، أَذَانًا وَاحِدًا حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَـامُ ، فَلَمَّا كَانَ عُشْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ ، فَزَادَ الْأَوَّلَ ، وَأَرَادَ أَنْ يُرِيدَ النَّاسُ الْجُمُعَة .
- ٥٤٠٢] عِد الزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ الْإِمَامُ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْإِمَامُ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْخُطْبَةِ.
- [٥٤٠٣] عِبِدَ الرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَا يُؤَذِّنُ لَهُ إِلَّا أَذَانًا وَاحِدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. لَهُ، حَتَّىٰ يَجْلِسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَلَا يُؤَذَّنُ لَهُ إِلَّا أَذَانًا وَاحِدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
- [ ٤٠٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَاءَ وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ الْإِمَامُ عَيْرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ . الصَّلَاةَ الْإَمَامِ .

### ٢٥- بَابُ السَّعْي إِلَى الصَّلَاةِ

• [٥٤٠٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَامْخُوا إِلَى فَدُو الْمَا وَهِي كَقَوْلِهِ : ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَى ﴾ [الليل: ٤] ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ : إِذَا كُنْتَ فِيهَا تَتَهَيَّأُ لَهَا ، فَأَنْتَ تَسْعَى إِلَيْهَا . يَقُولُ : إِذَا كُنْتَ فِيهَا تَتَهَيَّأُ لَهَا ، فَأَنْتَ تَسْعَى إِلَيْهَا .

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا ، وأثبتناه من النسخة (ك).

# كُتُالِبُلُغُة





- [ ٥٤٠٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : قَوْلُهُ ﴿ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّهِ ﴾ [ ١٠٠٥] عبد الذَّهَابُ الْمَشْئُ .
- [٧٠٥٥] قال جدالزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَقَدْ تُوفِّي عُمَرُ وَمَا يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْجُمُعَةِ اللَّا : فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ .
- [ ٥٤٠ ] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : ﴿ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوْقِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [ الجمعة : ٩] ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَوْ قَرَأْتُهَا : ﴿ فَٱسْعَوْاْ ﴾ لَسَعَيْتُ حَتَّىٰ يَسْقُطَ رِدَائِي ، وَكَانَ يَقْرَؤُهَا : فَامْضُوا .
- [ ٥٤٠٩] عِبر الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْرَؤُهَا : فَامْضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ .

# ٢٦- بَابُ جُلُوسِ النَّاسِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ

- [ ٥٤١٠] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ (١) الْكَلَامَ .
- [٥٤١١] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ الْقُرَظِيُّ ، قَالَ : قَدْ كَانَ عُمَرُ يَجِيءُ فَيَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ ، وَنَحْنُ نَتَحَدَّثُ ، فَإِذَا قَضَى الْمُؤَذِّنُ أَذَانَهُ انْقَطَعَ حَدِيثَنَا .
- ٥٤١٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ كَلَامِ النَّاسِ حِينَ يَنْزِلُ الْإِمَامُ

١ [٢/ ٣٤ ب].

<sup>• [</sup>۸۰۶۵][شيبة: ۲۰۲۵].

<sup>• [</sup>۲۰۹٥] [شيبة: ٥٦٠٥].

<sup>• [</sup> ٥٤١٠] [شيبة : ٧١٧٥ ، ٢٤٣٥].

<sup>(</sup>١) قوله : «وكلامه يقطع» ، في الأصل : «وصلاته تقطع» ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٥٣٤٢) ، عن معمر ، به .

# المُصَنَّفُ لِلْمِامِعَ بُلِلِ الْمُافِيَ





وَقَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَكَأَنَّ إِنْسَانًا عِنْدَهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْةٍ يُكَلِّمُ حِينَ يَنْزِلُ مِنَ الْخُطْبَةِ .

- [٥٤١٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُ عَطَاءً يَـتَكَلَّمُ حِينَ يَنْزِلُ الْإِمَامُ ، وَقَبْلَ الطَّلَاةِ .
- [818] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ مَتَى فَكُرَهُ الْكَلَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ لِي : إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ ، أَوْ قَالَ لِي : إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ . فَكْرَهُ الْكَلَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ لِي : إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ ، أَوْ قَالَ لِي : إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ . شَكَّ \_ قُلْتُ : كَيْفَ تَرَىٰ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ ؟ قَالَ : لَعَلَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ .
- •[٥٤١٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَىٰ عَنِ الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ ، وَقَبْلَ الصَّلَاةِ .

وَقَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ كَلَّمَ طَاوُسًا بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ فَكَلَّمَهُ.

- [٥٤١٦] عِد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّ طَاوُسًا كَلَّمَهُمْ بَعْدَ نُـزُولِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
- [ ٤١٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَدِّنُ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ (١): يُسْتَحَبُّ السُّكُوتُ.

<sup>• [</sup>١٤١٤٥] [شيبة: ٣٢٣٥، ٢٣٣٥].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .

# كَنَالِبَالِجُنَّةِ





- [819] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي فَلَا يَجْلِسُ الْإِمَامُ حَتَّى تَجْلِسَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنَا أُصَلِّي قَائِمًا ، فَكَ يَجْلِسُ وَأَنَا قَائِمٌ؟ قَالَ : لَا .
- •[٥٤٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ وَالْإِمَامُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ، لَا يَجِبُ الْإِنْصَاتُ حَتَّىٰ يَتَكَلَّمَ.
- •[٥٤٢١] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَا يَتَكَلَّمَانِ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَجْلِسَا .
  - [٥٤٢٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . . . نَحْوَهُ .
- [٥٤٢٣] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ نَافِع، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا تَحَيَّنَ خُرُوجِ الْإِمَامِ، قَعَدَ قَبْلَ خُرُوجِهِ.
- [37٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْحُمْعَةِ ثَلَاثٌ ۞ : رَجُلُ شَهِدَهَا بِسُكُونِ ، وَوَقَارٍ ، وَوَقَارٍ ، وَذَلِكَ الَّذِي يُغْفَرُ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ ثَلَاثٌ ۞ : رَجُلُ شَهِدَهَا بِسُكُونِ ، وَوَقَارٍ ، وَإِنْصَاتٍ ، وَذَلِكَ الَّذِي يُغْفَرُ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ، قَالَ : حَسِبْتُ ، قَالَ : وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ وَإِنْصَاتٍ ، وَذَلِكَ الَّذِي يُغْفَرُ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ، قَالَ : حَسِبْتُ ، قَالَ : وَشَاهِدٌ شَهِدَهَا بِلَغْوٍ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا ، وَرَجُلٌ صَلَّى بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَلَيْسَتْ بِسُنَةٍ ، إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ .
- ٥[٥٤٢٥] عبد الرَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيَ وَ وَ ١٤٥٥] عبد الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيّ لَمَّا عَلَا الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: «اجْلِسُوا» (١١)، فَسَمِعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَوْلَ النَّبِيِّ لَمَا عَلَا الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَلَمَّا النَّبِيِّ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَهُوَ بِالطَّرِيقِ لَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ، فَجَلَسَ فِي بَنِي غَنْم، قَالَ: فَلَمَّا

<sup>• [</sup>۵٤۲٣] [شيبة: ۲۱ هـ (۵٤۰۳، ۵۳۵]. هـ ه [۲/ ۳۵]

<sup>(</sup>١) في أصل مراد ملا: «اجلس»، والتصويب من النسخة (ك)، وينظر: «المعجم الأوسط» للطبراني (١) ، من طريق آخر، عن عائشة، بنحوه .

### المُصِنَّفُ لِلْإِمِالْمُ عَبْلِالْ زَاقِيَّ





أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ دَخَلَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «أَلَا رُحْتَ؟» ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ (١) ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : خَيْرًا ، زَعَمُوا أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ .

- ٥ [ ٢٢٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ رَوَاحَة سَمِعَ النَّبِيُ عَيْ الطَّرِيقِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُ عَيْ الطَّرِيقِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِي عَيْ الطَّرِيقِ فَمَا لَهُ النَّبِي عَيْ الطَّرِيقِ فَمَا لَهُ النَّبِي عَيْ الطَّرِيقِ فَمَا لَهُ النَّبِي عَيْ الطَّرِيقِ مَا شَأْنُكَ ؟ » قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ : «اجْلِسُوا» ، فَجَلَسْتُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيْ اللهُ طَاعَة » .
- ٥ [٥٤٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْهِ يَخْطُبُ ، إِذْ قَالَ : «اجْلِسُوا» ، فَسَمِعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ» .

### ٧٧- بَابُ مَا أَوْجَبَ الْإِنْصَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- [ ٥٤٢٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءِ مَا أَوْجَبَ الْإِنْصَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ : قَالَ : قَالَ : كَذَلِكَ قَالَ : قَوْلُهُ : ﴿إِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ ﴾ [ الأعراف : ٢٠٤] ، قَالَ : كَذَلِكَ زَعَمُوا فِي الصَّلَاةِ وَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : وَالْإِنْصَاتُ لِمَنْ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ كَالْإِنْصَاتِ لِمَنْ يَسْمَعُ الْخُطْبَة كَالْإِنْصَاتِ لِمَنْ يَسْمَعُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [٥٤٢٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ فِي الْجُمُعَةِ ، وَأَنَا أَعْقِلُ الْخُطْبَةَ؟ قَالَ لَا ، إِلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ ، وَاجْعَلْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ نَفْسِكَ ، قِيلَ لَهُ : أَيَذْكُرُ الْإِنْسَانُ اللَّهَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَهُو يَعْقِلُ قَوْلَ (٢) الْإِمَامِ؟ الْإِنْسَانُ اللَّهَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَهُو يَعْقِلُ قَوْلَ (٢) الْإِمَامِ؟ قَالَ : لَا ، كُلُّ ذَلِكَ عِيدٌ ، فَلَا تَكَلَّمَنَّ إِلَّا أَنْ يَذْهَبَ (٣) الْإِمَامُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «فقال له النبي عَلَيْهُ: ألا رحت؟ فأخبره الخبر» ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسخة (ك). ٥ و٧٥٧٧].

<sup>(</sup>٢) ليس في أصل مراد ملا ، وأثبتناه من النسخة (ك) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في أصل مراد ملا إلى : «يذهبن» ، والتصويب من النسخة (ك) ، وينظر : «الاستذكار» (٢/ ٢٢) .

# كُتُالِبُلِغُة





- •[٥٤٣٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ إِذَا اسْتَسْقَى (١) الْإِمَامُ فَادْعُ، هُوَ يَأْمُرُكَ حِينَئِذٍ.
- [ ٥٤٣١ ] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ أَجْرُ الْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ . الْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ .
- [ ٢٣٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ (٢) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ قَلَّ مَا يَلَعُ أَنْ يَخْطُبَ بِهِ : الْإِمَامُ إِذَا قَامَ اسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ (٣) الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْخُطْبَةِ ، مِثْلَ مَا لِلْمُسْتَمِعِ اسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصَّفُوف ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفُوف ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفَّوف ، وَحَادُوا بِالْمَنَاكِ بِ ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفُوف ، وَحَادُوا بِالْمَنَاكِ بِ ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفُوف ، وَحَادُوا بِالْمَنَاكِ بِ ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفُوف ، وَحَادُوا بِالْمَنَاكِ بِ ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ قَدْ وَكَلَهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَلَهُ مِ بِتَسُويَةِ الصَّفُوف ، وَعَلْمُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَلَهُ مُ بِتَسُويَةِ الصَّفُوف ، وَعَدْبِرُونَهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ .
- [88٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنِّي لَأَقْرَأُ جُزْئِي ، إِذَا لَـمْ أَسْتَمِع الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
- [٤٣٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ التَّسْبِيحِ ، وَالتَّكْبِيرِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، قَالَ : كَانَ يُؤْمَرُ بِالصَّمْتِ ، قَالَ : قُلْتُ : ذَهَبَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : تَكَلَّمْ إِنْ شِئْتَ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنْ أَحْدَثُوا فَلَا تُحْدِثْ ١٠٠

• [ ٥٤٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ إِذَا كُنْتُ لَا أَسْمَعُ الْإِمَامَ أُهَلِّلُ

<sup>(</sup>١) الاستسقاء: استفعال من طلب السقيا: أي إنزال الغيث على البلاد والعباد. (انظر: النهاية، مادة: سقى).

<sup>• [</sup>۲۳۶ ] [شيبة: ۲۵۵۲].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمر» ، والمثبت كما عند المصنف ، برقم: (٢٤٦١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المنصت» والمثبت كما عند المصنف.

۵[۲/۵۳ب].





- وَأُكَبِّرُ وَأُسَبِّحُ وَأَدْعُو اللَّهَ، وَأَدْعُو لِأَهْلِي أُسَمِّيهِمْ، وَأُسَمِّي غَرِيمِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يَدْعُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
- [٥٤٣٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ يَحْرُمُ الْكَلَامُ مَا كَانَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَإِنْ ذَهَبَ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ.
- [٧٤٣٧] عبد الزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسَا يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَا يَـدْعُو أَحَـدٌ بِشَيْء، وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ الْإِمَامُ.

# ٧٨- بَابُ الْعَبَثِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- [٥٤٣٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاء ، أَنَّهُ كَرِهَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، الْعَبَثَ ، وَالتَّفَاقُبَ ، وَالتَّنَخُّمَ قَالَ : وَلَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ إِلَّا ذَلِكَ الْجُمُعَة ، لِطُولِ الْخُطْبَةِ .
- [ ٥٤٣٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَنْهَى عَنْ تَقْلِيبِ الْحَصَى ، وَعَنْ تَفْقِيعِ الْأَصَابِعِ فِي الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ .
- •[٥٤٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ الْجُمُعَةَ فَأَنْصِتْ ، وَلَا تَعْبَثْ بِالْحَصَىٰ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلُ مِنْكَ صُوحَانَ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ الْجُمُعَةَ فَأَنْصِتْ ، وَلَا تَعْبَثْ بِالْحَصَىٰ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلُ مِنْكَ قَرِيبًا يَتَكَلَّمُ فَاغْمِزْهُ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَأَشِرْ إِلَيْهِ .

# ٢٩- بَابُ تَكَلُّمِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ الذِّكْرِ

٥ [٥٤٤١] عِبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ (١) مَالِكِ قَالَ: لَمَّا قَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ الْأَعْمَرَ مِنْ يَهُودَ، دَخَلُوا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ الْأَعْمَرَ مِنْ يَهُودَ، دَخَلُوا الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ عَلِيْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ: «أَفْلَحَتِ الْوُجُوهِ».

<sup>•[</sup>٤٤٠][شيبة: ٥٢٥٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أن» ، وهو تصحيف ، والتصويب كما عند المصنف ، برقم: (١٠٤٩٠)





- [ ٤٤٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ وَهُـوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : أَمْلِكُوا الْعَجِينَ ؛ فَإِنَّهُ خَيْرُ الرَّبْعَيْنِ ، أَوْ قَالَ : خَيْرُ الطَّحِينَيْنِ . قَالَ هِـشَامٌ : رَأَىٰ عَلَيْهِ حَقًّا أَنْ يَأْمُرُهُمْ بِمَا كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ .
- [٩٤٤٣] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَىٰ بْنَ طَلْحَة ، يَقُولُ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ جَالِسًا عَلَى الْمِنْبَرِ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْمُؤَذِّنُونَ يُورَ الْجُمُعَةِ ، وَالْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ ، وَهُوَ يَسْأَلُ النَّاسَ عَنْ أَسْعَارِهِمْ وَأَخْبَارِهِمْ .
- [3٤٤٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَكَانُوا يَتَوَقَّوْنَ أَنْ يَخْلِطُوا الْحُطْبَةَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَكَانُوا يَتَشَهَّدُونَ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْخُمْعَةِ ؟ قَالَ: نَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْجُمْعَةِ ؟ قَالَ: نَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قُلْتُ: الإِسْتِسْقَاءُ وَالإِسْتِشْفَاءُ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
- •[٥٤٤٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ قَالَهُ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ بَيْعٌ ، أَوِ ابْتِيَاعٌ ، أَوْ مِكْيَالٌ ، أَوْ مِيزَانٌ ، فَهُوَ ذِكْرٌ .
- ٥٤٤٦] عِبِدَارِزَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَـدْعُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُؤَمِّنُ النَّاسُ
  - قَالَ : وَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ : هُوَ حَدَثٌ ، وَهُوَ حَسَنٌ .
- [٧٤٤٧] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي الصَّعْبَةِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ هَـلِ اسْتَرَيْتَ لَنَا؟ وَهَلْ أَتَيْتَ لَنَا بِهَذَا؟ وَأَشَارَ بِأَنْمُلَةٍ مِنْ أَصَابِعِهِ ، يَعْنِي حَبًّا .
- [888 ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : كَلَامُ النَّاسِ الْأَمِيرَ ، وَهُ وَ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم السياق.





يَخْطُبُ يَخُصُّهُ بِحَدِيثٍ أَوْ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الذِّكْرِ، قَالَ: أَكْرَهُ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَلْتُ: فَكَلَامُ النَّاسِ الْإِمَامَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُثْنُونَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَكْرَهُهُ، إِنَّمَا الْجُمُعَةُ ذِكْرُ ١٠ فَكَلَامُ النَّاسِ الْإِمَامَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُثْنُونَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَكْرَهُهُ، إِنَّمَا الْجُمُعَةُ ذِكْرُ ١٠ فَكَلَامُ النَّاسِ الْإِمَامَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُثْنُونَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَكْرَهُهُ ، إِنَّمَا الْجُمُعَةُ ذِكْرُ ١٠ فَكُونَ عَلَيْهِ؟

#### ٣٠- بَابُ اسْتِقْبَالِ النَّاسِ الذُّكْرَ

- [٥٤٤٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ اسْتِقْبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : كَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ .
- •[٥٤٥٠] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
- [٥٤٥١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ تَوْبَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
- [ ٥٤٥ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءِ اسْتِقْبَالُ النَّاسِ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْقَاصَّ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا يَدَعُونَ الْبَيْت؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي حِينَئِذٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ جَاءَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ إِلَىٰ نَاحِيةِ بَنِي مَخْرُومٍ ، وَسِنَانِ بْنِ يَعْلَىٰ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ وَسِنَانِ بْنِ يَعْلَىٰ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ وَسِنَانِ بْنِ يَعْلَىٰ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْت؟ اسْتَقْبِلِ الذِّكْرَ ، فَقَالَ حِينَئِذٍ عَبَادُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ : هُوَ سِنَانُ بْنُ يَعْلَىٰ .
- [ ٥٤٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءِ فَمَنْ كَانَ حَذْقَ الْمِنْبَرِ ، يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ . الْإِمَامَ وَيَدَعُ الْبَيْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ .
- [ ٥٤٥٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : خَلُوا بَيْنَنَا ، وَبَيْنَ مُذَكِّرِنَا .
- •[٥٤٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ: دَخَلْتُ

<sup>ַ</sup>נץ רֻץוֹ].

<sup>•[</sup>۱۵۶۵][شيبة:۲۷۰٥].



الْمَسْجِدَ وَصَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْعَصْرَ، ثُمَّ جَلَسَ، وَحَلَّقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ نَحْوَ الْقَاصِّ، قَالَ: ثُمَّ أَفَاضَ بِالْحَدِيثِ، قَالَ: فَرَفَعَ الْقَاصُّ يَدَهُ يَدْعُو، فَلَمْ يَرْفَعِ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ.

- [ ٥٤٥٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَقَصَصُ الْقَاصِّ هَذَا غَيْرُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، أَأَذْكُرُ اللَّهَ وَأَنَا أَسْمَعُهُ وَأَعْقِلُهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، وَاجْلِسْ مَعَهُ مَا شِئْتَ ، وَقُمْ إِذَا شِئْتَ وَارْفَعْ صَوْتَكَ بِبَعْضِ الذِّكْرِ ، قُلْتُ : فَعَطَسَ إِنْسَانٌ فَحَمِدَ ، أَشَمَّتُهُ ؟ قَالَ : فَعَطْسَ إِنْسَانٌ فَحَمِدَ ، أَشَمَّتُهُ ؟ قَالَ : أَيْ لَعَمْرِي ، قُلْتُ : أَفَنُحَدِّثُ أَنَا وَإِنْسَانٌ ، وَنَحْنُ نَسْمَعُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَنْ تُسَبِّحَ ، وَتَذْكُرَ أَحَبُ إِلَى .
- [ ٥٤٥٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَبَلَغَكَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِنْصَاتُ عِنْدَ الزَّحْفِ (١) ؟ قَالَ : أَيْ لَعَمْرِي ، إِنَّهُ لَوَاجِبٌ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَحْفَا عِنْدَ الزَّحْفِ النَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ رَحْفَا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴾ [الأنفال: ١٥] ، وَاذْكُرُوا ، قَالَ : فَوَجَبَ اللَّكُرُ يَوْمَئِذٍ ، فَالَ : وَلَا حَدِيثَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الذِّكْرَ ، قُلْتُ : أَتَجْهَرُونَ بِالذِّكْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

# ٣١- بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَمَا قَبْلَهَا

• [ ٥٤ ٥ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَافْصِلْ بِكَلَامٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ ، قُلْتُ : سَلَّمَ الْإِمَامُ ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَيَكُونُ ذَلِكَ فَصْلًا ؟ قَالَ : إِنِّي أُحِبُ أَنْ تَزِيدَ أَيْضًا كَلَامَ السَّلَامِ فِي الْقُرْآنِ .

# ٣٢- بَابُ ذِكْرِ الْقُصَّاسِ

• [ ٥ ٩ ٥ ] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ قَصَّ تَمِيمُ الدَّارِيُّ عَلَى عَهْدِ عُمْرَ ، اسْتَأْذَنَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَقَامًا فَأَذِنَ لَهُ ، فَكَانَ يَقُومُ ، قَالَ : ثُمَّ اسْتَزَادَهُ مَقَامًا آخَرَ ، فَكَانَ يَقُومُ ، قَالَ : ثُمَّ اسْتَزَادَهُ مَقَامًا آخَرَ ، فَكَانَ يَقُصُّ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَزَادَهُ ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ اسْتَزَادَهُ مَقَامًا آخَرَ ، فَكَانَ يَقُصُّ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

<sup>• [</sup>۷۵۷۰] [شيبة: ٣٤١٠٣].

<sup>(</sup>١) الزحف: الجهاد ولقاء العدو في الحرب. (انظر: النهاية، مادة: زحف).





- [٥٤٦٠] قال مَعْمَرُ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ، يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ إِذَا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَقُصُّ، أَمَـرَ عَلَىٰ حَلْقِهِ السَّيْفَ.
- [٥٤٦١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْمُسْجِدِ ، فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَيَقُولُ : أَخْرَجَنِي الْمَسْجِدِ ، فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَيَقُولُ : أَخْرَجَنِي الْمَسْجِدِ ، فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَيَقُولُ : أَخْرَجَنِي الْقَاصُ .
- [ ٥٤٦٢] قال مَعْمَرُ ١٠ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَقَدْ كَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَسْمَعُهُمْ يَقْرَءُونَ السَّجْدَةَ فَلَا يَسْجُدُ ، وَيَقُولُ : إِنِّي لَمْ أَجْلِسْ إِلَيْهِمْ .
- [ ٢٦٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَاضٍ ، قَالَ : دَخَلَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَتْ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ : أَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَتْ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ : أَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَتْ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ : أَمَا بَلَغَنِي أَنَّكَ تَجْلِسُ ، وَيُجْلَسُ إِلَيْكَ؟ عُمَيْرُ بْنُ قَتَادَةً؟ قَالَ : نَعَمْ ، يَا أُمَّتَاهُ ، قَالَتْ : أَمَا بَلَغَنِي أَنَّكَ تَجْلِسُ ، وَيُجْلَسُ إِلَيْكَ؟ قَالَ : بَلَى يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : فَإِيَّاكَ وَتَقْنِيطَ النَّاسِ ، وَإِهْلَاكَهُمْ .
- [3278] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي قِصَّةٍ صَلَقَ الَّذِي يَقُولُ :

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ

- [٥٤٦٥] قال مَعْمَرٌ: وَرَأَيْتُ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِيَّ يَقُصُّ بِالسُّنَنِ.
- [٥٤٦٦] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ مَعَ الْقُصَّاصِ ، إِلَّا قَاصً الْجَمَاعَةِ .
- [٥٤٦٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَغَيْرِهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الْقَاصِّ .

قال عِد الرزاق: وَرَأَيْتُ ، بِعَيْنَيَّ مَعْمَرًا ، يَفْعَلُهُ.

۵[۲/۲۳ب].

<sup>• [</sup>۲۲۵۷] [شبية: ۲۲۵۷۰].

#### كتاللانكة





- [ ٥٤٦٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرْسَلَتْ إِلَى مَرْوَانَ تَشْكُو السَّاثِبَ ، وَكَانَ قَاصًّا ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُكَلِّمَ خَادِمِي ، فَنَهَاهُ مَرْوَانُ ، فَعَادَ فَشَكَتْهُ أَيْضًا ، فَلَقِيَهُ مَرْوَانَ أَيْضًا فَصَكَّهُ ، أَوْ قَالَ : لَطَمَهُ .
- [819] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ بِقَاصٌ ، فَقَالَ : أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟ قَالَ : لَا (١) ، قَالَ : هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ ، قَالَ : وَمَرَّ بِآخَرَ ، قَالَ : مَا كُنْيَتُكَ؟ قَالَ : أَبُو يَحْيَى ، قَالَ : بَلْ أَنْتَ أَبُو اعْرِفُونِي .
- [ ٥٤٧ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ، قَالَ : ذُكِرَ لِابْنِ مَسْعُودٍ قَاصٌ يَجْلِسُ بِاللَّيْلِ ، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ : قُولُ وا كَذَا ، فَقَالَ (٢) : إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَا عُبُدُ اللَّهِ مُتَقَنِّعًا (٣) ، فَقَالَ : مَنْ عَرَفَنِي ، فَقَدْ عَرَفَنِي ، فَقَدْ عَرَفَنِي ، فَقَدْ عَرَفَنِي ، فَقَدْ عَرَفَنِي ، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي ، فَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، تَعْلَمُونَ إِنَّكُمْ لَأَهْدَىٰ مِنْ مُحَمَّدٍ عَلِي وَأَصْحَابِهِ ، أَوْ (٤) إِنَّكُمْ لَمُتَعَلِّقُونَ (٥) بِذَنَبِ ضَلَالَةٍ .
- [ ٥٤٧١] مِدَارَزَاق ، عَنْ جَعْفَرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : بَلَغَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، أَنَّ قَوْمًا يَقْعُدُونَ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : بِلَغَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، أَنَّ قَوْمًا يَقْعُدُونَ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ ، يُسَبِّحُونَ ، يَقُولُونَ : قُولُوا كَذَا ، قُولُوا كَذَا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنْ قَعَدُوا فَآذِنُونِي

• [۲۲۷۱] [شبة: ۲۷۲۷].

<sup>(</sup>۱) قوله «قال: لا» ليس في الأصل، واستدركناه من: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٦٧١٦)، «الناسخ والمنسوخ» للقاسم بن سلام (۱)، «السنن الكبرئ» للبيهقي (١١٧/١) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، عن على خيلف .

<sup>(</sup>٢) قوله: «قولوا كذا، فقال» ليس في الأصل واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٢٥)، من طريق الدبري، به .

<sup>(</sup>٣) المتقنع: المتغطي بالسلاح. وقيل: هو الذي على رأسه بيضة، وهي الخوذة، لأن الرأس موضع القناع. (انظر: النهاية، مادة: قنع).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «و» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «لمتعلقين» ، والتصويب كما في المصدر السابق.





بِهِمْ ، فَلَمَّا جَلَسُوا آذَنُوهُ ، فَانْطَلَقَ إِذْ آذَنُوهُ ، فَدَخَلَ ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ ، وَعَلَيْهِ بُرُنُسٌ ('') ، فَأَخَذُوا فِي تَسْبِيحِهِمْ ، فَحَسَرَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ رَأْسِهِ الْبُرْنُسَ ، وَقَالَ ('' : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ فَأَخُدُوا فِي تَسْبِيحِهِمْ ، فَحَسَرَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ رَأْسِهِ الْبُرْنُسَ ، وَقَالَ ('') : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ ، فَسَكَتَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ : لَقَدْ جِئْتُمْ بِيِدْعَةٍ ظَلْمَاءَ ، أَوْ ("') لَقَدْ فَضَلْتُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ عِلْمًا ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ : مَا جِئْنَا بِيدْعَةٍ ظَلْمَاءَ ، وَمَا فَضَلْنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ عِلْمًا ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ : مَا جِئْنَا بِيدْعَةٍ ظَلْمَاءَ ، وَمَا فَضَلْنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ عِلْمًا ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ : مَا جِئْنَا بِيدْعَةٍ ظَلْمَاءَ ، وَمَا فَضَلْنَا مُصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ عِلْمَا ، فَقَالَ وَحُلُّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ : مَا جِئْنَا بِيدْعَةٍ ظَلْمَاءَ ، وَمَا فَضَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ عِلْمَا ، فَقَالَ وَمُؤُوا ، وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ حَلْقَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، وَاتُوبُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَفَرَّقُوا ، وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ حَلْقَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، وَقَالَ : أَيَتُكُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا؟ فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا : نَحْنُ ، قَالَ لِلْأُخْرَى : تَحَوّلُ وا إِنْ يَتَعَرَّهُمْ أَنْ يَتَعَرَّهُ وَا ، وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ حَلْقَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَتْ إِخْدَاهُمَا : نَحْنُ ، قَالَ لِلْأُخْرَى : تَحَوَّلُ وا إِنْ يَتَعَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِقُ وَا عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعُودِ عَلْقَالَتْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ ا

• [ ٧٧٧ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ مَسْعُودِ بِقَوْمِ يَخُرُجُونَ إِلَى الْبَرِّيَّةِ مَعَهُمْ قَاصٌ ، يَقُولُ (٤) : سَبِّحُوا كَذَا وَاحْمَدُوا كَذَا ، قَالَ : فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِمْ حَسَرَ عَنْ رَأْسِهِ بُرْنُسًا كَانَ عَلَيْهِ (٥) ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ ﴿ بُنُ مُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ، عَلَى مَا تُعَدِّونَ أَمْرَ اللَّهِ ﴾

<sup>(</sup>۱) البرنس: قلنسوة طويلة كان الناس يلبسونها في صدر الإسلام، أو: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به. وهو ملبوس المغاربة الآن، ويسمونه: البرنوس أيضا. والجمع: برانس. (انظر: معجم الملابس) (ص ٦٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «قال» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٢٥) من طريق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «و» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يقولوا» ، والصواب ما أثبتناه وهو الأليق بالسياق.

<sup>(</sup>٥) قوله: «احمدوا كذا، قال: فخرج إليهم، فلما انتهى إليهم حسر عن رأسه برنسًا كان عليه» ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (ن) كما في مطبوعة الكتب العلمية.

١[٢٧/٢]٥

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن مسعود» ليس في الأصل، وأثبتناه من روايات الحديث.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «و» ، والأظهر المثبت كما تقدم من روايات الحديث.



• [ ٤٧٣ ه ] عبد الرزاق ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ حَزْمٍ قَالَ : نَظَرَ أَبُو بَكْرٍ إِلَىٰ قَاصِّ قَدْ طَوَّلَ ، فَقَالَ : لَوْ قِيلَ لِهَذَا ، قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، اقْرَأْ فِيهِمَا كَذَا وَكَذَا ، لَمَلَّ ذَلِكَ .

# ٣٣- بَابُ وُجُوبِ الْخُطْبَةِ

- •[٤٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ يَخْطُبُ يَـوْمَ الْجُمُعَـةِ مَا قَلَ ، أَوْ كَثُرَ .
  - [٥٤٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

# ٣٤- بَابُ مَا يَقْطَعُ الْجُمُعَةَ

- ٥ [٤٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».
- ٥ [٧٤٧٥] قال ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ .
- ٥ [ ٤٧٨ ] عبد الزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدَةً وَلُ : ﴿إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَدْ لَغَوْتَ » .

٥[٧٦٦] [التحفة: م ١٣٢٠٠، خ م ت س ١٣٢٠٦، ق ١٣٢٥٣، دس ١٣٢٤، م ١٣٧١] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ش ١٨٥٩٦، مي ط جا خز عه حم ش ١٨٥٩٦، مي ط جا خز عه حم ش ١٩١٥].

٥[٧٤٧] [الإتحاف: خز ١٨١١٢ ، مي خز عه طح حب حم ش ١٨٥٩٦ ، خز عه طح حب حم ١٧٨٥٦ ، مي ط جا خز عه حم ١٧٨٥٦ ،

٥[٥٤٧٨] [الإتحاف: خزعه طح حب حم ١٧٨٥٦ ، خز ١٨١١٢ ، مي خزعه طح حب حم ش ١٨٥٩٦ ، مي طرحا عه طح حب حم ش ١٨٥٩٦ ، مي طرحا خزعه حم ش ١٩١٠] [شيبة: ٥٣٣٨] .

# المصنف الإمام عندلال أأفا





- ٥ [ ١٤٧٩ ] عبد الله عن مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِهِ : ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجِ الْأَوَّلِ .
- ٥٤٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ : ﴿ إِذَا قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنْصِتُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُمْ يَنْطِقُونَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَعَوْتَ عَلَى نَفْسِكَ».
  لَعَوْتَ عَلَى نَفْسِكَ».
- ٥٤٨١٥ عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا قَالَ: عَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا قَالَ: صَهْ، فَقَدْ لَغَا، وَإِذَا لَغَا فَقَدْ قَطَعَ جُمُعَتَهُ».
- ٥ [ ٤٨٢] عبد الزاق ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَذْرَكَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَذْرَكَ الْصَلَاةَ ، وَمَنْ دَمَا مِنَ أَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَذْرَكَ الْصَلَاةَ ، وَمَنْ دَمَا مِنَ أَذُرَكَ الْحُطْبَةَ فَقَدْ أَذْرَكَ الْصَلَاةَ ، وَمَنْ دَمَا مِنَ الْإَمْلِمِ فَا الْخُطْبَة فَقَدْ أَذْرَكَ الْصَلَاةَ ، وَمَنْ دَمَا مِنَ الْإِمَامِ فَا اللهَ عَنْ عَلَى اللهُ كُفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَمِعْ ، وَلَمْ يُسْتَمِعْ ، وَلَمْ يُعْمَدَ لَكَ ، وَمَنْ لَعَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ ، عَلَيْهِ كِفْلَانِ مِنَ الْوِزْرِ ، وَمَنْ قَالَ : صَهْ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَعَا ، وَمَنْ لَعَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ ، أَوْ قَالَ : فَلَا شَيْءَ لَهُ » .
- ٥ [٩٤٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَ (١) غَيْرُهُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَ عَمْرُو وَ (١) غَيْرُهُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِي عَمْرُو وَ (١) غَيْرُهُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِي عَمْرُو وَ (١) الْجُمُعَةِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أُبَيُّ بْنَ كَعْبِ أَهَكَذَا تَقْرَؤُهَا؟ فَصَمَتَ عَنْهُ أُبَيٌّ ، وَكَانُوا فِي الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَالَ أُبَيٍّ لِإِبْنِ مَسْعُودٍ: لَمْ تُجَمِّعِ الْيُومَ ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: ( اصَدَقَ أُبَيُّ ).
- [٤٨٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : هَلْ تَعْلَمُ مِنْ شَيْءِ يَقْطَعُ جُمُعَةَ

٥[٥٤٨٠] [التحفة: د س ١٣٢٤٠ ، م ١٢١٨١ ، م س ١٣٥٥٢ ، م ١٣٧١٠ ، م ١٣٢٠٠ ، خ م ت س ١٥٥٨ ] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ش ١٣٨٥٦ ، خز ١٨١١٢ ، مي خز عه طح حب حم ش ١٨٥٩٦ ] [الإتحاف: خز عه حم ش ١٩١٠٥] [شيبة: ٥٣٥١ ، ٥٣٥٥ ] ، وتقدم: (٥٤٧٨) .

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا، وأثبتناه من النسخة (ك)، وينظر: «مصاعد النظر» للبقاعي (٢/ ١٦٠).

### كتابالجنعة





الْإِنْسَانِ<sup>(۱)</sup>، حَتَّىٰ تَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا مِنْ كَلَامٍ، أَوْ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ، أَوْ شَيْءٍ (<sup>۲)</sup> غَيْرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا<sup>(٣)</sup>.

- [٥٤٨٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : يُقَالُ (٤) : مَنْ تَكَلَّمَ فَكَلَامُهُ حَظَّهُ مِنَ الْجُمُعَةِ ، فَأَمَّا أَنْ يُوفِّيَ أَرْبَعًا فَلَا .
- ٥ [ ٨ ٤ ٨ ] عبد الرّاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَالَ أَبُو ذَرِّ : قَالَ النَّبِيُ عَلَى الْمِنْبَرِيوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِذْ قَرَأَ آيَةَ ، فَسَمِعَهَا أَبُو ذَرِّ ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ : لِأَبُي بَنِ كَعْبٍ : مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ؟ فَأَنْصَتَ عَنْهُ أُبَيُّ ثَلَاقًا ، كُلُّ ذَلِكَ يُنْصِتُ عَنْهُ ، لِأَبِي بْنِ كَعْبٍ : مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ؟ فَأَنْصَتَ عَنْهُ أُبِي ثَلَاقًا ، كُلُّ ذَلِكَ يُنْصِتُ عَنْهُ ، كَتَى إِذَا نَزَلَ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ أُبَيٍّ : لِأَبِي ذَرِّ : لَيْسَ لَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ إِلَّا مَا قَدْ مَضَى مَنْهُ أَبِي إِنَّا النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ أُبَيٍّ : لِأَبِي ذَرِّ : لَيْسَ لَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ إِلَّا مَا قَدْ مَضَى مِنْهُ أَبَي إِنَا النَّبِي وَرَّ النَّبِي قَالَ ! «صَدَق أُبِي اللهُ عَالَى اللّهُ مِنْ جُمُعَتِكَ إِلَّا مَا قَدْ مَضَى مُنْهَا ، فَسَأَلَ (٥ ) أَبُو ذَرِّ النَّبِي (٢) عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «صَدَق أُبِي اللّهُ مَا مَعْمَلِي مُوذَرِّ النَّبِي عَلَيْهُ ؟ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «صَدَق أُبِي اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ فَا أَنْ عَالَهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُلْ عَلَى اللّهُ مُعَلَّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعِي الْرَاقِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ ال
- [٥٤٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسَا يَقُولُ: إِنَّهُ لَيَرَىٰ لَغْوًا، أَنْ يُشِيرَ (٧) الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِيَدِهِ، أَنِ اسْكُتْ إِذَا تَكَلَّمَ.
- [88٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَصَبَ رَجُلَيْنِ كَانَا يَتَكَلَّمَانِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (٨) يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

<sup>(</sup>١) في أصل مراد ملا: «الإسلام»، والمثبت من النسخة (ك)، وينظر: «التمهيد» لابن عبد البر (١٩/٣٧)، «فتح الباري» لابن رجب (٨/٢٨٢) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) ليس في أصل مراد ملا ، والمثبت من النسخة (ك).

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال : لا» ليس في أصل مرادملا ، واستدركناه من النسخة (ك) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يقول»، والمثبت من «التمهيد» لابن عبد البر (١٩ / ٣٧)، «فتح الباري» لابن رجب (٨ ٢٨٢) معزوًا لعبد الرزاق.

۱۵[۲/۷۳ب].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قال» ، والمثبت من «مصاعد النظر» للبقاعي (٢/ ١٦٠) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «والنبي» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «يشتري» وهو تصحيف، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٨) ليس في أصل مراد ملا ، وأثبتناه من النسخة (ك) ، وينظر : «الأوسط» لابن المنذر (٢٦/٤) ، من طريق المصنف ، به .

# المصنف للإمام عنكالزافا





- [٥٤٨٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلَيْن يَتَكَلَّمَانِ .
- •[٥٤٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّـوبَ، أَنَّ ابْـنَ عُمَـرَ رَأَىٰ سَـائِلا يَـسْأَلُ، وَالْإِمَـامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَصَبَهُ.
- [٥٤٩١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ رَأَىٰ ابْنَ عُمَرَ يُشِيرُ إِلَىٰ رَجُلِ فِي الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ .
- [ ٩٤٩٢ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ رَأَى سَائِلًا ، وَالْإِمَامُ يَخْطُ بُ فَأَوْمَأُ (١) بِيَدِهِ أَنِ اسْكُتْ .
- [٩٤٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ رَأَيْتُهُ يُشِيرُ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ.
- [ ٩٤٩٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ وَأَبَا بُرْدَةَ يَتَكَلَّمَانِ وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ ، حِينَ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ ، وَلَعَنَ اللَّهُ ، فَقُلْتُ (٢٠) : أَتَتَكَلَّمَانِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَا : إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ أَنْ نُنْصِتَ لِهَذَا .
- [٥٤٩٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يُكَلِّمُ رَجُلًا، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ.
- [٥٤٩٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَـالَ : يَـشْرَبُ الرَّجُـلُ الْمَـاءَ إِذَا عَطِشَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

<sup>• [</sup>٥٤٩٠] [شيبة: ٢٦١٥].

<sup>(</sup>١) الإيهاء: الإشارة بالأعضاء؛ كالرأس واليد والعين والحاجب. (انظر: النهاية، مادة: أومأ).

<sup>• [</sup>٤٩٣] [شيبة: ٤٩٣].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقال» ، والتصويب من «المحلي» (٣/ ٢٧٠) من طريق سفيان الثوري ، به .

<sup>• [</sup>٥٤٩٥] [شيبة: ٢٥٣٥].

<sup>• [</sup>۲۹۱ ] [شيبة: ۸۱۱۸].





# ٣٥- بَابُ الْعُطَاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- [ ٥٤٩٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِذَا عَطَسَ إِنْسَانٌ فِي الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَنْتَ تَسْمَعِ الْخُطْبَةَ أَيْضًا (١) فَلَا تُشَمِّتُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعِ الْخُطْبَةَ أَيْضًا (١) فَلَا تُشَمِّتُهُ .
- [89۸] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ إِذَا عَطَسَ إِنْسَانٌ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَنْتَ تَسْمَعُهُ، وَتَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، فَشَمِّتُهُ فِي نَفْسِكَ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَشَمِّتُهُ وَأَسْمِعْهُ.
  كُنْتَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَشَمِّتُهُ، وَأَسْمِعْهُ.
- [899] عبد الزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : فَشَمَّتْهُ .
- [ ٠٠٠ ٥ ما عبد الزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ شَهِدْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، يُشَمِّتُ الْعَاطِسَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
- [ ٥٥٠١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ (٢) أَبِي هِنْدِ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي أَبِي النَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ (٢) أَبِي هِنْدِ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَىٰ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْطِ سُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُ بُ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ أَشَمَتُهُ ؟ فَقَالَ : لَا .

#### ٣٦- بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِي الْجُمُعَةِ

- [ ٥ ٥ ٠ ٢] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَهُـوَ فِي الْخُطْبَةِ ، قَالَا : يَرُدُّ عَلَيْهِ وَيُسْمِعُهُ .
- [٥٥٠٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ (٣) إِنْ رَاهِيمَ ، وَعَنْ (٤) إِسْرَائِيلَ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن»، والصواب ما أثبتناه كما في «الموطأ - رواية أبي مصعب الزهري» (٢٤٢) عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وعن» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عن» ، والأظهر المثبت.





عِيسَىٰ بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا (١): يَرُدُّ الرَّجُلُ السَّلَامَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ .

• [ ٤ • ٥٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ﴿ ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ (٢ ) ، عَنِ (٣ ) الشَّعْبِيِّ وَسَالِم (٤ ) بننِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا (٥ ) : يَرُدُّ السَّلَامَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، قَالَ جَابِرٌ : وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ : تَرُدُّ السَّلَامَ فِي نَفْسِكَ .

وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

•[٥٥٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَإِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، فَارْدُدْ عَلَيْهِ فِي نَفْسِكَ، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَة، فَارْدُدْ عَلَيْهِ وَأَسْمِعْهُ.

# ٣٧- بَابُ قِرَاءَةِ الصُّحُفِ<sup>(٦)</sup> فِي الْجُمُعَةِ وَكَانُوا يَقْرَءُونَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- [ ٥ ٥ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِذَا قُرِئَتِ الصَّحُفُ (٦ ) يَـوْمَ الْجُمُعَـةِ ، فَلَا تُكَلِّمْ أَحَدًا ، إِنْ أَحْدَثُوا فَلَا تُحْدِثْ .
- [٧٠٥٥] عِدَّالِرَاْق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ كَرِهَ قِرَاءَةَ الصَّحُفِ<sup>(٢)</sup> يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَإِنْ قُرِئَتْ فَلَا تَكَلَّمْ، قَالَ: وَقِرَاءَةُ الصُّحُفِ<sup>(٢)</sup> يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَدَثٌ أَحْدَثُوهُ.

요[٢/٨٣١].

<sup>(</sup>٢) ليس في أصل مراد ملا ، وأثبتناه من النسخة (ك).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٥٣٠٤) من طريق جابر ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عن سالم» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قال» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «المصحف» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» ، باب في الكلام والصحف تقرأ يـوم الجمعة ، وينظر عنده حديث رقم (٥٣٢٦).

#### كتابالجنعة





- [ ٥٥٠ مَا عِبِ الرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ حَدَّنَهُ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَتَكَلَّمُ إِذَا قُرِئَتِ الصَّحُفُ (١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
- [٥٠٥ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : قُلْتُ إِنْ قُرِئَتِ الصَّحُفُ (١) وَأَنَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، أَسْمَعُ قِرَاءَتَهَا ، أُسَبِّحُ ، وَأَهَلِّلُ ، وَأَذْكُرُ اللَّهَ فِي نَفْسِي ، وَأَدْعُ و لِأَهْلِي ، أُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ ، وَأَقُولُ : اللَّهُمَّ اسْتَخْرِجْ لِي مِنْ غَرِيمِي أُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

# ٣٨- بَابُ الإِتِّكَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- [٥١٠ه] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ كَرِهَ أَنْ يَتَّكِئَ الرَّجُلُ ، يَـوْمَ الْجُمُعَـةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ ، أَوْ كِبَرٍ ، أَوْ سَقَمٍ .
- [٥٥١١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ الْخُطْبَةَ ، اتَّكَأَ عَلَىً .
- [١٢٥٥] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ صَالِحٍ، مَـوْلَى التَّوْءَمَـةِ أَنَّ أَبَـا هُرَيْـرَةَ كَـانَ
   يَتَّكِئُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

# ٣٩- بَابُ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ

- [ ١٣ ٥ ٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرِ الْخُطْبَة ، فَسَمِعَهَا جُمُعَةٌ ، فَجَلَسَ فِي الظِّلِّ ، وَاعْتَزَلَ الْمُذَكِّرَ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، نَعَمْ ، وَمَا لَهُ (٢) لَا يَكُونُ (٣) لَهُ جُمُعَةٌ ، خَرَجَ إِلَى اللَّهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا اللَّهَ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ دَنَا مِنْهُ ، فَهُ وَ اللَّهَ مَعُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الشَّهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا اللَّهَ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ دَنَا مِنْهُ ، فَهُ وَ أَحَبُ إِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ لَهُ .
- •[١٥٥٥] مبدالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ (٤): قُلْتُ لِعَطَاءِ الْمُؤَذِّنُونَ يَجْلِسُونَ فِي الْمَنَارِ عَلَى الْمَسْجِدِ، وَلَا يَجْلِسُونَ مَعَ النَّاسِ، أَيَقْصُرُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المصحف» ، والتصويب من «مصنف آبن أبي شيبة» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل  $^{(4)}$  ، والأظهر المثبت . (7) في الأصل :  $^{(2)}$  ، والأظهر المثبت .

<sup>(</sup>٤) ليس في أصل مراد ملا ، وأثبتناه من النسخة (ك) .





• [٥١٥] قال عبد الرزاق: وَسَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْهُ ، فَقَالَ: يَقْصُرُونَ.

### ٤٠- بَابٌ هَلْ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرِ الْمَسْجِدَ جُمُعَةٌ ؟

• [٥٥١٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَا جُمُعَةَ لَهُ .

قَالَ مَعْمَرُ: فَإِنِ اضْطُرَّ فَإِنَّ الْحَسَنَ كَانَ لَا يَرَىٰ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي الطَّرِيقِ ، أَوْ فِي فِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، حَيْثُمَا اضْطُرَّ مِنْ ضِيقٍ ، أَوْ زِحَامٍ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ : فَنَقُولُ (١) لِلْحَسَنِ : إِنَّهَا أَرْوَاثُ الدَّوَابِّ ، فَيَقُولُ : يُصَلِّي .

- [٥٥١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ قَالَ جِئْتُ أَنَا وَأَبِي مَرَّةً ، فَوَجَدْنَا الْمَسْجِدِ بَيْنَهُمَا الْمَسْجِدِ بَيْنَهُمَا الْمَسْجِدِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
- [ ٥٥ ١٨] عبد الزاق ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) بْنِ سُهَيْلٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ رَأَىٰ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ .

# ٤١- بَابُ الْقَوْمِ يَأْتُونَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٤) بَعْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ

• [٥٥١٩] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَزِرٌ ، فَأَمَّنِي ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فلنقول» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فنصلي» ، والتصويب من الموضع السابق: (٤٩٣٦) عن معمر ، به .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ووقع عند المصنف برقم: (٤٩٣٨): «عبد الحميد» وكلاهما خطأ ، والصواب: «عبد المجيد» ؛ كما عند الشافعي في «المسند» (١/ ١٠٧) ، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٣/ ١١١) ، وينظر: «تهذيب الكمال» (١/ ٣) في ترجمة: «صالح بن إبراهيم بن عبد السرحن بن عوف القرشي الزهري». ولعل هذا الاضطراب من تخاليط الدبري وأوهامه.

<sup>(</sup>٤) ليس في أصل مراد ملا ، وأثبتناه من النسخة (ك) .

١٠[٢/ ٨٨ ب].





وَفَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، قَالَ سُفْيَانُ: وَرُبَّمَا فَعَلْتُهُ أَنَا (١) وَالْأَعْمَشُ.

•[٥٥٢٠] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا لَمْ يُـدْرِكْ قَـوْمٌ الْجُمُعَةَ ، أَنْ يُصَلُّوا الْجَمَاعَة .

وَقَوْلُ سُفْيَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ .

قال عبد الرزاق: وَبِهِ نَأْخُذُ.

• [ ٥٥٢١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً .

وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا .

- [٧٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَتَى الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَقِيَ النَّاسَ مُنْصَرِفِينَ ، فَدَخَلَ دَارًا فَصَلَّى فِيهَا ، فَقِيلَ لَهُ : هَلَّا أَتَيْتَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَ : إِنَّ مَنْ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ النَّاسِ ، لَا يَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ.
- [٥٥٢٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانَ يَـأَمُّرُ مَـنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ، أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيَ فِيهِ .
- [٥٥٢٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَدِ انْصَرَفُوا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: تَنَكَّبْ سَنَنَ النَّاسِ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا حَيَاءَ فِيهِ.

# 27- بَابُ مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ فَرُحِمَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ يَرْكُعُ مَعَ الْإِمَامِ

•[٥٥٥٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الزِّحَامِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِذَا زُحِمُوا (٢)، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرْكَعَ وَلَا يَسْجُدَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وأنا».

<sup>• [</sup>۲۲٥٥] [شيبة: ٥٣٤٥، ٧٣٤٥].





قَالَ مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ دَخَلَ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ.

• [٥٥٢٦] عبد الزاق ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ عَلَىٰ ظَهْرِ الرَّجُلِ ، وَإِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ عَلَىٰ ظَهْرِ الرَّجُلِ ، وَإِنْ شِئْتَ فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ فَاسْجُدْ .

وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

- [٥٥٢٧] عِبْ الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَىٰ ظَهْرِ الرَّجُلِ ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَكَانًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ .
- [٥٥٢٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِذَا اشْتَدَّ النَّتَدُ النَّتَا النَّتَا النَّكَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ .
- [٥٥٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا آذَى (١) أَحَدَكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَسْجُدْ عَلَىٰ ثَوْبِهِ.
- [٥٥٣٠] عِد الرَّاقِ ، عَنِ الفَّوْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ ، فَاسْجُدُ عَلَىٰ رِجْلِ الرِّجُلِ ، فَقُمْ حَتَّىٰ عَلَىٰ رِجْلِ الرَّجُلِ ، فَقُمْ حَتَّىٰ يَعْدِمُ النَّاسُ ، ثُمَّ سَجَدْتَ .
- [ ٣١ ٥ ] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَزُحِمَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَرْكَعْ وَلَمْ يَسْجُدْ ، وَهُوَ قَائِمٌ ، فَإِذَا اسْتَمْكَنَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ ، وَيَسْجُدَ ، وَهُو بِمَنْزِلَةِ لَرِّكَعْ وَلَمْ يَسْجُدْ ، وَهُو بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ ، وَتُجْزِيهِ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ .
- [٣٢٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
  - [۲۸ه ۵] [شيبة : ۲۷۸ ، ۲۷۸۳ ، ۲۷۸۶] ، وتقدم : (۲۵ م۱) وسيأتي : (۳۳ ه ، ۲۹ ه ٥) .
  - [٥٥٢٩] [شيبة: ٣٧٨٦، ٢٧٨٤]، وتقدم: (١٥٦٨، ٥٥٢٨، ٥٥٢٩) وسيأتي: (٥٥٣١).
     (١) كأنه في الأصل: «أذني»، والتصويب من الموضع السابق: (١٥٧٠) عن الثوري، به.
    - [۲۷۸۶] [شيبة: ۲۷۸۳، ۲۷۸۶].





الْخَطَّابِ قَالَ: مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيُصَلِّ عَلَى ثَوْبِهِ، وَمَنْ زَحَمَهُ النَّاسُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ.

# ٤٣- بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ

- [٣٣٥ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ رَكْعَةً ، صَلَّىٰ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَىٰ .
- [٣٥٥ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّىٰ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَىٰ ، فَإِنْ وَجَدَهُمْ جُلُوسًا صَلَّىٰ أَرْبَعًا .

وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

- •[٥٣٥٥] عِد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ... نَحْوَهُ. وَهِ مَا الْخُذُ أَيْضًا.
- [٣٦٥ ه ] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [٧٣٥ ه] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
- [٥٣٨ه] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ٣، عَـنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ مِثْلَهُ أَيْضًا.
  - [٣٩٥ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ .
  - [ ٥ ٥ ٥ ٥] قال: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
- [٥٥٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْسِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَة، فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمْعَة، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَة، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

<sup>• [</sup>٥٣٣٥] [التحفة: س ق ٢٠٠١] [شيبة: ٥٣٧٧].

<sup>• [</sup>۸۳۸ه][شيبة: ۳۹۳ه]. ١٩٤٨ه. ١٩٤٩]

<sup>• [</sup>٥٤١] [التحفة: س ق ٢٠٠١] [شيبة: ٥٣٧٥، ٥٣٧٦، ٥٣٨١]، وسيأتي: (٥٥٤٣).

#### المصَنَّفُ لِلإِمْ الْمُعَدِّلُ الرَّزَاقِيَّ





- ٥ [ ٥٥٤٢] عِمَّالِرْاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَدْرَكَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِمْ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ (١) مِنَ السَّلَاقِ رَكْعَة ، فَقَدْ أَدْرَكَ السَّلَاقَ ، وَلَاللَّهُ عَنْ السَّلَاقَ ، وَلَا اللَّهُ عَنْ الصَّلَاةِ . السَّلَاق ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَالْجُمُعَةُ مِنَ الصَّلَاةِ .
- [٥٥٤٣] أَضِّ عُبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بُنِ يَرِيمَ (٢)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الْآخِرَةُ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.
- [3300] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ قَتَادَةُ : يُصلِّي أَرْبَعًا ، فَقِيلَ لِقَتَادَةَ : فَإِنَّ الْجُمُعَةِ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ قَتَادَةُ : يُصلِّي أَرْبَعًا ، فَقِيلَ لِقَتَادَةَ : فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، جَاءَهُمْ جُلُوسًا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : اجْلِسُوا ، أَدْرَكْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ قَتَادَةُ : إِنَّمَا (٣) يَقُولُ : أَدْرَكْتُمُ الْأَجْرَ .
- •[٥٥٥ ] عِبدَ الزَّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ جَالِسٌ ، لَمْ يُسَلِّمْ ، فَلْيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ رَكْعَتَيْنِ هُو بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ ، قَالَ الشَّوْرِيُّ : وَالْأَرْبَعُ (٤) أَعْجَبُ إِلَيْنَا ، لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ .
- [881] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ

<sup>0[</sup>٥٥٤٦] [التحفة: ق ١٣٦٥٤، س ١٤١٦٨، د ١٢٩٠٨، خ س ١٥٣٧٥، س ١٣١٩٥، خ م د س ١٥٤٢٥، خ م د س ١٢٢٥٣، خ م د س ق ١٥٢٤٣، م د س ق ١٤٢١٦، خ م ت س ق ١٤٢١٦، خ م ت س ق ١٤٢١٦، خ م ت س ق ١٥٢٤٣، س ١٥٢٤٣، م ت س ق ١٥٦٤٣] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حب طحم ٢٠٤٨]، وتقدم: (٢٢٤١، ٣٤٠٩).

<sup>(</sup>١) قوله: «من أدرك» ، ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر: مما سبق عند المصنف سندا ومتنا ، برقم: (٣٤٠٨) .

<sup>• [</sup>٥٥٤٣] [التحفة: س ق ٢٠٠١] [شيبة: ٥٣٧٥ ، ٥٣٧٦ ، ٥٣٨١]، وتقدم: (٥٥٤١).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «مريم» ، والتصويب من مصادر ترجمته ، ينظر «تهذيب الكمال» (٣٠/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «آنفا» ، والتصويب من الطبراني في «معجمه الكبير» (٩/ ٣٠٩) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «والأرفع» ، والتصويب من «التمهيد» لابن عبد البر (٧٠/٧) معزوا للمصنف.





أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ ، كَمْ يُصَلِّي؟ قَالَ عِمْرَانُ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ فَاتَتْنِى الرَّجُلُ ، قَالَ عِمْرَانُ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ فَاتَتْنِى الْجُمُعَةُ ، صَلَّيْتُ أَرْبَعًا .

- [٧٥٤٥] عبد الزاق، عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا غَالِبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، قَامَتِ الْمَلَاثِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأُولِ، فَإِنْ تَأَخَّرَرَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ مَنْزِلِهِ دَعَتْ لَهُ فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأُولِ، فَإِنْ تَأَخَّرَرَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ مَنْزِلِهِ دَعَتْ لَهُ الْمُلَائِكَةُ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَاقْضِ لَهُ حَاجَتَهُ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَى إِذَا حَرَجَ الْإِمَامُ، طُويَتِ (١) الصُّحُفُ ثُمَّ خُتِمَتْ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُدْرِكِ الْجُمُعَة .
- ٥ [٨٥ه ] عبد الزاق ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَذْرَكَ الْحُطْبَةَ ، فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ» .
- [٥٥٤٩] عبد الزال ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخُطْبَةُ صَلَّىٰ أَرْبَعًا . عُمَرُ بْنُ الْخُطْبَةُ صَلَّىٰ أَرْبَعًا .
- [ ٥٥٥ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ مَا الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ قَصَرَ ، وَإِلَّا أَوْفَى الصَّلاة؟ قَالَ : الْخُطْبَةُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَلَمْ أَجْلِسْ حَتَّى نَـزَلَ الْجُمُعَةِ قَصَرَ ، وَإِلَّا أَوْفَى الصَّلاة؟ قَالَ : الْخُطْبَةُ ، قَالَ : قُلتُ نَـزَلَ الْإِمَامَ ، قَالَ : عُسْبُكَ (٢٠) ، الْإِمَامُ ، قَالَ : حَسْبُكَ (٢٠) ، قَدْ أَدْرَكْتَ .
- [٥٥٥١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءِ: لَـمْ (٣) أُدْرِكِ الْخُطْبَة، إِلَّا وَهُوَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ؟ قَالَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ مِنَ الذِّكْرِ فَاقْصُرْ.

<sup>(</sup>١) الطي: ضم الشيء بعضه إلى بعض . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : طوي) .

<sup>(</sup>٢) الحسب: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: حسب).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ثم» والمثبت ليستقيم السياق.

#### المُصِّنَّةُ فِي الْمِرَامِ عَيْدُالْ وَزَاقِيا





- [ ٥٥٥ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا (١) : فَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَة ، صَلَّى أَرْبَعًا .
- [٥٥٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاء فِي رَجُلٍ رَعَفَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَامَ فَتَوضَّأَ ، فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّىٰ صَلَّى الْإِمَامُ وَفَرَغَ ، قَالَ : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَدْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ .
- [٥٥٥٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ يُسصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتِ ، وَقَالَ ١ الشَّوْدِيُ : يُصَلِّي أَرْبَعًا .

وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

- [٥٥٥ ] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ لَمْ يَشْهَدِ الْخُطْبَةَ ، وَجَاءَ حِينَ قَامَ الْإِمَامُ فِي الطَّلَاةِ ، فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَهُ ، قَالَ لَا يَتَقَدَّمْ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامُ بَعْضَ صَلَاتِهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَهُ ، فَلْيُصَلِّ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ ، وَالْإِمَامُ قَدْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامُ بَعْضَ صَلَاتِهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَهُ ، فَلْيُصَلِّ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ ، وَالْإِمَامُ الَّذِي أَحْدَثَ ثُمَ الْإِمَامُ بَعْضَ صَلَاتِهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَهُ ، فَلْيُصَلِّ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ ، وَالْإِمَامُ اللَّذِي أَحْدَثَ ثُمَ الْإِمَامُ رَجُلًا لَمْ يَشْهَدُ مَعَ الْإِمَامِ شَيْنًا مِنْ (٣) خُطْبَتِهِ وَلَا صَلَاتِهِ (٤) وَلَا مَلَى الْإِمَامُ وَجُلًا لَمْ يَشْهَدُ مَعَ الْإِمَامِ شَيْنًا مِنْ (٣) خُطْبَتِهِ وَلَا صَلَاتِهِ (٤) صَلَى أَرْبَعًا .
- [٥٥٥٦] *مبدالزاق*، عَنِ النَّوْدِيِّ فِي رَجُلٍ صَلَّىٰ مَعَ الْإِمَامِ لَمْ يَشْهَدْ مَعَ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنْ خُطْبَتِهِ وَلَا صَلَاتِهِ صَلَّى أَرْبَعًا .
- •[٥٥٥٧] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ: فِي رَجُلٍ صَلَّىٰ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةَ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ الْحِدَثَ، فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ؟ قَالَ نَعَمْ يَتَوَضَّأُ وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ، فَإِنْ تَكَلَّمَ صَلَّىٰ أَرْبَعًا.

<sup>• [</sup>۲۵۵۵] [شيبة: ۳۲۹۵].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال» ، والصواب ما أثبتناه ؛ كما في «المصنف» لابن أبي شيبة (٥٣٦٩).

۵[۲/۲۹ت].

<sup>(</sup>٢) في أصل مراد ملا : «قد» ، والمثبت من النسخة (ك) .

<sup>(</sup>٣) في أصل مراد ملا : «ولا» ، والمثبت من النسخة (ك) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «ولا صلاته» ، ليس في أصل مراد ملا ، وأثبتناه من النسخة (ك) .

# الكِتَالِبَالِحُنِيَةُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّلْمِ اللّ



# ٤٤- بَابُ قِيَامِ الْمَرْءِ مِنْ (١) عِنْدِ الْمِنْبَرِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- [٨٥٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: كُنْتُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَالْإِمَامُ
  يَخْطُبُ، فَاسْتُصْرِخْتُ (٢) عَلَى وَالِدٍ، أَكُنْتُ قَائِمًا إِلَيْهِ، وَتَارِكَا الْجُمُعَة؟ قَالَ نَعَمْ،
  قُلْتُ: فَوَلَدٌ، وَأَخٌ، وَابْنُ عَمِّ (٣)؟ قَالَ: لَمْ أَقُمْ إِلَّا فِي خَيْرٍ أَوْ صِلَةٍ، وَلَمْ تُلْهِنِي عَنِ
  الْجُمُعَةِ الدُّنْيَا.
- •[٥٥٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اسْتُصْرِحَ عَلَىٰ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ عَمْرِو (٤) بْنِ نُفَيْلٍ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ لَمْ يُجَمِّعْ يَوْمَئِذٍ.
- [٥٥٦٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُوَّيْ بِهِ الْأَسَدِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَجْمِرُ قَائِمًا لِلْأُسَدِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَجْمِرُ قَائِمًا لِلْجُمُعَةِ ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ .
- [ ٥٥ ٦١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . . . نَحْوَهُ .
- [٥٥٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنُ عُمَرَ النَّعْضِرِ عَلَىٰ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا ارْتَقَعَ الضَّحَى، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ ابْنُ عُمَرَ النَّعْضِرِ عَلَىٰ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا ارْتَقَعَ الضَّحَى، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ بِالْعَقِيقِ (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «و» ، والمثبت ليوافق حديث الترجمة .

<sup>(</sup>٢) الاستصراخ: الاستغاثة، والمراد: أتاه الصارخ يعلمه بأمر حادث يستعين به عليه، أو ينعي له ميتًا. (انظر: النهاية، مادة: صرخ).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «وابن عمر» ، والتصويب من «الأوسط» لابن المنذر (١٧٤٣) عن ابن جريج ، به .

<sup>• [</sup>٥٥٥٩] [التحفة: خ ٨٥٢٥]، وسيأتي: (٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عمرً» والتصويب من مصادر ترجمته ، ينظر: «تهذيب الكمال» (١٠/ ٤٤٦).

<sup>• [</sup>٥٥٦٠] [التحفة: خ ٥٥٦٠].

 <sup>[</sup>١٦٥٥] [التحفة: خ ٥٥٥٥]، وتقدم: (٥٥٥٩).

<sup>(</sup>٥) العقيق: من أشهر أودية المدينة المنورة إن لم يكن أشهر أودية الجزيرة العربية على الإطلاق، وهذا الوادي =





# ٤٥- بَابُ تَخَطِّي رِفَابِ النَّاسِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ٥ [٥٥٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ يَخُطُبُ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ عَلَيْهُ خُطْبَتَهُ وَصَلَاتَهُ، قَالَ: يَا فُلَانُ، النَّاسِ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ مَعْتَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُكَ، وَآذَيْتَ وَآنَيْتَ». أَجَمَّعْتَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: أَمَا رَأَيْتَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ «بَلَى: وَقَدْ رَأَيْتُكَ، وَآذَيْتَ وَآنَيْتَ».
- [٥٦٥ عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا : إِنْ رَأَيْتَ فُرْجَةً أَمَامَكَ ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْتِيهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُؤْذِيَ أَحَدًا .
- [ ٢٦ ٥ ٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ إِنْ رَأَيْتُ أَمَامِي فَجْوَة دُونَهَا النَّاسُ ، أَتَخَطَّاهُمْ إِلَيْهَا تَخَلُّلَا ؟ قَالَ : النَّاسُ ، أَتَخَطَّاهُمْ إِلَيْهَا تَخَلُّلَا ؟ قَالَ : وَكَيْفَ؟ قُلْتُ ، وَكَيْفَ؟ قُلْتُ : كَأَنْ (٢) يَكُونَ الرَّجُلَانِ لَا يَتَمَاسًانِ ، قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ كُنْتَ لَا تَتَخَطَّى وَكَيْفَ؟ قُلْتُ : كَأَنْ (٢) يَكُونَ الرَّجُلَانِ لَا يَتَمَاسًانِ ، قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ كُنْتَ لَا تَتَخَطَّى أَحُدًا ، قَالَ لَهُ إِنْسَانُ : فَكَانَ إِنْسَانَانِ يَتَمَاسًانِ رُكْبَتَيْهِمَا ، فَأَتَخَطَّى رُكْبَتَهُمَا ؟ قَالَ : لَا .
- [٧٦٥٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَفَأَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ جُلُوسَا لَمْ يَخْرُجِ الْإِمَامُ ؟ قَالَ لَا ، قُلْتُ : فَكَانُوا قِيَامًا يُصَلُّونَ ، وَلَمْ يَخْرُجِ الْإِمَامُ أَتَخَلَّلُ لَلَا مَقُلْتُ : فَكَانُوا قِيَامًا يُصَلُّونَ ، وَلَمْ يَخْرُجِ الْإِمَامُ أَتَخَلَّلُ النَّاسَ ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ لَا تَدْفَعُ (٣) أَحَدًا ، وَلَا تُؤذِيهِ ، وَلَا تُضَيِّقُ عَلَى أَحَدٍ ، فَنَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ هَ فَلَا تُؤذِي أَحَدًا .

<sup>-</sup> يطوف بالمدينة من جهة الجنوب والغرب والشيال ، ولكنه بعيد عنها ، ويصل إليه الآي من المدينة في خمس عشرة دقيقة بالسيارة ، ويمتد غربا إلى ما بعد ذي الحليفة عند آبار علي ، على مسير ساعتين وثلثي ساعة ، أما من الشيال فينتهي عند بئر رومة ، والقسم المقارب للمدينة من العقيق الكبير أو الأكبر ، وفيه بئر عروة ، والأقصى الذي فيه ذو الحليفة يطلق عليه العقيق فحسب ، والقسم الشيالي يسمى العقيق الصغير ولديه بئر رومة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٩٤).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «زيد»، والتصويب من مصادر ترجمته، ينظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال» ، والمثبت ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ترفع» والمثبت أشبه بالصواب. ١٤٠/٢].

### كتالبالجنعة





- [٥٥٦٨] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي سَعِيدِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: الصَّفُّ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِثْلُ بِمِثْلٍ، مَنْ (١) رَحَّلَ رَجُلًا مِنْ مَكَانِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ.
- [ ٥٩ ٥ ٥] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لَأَنْ أُجَمِّعَ بِالرَّوْحَاءِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
- •[٧٥٥] عبد الزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا أُحِبُ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ، وَأَنِّي تَرَكْتُ الْجُمُعَة، وَلأَنْ أُصَلِّيَهَا بِظَهْرِ الْحَرَّةِ أَحَبُ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ إِذَا أَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ.
- •[١٧٥٥] عبد الرزاق ، عَن ابْن عُيَيْنَة ، عَن ابْن عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ اَبْن عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ .

#### ٤٦- بَابُ الإسْتِئْذَانِ

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا ، وأثبتناه من النسخة (ك) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إذا» وهو خلاف التلاوة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يشر» والتصويب من البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٣١٦) عن عطاء ، به .

# المُصِّنَّهُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُلِالتَّزَافِ





- [٥٥٧٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ وَ عَلَى آَمْرِ جَامِعِ ﴾ [النور: ٢٦] ، قَالَ : فِي الْجُمُعَةِ ، قَالَ مَعْمَرُ : وَقَدْ سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، يَقُولُ : فِي الْجُمُعَةِ ، وَقَدْ سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، يَقُولُ : فِي الْجُمُعَةِ ، وَفِي الْغَزْوِ أَيْضًا .
- [٥٥٧٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَسْتَأْذِنُونَ فِي الْجُمُعَةِ ، وَيَقُولُونَ : هَكَذَا ، وَيُشِيرُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، فَلَمَّا كَانَ زِيَادٌ كَثُرُوا عَلَيْهِ فَاغْتَمَّ ، فَقَالَ : مَنْ أَمْسَكَ عَلَى أَنْفِهِ ، فَهُوَ إِذْنُهُ .
- [٥٥٥٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الْكَلْبِيِّ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي جُمُعَةٍ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، اسْتَأْذَنَ الْإِمَامَ وَأَشَارَ إِلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ، فَمُ عَالَىٰ أَنْفِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ. فَأَمَّا الْيَوْمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجُ وَأَعْجَلَهُ شَيْءٌ، وَضَعَ يَدَهُ (١) عَلَىٰ أَنْفِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ.
- [٥٥٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ وَ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعٍ ﴾ [النور: ٦٢]، قَالَ فِي الْغَزْوِ، وَفِي الْجُمُعَةِ، وَإِذْنُ الْإِمَامِ فِي الْجُمُعَةِ، أَنْ يُشِيرَ بِيَدِهِ.

# ٤٧- بَابُ الرَّجُلِ يَجِيءُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

٥ [٧٧٥٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ (٢) الْأَعْمَى ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالنَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «أَرَكَعْتَ؟» قَالَ: لَا ، قَالَ : «فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» .

٥ (٨٧٥٥] عبدالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ

<sup>(</sup>١) قوله: «وضع يده» وقع في الأصل: «وضعه» والمثبت ليستقيم السياق.

<sup>• [</sup>۷۵۷٦] [شيبة: ۲۵۲۵].

<sup>(</sup>٢) ويقال له أيضا: «أبو سعد» ، وينظر: «الإكمال» للحسيني (٢/ ٢٨١) ، «تعجيل المنفعة» لابن حجر (٢/ ٢٨١) .

٥ [٥٥٧٨] [التحفة: خ م ق ٢٥٣٢ ، م س ٢٩٢١ ، د ٢٣٣٩ ، م ٢٥٠٥ ، م د ق ٢٢٩٤ ، ق ٢٧٧١ ، خ م د ت س ٢٥١١ ، خ م س ٢٥٤٩ ، س ٢٥١٦ ] [شيبة : ٣٧٥٨] ، وسيأتي : (٥٥٧٩) .





عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُ عَيْكَ لَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قَالَ: ﴿فَارْكَعْ».

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: لَيْسَتْ تَانِكَ الرَّكْعَتَانِ لِأَحَدِ، إِلَّا لِإمْرِيَ قَطَعَ لَهُ الْإِمَامُ خُطْبَتَهُ، وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ.

- ٥ [٧٩٥٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : سُلَيْكُ ، مِنْ عَطَفَانَ ، وَالنَّبِيُّ يَنْ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَخْطُبُ قَائِمًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَخْطُبُ قَائِمًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «يَا سُلَيْكُ ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ» .
- •[ ٥٨ ٥ ] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ رَأَيْتُهُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
- [٥٥٨١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَنْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْ لَانَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١) الْأَعْمَى .
- [٥٥٨٢] عبد الزال ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَهِيكِ ، عَنْ سِمَاكِ الْحَنَفِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : شَأَلُوهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ كُلُّهُمْ كَانَ حَالَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَالَ اللَّهُمُ عَنَا؟
- [٥٥٨٣] عِبِالرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ إِذَا كَانَ يَـوْمُ

٥[٩٥٧٩][التحفة: خ م دت س ٢٥١١، م ٢٥٠٥، د ٢٣٣٩، خ م س ٢٥٤٩، ق ٢٧٧١، س ٢٠١٦، م دق ٢٢٩٤، م س ٢٩٢١، خ م ق ٢٥٣٢][شيبة: ٢٠٢٥، ٣٥٨١]، وتقدم: (٥٥٧٨).

<sup>• [</sup>٥٥٨١] [التحفة: دس ٤٧٧٤، ت س ق ٤٢٧٢، ت ١٨٧٧٧].

<sup>(</sup>١) ينظر التعليق الذي سبق برقم : (٥٥٧٧).

<sup>• [</sup>۸۵۰] [شيبة: ۲۱۹۰].





الْجُمُعَةِ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ لَـمْ يُضُرُجْ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ لَـمْ يُصَلِّ، وَاحْتَبَىٰ (١)، وَاسْتَقْبَلَ الْإِمَامَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا، وَلَا شِمَالًا.

- [٥٥٨٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، قَالَ: سَأَلْتُ قَتَادَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى، أَيُصَلِّى؟ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ جَالِسًا.
- [٥٨٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جِئْتَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَتَرْكَعُ؟ قَالَ أَمَا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَعَ.

#### ٤٨- بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا

- ٥ [ ٥ ٥ ٨ عبر الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ فِي فَنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، فَمَا بَلَغَكَ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِي عَشْرَةَ رَكْعَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلْمَ اللَّهُ لَهُ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : «مَنْ رَكَعَ فِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي كَلَّثَنُ مَا الْبَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (٣)» .
- [٥٥٨٧] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٤) ابْنُ جُرَيْجِ، عَنْ عَطَاءِ، أَنَّهُ رَأَىٰ ابْنَ (٥) عُمَرَ يُصَلِّي

<sup>(</sup>١) الاحتباء والحبوة: ضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ، ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. (انظر: النهاية، مادة: حبا).

٥ [ ٥٥٨٦ ] [التحفة: س ١٥٨٧٣ ، س ١٥٨٦٧ ، س ١٥٨٥٨ ، ت س ق ١٥٨٦ ، س ١٥٨٥٩ ، م د س ١٥٨٦٠ ، م د س ١٥٨٦٠ ، وتقدم: ١٥٨٦ ، س ١٥٨٥٩ ) ، وتقدم: (٢٠٦٦ ) . وتقدم: (٢٠٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من النسائي في «المجتبئ» (١٨١٣) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله : «في اليوم والليلة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة» ليس في أصل مراد مـلاً ، واسـتدركناه مـن النسخة (ك) .

<sup>● [</sup>۷۵۸۷] [التحفة: خت ۸۲۲۸، ت ۸۶۲۸، خ ۲۶۵۶، ت ۲۹۵۹، س ۷۶۶۷، ت ۷۵۹۱، م ت س ق ۲۹۰۱، خ ت ۷۵۳۷، ت ۷۳۳۷، خ ۲۸۸۳، دس ۲۹۶۸، تم ۷۶۶۷، خ م دس ۸۳۶۳، س ۲۹۰۲، د س ۷۵۵۷، ق ۷۳۳۷، ت ۱۹۱۲۱، ت ۷۳۳۷، س ۷۸۹۱، خ م ۸۱۲۸].

<sup>(</sup>٤) قوله : «قال : أخبرني» وقع في أصل مراد ملا : «عن» ، والمثبت من (ك) .

<sup>(</sup>٥) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «سنن أبي داود» (١١٣٣) عن ابن جريج ، به .



بَعْدَ الْجُمْعَةِ ، قَالَ : فَيَنْمَازُ قَلِيلًا عَنْ مُصَلَّاهُ ، فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ ، مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ .

- [٨٨٥ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَالزُّبَيْرِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، تَقَدَّمَ مِنْ مُصَلَّاهُ قَلِيلًا فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَيْضًا فَرَكَعَ أَرْبَعًا .
- [٥٨٩ه] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَة ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ . وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ .

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ.

وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

- [ ٥٩٠ ] عبد الرَّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّي قَبْلَ الْجُمْعَةِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا ، حَتَّى جَاءَنَا عَلِيٍّ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا .
- ٥ [ ٥ ٩ ٩ ٥] عِبِرَ الرَّرَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَكِيْدٍ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ .
- ٥ [ ٥ ٩ ٩ ٥ ] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّهِيِّ عَيْلَةً مِثْلَهُ .
- [٩٥٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَعِيدٍ (١) صَلَّى

<sup>• [</sup>٥٨٩ ] [التحفة: م ١٣٦٣ ، ت ١٣٦٧ ] [شيبة: ٢٠٤٥ ، ١٥١٠ ، ١٥١٥ ، ١٩١٥ ، ١٩٥٥] .

<sup>• [</sup>٥٩٠] [التحفة: ت ١٢٦٦٧ ، م ١٢٦٦٧] [شيبة: ٥٤١٧، ٥٤١٧، ٥٤١٧، ٥٤١٥] .

٥ [ ٥٩١] [ الإتحاف: جاخز عه حب حم ١٠٣٤ ] [ شيبة: ٥٤٦٣].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «عمر بن شعيب» ، والتصويب من: «فتح الباري» لابن رجب الحنبلي (١) تصحف في الأصل إلى: «عمر بن شعيب» .

# المُصِّنَّهُ فِي اللِمِالْمَ عَبُدَا لِرَّافِيَ





الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَكَعَ عَلَى إِثْرِهَا رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: أَمَّا النَّاسُ الْإِمَامُ فَلَا إِذَا صَلَّيْتَ فَانْقَلِبْ فَصَلِّ فِي بَيْتِكَ مَا بَدَا لَكَ، إِلَّا أَنْ تَطُوفَ، وَأَمَّا النَّاسُ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ.

- ٥ [ ٩ ٩ ٥ ٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي (١) صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْجَهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا » .
- •[٥٩٥] عبد الرزاق، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ ﴿ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ (٢) صَلَّىٰ مَعَ زِيَادِ الْجُمُعَة ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ، فَقَالَ النَّاسُ : لَمْ يُعْتَدَّ بِصَلَاةِ زِيَادٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عِمْرَانَ ، فَقَالَ : لَأَنْ تَخْتَلِفَ الْخَنَاجِرُ فِي النَّاسُ : لَمْ يُعْتَدَّ بِصَلَاةِ زِيَادٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عِمْرَانَ ، فَقَالَ : لَأَنْ تَخْتَلِفَ الْخَنَاجِرُ فِي النَّاسُ : لَمْ يُعْتَدُّ بِصَلَّةِ وَيَادٍ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمْعَةُ الْآخِرَةُ صَلَّىٰ مَعَهُ الْجُمْعَة ، ثُمَّ جَلَسَ ، وَلَمْ يُصَلِّ شَيْئًا حَتَّىٰ صَلَّى الْعَصْرَ .
- [٩٩٦ ٥ ] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عِيَاضٍ ، قَالَ: قَالَ: فَعُمْ . قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَقَاضِيَتَانِ رَكْعَتَا الْجُمُعَةِ مِمَّا سِوَاهُمَا ؟ قَالَ: نَعَمْ .
- [ ٩٩ ٥ ٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ أَفَيَنْتَابُ الْإِمَامُ الْمَسْجِدَ ، فَلْيُصَلِّ فِيهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حَسَنٌ .

#### ٤٩- بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَمَا قَبْلَهَا

• [ ٥٩ ٥ ٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ ، فَلَا تَصِلْهَا بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، حَتَّى تَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِتَحَوُّلٍ أَوْ كَلَامٍ .

٥٥٩٤] [التحفة: د ١٢٥٩٠ ، د ١٢٦٥٤ ، ت ١٢٦٦٧ ، م ١٢٦٣٥ ، ت ١٨٧٧٧] [الإتحاف: خز حب حم ١٨٠٨٣] [شيبة: ٥٤١٦].

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر: «سنن الترمذي» (٥٢٩) من طريق سفيان ، به .

<sup>•[</sup>٥٩٥٥][شيبة: ٤٠٩٥]. ث[٢/ ٤١].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «حطين» ، والتصويب من مصادر ترجمته ، ينظر : «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٣١٩) .



ه [ ٩٩ ٥ ٥] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ الْمَالِّهِ أَنْ عَلَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَدْسَلَهُ إِلَىٰ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ أَبِي الْخُوَارِ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أَرْسَلَهُ إِلَىٰ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ (١) فِي الطَّلَةِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قُمْتُ فِي مُعَاوِيَةُ (١) وَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيْ ، فَقَالَ : لَا تَعُدُ لِمَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَيْتَ مَعَهُ الْجُمُعَةَ ، فَلَا تُعِدُ لِمَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمَر بِذَلِكَ . الْجُمُعَةَ ، فَلَا تُصَلِّمُ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ أَمَر بِذَلِكَ . وَاللّهُ مُعْدَالًا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ ، أَوْ أَنْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللّهِ عَلَيْهُ أَمَر بِذَلِكَ . وَعُمْ فَرَةً مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ أَمَر بِذَلِكَ . وَعُمْ مُنْ فَرَالُهُ مُولَا مَالِكُ اللّهُ عَلَيْكُ أَمْرَ بِذَلِكَ . وَعُمْ مُنْ فَرَالُ عُمْ مُنْ فَعَلْمَ اللّهِ عَلَيْهُ أَمْرَ بِذَلِكَ . وَمَالًا مِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ ، أَوْ أَنْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللّهِ عَيْكُمُ أَمْرُ بِذَلِكَ . وَعُمْ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ أَمْرَ بِذَلِكَ . وَعُمْ مُنْ اللّهُ عَلَالَهُ مَا لُهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُكَ . وَالْمُنْ مُنْ اللّهُ عَلَالِكُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّ

وَبِهِ نَأْخُذُ (٣).

•[٥٦٠٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَة، قَالَ: رَأَىٰ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ الْجُمُعَة، فَنَهَاهُ عَنْهُ، وَقَالَ: أَلَا أَرَاكَ تُصَلِّي فِي مُقَامِك؟

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ وَالْجُمُعَةِ (٤٠).

#### ٥٠- بَابُ السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

•[٥٦٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَىٰ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابُ سَفَرٍ بَعْدَمَا قَضَى الْجُمُعَة، فَقَالَ: مَا شَأْنُك؟ قَالَ: وَالْخَطَّابِ رَأَىٰ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابُ سَفَرٍ بَعْدَمَا قَضَى الْجُمُعَة، فَقَالَ: مَا شَأْنُك؟ قَالَ: أَرَدْتُ سَفَرًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ حَتَّى أُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ عُمَدُ: إِنَّ الْجُمُعَة لَا تَمْنَعُكَ السَّفَرَ، مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُهَا.

٥[٩٩٥٥] [التحفة: م د ١١٤١٤] [الإتحاف: خز عه طح كم حم ١٦٨١٩] [شيبة: ٥٤٦٩]، وتقدم: (٣٩٦٢).

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «مسند أحمد» (٤/ ٩٥) ، «سنن أبي داود» (١١٢٩) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في أصل مراد ملا : «مقام» ، والمثبت من النسخة (ك) .

<sup>(</sup>٣) في أصل مراد ملا : «يأخذ» ، والمثبت من النسخة (ك) .

<sup>(</sup>٤) ليس في أصل مراد ملا ، وأثبتناه من النسخة (ك) ، وينظر : «فتح الباري» لابن رجب (٨/ ٣٢٥) عن قتادة ، به .

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ عَنْكِ لِللَّا أَوْنَ





- [٥٦٠٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَبْ صَرَعُمَ وُبْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا (١) عَلَيْهِ هَيْئَةُ السَّفَرِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، وَلَـوْلَا ذَلِـكَ لَخَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ الْجُمْعَةَ لَا تَحْبِسُ مُسَافِرًا، فَاخْرُجْ مَا لَمْ يَحِنِ الرَّوَاحُ.
- [٥٦٠٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: خَرَجَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ بُكْرَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يَنْتَظِرِ الصَّلَاةَ.
- [٥٦٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ .
- ٥ [٥٦٠٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَثِيرٍ (٢) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، مُسَافِرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ضُحَىٰ قَبْلَ الصَّلَاةِ .
- [٥٦٠٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، قَالَ : سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ هَلْ يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَكَرِهَهُ ، فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ ، فَقَالَ لِي : قَلَمَا خَرَجَ رَجُلٌ فِي يَـوْمِ الْجُمُعَةِ ، إِلَّا رَأَىٰ مَا كَرِهَ ، وَلَوْ نَظَرْتَ فِي ذَلِكَ ، وَجَدْتَهُ كَذَلِكَ .
- [٧٦٠٧] أَضِرْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، دَعَا عَلَيْهِ النَّهَارُ أَلَا يُعَانَ عَلَى حَاجَتِهِ ، وَلَا يُصَاحَبَ فِي سَفَرِهِ .
- [٥٦٠٨] قال الْأَوْزَاعِيُّ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: السَّفَرُ فِي يَـوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

<sup>(</sup>١) قوله: «أبصر عمربن الخطاب رجلا» وقع في الأصل: «أبصر رجل عمربن الخطاب»، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ٥٢) من طريق المصنف، به .

<sup>• [</sup>۲۰۳۵] [شيبة: ۱٤۸٥].

٥[٥٦٠٥][التحفة: د ١٩٣٤٧][شيبة: ١٥١٥٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «دينار» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه؛ كما في «المراسيل» لأبي داود (٣١٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣١/ ٢٦) عن ابن أبي ذئب، به، وينظر: «تهذيب الكمال» (٧٨/١٣).

<sup>• [</sup>۷۰۲۰] [شيبة: ۸۵۱۸].

#### كتابالجنعة





- [٥٦٠٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : قُلْتُ الْأَبَلَغَكَ أَنَّهُ كَانَ ، يُقَالُ : إِذَا أَمْسَىٰ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ مِنْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ ، فَلَا يَذْهَبْ حَتَّىٰ يُجَمِّعْ؟ قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَيُكْرَهُ ، قُلْتُ : فَلْتَ يَضُرُهُ . فَمِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ؟ قَالَ : لَا ، ذَلِكَ النَّهَارُ فَلَا يَضُرُّهُ .
- •[٥٦١٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ، عَنْ بَعْضِ بَنِي سَعْدِ (١) أَنَّهُ سَمِعَهُ يَزْعُمُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: كَانَ يُصَلِّي الصَّبْحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ يَرْكَبُ إِلَىٰ قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ وَلَا يُجَمِّعُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ دُونَ الْبَرِيدِ، أَوْ نَحْوُ مِنْهُ.

## ٥١- بَابُ النُّعَاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- [٥٦١١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ يَوْمَ (٢) الْجُمُعَةِ ، فَلْيَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ ، فَلْيَجْلِسْ مَجْلِسًا غَيْرَهُ ، أَوْ لِيَضْرِبْ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَأَشَارَ فَإِذَا هُوَ يَجْمَعُ كَفَّهُ ، ثُمَّ يَضْرِبُ مِنَ الْكَفِّ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِع ، وَكَفُّ بَعْدُ مَقْبُوضُ الْأَظَافِرِ مَجْمُوعٌ .
- [٥٦١٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُ وَإِمَّا مَالِكُ بْنُ أَبِي سَهْمٍ ، أَنَّهُ نَعَسَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، قَالَ : فَإِمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ ، فَيُؤَخِّرَ مِنْهُ .
- [٥٦١٣] عِبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ كَانَ ، يُقَالُ : إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ (٣) يَخْطُبُ ، فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ فَلْيَقُمْ مِنْهُ .

١[٢/٢٤ ب].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «سعيد» والصواب ما أثبتناه، وسعد هو ابن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٢) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «المصنف» لابن أبي شيبة (٥٢٩٤) من طريق ابن جريج ، عن عطاء وطاوس جميعا . . . نحوه مختصرا .

<sup>(</sup>٣) قوله : «ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، أنه كان ، يقال : إذا نعس الرجل في يـوم الجمعـة ، والإمام» ، ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة «ك» .

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ عَبُلِالْ أَوْنَ





- [٥٦١٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ فِي يَـوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ أَنْ يَقُومَ فَيَجْلِسُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ .
- [٥٦١٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، خَرَجَ عَنْ مَجْلِسِهِ ، فَأَمَّا التَّخَطِّي فَلَا ، وَلَكِنْ لِيَتَزَحْزَحْ ، وَلْيُوقِظْهُ مَنْ حَوْلَهُ .

وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

- [٥٦١٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَـالَ : كَـانَ ابْـنُ عُمَـرَ يَحْـصُبُ الَّـذِينَ يَنَامُونَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ .
- ٥ [ ٥٦١٧ ] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَقْعَدِهِ ذَلِكَ».

#### ٥٢- بَابُ الرَّجُلِ يَحْتَبِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- [٥٦١٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَىٰ جَنْبِ الْمَقْصُورَةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ .
- •[٥٦١٩] عِبرَالرَاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ .
- [٥٦٢٠] عِد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ رَأَيْتُ عَطَاءً يَحْتَبِي، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ.
- [٥٦٢١] عبر الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ تَوْبَهَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ ، وَلَا يَلْتَفِتُ يَمِينًا ، وَلَا شِمَالًا .

<sup>• [</sup>۸۲۸۵][شيبة: ۲۸۲۵].

<sup>•[</sup>۲۱۹٥][شيبة: ۲۸۲٥].

<sup>• [</sup>۲۲۰] [شيبة: ۲۸۶۰].

<sup>• [</sup>۲۲۱ ] [شيبة: ۲۱۹ ]، وتقدم: (۵۸۳).





٥ ( ٢٢٢ ٥ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ .

#### ٥٣- بَابُ عِظَمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- [٦٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ يَـوْمِ الْجُمُعَةِ، فِيهِ قَصَى اللّهُ خَلْقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَفِيهِ تَقُومُ السّاعَةُ (١)، وَمَا طَلَعَتِ السَّمْمُ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلّا خَافَ الْبَرُّ وَالْبَحْرُ وَالْحِجَارَةُ وَالسَّجَرُ، وَمَا طَلَعَتِ السَّمْمُ مُن يَـوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلّا خَافَ الْبَرُّ وَالْبَحْرُ وَالْحِجَارَةُ وَالسَّجَرُ، وَفِيهِ (٣) مَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللّهَ شَـنِنًا إِلّا أَعْطَاهُ إِيّاهُ
- ٥ [ ٥ ٦٢٤] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ يُحَدِّثُ نَحْوَا مَنْ هَذَا لَآ عُلَمُهُ ، إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالًا .
- [٥٦٢٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَاثُنُ حَدِيثًا عَنْ كَعْبٍ أَوْ بَعْضَهُ: مَا (٤) خَلَقَ اللَّهُ يَوْمَا أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فِيهِ قُضِيَ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِلَّا فَنِعَ لِمَطْلَعِهَا الْبَرُ، وَالْبَحْرُ، وَالشَّجَرُ، وَالْحِجَارَةُ، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، وَإِنَّ لِمَطْلَعِهَا الْبَرُ، وَالْبَحْرُ، وَالشَّجَرُ، وَالْحِجَارَةُ، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، وَإِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فِيهَا شَيْتًا إِلَّا أَعْطَاهُ.
- [ ٥٦٢٦] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) قوله : «وفيه تقوم الساعة» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : بما سيأتي برقم : (٥٦٢٥) .

<sup>(</sup>٢) الثقلان: الجن والإنس. (انظر: النهاية، مادة: ثقل).

<sup>(</sup>٣) في أصل مراد ملا : «وفيها» ، والمثبت من النسخة (ك).

<sup>(3)[7/731].(7770)</sup> 

<sup>• [7777] [</sup>التحفّة: ق ۱۶۶۱) ، سبي ۱۳۷۸۳ ، سبي ۱۳۵۷۷ ، خ م س ۱۳۸۸ ، م ت ۱۳۸۸۲ ، س ۱۳۳۰۷ ، م م ۱۶۳۷۲ ، م ت ۱۶۷۲۳ ، سبي ۱۳۰۹۳ ، س ۱۶۰۱۹ ، سبي ۱۶۳۲۸ ، م س ۱۳۹۹۹ ، م ۱۹۹۹ ، خ م س ۱۶۶۷ ، خ م ۱۶۶۷ ] [شبية : ۵۵۰۰ ، ۵۵۰۰].





اجْتَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَعْبٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً ، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا خَيْرًا ، إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ .

فَقَالَ كَعْبُ : أَلَا أُحَدِّفُكَ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ كَعْبُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَزِعَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ، وَالْبَرُّ وَالْبَحْرُ ، وَالشَّجَرُ وَالثَّرَىٰ ، وَالْمَاءُ وَالْخَلَائِقُ ، كُلُهَا إِلَّا اللهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ، وَالْبَرُّ وَالْبَحْرُ ، وَالشَّجْرُ وَالثَّرِىٰ ، وَالْمَاءُ وَالْجَنُونَ مَنْ جَاءَ الْأَوَّلَ ابْنَ آدَمَ وَالشَّيْطَانَ ، قَالَ : وَتَحُفُّ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ، فَيَكْتُبُونَ مَنْ جَاءَ الْأَوَّلَ ابْنَ آدَمَ وَالشَّيْطَانَ ، قَالَ : وَتَحُفُّ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ، فَيَكْتُبُونَ مَنْ جَاءَ الْأَوَّلَ اللهُ اللهِ ، وَلِمَا فَالْأَوَّلَ ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ لِحَقِّ (١) اللّهِ ، وَلِمَا فَالْأُوّلَ ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ لِحَقِّ (١) اللّهِ ، وَلِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ ، وَحَقَّ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ حَالِمِ يَغْتَسِلُ فِيهِ ، كَغُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَلَمْ تَطْلُعِ كُلُ رَجُلٍ حَالِمٍ يَغْتَسِلُ فِيهِ ، كَغُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَلَمْ تَطْلُعِ مَنْ سَائِرِ الشَّمْسُ وَلَمْ تَغُرُبُ فِي يَوْمٍ أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَالصَّدَقَةُ فِيهِ أَعْظَمُ مِنْ سَائِر الشَّعْمُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَالصَّدَقَةُ فِيهِ أَعْظَمُ مِنْ سَائِر الْمُنْ يَوْمَئِذٍ .

٥ [ ٥٦٢٧ ] عِدَارَاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عُرِضَتْ عَلَيًّ الْأَيَّامُ ، فَرَأَيْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَعْجَبَنِي بَهَاؤُهُ وَنُورُهُ ، وَرَأَيْتُ فِيهِ كَهَيْئَةِ نُكْتَةِ سَوْدَاءَ ، فَقُلْتُ : مَا هَذِهِ ؟ فَقِيلَ : فِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ » .

٥ [ ٥٦٢٨ ] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «عُوضَتْ عَلَيَّ الْأَيَّامُ ، وَعُوضَ عَلَيَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِي مِزْآةٍ ، أَوْ قَالَ : مِثْلِ الْمِزْآةِ ، فَرَأَيْتُ فِيهِ نُكْتَةَ سَوْدَاءَ ، فَقُلْتُ : مَا هَذِهِ ؟ فَقِيلَ : فِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ » .

٥٦٢٩] عِد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ لِسَلْمَانَ : «أَتَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟ فِيهِ جُمِعَ أَبُوكَ آدَمُ» ، أَيْ جُمِعَتْ طِينَتُهُ .

• [٥٦٣٠] عِبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَغَرُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بحق» ، والمثبت من «تاريخ ابن أبي خيثمة» (٢/ ٨٦٦) من طريق منصور ، به .

٥ [٢٩٩٥] [التحفة: س٨٥٥٨].

<sup>• [</sup> ٥٦٣٠] [ التحفة: م س ١٢٧٧٠ ، س ١٤٠٣٣ ، خ م س ١٣٤٦٥ ، خ م د ت س ١٢٥٦٩ ، س ١٢١٨٦ ، =





أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جَلَسَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَتِ الْمَلَائِكَةُ الصَّحُف ، وَذَخَلَتْ تَسْمَعُ الذِّكْرَ.

٥ [ ٥ ٦٣١ ] قال : وَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّةِ : «الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي (١) بَدَنَة ، فُمَّ كَالْمُهْدِي وَعَالَمُهُدِي بَعَنَة ، فُمَّ كَالْمُهْدِي - حَسِبْتُهُ قَالَ : بَيْضَة » .

٥ [ ٢٣٢ ٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ يَوْمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يَوْمِ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَىٰ يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَىٰ يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَيْنِ النَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ، عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَ الْ يَكْتُبَانِ (٣) الْأَوَّلَ هَذَيْنِ النَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ، عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَ الْ يَكْتُبَانِ (٣) الْأَوَّلَ فَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ عَلَىٰ الْجَلْقَلَ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طَائِزًا ، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ حَلُى اللَّهُ عَلَىٰ الْمُسْجِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ الْمُعْلَىٰ الْمُعْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْوَلِيَ السَّعَمُ اللَّهُ الْفَلَىٰ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>=</sup> س١٤٠٨٢، س١٣٩٦٣، م س ق ١٣١٣٨، س ١٢٥٨٣، س ١٥٢٥١، سي ١٤٣٢٨، س ١٣٤٧٣، س ١٥١٨٣][الإتحاف: مي عه طع حم ١٨٧٩٠].

٥ [ ١٨٧٩ ] [ الإتحاف : مي عه طع حم ١٨٧٩ ] .

<sup>(</sup>١) المهدي: المتصدق. (انظر: النهاية ، مادة: هدا).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أبي عبد الله إسحاق» وقع في أصل مراد ملا: «أبي عبد الله بن إسحاق» وهو خطأ، والتصويب من النسخة (ك)، وينظر: «مسند أحمد» (٢/ ٢٧٢) من طريق المصنف، به، وفيه: «أبي عبد الله إسحاق مولى زائدة» وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «مسند أحمد» (٢/ ٢٧٢) عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في أصل مراد ملا: «وانقطعت الفضائل فمن جاء حينتُذ»، وهو انتقال نظر من الناسخ للحديث الذي يليه.

#### المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُلِالْتِزَاقِ





- ٥ [ ٣٣٣ ٥ ] عبد الزاق ، عنْ مَعْمَرِ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ (١) طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُسَاجِدِ ، فَكَتَبُوا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُسَاجِدِ ، فَكَتَبُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ ، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ ، طُوِيَتِ الصَّحُفُ وَانْقَطَعَتِ الْفَضَائِلُ ، فَمَنْ جَاءَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ ، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ ، طُوِيَتِ الصَّحُفُ وَانْقَطَعَتِ الْفَضَائِلُ ، فَمَنْ جَاءَ حِينَئِذِ فَإِنَّمَا يَأْتِي لِحَقِّ الصَّلَاةِ ، فَفَضْلُهُمْ كَفَضْلِ صَاحِبِ الْجَزُودِ (٢) عَلَى صَاحِبِ الْبَقَرَةِ ، وَعَلَى صَاحِبِ الشَّاقِ » .
- [ ٣٣٤ ] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبُوابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَفُلانٌ مِنَ السَّابِقِينَ ، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ كُتِب الْإِمَامُ مَ كَتَبُوا: فُلانٌ مِنَ السَّابِقِينَ ، وَفُلانٌ مِنَ السَّابِقِينَ ، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ كُتِب : فُلانٌ شَهِدَ الْجُمُعَةَ ، فَكَ ذَلِكَ فُلَانٌ شَهِدَ الْجُمُعَةَ ، فَكَ ذَلِكَ فُلانٌ شَهِدَ الْجُمُعَةَ ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَمَا تُقَامُ الصَّلَاةُ كُتِب : فُلانٌ شَهِدَ الْجُمُعَةَ ، فَكَ ذَلِكَ فُلانٌ شَهِدَ الْجُمُعَة ، فَكَ ذَلِكَ فُلانٌ شَهِدَ الْجُمُعَة ، فَكَ ذَلِكَ هُمْ مَنَاذِلُ (٣) مَا بَيْنَ الْجَزُودِ إِلَى الْبَعُوضَةِ ، وَرُبَّمَا غَابَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يُهَجِّرُ (١٤) إِلَى الْبَعُوضَةِ ، وَرُبَّمَا غَابَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يُهَجِّرُ (١٤) إِلَى الْجُمُعَة ، فَيَقُولُ ونَ المَّلَاثِ وَ إِلَى الْبَعُوضَةِ ، وَرُبَّمَا غَابَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يُهَجِّرُ (١٤) إِلَى الْجُمُعَة ، فَيَقُولُ ونَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ حَبَسَ فُلانًا مَ لَكُ عَلَيْهِمْ ، فَيَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُ ونَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ حَبَسَ فُلانًا ضَلَالًا قَاهُ دِهِ ، أَوْ فَقُرُ فَأَعْنِهِ ، أَوْ فَقُرُ فَأَعْنِهُ وَلَا مُرَائِهُ فَاهُ هُ وَالْمُعُولُ وَلَا عَلَى الْكُولُ فَاهُ الْمُعْفِى الْمُعْفِى الْمُعْفِى الْمُعْفِى الْمُعْفِى اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُ الْمُعْفِى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْفِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْفِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْفِي الْمُعْفِي الْمُعْلِقُ الْمُعْفِي الْمُعْفِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْفِي الْمُعْفِي الْمُعْفِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْفِقُ الْمُعْف

٥ [٥٦٣٥] عبدالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُمَيِّ (٥)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) .

١[٢/٢] ب].

<sup>(</sup>٢) الجزور: البعير (الجمل) ذكرًا كان أو أنثى ، والجمع: جُزر وجزائر. (انظر: النهاية، مادة: جزر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «منازلون» ، والمثبت أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «هجر» ، والمثبت أشبه بالصواب.

٥ [٥٦٣٥] [التحفة: م س ق ١٣١٣٨ ، س ١٤٠٣٣ ، س ١٤٠٨٢ ، س ١٥١٨٣ ، خ م س ١٣٤٦ ، س ١٢٥٨٣ ، س ١٢٥٨٣ ، س ١٢٥٨٣ ، س ١٢٥٨٨ ، م د ت س ١٢٥٦٩ ، س ١٢٥٨١ ، س ١٥٢٥١ ، س ١٥٢٥١ . س ١٥٢٥١ . س

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «سما» والمثبت من «فتح الباري» لابن رجب (٨/ ١٠١) معزوا للمصنف.



النَّبِيّ عَيْقِ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، فَاغْتَسَلَ (١) أَحَدُكُمْ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فُمَّ السَّاعَةُ عَدَا (٢) إِلَى أَوَّلِ سَاعَةٍ، فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ الْجَزُورِ، وَأَوَّلُ السَّاعَةِ وَآخِرُهَا سَوَاءٌ، ثُمَّ السَّاعَةُ النَّانِيَةُ مِثْلُ النَّوْرِ، وَأَوَّلُهَا وَآخِرُهَا سَوَاءٌ، ثُمَّ النَّالِفَةُ مِثْلُ الْكَبْشِ الْأَقْرَنِ، وَأَوَّلُهَا وَآخِرُهَا النَّائِيَةُ مِثْلُ الْكَبْشِ الْأَقْرَنِ، وَأَوَّلُهَا وَآخِرُهَا سَوَاءٌ، ثُمَّ النَّالِفَةُ مِثْلُ الْكَبْشِ الْأَقْرِنِ، وَأَوَّلُهَا وَآخِرُهَا سَوَاءٌ، ثُمَّ النَّالِفَةُ مِثْلُ الْبَيْضَةِ، فَإِذَا جَلَسَ سَوَاءٌ، ثُمَّ السَّاعَةُ الرَّابِعَةُ مِثْلُ الْبَيْضَةِ، وَأَوَّلُهَا وَآخِرُهَا سَوَاءٌ، ثُمَّ مِثْلُ الْبَيْضَةِ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طُويِيَ الصَّحُفُ، وَجَاءَتِ الْمَلَائِكَةُ تَسْمَعُ الذِّكْرَ، ثُمَّ غُفِرَ لَهُ إِذَا اسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ الشَّوَاءُ وَلَافَةِ أَيَّامٍ».

٥ [ ٢٣٦ ] عبر الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَر (٣) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ (٤) سَعِيدِ بْنِ أَبِي (٥) هِ لَالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : قَالَ "إِذَا كَانَ هَلْ الْجُمُعَةِ فَغَسَلَ أَحَدُكُمْ رَأْسَهُ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ خَذَا وَابْتَكَرَ ، ثُمَّ دَنَا ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطُوهَا كَصِيام سَنَةٍ وَقِيَامٍ سَنَةٍ » .

• [ ٢٣٧ ه ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ ، عَنِ (٦) ابْنِ دَارَةَ ، مَوْلَى

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فليغتسل» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الغدو: السير أول النهار، والغدوة ما بين صلاة الغداة (الفجر) وطلوع الشمس. (انظر: النهاية، مادة: غدا).

٥[٥٦٣٦] [التحفة: دت س ق ١٧٣٥] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ٢٠٢٢] [شيبة: ٥٠٢٨]، وسيأتي: (٥٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «عمرو» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٨/٤) ، الطبراني في «الكبير» (٣/١) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) تصحف في أصل مراد ملا إلى : «بن» ، والتصويب من النسخة (ك) ، وينظر : المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، واستدركناه من المصدرين السابقين.

<sup>• [</sup>۷۳۲۰] [التحفة: م ۱۲۹۲۳، خ ۱۳۷۹، م ۱۷۲۲۱، م ۱۳۲۹، خ م ۱۲۹۲۱، سبي ۱۲۸۵، خ ۱۳۷۵۷، م ۱۳۸۵، خ م ۱۲۹۱۸، خ ۱۳۷۸، خ ۱۳۷۰، م ۱۳۸۸، خ ۱۲۷۲۱، م ۱۳۷۸، خ ۱۳۰۷، م ۱۳۰۹۵.

<sup>(</sup>٦) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، والعلاء هو ابن عبد الرحمن ، يروي عن ابن دارة مولى عثمان ، ينظر : «الإكمال» للحسيني (٢/ ٣٦١) ، «تعجيل المنفعة» لابن حجر (٢/ ٥٧٧) .





- عُثْمَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ السَّبْتِ ، وَلَا يَوْمَ الْأَحَدِ ، وَلَا يَوْمَ الْأَحِدِ ، وَلَا يَوْمَ الْأَرْبِعَاء ، وَلَا يَوْمَ الْخَمِيسِ ، ثُمَّ سَكَتَ .
- [ ٥٦٣٨ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْـرُو بْـنُ دِينَـارٍ ، قَـالَ : سَـمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، تَقُومُ الْقِيَامَةُ .
- [ ٦٣٩ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ (١) بْنِ عُمَيْرٍ ذَلِكَ حَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلُقَ آدَمَ نَفَخَ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فَيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلُقَ آدَمَ نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ فَسَارَ فِيهِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أَخْرَى ، فَاسْتَوَى جَالِسًا ، فَعَطَسَ خَلَقَ آدَمَ نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ فَسَارَ فِيهِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أَخْرَى ، فَاسْتَوَى جَالِسًا ، فَعَطَسَ فَأَلْقَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : رَحِمَكَ اللَّهُ .
- ٥ [ ٥٦٤٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَبِي قَلَابَة ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِمْ : «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ ، فَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَة يَخْطُوهَا ﴿ صِيامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا ، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ .

#### ٥٤- بَابُ السَّاعَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

٥ [ ٥ ٦٤١] عِبَالرزاق ، عَنْ مَعْمَر (٢ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ : ﴿ إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ » .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عبد» والتصويب من مصادر ترجمته ، ينظر : «تهذيب الكمال» (١٩/ ٢٢٣).

٥ [ ٠٦٤٠] [التحفة : دت س ق ١٧٣٥] [شيبة : ٥٠٢٨] ، وتقدم : (٦٣٦).

요[٢/٣٤أ].

<sup>0[</sup>۶۱۱][التحفة: خ م س ۱۶۶۲، سي ۱۳۰۷۷، سي ۱۳۰۹۳، م ۱۳۳۷۲، م ت ۱۳۸۸۲، س ۱۳۳۰۷، س ۱۶۰۱۹، سي ۱۳۷۸۳، سي ۱۶۳۲۸، م ت ۱۶۷۲۳، خ م ۱۶۶۲، م س ۱۳۹۵۹، ق ۱۶۶۶۱، خ م س ۱۳۸۰۸، م ۱۹۸۱]، وسيأتي: (۲۶۲۰، ۵۲۵، ۸۵۸۵).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن معمر» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر: «صحيح مسلم» (٨٥٢) من طريق المصنف.





- ٥ [ ٥٦٤٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ : ﴿ إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَة ، وَأَشَارَ بِكَفِّهِ كَأَنَّهُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ : ﴿ إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَة ، وَأَشَارَ بِكَفِّهِ كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهَا (' ) ، لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْعًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ » فَأَشَارَ إِلَيْنَا كَيْفَ أَشَارَ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، فَأَلْصَقَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا إِلَى (٢ ) بَعْضٍ وَحَنَاهَا شَيْعًا ، ثُمَّ قَبَضَهَا ، وَلَمْ يَبْسُطْهَا .
- [٥٦٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا مُسْلِمٌ شَيْنًا وَهْ وَيُصَلِّي إِلَّا أَعْطَاهُ ، قَالَ : فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا مُسْلِمٌ شَيْنًا وَهْ وَيُصَلِّي إِلَّا أَعْطَاهُ ، قَالَ : وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا (٣) . قَالَ عَطَاءٌ أَيْضًا عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ : هِي بَعْدَ الْعَصْرِ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ ، لَمْ يَقُمْ فِي صَلَاةٍ . وَلَكِنْ مَا كَانَ فِي صَلَاةٍ .
- [318] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّىٰ السَّاعَةَ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَمَاتَ أَبِي فِي سَاعَةٍ كَانَ يُحِبُّهَا، مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
- [٥٦٤٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا

٥[٢٤٢٥] [التحفة: م ت ١٤٧٧، ق ١٤٤٤، م ١٤٣٧، م ١٩٥٧، خ م س ١٤٤٠، م س ١٣٩٥، سي ١٤٣٢٨، خ م س ١٣٨٨، سي ١٣٠٩، س ١٤٠١٩، خ م ١٤٤٦، م ت ١٣٨٨، س ١٣٣٠، سي ١٣٧٨، سي ١٣٧٧] [شيبة: ٥٥٥٠]، وتقدم: (٥٦٤١) وسيأتي: (٥٦٥، ٥٦٥٠).

<sup>(</sup>١) في أصل مراد ملا : «يقلبها» ، والمثبت من النسخة (ك) ، وينظر : «مسند أحمد» (٢/ ٢٨٠) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٢) قوله : «بعضها إلى» ليس في أصل مراد ملا ، وأثبتناه من النسخة (ك) .

<sup>• [</sup>۵۶۶۳] [التحفة: خ م ۱۶۶۷، م ۱۹۹۱، سي ۱۳۷۸۳، سي ۱۳۰۹۳، سي ۱۳۵۷، م س ۱۳۵۷، م ت ۱۳۸۸۲، م ۱۶۳۷۷، س ۱۶۳۷۹، سي ۱۶۳۲۸، ق ۱۶۶۶۱، م س ۱۳۹۵۹، م ت ۱۶۷۲۳، خ م س ۱۳۸۰۸، خ م س ۱۶۶۰] [شيبة: ۵۰۵۳].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يقلبها» ، والمثبت من «التمهيد» لابن عبد البر (١٨/١٩) عن ابن جريج ، به .

<sup>• [</sup>٤٤٦٥] [شيبة: ١٤٥٥].





الدُّعَاءُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهَا بِشَيْءٍ أُحَدِّثُهُ إِلَّا ، أَنَّ كَعْبًا كَانَ يَقُولُ : لَوْ قَسَّمَ إِنْسَانٌ جُمُعَةً فِي جُمَع ، أَتَى عَلَىٰ تِلْكَ السَّاعَةِ .

• [٥٦٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: كَانَ رَجُلٌ يَلْتَمِسُ السَّاعَةَ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَنَعَسَ فِيهَا نَعْسَة يَـوْمَ الْجُمُعَةِ، فَنَعَسَ فِيهَا نَعْسَة يَـوْمَ الْجُمُعَةِ، فَنَعَسَ فِيهَا نَعْسَة يَـوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأْتِي كُنْتَ تَلْتَمِسُ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْجُمُعَةِ، فَأْتِي كُنْتَ تَلْتَمِسُ، وَذَلِكَ عِنْدَ وَالسَّاعَةَ الَّتِي كُنْتَ تَلْتَمِسُ، وَذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

وَكَانَ الْحَسَنُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَحَرَّاهَا عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْس.

- [٥٦٤٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ السَّاعَةُ الَّتِي تَقُومُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ .
- ٥ [ ٥٦٤٨] عبد الرزاق ، عَنْ عُمَرَ (١) بنِ ذَرِّ ، عَنْ يَحْيَى بنِ إِسْحَاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ كَانَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ إِذْ سَنَعَ كَلْبُ لِيمُرَّ بَيْنَ أَيْدِيمِمْ ، فَخَرَّ الْكَلْبُ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمُرً ، فَلَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُ عَيَيْةٍ ، بِوجهِهِ كَلْبُ لِيمُرَّ بَيْنَ أَيْدِيمِمْ ، فَخَرَّ الْكَلْبُ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمُرً ، فَلَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُ عَيَيْةٍ ، بِوجهِهِ عَلَى الْقَوْمِ ، قَالَ : «أَيُكُمُ دَعَا عَلَى هَذَا الْكَلْبِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا دَعَوْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَلَى النَّعَاءُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا دَعَوْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّعَاءُ ».
- [٥٦٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ يَقُولُ : النَّهَارُ الْبَاسَلَمَةَ بْنَ سَلَامٍ يَقُولُ : النَّهَارُ الْنَبَا عَشْرَةَ (٢) سَاعَة ، وَالسَّاعَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، مَا يُذْكَرُ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ .

<sup>• [</sup>٧٤٢٥] [شيبة: ٤٠٥٥].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «عمرو»، والتصويب من «فتح الباري» لابن رجب (٨/ ٢٩٨) معزوا للمصنف، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «اثنتا عشرة» وقع في الأصل: «أثني عشر»، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ١٢) من طريق المصنف، به.

### المالك المالك المنافقة





- [ ٦٥٠] قال : وَحَدَّثَنِي مُوسَىٰ أَيْضًا ، قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : كَيْفَ زَعَمُ وا أَنَّهَا هِيَ وَالْإِنْسَانُ لَا يُصَلِّي فِيهَا (١٠)؟ فَقَالَ الْآخَرُ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ : لَا يَزَالُ الْإِنْسَانُ فِي صَلَاةٍ ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مُصَلَّاهُ أَوْ يُحْدِثْ ١٠.
- [ ٥٦٥١] عِبِ الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، لَا أَعْلَمُ هُ إِلَّا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ نَحْوَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسُئِلَ عَنْ تِلْكَ السَّاعَةِ ، فَقَالَ : خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِيوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَخَلَقَهُ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا ، أَحْمَرِهَا ، وَأَسْوَدِهَا ، وَطِيِّبِهَا ، وَخَبِيثِهَا ، وَلِذَلِكَ كَانَ فِي وَخَلَقَهُ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا ، أَحْمَرِهَا ، وَأَسْوَدِهَا ، وَطِيِّبِهَا ، وَخَبِيثِهَا ، وَلِذَلِكَ كَانَ فِي وَلَدِهِ الْأَسْوَدُ ، وَالْأَحْمَرُ ، وَالطَّيِّبُ ، وَالْخَبِيثُ ، فَأَسْجُدُ لَهُ مَلَائِكَتَهُ ، وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ ، وَلَلْهِ مَا أَمْسَى ذَلِكَ الْيَوْمُ حَتَّى عَصَاهُ ، فَأَخْرَجَهُ مِنْهَا .

• [ ٢٥٥ ] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَبَا عَبَّاسٍ ، السَّاعَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ مَرَّاتٍ ، خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ فِي آخِرِ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ (٣) ، فَخَلَقَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ مَرَّاتٍ ، خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ فِي آخِرِ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ (٣) ، فَخَلَقَهُ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا ، أَحْمَرِهَا ، وَأَسْوَدِهَا ، وَطَيِّبِهَا ، وَخَبِيثِهَا ، وَحَزَنِهَا ، وَسَهْلِهَا ، فَلِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا ، أَحْمَرِهَا ، وَأَسْوَدِهَا ، وَطَيِّبِهَا ، وَخَبِيثِهَا ، وَحَزَنِهَا ، وَسَهْلِهَا ، فَلِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا ، أَحْمَرِهَا ، وَأَسْوَدِهَا ، وَطَيِّبِهَا ، وَخَبِيثِهَا ، وَحَزَنِهَا ، وَسَهْلِهَا ، فَلِلْهَالَ فَلَا لَكُ وَ وَلَا اللَّهُ مُ وَالْحَرْنُ ، ثُمَّ فَلَا اللَّهُ مَنْ وَعِهِ مَنْ رُوحِهِ ، وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَهُ ، وَعَهِدَ إِلَيْهِ عَهْدًا فَسَي فَلْ الْيَوْمِ حَتَّى أُخْرِجَ مِنْهَا . فَشَمِّ الْإِنْسَانَ ، فَلِلَّهِ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى أُخْرِجَ مِنْهَا .

<sup>(</sup>١) قوله: «أنها هي والإنسان لا يصلي فيها» وقع في الأصل: «أنها والإنسان يصلي» والمثبت ليستقيم السياق.

١[٢/٣٤ ب].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «زيد» ، والتصويب من مصادر ترجمته ، وينظر : «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٤٢) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وعند الفريابي في «القدر» (٥) من وجه آخر ، عن سعيد بن جبير : «ساعات النهار من يوم الجمعة» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فذلك» ، والمثبت من المصدر السابق.



- [ ٥٦٥٣ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ السَّاعَةَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَقُومُ فِيهَا السَّاعَةُ وَالَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا آدَمَ ، وَالَّتِي لَنَّ اللَّهُ فِيهَا الْمُسْلِمُ بِدَعْوَةٍ صَالِحَةٍ ، إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ مِنْ حِينِ تَصْفَرُ الشَّمْسُ ، إِلَى أَنْ تَغْرُبَ .
- ٥ [ ٥ ٦٥٤] قال: وَحَدَّثِنِي، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: انْطَلَقَ أَبُوهُ مَرْيْرَةَ إِلَى الشَّامِ، فَالْتَقَىٰ هُوَ وَكَعْبٌ، فَيُحَدِّثُ أَبُوهُ رَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَحَدَّثَ أَبُوهُ مَرِيْرَةَ وَقَالَ أَبُوهُ مَرْيْرَةَ : قَالَ النَّبِيُ كَعْبٌ، عَنِ التَّوْرَاةِ، حَتَّىٰ مَرَّ بِالسَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ أَبُوهُ مَرْيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُ كَعْبٌ: ﴿ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ، لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فِيها شَيْعًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ »، فَقَالَ كَعْبٌ: ﴿ وَلَكِنْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ السَّنَةِ، فَقَالَ أَبُوهُ مَرَيْرَةَ: لَا ، فَقَالَ كَعْبُ: هَاهُ ، كَعْبٌ: هَاهُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَالْتَقَىٰ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَالْتَقَىٰ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدِمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كَذَبَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كَذَبَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كَذَبَ ، فَقَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا
- ٥ [٥ ٥٥٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَادِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَالَ : «وَإِنَّ فِي الْأَنْصَادِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلَةً فَالَ : «وَإِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا حَيْرًا ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَهِي بَعْدَ الْعَصْر » .
- ٥ [٥٦٥٦] عبدالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْدرَةَ
- 0[٥٦٥٤][التحفة: سبي ١٣٠٩٣، ن خ م س ١٤٤٠٦، م ٢٩٥١، س ١٣٣٠٧، م ت ١٣٨٨١، م س ١٣٩٥٩، خ م س ١٣٨٠٨، خ م ١٤٤٦٧، سبي ١٣٧٨٣، ق ١٤٤٤١، سبي ١٤٣٢٨، م ت ١٤٧٣١، م ٢٤٣٧١، س ١٤٠١٩، سبي ١٣٠٥٧][شيبة: ٥٥٥٣]، وتقدم: (١٦٦٥، ١٦٤٢٥) وسيأتي: (٨٦٥٨).
- ٥-٥٥٥] [التحفة: ق ١٤٤٤١، خ م ١٤٤٦٧، م س ١٣٩٥٩، سي ١٣٧٨٣، سي ١٣٧٨٧، م ت ١٣٥٧٧، م ت ١٣٥٧٣، م ١٣٩٥٨، م ١٣٨٠٣، م ١٣٨٩٢، م ١٣٨٩٨، م ١٣٨٩٨، م ١٩٥١، خ م س ١٣٨٠٨، م ١٩٥١، م ١٩٩٨، م ١٩٥٨، م ١٤٣٧٨، م ١٤٣٧٨، م ١٤٣٧٨، م ١٤٣٧٨، م ١٤٣٧٨، م ١٤٣٧٨، م
- ٥ [٥٦٥٦][التحفة: م س ١٣٩٥٩ ، خ م س ١٤٤٠٦ ، خ م س ١٣٨٠٨ ، سي ١٤٣٢٨ ، م ت ١٤٧٢٣ ، س =



وَابْنِ سَلَامٍ ، أَلَّا قَالَ : إِنِّي لَأَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَة ، قُلْتُ لَهُ : يَا أُحَيِّ ، مَا أَنَا بِالرَّجُلِ تَنْفَسُهَا عَلَيْهِ (١) ، حَدِّنْنِي بِهَا ، قَالَ : هِيَ آخِرُ سَاعَة مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَة ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّهُ عَلَيْهُ مَثْلُهُ ، وَهُوَ فِي صَلَاةٍ » وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ صَلَاةً ، قَالَ : أَوَلَ سْتَ قَدْ سَمِعْتَ عَبْدُ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ فِي صَلَاةٍ » وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ صَلَاةً ، قَالَ : أَوَلَ سْتَ قَدْ سَمِعْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَقُولُ : «مَنْ صَلَّةٍ» ، وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ صَلَاةً ، قَالَ : أَوَلَ سْتَ قَدْ سَمِعْتَ النَّبِي عَلَيْهِ يَقُولُ : «مَنْ صَلَّى ، ثُمَّ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ، لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاتِهِ ، حَتَّى تَأْتِيهُ اللَّهِ يَكُولُ الْعَلَاةُ ، لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاتِهِ ، حَتَّى تَأْتِيهُ اللَّيْ يَعْلِقُ يَقُولُ : «مَنْ صَلَّى ، ثُمَّ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ، لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاتِهِ ، حَتَّى تَلْيَهُ اللَّيْ يَعْفِلُ السَّعَةُ مَنْ الْجَنِّةِ ، وَفِيهَا أُهْبِطَ مِنَ الْجَنِّةِ ، وَفِيهَا تَعُومُ السَّاعَةُ » . السَّاعَة » . وَفِيهَا أُهْبِطَ مِنَ الْجَنِّة ، وَفِيهَا تَقُومُ السَّاعَةُ » .

• [٥٦٥٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يُحَنِّسَ (٢) ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى مُعَاوِيَة ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَة زَعَمُوا أَنَّ لَيْلَةَ الْقَـدْرِ قَـدْ رُفِعَتْ ، قَالَ : كَذَبَ مَنْ قَالَ كَذَلِكَ ، قُلْتُ : فَهِيَ فِي كُلُّ شَهْرِ رَمَضَانَ أَسْتَقْبِلُهُ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ : هَلْ زَعَمُ وا أَنَّ السَّاعَة فِي يَـوْمِ الْجُمُعَةِ لَا يَـدْعُوفِيهَا مُسْلِمٌ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ ، قَدْ رُفِعَتْ؟ قَالَ : كَذَبَ مَنْ قَالَ ، قُلْتُ : فَهِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَسْتَقْبِلُهَا؟ قَالَ : نَعَمْ .

٥ [ ٥٦٥٨] أخبر عُبُدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ ،

<sup>=</sup> ١٤٠١٩ ، خ م ١٤٤٦٧ ، س ١٣٣٠٧ ، م ١٤٣٧٢ ، سي ١٣٧٨٣ ، سي ١٣٠٩٣ ، سي ١٣٠٩٧ ، م ت ١٣٨٨٢ ، م ٢٩٥١ ، ق ١٤٤٤١ ][شيبة : ٥٥٥٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليك» والمثبت ليستقيم السياق. ١٥٤ / ٤٤ أ].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «محيس»، والتصويب من «التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٢٣٠)، «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٠٤)، «الثقات» (٥/ ٥٥) وعندهم: أنه هو مولى أبي هريرة يروي عنه بلا واسطة، فلعل ذكر صالح بينها خطأ، ويقوي هذا الاحتيال أن المصنف أعاده بنفس الإسناد مختصرا (٧٨٤٣) دون ذكر صالح هذا بينها، وكذا نقله ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ١٤٤)، «التمهيد» (٢/ ٢٠٨)، وابن حجر في «الفتح» (٢/ ٢١٤) معزوا للمصنف، به دونه.

٥[٥٦٥٨] [التحفة: سي ١٤٣٢٨، م ت ١٣٨٨٢، س ١٤٠١٩، سي ١٣٠٩٣، م ١٤٣٧، ق ١٤٤٤١، سي ١٣٥٧٧، م س ١٣٩٥٩، م ت ١٤٧٢٣، س ١٣٣٠٧، سي ١٣٧٨٣، خ م س ١٤٤٠١، خ م ١٤٤٦٧، خ م س ١٣٨٨، م ١٩٨١] [شيبة: ٥٥٥٨]، وتقدم: (١٤٢٥، ١٦٤٢، ١٥٥٤).





يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ يُصَلِّي أَوْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ يَدْعُو اللَّهَ فِيهَا بِشَيْءٍ، إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ».

#### ٥٥- بَابُ الْكَفَّارَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ٥ [ ٥ ٦٥٩ ] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَا يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «إِنَّ الْجُمُعَةَ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ » ، قَالَ : فَقَالَ وَجُلٌ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَتُكَفَّرُ الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، قَالَ : «نَعَمْ ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ » .
- [٥٦٦٠] عبد الراق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَة الْخُدْرِيُ (١) ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : وَسَمِعَهُ عَبْدُ الْوَهَابِ مِن (٢) ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَة الْخُدْرِيُ (١) ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : وَسَمِعَهُ عَبْدُ الْوَهَابِ مِن (٢) ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ : عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٣) فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِح ثَيْنِ فِنْ الْجُمُعَةِ ، فَلَمْ يُفَرِّق (١) ثَيْنِ عُفِرَلَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وَزِيَادَةُ ثَلَائَةِ أَيَّامٍ .
- ٥ [٥٦٦١] عِدَّارِزَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ (٥) النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : «مَنِ اسْتَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ، ثُمَّ لَبِسَ ثَوْبَيْهِ ، ثُمَّ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَمْ يُفَرِق بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ » . اثْنَيْنِ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ » .

<sup>• [</sup>٥٦٦٠] [التحفة: ق ٥٦٦٠].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «الحزري» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٥/ ١٨٠) من طريق ابن عجلان ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسخة (ك)، وقد روي أيضاً عن ابن أبي ذئب، فقال : «عن سلمان»، هكذا أخرجه البخاري وغيره، وقد اختلف في إسناده، ينظر : «فتح الباري» لابن رجب (٨/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «مسند الحميدي» (١٣٨) عن ابن عيينة ، به ، و«مسند أحمد» (٥/ ١٨٠) من وجه آخر ، عن ابن عجلان ، به .

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في أصل مراد ملا: «ما» ، والتصويب من النسخة (ك).

٥ [ ١٦٦٥] [ التحفة: ت س ٦٨٣٣ ، ق ١٢٥٤٩ ، ت ١٢٤٠٥].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أن» ، والمثبت ليستقيم السياق.





## ٥٦- بَابُ إِقَامَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ ثُمَّ يَخْلُفُ فِي مَجْلِسِهِ

- ٥ [ ٥٦٦٢ ] عبر الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَيُخَالِفُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلِ: الْفَسَحُوا» .
- ٥ [٥٦٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ عَلَيْهُ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ (١) »، قُلْتُ أَنَا لَهُ: أَوَ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ عَمْرَ يَقُومُ لَهُ الرَّجُلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ لَهُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ.
- ٥ [ ٥٦٦٤ ] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَيَجْلِسَ فِي مَكَانِهِ» فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ لَا يَجُلِسُ فِي مَجْلِسِهِ . لِابْنِ عُمَرَ مِنْ نَفْسِهِ (٢) فَلَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ .
- ٥ [٥٦٦٥] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ مِثْلَهُ ، قَالَ : «وَلَكِنْ يَقُولُ : افْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا» .

## ٥٧- بَابُ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٥ [ ٢٦٦٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَالَ : «مَنْ

٥ [ ٥٦٦٢ ] [ التحفة : م ٢٩٥٨ ] [ الإتحاف : ش حم ٢٧٠٤ ] .

٥[٣٦٣٥] [التحفة: د ٧٧٧، د ٢٧١٤، م ٣٧٧، م ٧٧٠١، خ م ٧٧٧٧، م ٢٩٦٠، خ ٢٨٨٨، م ٢٩٧٧، م ٢٠٢٨، خ م ٢٨٣٧، م ٢٥٥١، م ت ١٩٤٤، م س ٢٠١١، م ت ٢٥٤١، ق ٧١٧٧، م ٢٢٨٧، خ ٨٨٨٧] [شيبة: ٢٦٠٩٠، ٢٦٠٨٠]، وسيأتي: (٢٢٥٥).

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسخة (ك)، وينظر: «مسند أحمد» (٢/ ١٤٩)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٩٩٢) من طريق المصنف، به .

٥[١٦٢٥] [التحفة: م ٧٩٦٠، خ ٨٩٨٧، خ م ٧٧٧٧، م ٢٠١٨، م ٣١١، م ت ٢٥٤١، م ٢٢٨١، خ ٥ ٢٨٨٠، خ ٥ ٢٨٨٠، خ

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بيته) ، والمثبت من الموضع الآتي: (٢٠٧٠٣).

#### المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَبُلَالِ رَّافِي





مَاتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَوْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، بَرِئَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، أَوْ قَالَ: وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَكُتِبَ شَهِيدًا» (١).

- ٥ ( ٥٦٦٧ ) عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ عَمْـرِو عَـنِ النَّبِيِّ قَالَ : «بَرِئَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ» (٢) .
- ٥٦٦٨٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبِ عَنِ النَّبِيِّ وَقِيلًا مِثْلَهُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) [٢/ ٤٤ ب]. قوله: «أو قال: وقي فتنة القبر، وكتب شهيدا» ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من (ك).

٥ [٧٦٦٧] [الإتحاف: حم ١١٦٦٢].

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة «ز» نقلا عن مطبوعة الأعظمي، وقد أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١/ ٢٥٠) من وجه آخر، عن ربيعة، به، بلفظ: «ما من مسلم يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا برئ من فتنة القبر».



# ٥- ڪِتَاكِالْعِيْلَائِنَ

# بالم الحج الميا

## وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

## ١- بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَ (١) الْخُطْبَةِ

- [٥٦٦٩] أَضِوْ اللهِ سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْأَعْرَابِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ ، قَالَ: إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ .
- •[٥٦٧٠] عِبدَارِزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يُصَلِّى بَيْنَهُمَا.
- [ ٧٦٧ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ كَانَ أَنَسٌ وَأَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَنُ وَأَحُوهُ سَعِيدٌ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ .
- [ ٢٧٢ ه ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ وَالْحَسَنَ يُصَلِّيَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ .
- [٦٧٣ ه ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَالْحَسَنَ وَأَخَاهُ سَعِيدًا وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ أَبَا الشَّعْثَاءِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وقبل» ، والمثبت موافق للآثار الواردة في الباب .

<sup>•[</sup>۱۷۲٥][شيبة: ۱۸۵۰،۸۱۸۰].

<sup>• [</sup>۲۷۲۵] [شيبة: ۸۸۱۰].

<sup>• [</sup>۷۲۷۳] [شيبة: ۸۱۸۰،۸۱۸۰].

#### المُصِنَّفُ اللِّمِالْمُ عَبُدًا لِأَوْافِيا





- [ ٥٦٧٤] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : صَلَاةُ الْأَضْحَى (١) مِثْلُ صَلَةِ الْفِطْر ، رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ .
- •[٥٦٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: جَاءَنَا نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّ اللهِ عَنْ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يُصَلِّ ، يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يُصَلِّ ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَا بْنِ عُمَرَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيَ اللهِ فَصَلُوا، وَجِنْتَ فَلَمْ تُصلِّ ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِا بْنِ عُمَرَ: مَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بَرَادٌ عَلَىٰ عَبْدٍ إِحْسَانًا ، أَحْسَنَهُ.
- [ ٥٦٧٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ شَيْحِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْعَلاءَ بْنَ بَدْرِ (٣) ، يَقُولُ : خَرَجَ عَلِيٌّ يَوْمَ عِيدٍ ، فَوَجَدَ النَّاسَ يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِهِ ، فَقِيلَ لَـ هُ : لَـ وْ نَهَيْتَهُمْ ، فَقَالَ مَا أَنَا بِالَّذِي أَنْهَى عَبْدًا إِنْ صَلَّاهَا ، وَلَكِـنْ سَـ أُخْبِرُكُمْ بِمَا شَـهِدْنَا ، أَوْ قَالَ : بِمَا حَضَرْنَا .
- [٧٦٧٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ كَانَا يَنْهَيَانِ النَّاسَ، أَوْ قَالَ: يُجْلِسَانِ مَنْ رَأَيَاهُ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ.
- [ ٢٧٨ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، قَـالَ : سُـيْلَ عَلْقَمَةُ بُـنُ قَـيْسٍ ، عَـنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَقَـالَ : كَـانَ أَصْحَابُ (٤) النَّبِيِّ كَالْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ الْمُعَلِّونَ قَبْلَهَا ، قَالَ السَّائِلُ : أَرَأَيْتَ (٥) قَدْ صَلَّيْتُ؟ قَالَ : قَدْ أَخْبَرْتُكَ عَنْ فِعْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ : قَدْ أَخْبَرْتُكَ عَنْ فِعْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ السَّائِلُ : أَرَأَيْتَ (٥) قَدْ صَلَّيْتُ؟ قَالَ : قَدْ أَخْبَرْتُكَ عَنْ فِعْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ السَّائِلُ : أَرَأَيْتَ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «الضحى» ، والتصويب مما سيأتي سندا ومتنا ، برقم : (٥٧٨٢) .

<sup>• [</sup>٥٧٧٥] [شيبة: ٨١٦٥].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «أصل» ، والتصويب من «الجوهر النقي» لابن التركماني (٣/ ٣٠٤) معزوا للمصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «زيد»، والتصويب من «إتحاف الخيرة المهرة» (٢/ ٣٣١)، «المطالب العالية» (٥/ ١٣٠)، «كنز العمال» (٨/ ٦٣٨).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الجوهر النقي» لابن التركياني (٣/٣٠٣) معزوا للمصنف ، به .

<sup>(</sup>٥) زاد بعده في الأصل خطأ: «أصحاب» ، والمثبت أشبه بالصواب.

#### كِيَّ إِلْ الْمُلْلِانِينَ





- [ ٢٧٩ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : حَرَجْتُ مَعَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ، قَالَ : ثُمَّ خَرَجْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ وَشُرَيْحٌ إِلَىٰ الْجَبَّانَةِ (١) ، فَلَمْ نُصَلِّهَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا . قَالَ إِسْمَاعِيلُ : وَقَامَ رَجُلُ وَشُرَيْحٌ إِلَىٰ الْجَبَّانَةِ (١) ، فَلَمْ نُصَلِّهَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا . قَالَ إِسْمَاعِيلُ : وَقَامَ رَجُلُ يُصَلِّي يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَنَهَاهُ عَامِرٌ وَلَمْ يَدَعْهُ يُصَلِّي بَعْدَهَا .
- [ ٥٦٨٠ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ .
- ٥ [ ٥٦٨١ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا لَا يُصَلُّونَ حَتَّىٰ يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ .
- [ ٢٨٢ ه ] عبر الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْبَنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْئًا .
- [٦٨٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ قَالَ : كَانَ لَا يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ حَتَّىٰ يَتَحَوَّلَ النَّهَارُ .
  - [ ٥٦٨٤ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [٥٦٨٥] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ، قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْغَدَاةُ (٢) يَوْمَ الْعِيدِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، ثُمَّ يَغْدُو (٣) إِلَى الْمُصَلَّىٰ.
- [ ٦٨٦ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ .

<sup>• [</sup>٩٧٨٥] [شيبة: ٢٩٧٥، ٩٨٥٩].

<sup>(</sup>١) الجبانة: الصحراء، وتسمى بها المقابر، لأنها تكون في الصحراء، تسمية للشيء بموضعه. (انظر: . النظرة ، مادة: جبن).

<sup>• [</sup>۲۸۲٥] [شيبة: ۹۷۹۱]. ١٩٧٥].

<sup>(</sup>٢) الغداة : ما بين الفجر وطلوع الشمس ، والجمع : غدوات . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : غدو) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «يغد» ، والمثبت أشبه بالصواب.

## المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْحَامِ عَبُلِالْزَاقِ





- [٥٦٨٧] عبد الرزاق ، عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ ، يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نُصَلِّيَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا .
- ٥ [ ٨٨٨ ٥ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ وَغَيْرِهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَنْبَأَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَـوْمَ فِطْرٍ ، أَوْ أَصْحَى ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا .
- ٥ [ ٥ ٦٨٩ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا لَيْ مُنَ مَالِ وَ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا ، وَأَنَّ النَّبِيَ عَيَّا لَمْ يَكُنْ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا ، وَأَنَّ النَّبِيَ عَيَّ لَمْ يَكُنْ صَلَاةِ الْأَضْحَىٰ وَلَا بَعْدَهَا شَيْتًا .
- [ ٥٦٩٠] عِمالرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَـنْ مَنْـصُورٍ ، عَـنْ إِبْـرَاهِيمَ ، عَـنْ عَلْقَمَـةَ قَـالَ كَـانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ شَيْئًا ، وَيُصَلِّي بَعْدَهُمَا أَرْبَعًا (١) .
- [٥٦٩١] عِدارزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا (٢٠) .
- [ ٥٦٩٢ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَقَتَادَةَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا . يُصَلِّي قَبْلَهَا .

٥ (٥٦٨٨) [التحفة: خ م د ق ٥٦٩٨ ، ع ٥٥٥٨] [الإتحاف: مي جا خز عه حب حم ش ٧٤٤٩] [شيبة:

<sup>• [</sup> ۲۹۰ ] [شيبة : ۸۰۸ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أربعة» ، والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٨٠٨٥) من طريق منصور، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «بعد العيدين أربعًا» ليس في الأصل، واستدركناه من «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ٢٦٩)، «المعجم الكبير» للطبراني (٦/ ٣٠٦) كلاهما من طريق المصنف.

<sup>• [</sup>٢٩٦٧] [التحفة: م ١٢٦٣٥ ، ت ١٢٦٧٧] [شيبة: ١٤٥٠ ، ٥٤١٨ ، ٥٤١٩ ] ، وتقدم: (٥٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، وقتادة: أن ابن مسعود كان» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٠٦) من طريق المصنف .

### <u>َ</u> حُثَمَّا أُبَالِكُمُ لِلْمُلْلَائِينَ





- [ ٥٦٩٣ ] عبد الزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَـالَ رَأَيْتُ عَـامِرَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .
- •[٦٩٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ هَلْ بَلَغَكَ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَانَ يُسَبَّحُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا ، قُلْتُ : إِلَّا بِمَا أَكْثَرْتَ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
- [٥٦٩٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ مَوْلَىٰ لَابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا .

قَالَ عِبِدَالِرْاقِ: وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجِ ، وْمَعْمَرًا لَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (١٠).

- [ ٥٦٩٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّنْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْلَ الْأَصْحَى وَلَا بَعْدَهَا ، وَلَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفَصْرَ وَلَا بَعْدَهَا ، وَلَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفَطْرِ وَلَا بَعْدَهَا ، حَتَّى تَزِيغَ (٢) الشَّمْسُ .
- [ ٥٦٩٧] عبد الزاق ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَة ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و (٣) ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ ، فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، فَقَالَ كَالْمُتَعَجِّبِ : أَلَا تَرُوْنَ هَوُّلَاءِ يُصَلُّونَ ؟ فَقُلْنَا : أَلَا تَنْهَاهُمْ (٤) ؟ فَقَالَ : أَكُونَ كَالَّهُ تَعَجِّبِ : أَلَا تَرُوْنَ هَوُّلَاءِ يُصَلُّونَ؟ فَقُلْنَا : أَلَا تَنْهَاهُمْ (٤) ؟ فَقَالَ : أَكُونَ كَالَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى ، قَالَ : ثُمَّ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَلَمْ يُصَلِّ وَبُلَهَا وَلَا بَعْدَهَا .

<sup>• [</sup>٥٦٩٥] [التحفة: ع ٥٥٥٨، خ م دق ١٩٩٥].

<sup>(</sup>١) قوله: «قال عبد الرزاق: ورأيت ابن جريج، ومعمرا لا يـصليان قبلهـا ولا بعـدها» لـيس في الأصل، وأثبتناه من نسخة (ن) نقلا عن مطبوعة الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) الزيغ: الميل والزوال. (انظر: جامع الأصول) (١٠/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «عمر» والتصويب من مصادر ترجمته ، ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٨/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «ننهاكم» ، والمثبت أشبه ليستقيم السياق .





## ٢- بَـابُ الْأَذَانِ لَهُمَا

• [ ٥٦٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَا : لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى .

ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ ، وَلَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ الْ وَلَا شَيْءَ ، قَالَ : وَلَا نِدَاءَ (١) يَوْمَئِذٍ ، وَلَا إِقَامَةَ .

- [ ٥٦٩٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَرْسَلَ إِلَىٰ (٢) ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ لَهُ (٢) أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَلَا تُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَلَا تُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ لَهَا ، قَالَ : فَلَمْ يُؤَذِّنُ لِهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَ يُذِ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ : إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَ يُذِ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ : إِنَّمَا الْخُطْبَةِ ، فَلَا الشَّلَة وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- [ • • ] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَكُلُّهُمْ صَلَّىٰ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ .
- [٧٠٠١] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّىٰ بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرِهُ ، حَتَّىٰ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ بَعِيرِهِ .

<sup>• [</sup>۸۹۸ ] [التحفة: خ م ۲۵۷].

١ [٢/ ٥٥ ب].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «أبدًا» ، والتصويب من «صحيح مسلم» (٨٨٩) ، من طريق المصنف ، به .

<sup>• [</sup>٥٦٩٩] [التحفة: خ م ٢٤٥٦].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من مسلم (٨٩٢) من طريق المصنف ، به مختصرا .

<sup>• [</sup>۷۰۷ ] [شيبة : ۷۰۷ ] ، وسيأتي : (۷۰۸ ، ۷۷۷ ) .





#### ٣- بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

٥ [٩٠٠٢] عبد الراق ، عن ابن جُريْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَصَلَّى ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ ، نَزَلَ ، فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَ وَهُوَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ ، نَزَلَ ، فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَ وَهُو الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ عَلَى بِلَالِ ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً . قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَزَكَاهُ مُتَكِيَّ وَالْمَا فَرَعُ نَبِهَا حِينَفِي إِللَّهُ عَلَى الْمَوْأَةُ فَتْحَتَهَا ، وَيُلْقِينَ (١٤ ) ، وَلَكِنَّهُ صَدَقَةً يَتَصَدَّقُنَ بِهَا حِينَفِي إِللَّهِ عَلَى الْمَوْلَةُ فَتْحَتَهَا ، وَيُلْقِينَ لَا كَانَ النَّسَاءُ حِينَ اللَّهِ عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ حَتَّى يَأْتِي النِّسَاءُ حِينَ وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ؟ وَيُلْقِينَ (٢٠ ) ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَتَرَى (١٤ كَقَّ عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ حَتَّى يَأْتِي النِّسَاءُ حِينَ يَقُونَ فَيْلَا عَمْرِي ، إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ عَلَيْهِمْ ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ يَقُونُ ذَلِكَ ؟ وَمُا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟

٥ [٩٠٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُمْمَانَ، كُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، قَالَ: نَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيَّةً، فَكَأَنِي وَعُثْمَانَ، كُلُّهُمْ يُصَلِّيها قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، قَالَ: نَزَلَ نَبِيُ اللَّهِ عَيَّةً، فَكَأَنِي وَعُثْمَانَ، كُلُّهُمْ يُحَلِّي اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

٥ [٢٤١٠] [التحفة: مس ٢٤٤٠، س ٢٤١٠].

<sup>(</sup>١) الاتكاء والتوكؤ: الاعتباد والتحامل على الشيء. (انظر: المرقاة) (٣/ ١١٠٩).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من البخاري (٩٨٨) ، مسلم (٨٨٩) ، من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فتلقين» ، والمثبت من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أرى» ، والمثبت من «صحيح البخاري» .

٥ [٥٧٠٣] [التحفة: خ م د ق ٥٦٩٨ ، ع ٥٥٥٨] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حم ٧٧٨٣] [شيبة:

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الرجل» ، والمثبت من «صحيح مسلم» (٨٨٨) ، من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : «منهم» ، والمثبت من «صحيح البخاري» (٩٨٩) ، ومسلم (٨٨٨) ، كلاهما من طريق المصنف ، به .

## المُصِّنَّةُ فِي اللِّمِامِ عَبُدَا لِأَوْا





مَنْ هِيَ ، قَالَ : «فَتَصَدَّقْنَ» ، قَالَ : فَبَسَطَ بِلَالٌ (١) ثَوْبَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَلُمَّ (٢) لَكُنَّ فِدَى (٣) لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ ، قُلْنَا لَـهُ : مَا الْفَتَخُ ؟ لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ ، قُلْنَا لَـهُ : مَا الْفَتَخُ ؟ قَالَ : خَوَاتِيمُ مِنْ عِظَامٍ كُنَّ يُلْبَسْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

٥ [ ٥ ٧٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّىٰ يَوْمَ الْعِيدِ ، ثُمَّ خَطَب ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاء ، فَأَتَاهُنَّ فَوَعَظَهُنَّ ، النَّبِيَ عَلَيْ صَلَّىٰ يَوْمَ الْعِيدِ ، ثُمَّ أَمَر بِلَالَا وَقَالَ : «تَصَدَّقْنَ» ، قَالَ : فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْء ، ثُمَّ أَمَر بِلَالَا فَجَعَلَهُ فِي ثَوْبٍ ، حَتَّىٰ أَمْضَاه .

٥[٥٧٠٥] عبد الراق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِي كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي تَيْنِكَ (١) الرَّكْعَتَيْنِ (١) ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ (٥) فَيَسْتَقْبِلُ الْعِيدِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي تَيْنِكَ (١) الرَّكْعَتَيْنِ (١) ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ (٥) فَيَسْتَقْبِلُ الْعِيدِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي تَيْنِكَ (١) الرَّكْعَتَيْنِ (١) ثَصَدَّقُوا ، فَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ حَوْلَهُ ، فَيَقُولُ : «تَصَدَّقُوا ، تَصَدَّقُوا» ، فَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ حَوْلَهُ ، فَيَقُولُ : «تَصَدَّقُوا ، تَصَدَّقُوا » فَكَانَ أَكْنَ لِلنَّبِي عَيَيْ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَضْرِبَ عَلَى النَّسِ بَعْثَا ذَكَرَهُ ، وَإِلَّا انْصَرَفَ .

٥ [ ٥٧٠٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَادِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْح ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْح ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هلال»، وهو خطأ. (٢) هلم: تعال. (انظر: النهاية، مادة: هلم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فد» ، والمثبت من "صحيح مسلم» ، وفي "صحيح البخاري»: «فداء».

٥[٤٠٧٥][التحفة: خ م د ق ٩٩٨٥، ع ٥٥٥٨][الإتحاف: حم ٩٩٢٨][شيبة: ٩٨٩٧].

٥ [٥٧٠٥] [التحفة: خ م س ق ٤٢٧١] [شيبة: ٩٠١، ٥٩٠١]، وسيأتي: (٥٧٠٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «تيك» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٣/ ٥٤) عن المصنف ، به مختصرا. 
\$ 17 / 13 أ]

<sup>(</sup>٥) قوله: «ثم يسلم، ثم يقوم» وقع في الأصل: «ثم يقوم فيصلي»، والتصويب من «المستدرك» (١١١٥، ١١٣٥) من طريق داود بن قيس، به .

٥[٢٠٧٥][التحفة: خ م س ق ٢٧١٤][الإتحاف: حم ٥٦٢٦][اشيبة: ٩٩٠١، ٥٩٠٨]، وتقدم: (٥٧٠٥).

<sup>(</sup>٦) قوله: «الحارث بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه» وقع في الأصل: «الحارث بن عبد اللَّه بن عبد الرحن»، =

#### كُتُرَابُ لِلْعُنْلِائِنَ





عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يَبْدَأُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يَخْطُبُ ، فَيَكُونُ فِي خُطْبَتِهِ الْأَمْرُ بِالْبَعْثِ وَبِالسَّرِيَّةِ .

٥ [٧٠٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَصَلَّىٰ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانِ وَلَا إِقَامَة، ثُمَّ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَصَلَّىٰ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانِ وَلَا إِقَامَة، ثُمَّ خَطَب، فَقَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ صِيامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا خَطَب، فَقَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ صِيامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا أَكُونَ فِيهِ أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ (١) تَأْكُلُونَ فِيهِ أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيامِكُمْ وَعِيدِكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمُ (١) تَأْكُلُونَ فِيهِ نُصَعَلَى مُنْ صِيامِكُمْ وَعِيدِكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمُ (١) تَأْكُلُونَ فِيهِ نُصُمَا فَيَوْمُ (١) .

قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّىٰ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي (٣) فَقَدْ أَذِنَا لَهُ فَلْيَرْجِعْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَشْهَدِ الصَّلَاةَ .

قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ ، فَصَلَّىٰ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَصَلَّىٰ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيُّ ، قَدْ نَهَىٰ أَنْ تَأْكُلُوا نُسُكَكُمْ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَلَا تَأْكُلُوهَا بَعْدَهُ .

<sup>=</sup> واختلف في اسمه ، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٧١): الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب الدوسي المديني ، وقال: وقال لنا المكي: حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد سمع عياضا . . . اه . . وقال المزي في «تهذيب الكهال» (٥/ ٢٥٣ ، ٢٥٤): الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ، ويقال: المغيرة بن أبي ذباب الدوسي المدني . . . اه . . ومنه أثبتناه .

٥ [٧٠٧] [التحفة: ع ١٠٦٦٣] [شيبة: ٧٨٨٥، ٩٨٨٠]، وسيأتي: (٨٠٢١).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «فيومكم» ، والتصويب من «مسند أحمد» (١/ ٣٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) تكرر قول عمر في الأصل سهوا من الناسخ ، وينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) العوالي: جمع: العالية، وهي تطلق على أعلى المدينة المنورة، حيث يبدأ وادي بطحان، بينها وبين المدينة ثلاثة أميال (الميل: ١٦٠٩م)، ولكنها اليوم تتصل بالمدينة، وفي جنوب شرق المسجد النبوي حي من أحياء المدينة على طريق العوالي سمي حي العوالي. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٠٣).

## المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُعَامِّعَ تُعَالِنَ زَافِياً





- [ ٥٧٠٨] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدِ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةِ ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ حَتَّىٰ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ بَعِيرِهِ .
- [٧٠٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَنْدِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ صَلَّىٰ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ رَكِبَ بُخْتِيًّا لَهُ فَخَطَبَهُمْ ، فَلَمًا فَرَغَ دَفَعَهُ .
- •[٩٧١٠] عِدارَاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هِشَامِ يْنِ عُرْوَة ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ يَوْمَ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ ، شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ .

## ٤- بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

- [٧١١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ أَيَـذْكُرُ اللَّهَ الْإِنْسَانُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُو يَعْقِلُ قَوْلَ الْإِمَامِ؟ قَالَ : لَا كُلُّ عِيدٍ فَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهِ .
- [٥٧١٢] عبد الرزاق ، عَنِ حَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : السُّكُوتُ فِي أَرْبَعَةِ (١) مَوَاطِنَ : الْجُمُعَةِ ۞ ، وَالْعِيدَيْنِ ، وَالْإِسْتِسْقَاءِ .
- [٧١٣] عبد الزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَجَبَ الْإِنْصَاتُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: الْجُمُعَةِ، وَالْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالْإِسْتِسْقَاءِ.

<sup>• [</sup>۷۰۸۵][شيبة : ۷۰۷۷]، وتقدم : (۷۰۱۱) وسيأتي : (۷۲۷٥).

<sup>(</sup>١) كذا هنا ، وقد تقدم بلفظ : «ثلاث» (٤٩٧١) .

<sup>۩[</sup>٢/٢٤ب].





## ٥- بَابُ أَوَّلِ مَنْ خَطَبَ ثُمَّ صَلَّى

- •[٤٧١٤] عِبدَ الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ هَلْ تَـدْرِي أَوَّلَ مَـنْ خَطَـبَ يَـوْمَ الْفِطْرِ ثُمَّ صَلَّىٰ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَىٰ ذَلِكَ .
- •[٥٧١٥] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبَةِ ، لَخَطَّابِ ، لَمَّا رَأَى النَّاسَ يَنْقُصُونَ فَلَمَّا صَلَّى حَبَسَهُمْ فِي الْخُطْبَةِ .
- [٥٧١٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ (١) سَعِيدٍ ، عَنْ (٢) يُوسُفَ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ .
- [٧١٧٥] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الشَّلَاةِ مُعَاوِيَةً .
- [٥٧١٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ فِي الْعِيدِ أَوْ عُثْمَانُ فَعَلَ ذَلِكَ ، كَانَ لَا يُدْرِكُ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ ، شَكَّ مَعْمَرٌ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَيْضًا : أَنَّ عُثْمَانَ فَعَلَ ذَلِكَ ، كَانَ لَا يُدْرِكُ غَايْبُهُمُ الصَّلَاةَ ، فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ .
- [٥٧١٩] عبد الله بن أبي سنر أبي سنو أبّ سمع أبّا سمعيد المخدري يقول : خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ، أَوْ أَضْحَى ، هُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي مَسْعُودٍ ، حَتَّى أَفْضَيْنَا إِلَى الْمُصَلَّى ، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الطَّلْتِ الْكِنْدِيُّ قَدْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي مَسْعُودٍ ، حَتَّى أَفْضَيْنَا إِلَى الْمُصَلَّى ، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الطَّلْتِ الْكِنْدِيُّ قَدْ بَنَى لِمَرْوَانَ مِنْبَرًا مِنْ لَبِنٍ وَطِينٍ ، فَعَدَلَ مَرْوَانَ إِلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى حَاذَى بِهِ ، فَجَاذَبْتُهُ لِيَبْدَأَ بَنَى لِمَرْوَانَ مِنْبَرًا مِنْ لَبِنٍ وَطِينٍ ، فَعَدَلَ مَرْوَانَ إِلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى حَاذَى بِهِ ، فَجَاذَبْتُهُ لِيَبْدَأَ بِالطَّلَاةِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، تُرِكَ مَا تَعْلَمُ ، فَقَالَ : كَلًا ، وَرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ، فَلَاثَ مَرَّاتٍ ، لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمًا (٣) نَعْلَمُ ثُمَّ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عن» ، والتصويب مما سبق برقم : (٥٧١٥) .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «بن» والتصويب مما سبق برقم: (٥٧١٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بخير مما» وقع في الأصل: «بخيرا منها» والتصويب من «حديث السراج» لأبي العباس السراج (٣٠٧) من طريق المصنف، به .





٥[ ٥٧٢٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ مَرْوَانُ ، فَقَامَ (١) رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا مَرْوَانُ خَالَفْ تَ السُّنَّةَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : يَا فُلَانُ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى الَّذِي السُّنَةَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : يَا فُلَانُ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ » .

لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ » .

#### ٦- بَابُ خُرُوجِ مَنْ مَضَى وَالْخُطْبَةِ وَفِي يَدِهِ عَصًا

٥ [٧٧١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: مَتَى كَانَ مَنْ مَضَى يَخْرُجُ وَ الْحَدُمُم مِنْ بَيْتِهِ يَوْمَ الْفِطْرِ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: كَانُوا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدُّ الضَّحَى فَيُصَلُّونَ، ثُمَّ يَخْطُبُونَ قَلِيلًا سُويْعَة، يُقَلِّلُ خُطْبَتَهُمْ؟ قَالَ: لَا يَحْبِسُونَ النَّاسَ شَيْئًا، قَيُصَلُّونَ، ثُمَّ يَنْزِلُونَ فَيَخْرُجُ النَّاسُ؟ قَالَ: مَا جَلَسَ النَّبِيُ عَلَى مِنْبَرِ حَتَّى مَاتَ، مَا كَانَ قَالَ: ثُمَّ يَنْزِلُونَ فَيَخْرُجُ النَّاسُ؟ قَالَ: مَا جَلَسَ النَّبِيُ عَلَى مِنْبَرِ حَتَّى مَاتَ، مَا كَانَ يَخْطُبُونَ قِيَامًا يَخْطُبُونَ قِيَامًا لَا يَخْطُبُونَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ، وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمْمُ اللَّهُ يَوَلِقِي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ، حَتَّى يَرْتَقِي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَى يَرْتَقِي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ، حَتَّى يَرْتَقِي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ، حَتَّى يَرْتَقِي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَى يَرْتَقِي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَى يَرْتَقِي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ بَعُدَمَا يَنْزِلُ؟ وَإِنَّمَا كُونَ النَّبِي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ لَونَ النَّهُ وَاحِدُهُ وَاحِدَةً الْمُعْبَلُ النَّيْ يَعْلَقُهُمْ مُ كَمَا هُو قَائِمُ الْا يَعْمَلُ وَعُمْ وَقَائِمٌ اللَّهُ عَلَى الْمَنَابِرِ بَعْدُ النَّالِ وَعُمْ وَلَا يَكُونُ مَنْبَرُ الْوَا يَخْطُبُونَ عَلَى الْمَنَابِرِ بَعْدُ .

٥ [٧٧٢٧] عِدالزاق ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَىٰ نَجْرَانَ : «أَنْ أَخِّرِ الْفِطْرَ ، وَذَكِرِ النَّاسَ ، وَعَجِّلِ الْأَضْحَى » .

٥ [٥٧٢٠] [التحفة: م دت س ق ٤٠٨٥ ، م د ق ٤٠٣٢] [الإتحاف: حب عه حم ٥٣٦٣] [شيبة: ٥٧٣٦ ، ٥٧٣٦] . ٣٦٩٠٣]

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «فقال» ، والمثبت من «التمهيد» لابن عبد البر (١٠/ ٢٥٨) عن المصنف ، به . ١٤/ ٤٧ أ] .



- ٥ [٧٢٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ خُطْبَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ مَرَّتَيْنِ قَائِمًا . قَالَ مَعْمَرُ : قُلْتُ فَبَلَغَكَ ذَلِكَ مِنْ ثِقَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا شِئْتَ .
- [٥٧٢٤] عبرالزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْن ، بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ .
- ٥[٥٧٢٥] عبد الرَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ عَيَيْةٍ إِذَا خَطَبَ يَ سُتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَادِي (١) عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ عَيَيْةٍ إِذَا خَطَبَ يَ سُتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَادِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ، اصْطَرَبَتُ (٢) تِلْكَ السَّادِيةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ (٣)، حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ، فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ.
- ٥ [٥٧٢٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبَانٌ ، أَنَّ (٤) أَنَسَ بْنَ مَالِكِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ الْأَضْحَىٰ يَخْطُبُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ (٥) بَعْدَ الصَّلَاةِ ، قَـالَ : يَتْشَهَدُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ يَدْعُو بِدَعَوَاتٍ ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ .
- [٧٧٧٥] عبر الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدِ صَلَّىٰ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ ، حَتَّىٰ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ بَعِيرِهِ . الصَّلَاةِ عَلَىٰ بَعِيرِهِ .

<sup>• [</sup>٥٧٢٤] [التحفة: خ م ت ٧٨٧٩، س ق ٨١٢٩، خ س ق ٧٨١٢، د ٧٧٧٥] [الإتحاف: مي جا خز عه قط حم ١٠٧٨٤] [الإتحاف: مي جا خز عه

٥ [٥٧٢٥] [التحفة: ق ٣١١٥، خ ٢٢١٥، خ ٢٢٣٢، س ٢٨٧٧] [الإتحاف: عه حم ٣٤٦٠]، وتقدم: (٥٣١٠).

<sup>(</sup>١) السواري: جمع السارية ، وهي: الأسطوانة (العمود) . (انظر: النهاية ، مادة: سرى) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اضطرب» ، والتصويب عما سبق برقم: (٥٣١١) .

<sup>(</sup>٣) حنين الناقة: تَرْجيع الناقة صَوْتَها بعد فقدها ولدها . (انظر: النهاية ، مادة: حنن) .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٥) الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال ، ويقع على الذكر والأنثى . (انظر: النهاية ، مادة : رحل) .

<sup>• [</sup>۷۲۷ ] [شيبة : ۷۰۷ ] ، وتقدم : (۷۰۷ ، ۵۷۰۸).

## المُصِنَّفُ لِلإِمامُ عَبُلِالْأَوْلَا فَإِلَّا اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقِينَا اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ





- [٥٧٢٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْدِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ رَكِبَ بُخْتِيًّا لَهُ ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ دَفَعَهُ .
- ٥ [٥٧٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ (١) بْنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَضْحَى، أَتَى النَّبِيُ عَلَيْهُ الْبَقِيعَ (٢)، فَنُـ وَلَ قَوْسًا (٣) فَخَطَبَ عَلَيْها.
- [ ٥٧٣٠ ] عبد الزان ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ، وَفِي يَدِهِ عَصًا .
- ٥ [ ٥ ٧٣١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ، لَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ لَهُ مِنْبَرٌ وَلَا النَّبِيَّ عَلَيْهُ ، لَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ لَهُ مِنْبَرٌ وَلَا الْأَصْحَابِهِ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَخْرَجَ الْمِنْبَرَ مَرْوَانُ ، فَقَالَ لَهُ (٤ ) رَجُلٌ : أَخْرَجْ تَ الْمِنْبَرَ مَرْوَانُ ، فَقَالَ لَهُ (٤ ) رَجُلٌ : أَخْرَجْ تَ الْمِنْبَرَ (٥ ) وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ ، وَبَدَأْتُ (٢ ) بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُفْعَلُ (٧ ) ، وَبَدَأْتُ (٤ أَنْ يَلُنُ السُّنَةَ قَدْ تُركَتْ .
- ٥ [ ٧٣٢ ] عِد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

٥ [ ٥٧٢٩] [التحفة: د ١٩٢١].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «زياد» ، والتصويب من «سنن أبي داود» (١١٤٥) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) البقيع : معناه هنا بقيع الغرقد : موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها ، كان به شجر الغرقد ، فذهب وبقي اسمه . (انظر : الروض المعطار) (ص١١٣) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «فنول قوسا» تصحف في الأصل إلى : «فنزل فرسًا» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في الأصل خطأ: «مروان».

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : «المرجل» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فبدأت» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «يفعله» ، والصواب ما أثبتناه .

٥ [٧٣٣] [التحفة: ق ٧٩٢٩، م ٧٠٩٨، خ ٨٠٣٥، ق ٨٠٧٨، س ٧٥٩٧، خ م د ٧٩٤٠، خ س ٨١٧٨، خ ق ٧٧٧٧، خ ٧٨٠٥] [الإتحاف: حم ١٠٤٧] [شيبة: ٢٨٦٣، ٢٨٦٩]، وتقدم: (٢٢٩٩، ٢٢٩٩)





يُخْرَجُ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ (١) بِعَنَزَةٍ (٢) ، فَيَرْكُزُهَا (٣) بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا .

ه [٧٣٣ه] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَـذْكُرُ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا خَطَبَ ، اعْتَمَدَ عَلَىٰ عَصَاهُ اعْتِمَادًا .

## ٧- بَابُ الرُّكُوبِ فِي الْعِيدَيْنِ وَفَصْلِ صَلَاةِ الْفِطْرِ

- [٥٧٣٤] عبرالرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاحِبِ لَهُ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَأَيْتُهُ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا.
- [٥٧٣٥] عِبرالرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْ يُرْقِبُ فَا لَذَ كَتَبَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللهِ يُرَخِّبُهُمْ فِي الْعِيدَيْنِ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَأْتِيهُمَا مَاشِيّا ، فَلْيَفْعَلْ .
- [٧٣٦٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ لُكَانَ يَكْرَهُ (٤) الرُّكُوبَ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَالْجُمُعَةِ .
- [٧٣٧٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ خُرُوجُ (٥) يَوْمِ الْأَضْحَىٰ يَعْدِلُ حَجَّةً.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من أحمد في «المسند» (٢/ ١٤٥) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «بعرفة» ، والتصويب من المصدر السابق .

العنزة: مثل نصف الرمح، أو أكبر شيئًا، وفيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة قريب منها. (انظر: النهاية، مادة: عنز).

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «فيصلي بها» ، والمثبت من المصدر السابق.

الرَّكْز والارتكاز: الغرز والتثبيت في الأرض . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: ركز) .

<sup>• [</sup>٥٧٣٤] [التحفة: ت ق ١٠٠٤٢] [شيبة: ٥٦٥٢].

<sup>•[</sup>٥٣٧٥][شيبة:١٥٦٥].

١ [ ٢ / ٧٤ س] .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «يركب» ، والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٥٤٤٩) عن إبراهيم ، به .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «خرج» ، والمثبت ليستقيم السياق.





٥ [٧٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مِنَ الشَّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الْمُصَلَّىٰ يَوْمَ الْعِيدِ مَاشِيًا (١) .

### ٨- بَابُ الْخُرُوجِ بِالسِّلَاحِ وَوُجُوبِ الْخُطْبَةِ

- ٥٧٣٩٥ عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ جُويْبِر، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يُخْرَجَ بِالسِّلَاحِ يَوْمَ الْعِيدِ.
- ٥ [ ٥٧٤٠] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْم ، عَنْ جُوَيْبِر ، عَنِ النصَّحَّاكِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : إِلَّا أَنْ (٢) يَخَافُوا عَدُوَّا ، فَيَخْرُجُوا .
- ٥ [ ٥٧٤١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يَقُولُ : «إِذَا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ شَاءَ ، فَلْيَنْتَظِرِ الْخُطْبَةَ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَذْهَبْ » قَالَ : فَكَانَ عَطَاءٌ ، يَقُولُ : لَيْسَ عَلَى النَّاسِ حُضُورُ الْخُطْبَةِ يَوْمَئِذٍ .

## ٩- بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْخُطْبَةِ

- [٥٧٤٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّـهُ يُكَبَّـرُ فِي الْعِيــدِ تِسْعًا وَسَبْعًا .
- [٥٧٤٣] عِمَّالِرَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّوْحَمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُكَبِّرُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْفِيامَ، وَسَبْعًا بَعْدَهَا (٣)، عَالَجْتُهُ عَلَى أَنْ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، تِسْعًا حِينَ يُرِيدُ الْقِيَامَ، وَسَبْعًا بَعْدَهَا (٣)، عَالَجْتُهُ عَلَى أَنْ

٥[٥٧٣٨][التحفة: ت ق ٢٠٠٤٢][شيبة: ٢٥٦٥]، وسيأتي: (٥٧٧٩).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من «سنن الترمذي» (٥٣٧) من طريق أبي إسحاق ، به .

٥ [ ٥٧٣٩] [ التحفة : د ١٨٨٢].

<sup>(</sup>٢) قوله : «إلا أن» في الأصل : «أن لا» ، والمثبت ليستقيم السياق ، وينظر : «تغليق التعليق» لابن حجر (٢/ ٣٧٥) .

<sup>• [</sup>٤٣١] [شيبة: ٩١٦٥].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «في» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٥٩١٦) من طريق محمد بن عبد الرحمن القاري ، به .

#### كُتُنَاكِ الْمُلْالِينَ

710



يُفَسِّرَ لِي أَحْسَنَ مِنْ هَذَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَوْلَهُ : حِينَ يُرِيدُ الْقِيَامَ (١) فِي الْخُطْبَةِ الْآخِرَةِ . الْآخِرَةِ .

- ٥[٥٧٤٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ (٣) جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ . . . نَحْوَهُ .
- [٥٧٤٦] عبد الزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ : بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَ يْنِ ، صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .

#### ١٠- بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ

• [٧٤٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، يُكَبِّرُهُنَّ وَهُوَ قَائِمٌ، سَبْعَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ: مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الإسْتِفْتَاحِ لِلصَّلَاةِ، وَمِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الرَّكْعَةِ، وَمِنْهُنَّ مَبْلُ الْقِرَاءَةِ، وَمِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ بَعْدَهَا، وَفِي لِلصَّلَاةِ، وَمِنْهُنَّ تَكْبِيرَاتٍ: مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةٌ لِلرَّكْعَةِ، وَمِنْهُنَّ حَمْسٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَمِنْهُنَّ حَمْسٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَوَاحِدَةٌ الْأُخْرَىٰ سِتُ تَكْبِيرَاتٍ: مِنْهُنَ تَكْبِيرَةٌ لِلرَّكْعَةِ، وَمِنْهُنَّ حَمْسٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَوَاحِدَةٌ بَعْدَهَا، قُلْتُ لَهُ: إِنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا أَرْبَعَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَوَاءٌ يُكَبِّرُهُنَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا أَرْبَعَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَوَاءٌ يُكَبِّرُهُنَّ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ الرَّبَعَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَوَاءٌ يُكَبِّرُهُنَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ النَّرْبَعِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مَوْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنِ ابْنِ (١) الزُّبَيْرِ، قُلْتُ : مَنْ؟ قَالَ : النَّذِي أَخَذْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ هُو وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنِ ابْنِ (١) الزُّبَيْرِ، قُلْتُ : مَنْ؟ قَالَ :

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه بدلالة السياق .

<sup>(</sup>٢) قوله : «عبيد الله» في الأصل : «عبيد» ، والمثبت من مصادر ترجمته ، ينظر : «تهذيب الكمال» (١٩/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «أبي» والصواب ما أثبتناه.

<sup>• [</sup>۷٤٧٥] [شيبة: ٥٧٥١، ٥٧٥٥].





- ٥ [٧٤٨] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو (١) بُنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ، فَمَّ قَرَأً، فَحَةِ الأُولَى سَبْعًا، ثُمَّ قَرَأً، فَكَبَّرَةَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فِي الْأُخْرَىٰ خَمْسًا، ثُمَّ قَرَأً، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ. وَكَعَ.
- ٥ [٥٧٤٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ (٢) عَلِيٌّ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى ، وَخَمْ سَا فِي عَلِيٌّ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى ، وَخَمْ سَا فِي الْأُحْرَى ، وَيُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمْرَى ، وَعُمْرَانُ ، يَفْعَلُونَ ذَلِكَ .
- ٥ [ ٥ ٧٥٠ عَدِ الزَنِ مَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ أَبِي الْحُوَيْرِثِ (٣) ، عَنْ إِسْحَاقَ (١) بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحْسِبُهُ قَدْ بَلَغَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ : أَنَّـهُ كَـانَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ سَبْعًا فِي الْأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ .
- [٥٧٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْأُولَى سَبْعًا، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.
  - [ ٥٧٥٢ ] مِبالرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ .

٥ [٥٧٤٨][التحفة: ق ٨٧٢٨، س ١٠٧٣٤، دق ٨٧٢٨][شيبة: ٥٧٤٣].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عمر» والتصويب من مصادر ترجمته ، ينظر : «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه مما سبق برقم: (٤٩٤٦).

<sup>(</sup>٣) قوله : «أبي الحويرث» وقع في الأصل : «الحارث» وهو خطأ ، والتصويب من الموضع السابق : (٤٩٤٥) بنفس الإسناد .

<sup>(</sup>٤) [٢/ ٤٨ أ]. وفي الأصل: «أبي إسحاق» وهو خطأ، والتصويب من الموضع السابق ذكره.

<sup>(</sup>٥) قوله: "إسحاق بن عبد الله بن كنانة" ، كذا وقع عند عبد الرزاق ، والصواب أنه: "هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة" إذ إن مدار الحديث عليه في كل مصادر التخريج بخلاف المصنف ، ولعل ذلك من تخاليط إبراهيم بن أبي يحيى .

<sup>•[</sup>٥٧٥١][شيبة: ٢٥٧٥].

#### جُتَا إِلَا لِعُلَانِينَ





- [٥٧٥٣] عِبْ الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَـنْ نَـافِعٍ ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرةَ مِثْلَهُ .
- [٥٧٥٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ سَبْعًا وَخَمْسًا.
- ٥[٥٥٥] عِدالزاق ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَة ، عَنْ رَبِيعَة وَأَبِي الزِّنَادِ وَعَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَبِيعَة وَأَبِي الزِّنَادِ وَعَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَبِيعَة وَأَلْضَحَى ، وَعَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَيْ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَالْأَضْحَى ، وَعَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْ
- [٢٥٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي (١) الْمُخَارِقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ (٢)، عَنِ الْبنِ مَسْعُودٍ فِي النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ (٢)، عَنِ البنِ مَسْعُودٍ فِي اللَّوْكَعَةِ الْأُولَى (٣) خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ ، وَبِتَكْبِيرَةِ الإسْتِفْتَاحِ ، وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَىٰ (٤) أَرْبَعَةٌ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ .
- [٧٥٧٥] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ بُنِ يَزِيدَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُكَبِّرُ فَي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا : أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ ، وَفِي الْقَانِيَةِ يَقْرَأُ ، فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ رَكَعَ .
- [٥٧٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:

<sup>•[</sup>٥٧٤٧][شيبة:٢٤٧٥،٧٤٧٥].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٣٠٤) من طريق المصنف، به، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٨/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «زيد» والتصويب من الطبراني الموضع السابق ، وينظر : «تهذيب الكهال» (٢) تصحف في الأصل إلى : «

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الأخرى ولى» ، والتصويب من الطبراني الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۷۵۷٥] [شيبة: ٦٤٧٥، ٧٤٧٥]، وسيأتي: (٥٧٥٨).

<sup>• [</sup>۸۵۷۵][شبية: ٤٤٧٥، ٧٤٧، ٥٧٤٨، ٥٥٧٥].





كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا، وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَسَأَلَهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى، فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ: سَلْ أَنَّ هَذَا، وَهَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا ، لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ اللهُ حُذَيْفَةُ: سَلْ هَذَا، لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرُأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعَ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعَ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأً، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعَ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعَ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَعْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعَ وَيُعَالِكُونَاءَةِ .

- [٥٧٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ ذَكَرَ أَنَّ زِيَادًا، سَأَلَ مَسْرُوقًا عَنْ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ، قَالَ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَاحِدَةَ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الْآخِرَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَرْكَعُ بِهَا،
  - [٧٦٠ ] قال قَتَادَةُ: وَبَلَغَنِي مِثْلُ هَذَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
- [٧٦٦١] أَضِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَالِـ دُ الْحَدَّاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَفِي صَلَاةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ ، قَالَ : وَشَهِدْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَفَعَلَ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ ، قَالَ : وَشَهِدْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَفَعَلَ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ ، قَالَ : وَشَهِدْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَفَعَلَ فَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؟ فَفَسَّرَ لَنَا كَمَا صَنَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، فَسَأَلْتُ خَالِدًا : كَيْفَ فَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؟ فَفَسَّرَ لَنَا كَمَا صَنَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي حَدِيثِ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَوَاءً (٢).
- [٧٦٢٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : فِي الْأَضْحَىٰ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ أَهْلِ الْآفَاقِ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ فِي شَيْءِ يَصْنَعُونَهُ ؟ قَالَ : صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ كَالْفِطْرِ ، وَلَا تَجِبُ إِلَّا فِي جَمَاعَتِهَ ارَكْعَتَانِ قَطُّ ، وَذَبْحٌ إِنْ شَاءَ ، وَقَالَ : حَتُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْضُرُوهَا ، كَمَا حَتَّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ صَلَاةِ الْفِطْرِ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل في هذا الموضع والذي يليه إلى : «مثل» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١) تصحف من طريق المصنف ، به .

<sup>• [</sup> ۲۲۷ ه ] [شيبة : ۱۵۷۷ ه ] .

<sup>(</sup>٢) قوله: «في حديث معمر والثوري ، عن أبي إسحاق سواء» تصحف في الأصل إلى: «في حديث محمد والثوري في حديث أبو إسحاق سواء» ، والتصويب من «نصب الرايـة» للزيلعي (٢/ ٢١٥) ، «الجوهر النقي» لابن التركماني (٣/ ٢٩١) معزوا للمصنف ، به .

## جُ تَرِادُ الْعُلْدَيْنَ





- [٧٦٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ فِي الْأَضْحَى ، عِنْدَهُمْ مِنَ التَّكْبِيرِ مِثْلَمَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ فِي الْفِطْرِ .
- [٥٧٦٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ فِي الْأَضْحَىٰ عِنْدَهُمْ مَا (١) فِي الْفِطْرِ .
- [٥٧٦٥] أَضِينُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنِّي لأَظُنُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ، وَمَا بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَىٰ مِثْلَمَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ، وَمَا بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدِ.
- [٥٧٦٦] عبد الزاق، عَنْ الْإِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ (٢)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فِي الرَّحْعَةِ الْأُولَى أَرْبَعًا، وَفِي الْآخِرَةِ ثَلَاقًا، فَالتَّكْبِيرُ سَبْعٌ سِوَى (٣) تَكْبِيرِ الطَّلَةِ.
  الطَّلَةِ.
- [٧٦٧٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : سُنَّةُ الْأَضْحَىٰ سُنَّةُ الْفِطْرِ إِلَّا الذَّبْحَ ، قَالَ : وَسَوَاءٌ فِي الْخُرُوجِ وَالْخُطْبَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِلَّا الذَّبْحَ .

# ١١- بَابُ كَمْ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ

• [٥٧٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ يَقُومُ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ لِاسْتِفْتَاحِ الطَّلَاةِ، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُمْ قَوْلٌ مَعْلُومٍ، الطَّلَاةِ، ثُمَّ يَمْكُثُ كَذَلِكَ سَاعَةً يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَلَا مِنْ ذُعَاءِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يُكبِّرُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يَمْكُثُ كَذَلِكَ سَاعَةً يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يُكبِّرُ الثَّانِيَة ، ثُمَّ يَمْكُثُ كَذَلِكَ سَاعَةً يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يُكبِّرَ سِتَّا وَيُكبِّرُهُ الْأَنْ يَكْ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ سَاعَةً يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يُكبِّرَ سِتَّا فِي الثَّانِيَةِ، فَإِذَا خَتَمَ كَبَّرَ السَّابِعَةَ لِلرَّكْعَةِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِذَا خَتَمَ كَبَّرَ السَّابِعَة لِلرَّكْعَةِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم السياق ، وينظر ما سبق برقم : (٥٧٦٣) .

<sup>۩[</sup>٢/٨٤ ب].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «زيد» ، والتصويب من «المحلى» (٥/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «سواء» ، والتصويب من «المحلى» (٥/ ٨٤).





اسْتَوَىٰ قَائِمًا ، كَبَّرَ ، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَة يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَيَذْكُرُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَة ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّىٰ يُكَبِّرَ السَّادِسَة ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَة تَكْبِيرَة ، حَتَّىٰ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ وَهُوَ قَائِمٌ ، قَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَلَا يُحْتَسَبُ فِي ذَلِكَ بِتَكْبِيرَةِ الشَّجُودِ . السُّجُودِ .

- [٧٦٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرَ كَلِمَةٍ.
- [ ٥٧٧ اعبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ حَمْدٍ ، يُقَالُ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالُ التَّكْبِيرُ ، فَيَحِقُ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ بَعْدَهَا ، أَوْ قَبْلَهَا ، أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ ؟ قَالَ : لَمْ يَبْلُغْنِي .

## ١٢- بَابُ التَّكْبِيرِ بِالْيَدَيْنِ

• [٥٧٧١] عِمارزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ يَرْفَعُ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ هَذِهِ التَّكْبِيرَةَ الزِّمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ هَذِهِ التَّكْبِيرَةَ الزِّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَيَرْفَعُ النَّاسُ أَيْضًا .

#### ١٣- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ

- [٧٧٧٦] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ : تُسْمِعُ مَنْ يَلِيكَ .
- ٥ [٧٧٣] عِمَالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ ، قَالَ: وَلَا أَعْلَـمُ إِلَّا ذَكَـرَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَةٍ.
- ٥ [ ٥٧٧٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ (١) طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ : ﴿قَ﴾ وَ﴿ أَقْتَرَبَتِ ﴾ .

<sup>• [</sup>۲۷۷۸][شيبة: ۱۹۸۹].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المصنف» لابن أبي شيبة (٥٧٧٩) من طريق ابن طاوس ، به .



- ٥[٥٧٧٥] عبد الزاق، عَنْ مَالِكِ وَابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ ضَـمْرَة بْنِ سَعِيدِ، قَـالَ: سَـمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بِنَ عُتْبَة، عَنْ ضَـمْرة بْنِ سَعِيدِ، فَسَأَلَ أَبَا وَاقِـدِ اللَّيْفِيّ عُبَيْدَ اللَّهِ بِنَ عُتْبَة ، يَقُولُ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَسَأَلَ أَبَا وَاقِـدِ اللَّيْفِيّ عُبَيْدٍ اللَّيْفِي لِللَّهِ يَقُولُ اللَّهِ يَقْلِلْ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ؟ فَقَالَ: بِقَافُ وَ ﴿ أَقْتَرَبَتِ ﴾ بِأَيِّ شَيْءٍ (١) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَعَلِيْ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ؟ فَقَالَ: بِقَافُ وَ ﴿ أَقْتَرَبَتِ ﴾
- ٥ [٧٧٧٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ: بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ و ﴿ هَلْ أَتَنْكَ ﴾ .
- ٥ [٧٧٧٥] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَكُ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ؛ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ﴿ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ الْكِتَابِ وَ ﴿ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ الْغَنْشِيَةِ ﴾ وفي الآخِرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَ ﴿ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ الْغَنْشِيَةِ ﴾ .
- ٥ [٧٧٨] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْ رَأُ فِي يَـوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَفِي الْعِيدَيْنِ : بِـ ﴿ سَبِّحِ ٱسَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ وَ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْفَشِيَةِ ﴾ .

## ١٤- بَابُ وُجُوبِ صَلَاةٍ ١⁄٤ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

ه [٧٧٩٥] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَـارِثِ ، عَـنْ عَلِـيٍّ قَـالَ مِـنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ .

٥[٥٧٧٥][شيبة: ٥٧٧٥، ٣٧٦٣٠].

<sup>(</sup>١) قوله: «بأي شيء» وقع في الأصل: «بأني»، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٣/ ٢٤٨) من طريق الدبري، به.

ه[۲۷۷۱][شيبة: ۱۸۷۱].

٥ [٧٧٧ ] [التحفة: ق ٤٤ ك] [شيبة: ٨٧٨٧].

٥ [٥٧٧٨] [التحفة: م د س ق ١١٦٣٤ ، م د ت س ق ١١٦١٢] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حب حم ١٧٠٨٨] [شيبة: ٥٤٩٤ ، ٥٧٧٦ ، ٥٨٩٠ ، وتقدم: (٥٢٩١).

۵[۲/۹٤أ].

٥[٧٧٩][التحفة: ت ق ٢٠٠٤٢][شيبة: ٥٦٥٢]، وتقدم: (٥٧٣٨).





- [٥٧٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ أَوَاجِبَةٌ صَلَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ؟ قَالَ: لَا ، إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ، قَالَ: مَا الْجُمُعَةُ بِأَنْ تُؤْتَىٰ أَوْجَبُ بِلَاكَ مِنْهَا ، إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ فَكَيْفَ فِي الْفِطْرِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا يَتِمَّانِ أَرْبَعًا فِي جَمَاعَةِ وَلَا غَيْرِهَا ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَحَقُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَحْضُرُوا صَلَاةَ الْفِطْرِ، كَمَا حَقَّ عَلَىٰ عَلْمُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَحْضُرُوا صَلَاةَ الْفِطْرِ، كَمَا حَقَّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: ذَلِكَ تَتْرَىٰ ، وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَة أَخْرَىٰ قَبْلَ هَذِهِ: حَقَّ ذَلِكَ ، فَأَمَّا كَحِقِّ الْجُمُعَةِ فَلَا ، أُعرُوا بِالْجُمُعَةِ ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَعْظُمُ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ ، وَيَ وْمِ الْفِطْرِ ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ لَا بَرٌ ، وَلَا بَحْرٌ ، وَلَا صَجَرٌ ، إِلَّا وَهُو لَا يَزَالُ يَدْعُو وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ لَا بَرٌ ، وَلَا بَحْرٌ ، وَلَا صَجَرٌ ، إِلَّا وَهُو لَا يَزَالُ يَدْعُو يَوْمَ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ لَا بَرَّ ، وَلَا بَحْرٌ ، وَلَا صَجَرٌ ، إِلَّا وَهُو لَا يَزَالُ يَدُعُو يَوْمَ مَرَفَةً ، حَتَى نَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا الثَّقَلَانِ الْجِنُ وَالْإِنْسُ .
- [٧٨١ ] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ الْجُمُعَةَ، إِلَّا أَوْجَبَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْفِطْرِ، يَقُولُونَ: هَذِهِ فَرِيضَةٌ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ.
- [ ٧٨٧ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : صَلَاةُ الْأَضْحَىٰ مِثْلُ صَلَاقِ الْفِطْرِ ، رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ .

## ١٥- بَابُ مَنْ صَلَّاهَا غَيْرَ مُتَوَضِّي وَمَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ

- [٥٧٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّيٍ، فَذَكَرْتُ بَعْدَمَا (١) فَرَغَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: تُعِيدُهَا، وَقَالَهُ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
- [٧٨٤] عِدِ *الزاق*، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ ، فَبُلْ ثُمَّ تَيَمَّمْ .
- [٥٧٨٥] عِبِ الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَنْ فَاتَهُ (٢) الْعِيدَانِ ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مثلما» ، والمثبت هو الصواب.

<sup>• [</sup>٥٨٧٥][شيبة: ٩٤٨٥، ٥٥٨٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فأتته» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٠٦) من طريق عبد الرزاق ، به .

## <u></u> المُلْكِلُهُ الْمُلْكِينِ





- [٥٧٨٦] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْدِيِّ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْعِيدِ، قَالَ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ، فَهُ وَكُمَةٌ مِنَ الْعِيدِ، قَالَ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ، فَهُ وَكُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَيُكَبِّرُ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ، وَلَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ يَقْرَأُ، كَبَّرَ، كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ.
- [٧٨٧٥] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاهُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَام، فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ.
- [ ٧٨٨ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَـوْمَ الْفِطْرِ ، صَـلَىٰ كَمَـا يُصَلِّي الْإِمَامُ ، قَالَ مَعْمَرُ : إِنْ فَاتَتْ إِنْسَانًا الْخُطْبَةُ ، أَوِ الصَّلَاةُ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَىٰ ، ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

## ٦٦- بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ فِي الْقُرَى الصَّفَارِ

- ٥ [٧٨٩ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ الْحَجَّ اجِ (١) ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ قُرَىٰ عُرَيْنَة ، فَدَكَ (٢) ، وَيَنْبُعَ وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَىٰ عَلَىٰ مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ، أَنْ يَجْمَعُوا وَأَنْ يُصَلُّوا الْعِيدَيْنِ .
- •[٥٧٩٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ وَغَيْرِهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٣) قَالَ كَانَ أَبُو عِيَاضٍ وَمُجَاهِدٌ مُتَوَارِيَيْنِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، وَكَانَ يَوْمَ فِطْرٍ فَكُلِّمَ أَبُو عِيَاضٍ ، وَدَعَا لَهُمْ وَأَمَّهُمْ بِرَكْعَتَيْنِ .
- [٧٩١] قال: وَأَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) قوله: «عن الحجاج» ليس في الأصل، واستدركناه مما يأتي المصنِف برقم (٥٩٣١) من طريق رجل من أسلم، عن الحجاج، به.

<sup>(</sup>٢) قوله : «قرئ عرينة فدك» وقع في الأصل : «قرية غريبية ، فـذلك» ، وهـو خطأ ، والمثبت مـن المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عيينة» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الجعديات» (ص٥٦) من طريق شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، به .





• [٥٧٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَـارِثِ، عَـنْ عَلِـيِّ قَـالَ: لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ، إِلَّا (١) فِي مِصْرٍ جَامِعِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي بِالتَّشْرِيقِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى : الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ.

و٧٩٣] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلَاةُ الْأَضْحَىٰ ١٠ ،
 وَلَا صَلَاةُ الْفِطْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مِصْرِ أَوْ قَرْيَةٍ ، فَيَشْهَدُ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ .

#### ١٧- بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ

٥ [٩٧٩٤] عبد الزاق، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، أَنَّ امْرَأَةَ حَدَّئَهَا ، قَالَتْ : غَزَا زَوْجِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً (٢) ، فَخَرَجْتُ مَعَ هُ فِي حَمْسٍ مِنْهُنَّ ، فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى ، وَنُدَاوِي الْكَلْمَى (٣) ، وَأُمِرْنَا فِي الْعِيدَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا حِلْبَابِهَا ، قَالَتْ حَفْصَةُ : فَقَدِمَتْ عَلَيْهَا لَهَا جِلْبَابُ أَنْ (٤) ثُلْبِسَ صَاحِبَتُهَا مَعَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ، قَالَتْ حَفْصَةُ : فَقَدِمَتْ عَلَيْهَا أُمُ عَطِيّةَ الْأَنْصَارِيَّةُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ : نَعَمْ هُو بِأَبِي وَأُمِّي ، أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ أُمُ عَلِيهَا الْحُيتُ فَي الْعَدَيْنِ الْعَوَاتِقَ (٥) ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيّضُ ، قَالَتْ : فَأَمَّا الْحُيتُ فَي نَعْمُ فَي الْعَيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ (٥) ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيّضُ ، قَالَتْ : فَأَمَّا الْحُيتُ فَي الْعَيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ (٥) ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيّضُ ، قَالَتْ : فَأَمَّا الْحُيتُ فَي الْعَيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ (٥) ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ ، قَالَتْ : فَأَمَّا الْحُيتُ فَي الْعَيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ (٥) ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ ، قَالَتْ : فَأَمَّا الْحُيتُ فَلَى الْمُعَلِي ، وَيَشْهَدُنَ الْخَيْرُ وَدَعُوهَ الْمُسْلِمِينَ .

<sup>• [</sup>۷۹۲] [شيبة: ۲۰۱۰].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم (٥٣٣١).

١[٢/٤٩ ب].

<sup>0 [</sup> ۷۹۶ ] [ التحفة: خ ۱۸۱۰ ، خ ۱۸۱۰ ، خ ۱۸۱۲ ، خ ۱۸۱۲ ، س ۱۸۱۶ ، د س ۱۸۱۱ ، خت ۱۸۱۶ ، د س ۱۸۱۱ ، خت ۱۸۱۰ ، م ۱۸۱۳ ، م ۱۸۱۲ ، د ۱۸۱۲ ، د ۱۸۱۲ ، م ۱۸۱۸ ، م ۱۸۱۸ ، د ۱۸۱۲ ، د ۱۸۱۲ ، خ م س ۱۸۱۸ ، خ ۲ ۱۸۱۲ ، خ م د س ق ۱۸۱۸ ، خ ۲ ۱۸۱۲ ، خ م د س ق ۱۸۰۹ ] [ شیبة : ۵۸۶۳ ] .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «في بيت» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) الكلمن: جمع كليم، وهو: الجريح. (انظر: النهاية، مادة: كلم).

<sup>(</sup>٤) قوله: «جلباب أن» وقع في الأصل: «حلس ولا» ، والمثبت من «صحيح البخاري» (٣٢٨) من طريق حفصة ، به .

<sup>(</sup>٥) العواتق: جمع العاتق، وهي: الشابة أول ما تدرك. وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تسزوج، وقد أدركت وشبت. (انظر: النهاية، مادة: عتق).





- ٥ [٥٧٩٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، مِثْلَهُ .
- [٥٧٩٦] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَتِ الْمَرَأَةُ عَلْقَمَةَ جَلِيلَةً، وَكَانَتْ تَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ.
- [٧٩٧] عبد الزاق ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدِ .

#### ١٨- بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِيدَيْنِ

• [ ٧٩٨ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ إِنِ اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ فِطْرِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَايْبَحْمَعُهُمَا ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَطُّ ، حَيْثُ يُصَلِّي صَلاةَ الْفِطْرِ وَيَ وْمُ جُمُعَةٍ فِي يَ وْمِ فِي حَتَّى الْعَصْرِ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : اجْتَمَعَ يَوْمُ فِطْرٍ وَيَ وْمُ جُمُعَةٍ فِي يَ وْمِ وَاحِدٍ ، هِي حَتَّى الْعَصْرِ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : اجْتَمَعَ يَوْمُ فِطْرٍ وَيَ وْمُ جُمُعَةٍ فِي يَ وْمِ وَاحِدٍ ، وَاحِدٍ (١) ، فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا بِجَعْلِهِمَا وَاحِدًا (٢) ، فَصَلَّى (٣) يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً صَلَاقِ الْفِطْرِ ، ثُمَّ لَمْ يَرُدُ عَلَيْهِا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ، قَالَ : فَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَلَمْ يَقُولُوا فِي ذَلِكَ ، الْفِطْرِ ، ثُمَّ لَمْ يَرْدُ عَلَيْهِا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ، قَالَ : فَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَلَمْ يَقُولُوا فِي ذَلِكَ مَلَاقً وَاحِدًا أَنَّ الْعِيدَيْنِ كَانَا إِذَا اجْتَمَعَا أَنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَصَلَّيْتُ الظَّهْ وَ الْعَمْرَ فَلَا عَنْ مُحَمِّهُ فَا أَنْكُونُ أَنَّ الْعِيدَيْنِ كَانَا إِذَا اجْتَمَعَا (٤ عَلَيْكَ مَلَا عَلَيْهُ وَصَلَيْتُ الظَّهُ وَ الْعَدْ أَنْكُونُ أَنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَصَلَّيْتُ الظَّهُ وَ الْعَدْ أَنْكُونُ أَنَا يُجْمَعَانِ إِذَا اجْتَمَعَا ، قَالَا : إِنَّهُ مَا كَانَا يُجْمَعَانِ إِذَا اجْتَمَعًا ، قَالَا : إِنَّهُ وَجَدَهُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ ، زَعَمَ .

<sup>• [</sup>۷۹۸ ] [التحفة: م د ۷۸۳ ].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «واحدة» ، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ٢٨٩) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «في زمان ابن الزبير فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يـوم واحـد، فجمعها جميعا بجعلها واحدا» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فصلى» وقع في الأصل: «وصلى فصلى» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يعلمنا» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) قوله: «إذا اجتمعا» في الأصل: «اجتمعتا» من المصدر السابق.

## المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِامْ عَبُلِالْ أَوْنَ





- [٧٩٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، فِي جَمْعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (١) بَيْنَهُمَا يَوْمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.
  - قَالَ: سَمِعْنَا ذَلِكَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصَابَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ.
- [ ٥٨٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ .
- ٥ [ ٥ ٩٠١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ <sup>(٢)</sup> ذَكْ وَانَ قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ ، أَوْ أَضْحَىٰ وَجُمُعَةٌ ، قَالَ : فَخَرَجَ النَّبِيُ عَيْقٍ ، فَالَ : «إِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَحَيْرًا ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ ، مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ » .
- ٥ [ ٥ ٨٠٢] عبد الزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ ، أَوْ يَـوْمُ جُمُعَةٍ وَأَصْحَى ، فَأَذِنَ لَلْأَنْصَارِ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الْعَوَالِي ، وَتَـرَكَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيدَ الْأَوْلَ ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَأَذِنَ لَلْأَنْصَارِ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الْعَوَالِي ، وَتَـرَكَ الْجُمُعَة ، فَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدُ .
- ٥ [٩٨٠٣] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ أَبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهُ الْيَوْمَ يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ النَّبِيَّ وَلَيْنَ الْيَوْمَ يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ النَّبِيَّ وَلَيْ الْيَوْمَ يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ فَلْ يَنْتَظِرَ فَلْ يَنْتَظِرُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ
- [٩٨٠٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَ رُبْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا

<sup>• [</sup>۹۷۹۹] [التحفة: دق ۱۲۸۲۷، ق ۹۱۹۵].

<sup>(</sup>۱) قوله: «في جمع ابن الزبير» ليس في الأصل، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ٢٩٠) من طريق عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بن» ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٣/ ٣١٨) من طريق عبد العزيز ، وهو: ابن رفيع ، به .

#### كِتَالِكَ الْعَلَانَ





وَعَلِيُّ بِالْكُوفَةِ ، فَصَلَّىٰ ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، وَقَالَ الْحِينَ صَلَّى الْفِطْرَ: مَنْ كَانَ هَاهُنَا ، فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ ، كَأَنَّهُ لِمَنْ حَوْلَهُ يُرِيدُ الْجُمُعَةَ .

- •[٥٨٠٥] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ . يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ .
- [٥٨٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَاجْتَمَعَ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ، فَخَطَبَ عُثْمَانُ النَّاسَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ قَدِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْ النَّاسَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ قَدِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَأَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ بَعْدُ أَذِنَّا لَهُ.
- [٧٨٠٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا اجْتَمَعَا فِي يَـوْمِ وَاحِـدِ صَلَّىٰ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ الْجُمُعَة .

# ١٩- بَابُ الْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

٥ [٨٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَعْدُو (١) أَحَدٌ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَطْعَمَ، فَلْيَفْعَلْ، قَالَ: فَلَمْ أَدَعْ أَنْ (٢) آكُلَ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَعْدُو أَنْ الْأَنْ أَعْدُو مُنْدُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَآكُلُ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيفَةِ، قُلْنَا لَهُ: قَبْلُ أَنْ أَعْدُو مُنْدُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَآكُلُ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيفَةِ، قُلْتَا لَهُ: مَا الصَّرِيفَةُ؟ قَالَ: خُبْزُ الرِّقَاقِ الْأَكْلَةُ، أَوْ أَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ، أَوِ النَّبِيذِ أَوِ الْمَاءِ، قُلْتُ فَعَلَامَ يُؤَوِّلُ هَذَا؟

١[١٥٠/٢]٩

٥ [٨٠٨] [الإتحاف: حم ٨١٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يغدوه» ، والمثبت من «مسند أحمد» (١/ ٣١٣) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .





قَالَ: سَمِعْتُهُ، قَالَ: أَظُنُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدُّ الضُّحَى، فَيَقُولُونَ: نَطْعَمُ لِأَنْ (١) لَا نَعْجَلَ عَنِ الصَّلَاةِ»، قَالَ: وَرُبَّمَا غَدَوْتُ، وَلَمْ أَذُقْ إِلَّا الْمَاءَ. ابْنُ عَبَّاسِ الْقَائِلُ.

- [ ٥٨٠٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ يُؤْمَرُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَخُوجَ الْإِمَامُ إِلَى الْمُصَلِّى ، قَالَ مَعْمَرٌ (٢) : فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْكُلَ يَوْمَ النَّحْرِ ، حَتَّى يَنْحَرُوا . يَعْدُو ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ ، حَتَّى يَنْحَرُوا .
- [ ٥٨١٠] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ يَـوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُو .
- [٥٨١١] عِبِ الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَ (٣) الثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، أَوْ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا أَنَا أَشُكُ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَـوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ، كَانَ يَـأْمُرُ بِذَلِكَ .
- [٥٨١٢] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْكُلُوا يَوْمَ الْفِطْرِ
  قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلِّى .
- [٩٨١٣] عبد الزاق، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَنَحْنُ مَعَهُ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جِيرَانُهُ، فَخَرَجَ وَفِي يَدِهِ رَغِيفٌ، فَأَعْطَىٰ كُلَّ إِنْسَانٍ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمُصَلِّىٰ.
- [٥٨١٤] عبد الزراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ أَكَلَ شَيْتًا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الآن»، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (١١/ ١٨١) من طريق عبد الرزاق، به.

<sup>•[</sup>٥٨٠٩][شيبة:٧٤٧٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمر» ، والمثبت من «الاستذكار» لابن عبد البر (٣٩٣/٢) عن معمر ، به .

<sup>• [</sup>۸۱۱] [شيبة: ۲۲۹].

<sup>(</sup>٣) قوله: «معمر والثوري» وقع في الأصل: «معمر الثوري» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

#### كُتُالُ الْعُلَالِينَ





- •[٥٨١٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا .
- [٨١٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الْفَعْرِ إِنْ شِئْتُمْ. عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لَا تَأْكُلُوا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُوا يَوْمَ الْفِطْرِ إِنْ شِئْتُمْ.
- [ ٥٨١٧ ] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ .

#### ٢٠- بَابُ الإسْتِنَانِ

- [ ٥٨١٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : السَّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ .
- [٥٨١٩] عبد الزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي (١) سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَاكَرْتُ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي تَعْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، وَقَوْلُهُ ١٠ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِّي نَسِيتُ السِّوَاكَ ، فَنَزَلَ فَاسْتَنَّ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ يَنْ السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ . مِنَ السُّوَاكِ يَوْمَ الْجِيدِ ، كَهَيْئَتِهِ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ .
- [ ٥٨٢٠] قال أَبُو بَكْرٍ ، وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : السَّوَاكُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ سُنَّةٌ .
- ه [ ٨٨١ ] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاء : الإسْتِنَانُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ : لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُخَصُّ ، وَلَكِنَّهُ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقُ ، أَنَّهُ قَالَ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقُ (٢) عَلَى أُمَّرُ بُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ » .

<sup>(</sup>١) قوله : «أبي» ليس في الأصل ، والصواب ما أثبتناه . ينظر ترجمته في : «تهذيب الكمال» (٣٤/ ٤٤٤).

۱۵ [۲/ ۵۰ س].

<sup>(</sup>٢) المشقة: الشدة، والمراد: الثقل. (انظر: النهاية، مادة: شقق).





#### ٢١- بَابُ الإغْتِسَالِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ

- [ ٥٨٢٢] عِبْ الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُو .
- [٥٨٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالإَغْتِسَالِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَقُولُ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌ.
- [٥٨٢٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ الإغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَسَنٌ لِأَنَّهُ (١) يَـوْمُ عِيـدٍ ، وَلَسْتُ أَنْ أَذَعَ أَنْ أَغْتَسِلَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ ، قُلْتُ : أَفَيْتَحَـرَّىٰ الْغُسْلُ فِيهِ ، كَمَا يُتَحَـرَىٰ الْغُسْلُ فِي الْجَنَابَةِ؟ قَالَ : لَا .
- •[٥٨٢٥] عبد الزاق ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَنَضْرَةَ قَالُوا : الْغُسْلُ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ .

قَالَ : وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ .

- [٨٢٦] عِبِ *الزناق*، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَىٰ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ .
- [٥٨٢٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ وَيَتَطَيَّبُ .
- [٥٨٢٨] عبد الزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَـوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ .

قال عبد الرزاق: وَأَنَا أَفْعَلُهُ.

• [٥٨٢٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ قَطُّ، كَانَ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ يَغْدُو مِنْهُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ، وَلَا يَأْتِي مَنْزِلَهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل : «لا» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

#### كِتَالِكَ الْمُلَالِينَ





- [ ٥٨٣٠] مِدارزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يُصَلُّونَ الصَّبْحَ عَلَيْهِمْ فِيَابُهُمْ ، ثُمَّ يَغْدُونَ إِلَى الْمُصَلَّىٰ يَوْمَ الْفِطْرِ ، قَالَ سُفْيَانُ : مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَأَحَبُ إِلَيَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ .
- [٥٨٣١] عبد الرزاق ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنِ السَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنِّي لَأَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمِنَ الْجَمَامِ ، وَمِنَ الْجَمَّامِ ، وَإِذَا احْتَجَمْتُ .

# ٧٢- بَابُ مَا تُؤَدَّى بِهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْمَكَايِلِ يَوْمَ الْفِطْرِ

- [٥٨٣٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِمِكْيَالِ الْيَوْمِ ، مِكْيَالٍ نَأْخُذُ بِهِ ، وَنَقْتَاتُ بِهِ .
- [٥٨٣٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقُوتُ بِهِ أَهْلُهُ .
- [٩٨٣٤] مبدالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ بِمِصْرٍ غَيْرِ مِصْرِي فَكَانَ مِكْيَالُهُمْ أَكْبَرَ مِنْ مِكْيَالِي، فَأُوَدِّي الْفِطْرَبِهِ، أَوْ أُوَدِّي، بِمِكْيَالِ مِصْرِي؟ قَالَ: مَا عَلَيْكَ إِلَّا ذَلِكَ، وَزِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ، قَالَ: كَمْ بَلَعَكَ بَيْنَ الْمِكْيَالِ الْيَوْمَ، وَالْمِكْيَالِ الْيَوْمَ، وَالْمِكْيَالِ اللَّهِ عَيْرَ أَنَّ اللَّذِي كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَا ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ الْمِكْيَالَ أَصْعَرُ.
- ٥ [٥٨٣٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ﴿ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ مُـدَّ النَّبِيِّ ﷺ وَ هُلُكُ الْمُدِّ الَّذِي جَعَلَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ .
  - [٨٣٦] قال ابْنُ جُرَيْج: فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ: عِنْدَنَا أَرْبَعَهُ أَرْطَالٍ وَنِصْفٌ.

<sup>• [</sup>٥٦٥٩] [شيبة: ٥٦٥٩].

<sup>• [</sup>٥٨٣١] [التحفة: ق ٢٥٠٨].

۵[۲/۱٥أ].





ه [٥٨٣٧] قال ابْنُ جُرَيْج: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يُلْقِي زَكَاتَهُ بِالْمُدِّ الَّذِي كَانَ يَاكُلُ بِهِ ، وَمُدُّ النَّبِيِّ وَطُلُ اللَّهِ وَيَعَيَّةً رِطْلُ وَنِصْفٌ .

# ٧٣- بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

• [٥٨٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَكَاهُ الْفِطْرِ عَلَىٰ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ، صَاعٌ (١) مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ ، كَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكُ ٢٠

٥ [٥٨٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْطِيَ التَّمْرَ.

٥ [٥٨٤٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

<sup>• [</sup>٨٣٨] [الإتحاف: قط ١٩١٩٢].

<sup>(</sup>۱) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا ، والجمع: آصُع وأَصْوُع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).

٥[٩٨٣٩][التحفة: خ د ١٨١٧، د ٧٧٩٥، خ د س ٨٢٤٤، خ م س ق ١٨٢٧، م ٧٧٠٠، خ م د ت س ٧٥١٠، م ٧٨٥١، خ م د ت س ٨٤٥٢، د س ٧٧٦٠، د ٧٨١٥، س ٨٠٨٤، م ٧٩٦٤، م ٧٦٩٩، د س ١٠٥٥٩][شيبة : ١٠٤٥٥، ١٠٤٥٦، ١٠٤٨٢، ١٠٨٩٧، ]، وسيأتي : (٥٨٤٠) ٨٥٥٠).

٥[٠٨٤٠][التحفة: خ د س ٨٢٤٤، خ م د ت س ٧٥١٠، م ٢٦٩٩، خ د ٨١٧١، م ٧٧٠٠، م ٢٩٦٤، د ٧٨١٥، د ٧٧٩٩، د س ١٠٥٥٩، خ م د ت س ٨٤٥٢، د س ٧٧٦٠، م ٧٨٥١، س ٨٠٨٤، خ م س ق ٨٧٧٨][شيبة: ١٠٤٥، ١٠٤٥٦، ١٠٤٥٦]، وتقدم: (٥٨٣٩) وسيأتي: (٥٨٥٢).

## كِتُلِالْكِلِلْكِيْلِينِ





وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَىٰ كُلِّ حُرِّ ، وَعَبْدِ مُسْلِمٍ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، صَاعٌ مِنْ تَمْرِ (١) أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ .

قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَعَدَلَهُ النَّاسَ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرِّ.

- ٥[٨٤١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) .
- [ ٨٤٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ عَبْدِ ، أَوْ حُرِّ ، أَوْ حُرَّةٍ ، أَوْ حُرَّةٍ ، وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ ، إِلَّا أَعَبْدٌ يُدَارُونَ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ أَوْ شَعِيرٍ .

قَالَ عَطَاءٌ: فَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ ، وَإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ.

- [٥٨٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ أَوْ شَعِيرٍ، الْحُرُّ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ.
- [3486] عبد الزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَىٰ كُلِّ عَبْدِ وَحُرِّ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، مَنْ أَدَّىٰ زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ <sup>(٣)</sup> ، وَمَنْ أَدَّىٰ تَمْرَا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّىٰ شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّىٰ سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ صَاعًا صَاعًا .
- •[٥٨٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: زَكَاهُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ.

<sup>(</sup>١) قوله : «من تمر» ليس في الأصل ، واستدركناه من «صحيح البخاري» (١٥٢٥) من طريق عبيد الله ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد الله» ، وهو خطأ ، وينظر الأثر السابق .

<sup>• [</sup>۲۶۸۰] [شيبة: ۱۰۶٤۷].

<sup>• [</sup>٩٨٤٣] [شيبة : ١٠٤٤٨].

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «منه قبل» ، والمثبت من «الأموال» لابن زنجويه (٣/ ١٢٤٩ ) من طريق هشام بن حسان ، به .

<sup>• [</sup>٥٨٤٥] [التحفة: دس ٥٣٩٤، س ٦٣٢١، س ٦٤٣٩، ق ٦٦٣٥].

# المُصِّنَّةُ فِي لِلإِمْالِمُ عَبُلِالْ زَافِي





- [٥٨٤٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ .
- [٧٨٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَلَى الْحُرِّ وَالْذُرَةُ ضِعْفُ الْقَمْحِ . عَلَى الْحُرِّ وَالذُّرَةُ ضِعْفُ الْقَمْحِ .
- [٥٨٤٨] عبد الزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُلُّ شَيْء سِوَىٰ الْحِنْطَةِ (١) صَاعٌ ، وَالْحِنْطَةُ نِصْفُ صَاع .
- [٥٨٤٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، عَبْدٍ أَوْ حُرِّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ ، أَوْ شَعِيرٍ .
- [ ٥٨٥٠ ] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيْ قَالَ عَلَىٰ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ ١٠ .
- [٥٨٥١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنِي رَجُلٌ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ أَلْحَقَ إِلَيْهِ نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرِّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ.
- ٥ [٥٨٥٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ . شَعِيرٍ .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ، فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ حِنْطَةٍ عِدْلَهُ .

•[٥٨٥٠][شيبة: ١٠٤٥١]. ١٠٤٥١].

<sup>• [</sup>٢٩٤٨] [شيبة: ١٠٤٤٣]. (١) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: قمح).

٥[ ٥٨٥٢] [التحفة: س ٨٠٨٤، م ٧٩٦٤، د س ٧٧٦٠، خ م س ق ٧٨٢٠، د ٧٨١٥، م ٧٨٥١، خ م د ت س ٨٤٥٢، خ د س ٨٢٤٤، م ٢٩٩٧، خ م د ت س ٧٥١٠، د ٧٧٩٥، م ٧٧٠٠، خ د ٨١٧١، د س ١٠٥٥٩ ] [شيبة: ١٠٤٥٥، ٢٥٤٥١]، وتقدم: (٩٨٨٥، ٥٨٤٠).





- [٥٨٥٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : أَنْبَأَنِي مَنْ أَدَّى إِلَى أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : أَنْبَأَنِي مَنْ أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرِّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ .
  - [٥٨٥٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ .
- •[٥٨٥٥] عِد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ دِرْهَمْ، يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ، قَالَ مَعْمَرٌ: هَذَا عَلَى حِسَابِ مَا يُعْطِي مِنَ الْكَيْلِ.
- ٥ [٥ ٥ ٥ ] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّفَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ (١) فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ لَكُ سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ (١) فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ لَكُ صَعِيدٍ وَكَبِيرٍ، وَمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ (٢) ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ مَا عَلَىٰ كُلِّ صَغِيرٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ قَدِمَ مُعَاوِيةُ حَاجًا، أَوْ مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ قَدِمَ مُعَاوِية حَاجًا، أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ مِمَّا كَلَّمَهُمْ بِهِ أَنْ قَالَ: أَرَىٰ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ مُدَّيْنِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا، فَلَا أَزَالُ الشَّامِ، تَعْدِلُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ مُدَّيْنِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا، فَلَا أَزُالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا.
- ٥ [٥٨٥٧] عبد الرزاق، عن الشَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَبْدِ اللَّهِ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، جَاءَتِ السَّمْرَاءُ، فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ تَعْدِلُ (٣) مُدًّا.

<sup>• [</sup>۵۸۵۳] [شيبة: ۲۰۶۳۷] ، وتقدم: (۵۸۵۱).

٥[٥٨٥٦][التحفة : ع ٤٢٦٩][شيبة : ١٠٤٥٧]، وسيأتي : (٥٨٥٧، ٥٨٥٨).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «صحيح مسلم» (١/ ٩٩٧) من طريق داود، به.

<sup>(</sup>٢) الأقط: اللبن المجفف اليابس المستحجر، يطبخ به . (انظر: النهاية ، مادة : أقط) .

٥[٥٨٥٧] [التحفة: ع ٢٦٩] [الإتحاف: ط ش مي خز عه حب قط كم حم طح جا ٥٦٢٨] [شيبة: ١٠٤٥٧]، وتقدم: (٥٨٥٦) وسيأتي: (٥٨٥٨، ٥٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بعد» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٣/ ٧٣) من طريق عبد الرزاق ، به .

## المصنفي للإمام عبنال الأافا





- ٥ [٥٨٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ا أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، حَتَّىٰ كَانَ مُعَاوِيَةُ، وَكَثُرَ بُدُّ (١) الْحِنْطَةِ فَأَخْرَجْتُ.
- [٥٨٥٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يُلْقِيَ الرَّجُلُ ، قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعِ مِنْ قَمْح .
- [٥٨٦٠] عبدالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُعْطِى التَّمْرَ.
- [٥٨٦١] عبد الرزاق، عَنْ بَكَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ إِطْعَامِ الْفِطْرِ، فَقَالَا: صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ مُسَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ مُدَّ مِنْ قَمْحِ.
- ٥ [٥٨٦٢] عِدارزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ ، أَوْ بِيَوْمَيْنِ ، فَقَالَ: «أَدُّوا صَاعَا مِنْ بُرِّ ، أَوْ عَنْ بَعْرِ ، أَوْ صَاعَا مِنْ تَعْرِ ، أَوْ صَاعَا مِنْ شَعِيرِ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرِ أَوْ كَبِيرٍ» . قَمْحٍ بَيْنَ الْنَيْنِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَعْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ» .
- [٥٨٦٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ صَامَ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ .
- [٨٦٤] قال مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ إِلَّا عَلَىٰ مَنْ صَامَ أَقْ صَلَّىٰ.

٥ [٥٨٥٨] [التحفة: ع ٤٢٦٩] [الإتحاف: ط ش مي خز عه حب قط كم حم طح جا ٥٦٢٨] [شيبة: ١٠٤٥٧]، وتقدم: (٥٨٥٦، ٥٨٥٧) وسيأتي: (٥٨٦٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عوانة (٢٦٤٣) من طريق المصنف، به بلفظ: «وكثرت الحنطة».

<sup>• [</sup>۲۲۸۰] [شيبة: ۲۲۶۲۷].

٥ [٥٨٦٢] [التحفة: د ٢٠٧٣] [الإتحاف: خز قط كم حم طع ٢٤٧٩].

<sup>• [</sup>۲۲۸۰] [التحفة: د ۱۸۷۱۱، د ۱۸۷۵، د ۱۸۷۳۰، د ۱۸۷۳۰].



٥ [٥٨٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَلَا شَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَنْ ثَلَا شَةِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللللللللللللْمُ اللللللللللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللل

# ٢٤- بَابٌ هَلْ يُزَكَّى عَلَى الْحَبَلِ (١)

- [٥٨٦٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : كَانَ يُعْجِ بُهُمْ أَنْ يُعْطُ وا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، حَتَّىٰ عَلَى الْحَبَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ .
- [٥٨٦٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاء: جَنِينٌ لَيْسَ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أُزَكِّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لَا؟ أَيَخْرُجُ مَيَّتًا أَمْ حَيَّا؟
- [٨٦٨٥] عبد الزاق ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبَل ، هَلْ يُزَكِّىٰ عَنْهُ؟ قَالَ : نَعَمْ .

#### ٢٥- بَابٌ هَلْ يُؤَدِّيهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ؟

- [٥٨٦٩] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ ، فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَيُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ .
- [ ٥٨٧٠] عبد الرزاق ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ (٢) صَالِح ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ يُحَنِّسَ ، عَنْ خَالِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُدْلِجِيِّ ، قَالَ : جَلَسَ (٣) ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ عَلَى الْمُدْلِجِيِّ ، قَالَ : جَلَسَ (٣) ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، بِيَوْمٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ،

٥ [ ٥٨٨٥] [التحفة : ع ٢٦٩ ] [شيبة : ١٠٤٥٧] ، وتقدم : (٥٨٥٨ ، ٥٨٥٧ ، ٥٨٥٨) .

<sup>\$ [7/</sup> ٢٥ أ]. (١) في الأصل: «الخيل» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>• [</sup> ٥٨٧٠] [شيبة : ١٠٦٩٨]. (٢) في الأصل : «عن» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سأل»، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.





فَلْيُؤَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَعَنْ وَلَدِهِ ، وَعَنْ رَقِيقِهِ ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ (١): فَقُلْتُ: وَعَلَىٰ أَهُلِ الْبَادِيَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، أَلَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَلَا إِخَالُهُمْ ، يَعْنِي إِلَّا مُسْلِمِينَ .

- [ ٥٨٧١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ .
- [ ٥٨٧٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَوْدِيَتُنَا مَرٌ ، وَنَخْلَةٌ ، وَعَرَفَةُ ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ : بَلْ عِنْدَنَا .
- [٥٨٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْبُوَادِي : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾ [الأعلى: ١٤]، قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ قَتَادَةُ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾ [الأعلى: ١٤]، قَالَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ .
- [٥٨٧٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ قَوْلَـهُ : ﴿ قَـدْ أَفْلَحَ مَـن تَزَكَّىٰ ﴾ [الأعلى: ١٤] لِلْفِطْرِ؟ قَالَ : هِيَ فِي الصَّدَقَةِ كُلَّهَا .
- [٥٨٧٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ؟ قَالَ : لَا ، لَمْ أَسْمَعْ بِهَا إِلَّا عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ .
- [٥٨٧٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ هُمْ أَهْلُ الْبَادِيَةِ هُمْ أَنْفُسُهُمْ رَعَاءُ (٢) مَاشِيتِهِمْ وَعُمَّالُهَا، يَعْنِي: أَهْلَ الْعَمُودِ.
  - [٥٨٧٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَوَادِي .

#### ٢٦- بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

٥ [٨٧٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الدَّمِ، فِي الرَّجُلِ يُولَدُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فَيَدَّعِيهِ رَجُلٌ آخَرُ، فَيُقْسِمُونَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الدَّمِ، فَي الرَّجُلِ يُولَدُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فَيَدَّعِيهِ رَجُلٌ آخَرُ، فَيُقْسِمُونَ عَلَيْهِ حَجْ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ حَمْسِينَ يَمِينًا، كَقَسَامَةِ الدَّمِ فَيَذْهَبُونَ بِهِ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ: إِنَّ فُلَانًا ابْنِي، وَنَحْنُ مُقْسِمُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: «لَا، الْوَلَلُ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «قال» ، وهو مزيد خطأ.

<sup>(</sup>٢) الرعاء : جمع راعي الغنم ، وقد يجمع على رعاة . (انظر : النهاية ، مادة : رعي ) .



لِلْفِرَاشِ (١) وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (٢)»، ثُمَّ بَعَثَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي أَهْلِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقِّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ ، حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، الْفِطْرِ حَقِّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ ، حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، كَاضِرٍ (٣) أَوْ بَادٍ ، مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعٌ ، مِمَّا سِوَىٰ ذَلِكَ الْمِنَ مِنَ الطَّعَامِ ، أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ (١) الْأَفْلَبُ ، يَعْنِي : الْحَجَرَ ، فَأَقَرَّ النَّبِيُ عَيِي قَسَامَةَ الدَّمِ ، كَمَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

٥ [ ٥ ٨٧٩] عبرالرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ، قَالَ ( ° ) : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ( ' ) عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ( ' ) ، فَخَيْمِرَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ( ' ) عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ( ' ) ، فَقَالَ : أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ ، لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ .

#### ٢٧- بَابُ مَنْ يُلْقَى عَلَيْهِ الزَّكَاةُ

• [ ٥٨٨٠ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَـدِ عَبِيـدٌ (^ ) يُـدَارُونَ ، فَلَا يَطْرَحْنَ (٩ ) عَلَيْهِمْ ، وَقَالَهُ التَّوْرِيُّ .

<sup>(</sup>١) الولد للفراش : لمالك الفراش ، وهو الزوج والمولى ، والمرأة تسمى فراشًا ؛ لأن الرجل يفترشها . (انظر : النهاية ، مادة : فرش) .

<sup>(</sup>٢) الحجر: الخيبة والحرمان. (انظر: النهاية، مادة: حجر).

<sup>(</sup>٣) الحاضر: اللقيم في المدن والقرئ. (انظر: النهاية ، مادة: حضر).

١٠ [٢/ ٢٥ ب].

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «العاهر» ، والمثبت من «الضعفاء» للعقيلي (٤/ ٢٦٢ ، ٢٦٣) من طريق الدبري ، به .

٥ [ ٥٨٧٩] [ الإتحاف: حم خزكم ١٦٣٥ ] .

<sup>(</sup>٥) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه مما يأتي عند المصنف برقم (٧٩٨٨)

<sup>(</sup>٦) قوله: «قيس بن سعد بن عبادة» كذا في مصادر ترجمته ، وهو الصواب ، وورد في الأصل: «سعد بن قيس بن عبادة» .

<sup>(</sup>٧) قوله: «الفطر» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) ليس في الأصل، والمثبت يقتضيه السياق، ينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (١٠٤٧٨) من طريق ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٩) في الأصل : «يرجي» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

## المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِامِعَ بَدَالِاتِزَافِي





- [ ٥٨٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِنْ صَامُوا عِنْـ لَـ كَ رَمَـضَانَ حَتَّـى يُفْطِـ رُوا ، فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ .
- [ ٥٨٨٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ ، فَإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى سَيِّدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى سَيِّدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى سَيِّدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى سَيِّدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُ سَيِّدُهُ ، فَإِنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتَقَ ، فَإِنْ كُنْتَ غَائِبًا يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَرَكً عَنْ نَفْسِكَ ، فَإِنْ كَانَ لَكَ أَعْبُدٌ نَصَارَىٰ لَا يُدَارُونَ فَزَكً عَنْهُمْ ، وَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ الْمُسَافِر .
- [٥٨٨٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ كَانَ لِابْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَانِ فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ .
  - [ ٥٨٨٤] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع مِثْلَهُ .
- •[٥٨٨٥] عِد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ لَا يُؤَدِّي الرَّاقِ الْمَاءَ . الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطُّرِ إِنْ شَاءَ .
- ١٩٨٦ عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ فِي رَقِيقٍ نَصَارَىٰ ، قَالَ
   لَا يُذَارُونَ ، قَالَ : هُوَ مَالٌ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُمْ .

قال عبد الرزاق: يُدَارُونَ بِالتِّجَارَةِ.

- [ ٥٨٨٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَقَالَهُ الْحَسَنُ ، أَيْضًا قَالَ : لَا تُطْرَحُ إِلَّا عَلَىٰ مَنْ صَلَّىٰ وَصَامَ .
- [ ٥٨٨٨ ] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا .

<sup>• [</sup>۲۸۸۰][شيبة: ۱۰٤٧٨، ۱۰۶۹۰].

<sup>(</sup>١) المكاتب: اسم مفعول من الكتابة ، وهي : أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجّمًا (مقسطًا) ، فإذا أدى المال صار حُرًّا . (انظر : النهاية ، مادة : كتب) .





- [ ٥٨٨٩] عبد الزاق ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا .
- [ ٨٩٠] عبد الزاق ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكِ لَـهُ ، وَإِنْ كَـانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا .
- [ ٥٨٩١] عبد الزاق ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا .
- [ ٥٨٩٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ ، فَلَا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ .
- [٥٨٩٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءِ ، قَالَ : لَا يُطْرَحُ عَنْهُمْ ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ . بإِذْنِ سَيِّدِهِ .

### ٢٨- بَابٌ هَلْ يُؤَدِّيهَا الْمُحْتَاجُ

- ٥ [ ٩٩٤ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ قَالَ : وَلَيُوَدُ كُلُّ إِنْ سَانٍ مِنْكُمْ صَغِيرًا وَكَبِيرًا ، حُرًّا وَمَمْلُوكًا ، وَلَيُوَدُ كُلُّ إِنْ سَانٍ مِنْكُمْ صَغِيرًا وَكَبِيرًا ، حُرًّا وَمَمْلُوكًا ، مِسْكِينَا أَوْ غَنِيًّا ، فِضْفَ صَاعِ مِنْ بُرِّ ، أَوْ صَاعَا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَمَّا مِسْكِينَنَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَكْفَلُ مِمْ الْحِيدَةُ اللهِ أَكْفَلُ مِمَّا أَخِذَ اللهِ مَنْهُ ، وَأَمَّا عَبْدًا فَيَأْخُذُ » .
- [٥٨٩٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَىٰ كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ .
- [٥٨٩٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءِ يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ ، وَعَنْ عِيَالِهِ ، أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

١[٢/٣٥١].





- [ ٥٨٩٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ ، وَهُـوَ مَـدِينٌ أَيُلْقِي؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنْسَانٌ أَيَأْخُذُ مِنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ (١) .
- [ ٥٩٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُعْطَى الْمِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَإِنْ أَخَذَهَا .
- [ ٥٨٩٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُلُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِلَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ .
- [ ٩٩٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٢) ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ أَرَأَيْتَ فَقِيرًا لَا يَجِدُهَا أَيَسْأَلُ حَتَّىٰ يُؤَدِّيهَا؟ قَالَ : لَا ، لَيْسَتْ إِلَّا عَلَىٰ مَنْ وَجَدَ .
- [٩٩٠١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ .
  - [٥٩٠٢] وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .

#### ٢٩- بَابُ رَقِيقِ الْمَاشِيَةِ

- [٩٠٣] عِد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ سُئِلَ عَطَاءُ هَلْ عَلَىٰ غُلَامٍ فِي حَائِطٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ زَكَاةٌ؟ قَالَ : لَا ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِيهِ .
- [٩٩٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَىٰ ابْنِ عَلْقَمَةَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَىٰ ابْنِ عَلْقَمَةَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ، وَالْمَاشِيةِ، وَالْمَاشِيةَ اللَّذِي هُ وَ الْمَاشِيةِ، وَالْحَائِطِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالْمَاشِيةَ اللَّذِي هُ وَ فِيهَا ، إِنَّمَا صُدِّقَتْ بِهِ.

<sup>(</sup>١) هذا الأثرليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (ز) كما في مطبوعة الأعظمي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن الثوري ، عن ابن شريح» ، وهو خطأ .

<sup>• [</sup>٩٠٤] [شيبة: ١٠٤٨٦].





- [٥٩٠٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي ، أَوْ قَالَ : يُلْقِى عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ .
- •[٥٩٠٦] عِبدَ الزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَيُ وَّدِي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِهِ، وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ، وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ.
- [٥٩٠٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِي فِي أَرْضِهِ وَمَاشِيَتِهِ .
- [٥٩٠٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ هِيَ عَلَىٰ الرِّعَاءِ .
- [ ٩٠٩ ] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ (١) بْنِ قُسَيْطٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَعُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَقِيتُ الرَّجُلِ فِي مَاشِيَّتِهِ ؟ فَقَالُوا : يُطْعِمُ عَنْهُمْ .
- [٥٩١٠] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا: لَيْسَ عَلَىٰ عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرُّعَاةِ زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ، أَيْ: عُمَّالُ الرَّقِيقِ.
- [٥٩١١] عِبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَر يَطْرَحُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ عَبْدِ لَهُ فِي حَاضِرٍ ، أَوْ غَائِبٍ ، أَوْ فِي مَزْرَعَةٍ حَتَّىٰ لَعَلَّهُ أَنْ يَطْرَحَ ، عَنْ سِتِّينَ ، أَوْ سَبْعِينَ .

قال عبد الرزاق: وَعَلَى الْأَعْرَابِ اللَّبَنِ ، يَعْنِي: فِي الزَّكَاةِ.

<sup>• [</sup>٥٩٠٥] شيبة: ١٠٤٨٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «زيد» ، وهو خطأ ، والمثبت من ترجمته كها في «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ٣٤٤) وهـ و: يزيد بن عبد الله بن قسيط .





## ٣٠- بَابٌ مَتَى تُلْقَى الزَّكَاةُ

- [٩٩١٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : إِنِ اسْتَطَعْتُمْ ، فَأَلْقُوا زَكَاتَكُمْ أَمَامَ الصَّلَاةِ ، يَعْنِي : صَلَاةَ الْفِطْرِ .
- [٩٩١٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَمَتَىٰ تَأْمُرُ بِطَعَامِكَ؟ قَالَ أَغْدُو سَحَرًا ، فَآمُرُ بِهِ ، فَيَخْرُجُ بَعْدِي قَبْلَ الصَّلَاةِ .
- [٩١٤] عِمْ الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ : مُـرْبِطَعَامِكَ إِذَا خَرَجْتَ لِلصَّلَاةِ ، فَلْيُنْطَلَقْ بِهِ .
- [٥٩١٥] عبرالرزاق، عَنْ أَيُوب، عَنْ نَافِع قَالَ ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ
   يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا ، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ .
- [٩٩٦٦] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ يَبْعَثُ صَدَقَةَ (١) وَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا ، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ .
- [٩٩١٧] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ زَكَاةَ
- [۹۹۱۰] [التحفة: س ۸۰۸۶، م ۷۸۱۱، د ۷۸۱۷، خ د ۷۸۱۱، خ م دت س ۸۶۵۲، د س ۷۷۲۰، د س ۱۹۱۵، د س ۱۹۷۵، د س ۱۹۵۸، د س ۱۰۵۹۹، م ۲۹۹۹، م ۲۹۲۷، خ م س ق ۷۲۷۰، خ د س ۸۲۲۶، م ۷۷۷۰، د ۷۷۹۵، خ م دت س ۲۵۱۷، و ۷۷۹۱، خ م دت س ۲۵۱۷] [شیبة: ۱۰۸۹۷]، وسیأتی: (۹۱۷، ۵۹۱۷).

۵[۲/۳۰ ب].

- (١) في الأصل: «الصدقة» ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم (٥٩١٥).
- [۹۹۱۷] [التحفة: خ م س ق ۸۲۷۰، د س ۱۰۵۵۹، م ۷۷۰۰، م ۷۹۶۷، م ۲۹۹۹، خ م د ت س ۷۵۱۰، د ۷۸۱۰، د ۷۷۹۵، م ۷۸۵۱، خ م د ت س ۸۶۵۲، د س ۷۷۲۰، س ۸۰۸۶، خ د س ۸۲۶٤، خ د ۸۱۷۱] [شیبة: ۱۰۸۹۷]، وتقدم: (۵۹۱، ۵۹۱۵).



الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّىٰ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا ، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ .

- [٩١٨ ] عِب*الزاق ، عَنْ* مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ تُلْقَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الْمُصَلَّىٰ .
- •[٩١٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَقْ يَوْمَيْنِ أَقْ يَوْمَيْنِ ، قَالَ : وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَعْدُوَ .
- [٥٩٢٠] عِبِدَ الرَّرَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ هَلْ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ، إِنْ أَخَرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا.
- [ ٩٢١ ه ] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ أَدْرَكْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَائِنَا وَأَشْيَاخِنَا ، فَلَمْ يَكُونُوا يُخْرِجُونَهَا إِلَّا حِينَ يَغْدُونَ .

قال عبد الرزاق: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.

- ه [٥٩٢٧] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّىٰ .
- ٥ [٥٩٢٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَامَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُخْرِجُوهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّىٰ سُنَّةً .
- [ ٥٩٢٤ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَـةَ قَـالَ كَـانَ النَّـاسُ يُلْقُونَ زَكَاتَهُمْ ، وَيَأْكُلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّىٰ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضي إثباته .

٥ [ ٥٩٢٢] [التحفة: خ م دت س ٨٤٥٢، م ٧٧٠٠، م ٧٨٥١، خ دس ٨٢٤٤، س ٨٠٨٤، م ٢٦٩٩، خ م س ق ٨٢٧٠، خ د ٨١٧١، د ٧٧٩٥، د ٧٨١٥، د س ١٠٥٥٩، د س ٢٧٦٠، م ٢٩٦٤، خ م دت س ٧٥١٠] [الإتحاف: خز عه حم ١١٣٧٢]، وتقدم: (٥٨٤٠).





## ٣١- بَابٌ يُلْقِي الزَّكَاةَ إِذَا جَاءَ أَوَانُهَا

- [٥٩٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ، عَنْ (١) زَكَاةِ الْفِطْرِ؟ فَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهَا، قِيلَ: فَإِنَّهُمْ يَقْبِضُونَهَا، قَالَ: فَلَا تُبَلِّغُوهُمْ إِيَّاهَا، وَلَا تُنْعِمُوهُمْ عَيْنًا.
- [٥٩٢٦] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّ أَبَ إِسْحَاق ، أَخْبَرَهُمَا ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ كَانَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرُّهْبَانِ .

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ غَيْرُهُ يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ.

- [٥٩٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، قَالَ : كَانَ أَيُّوبُ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ فِطْرِهِ إِلَى جِيرَانِهِ فِي الْأَطْبَاقِ .
- [٩٢٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلنَّاسِ لَا يَكُونُونَ قريبًا مِنْ مَسْجِدِ (٢٠) الْجَمَاعَةِ بِالْبَصْرَةِ أَنْ يُعْطُوا زَكَاتَهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ أَقَارِبِهِمْ .

قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَتَطْرَحُ أَنْتَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانُوا لَا يَخْزِنُونَهَا فَنِعْمَ، فَإِذَا عَلِمْتُ أَنَّهُمْ يَخْزِنُونَهَا قَسَمْتُهَا فِي جِيرَانِي، قُلْنَا لَهُ: فَكَانَ مَعْمَرٌ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ لَا يَخْزِنُونَهَا.

## ٣٢- بَابٌ هَلْ يُصَلِّيهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ

- [٩٢٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ، فَيَوُّمُّهُمْ أَحَدُهُمْ .
- [ ٩٣٠ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ لَمْ يُـصَلُّوا صَـلَاةَ الْفِطْرِ ، إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ .
- ٥٩٣١٥ عبد الزُّاق، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المسجد» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .



بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ إِلَىٰ قُرَىٰ عُرَيْنَةَ ، فَدَكَ ، وَيَنْبُعَ ، وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَىٰ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْمُدِينَةِ ، أَنْ يَجْمَعُوا (١) وَيَشْهَدُوا الْعِيدَيْنِ .

• [٩٣٢] عبد الزاق ، عَنْ هُشَيْم ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالطَّفِّ (٢) ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْمِصْرِ ، جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ ١٠ ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ .

## ٣٣- بَابُ الزِّينَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

- [٩٩٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّ طَاوُسًا كَانَ لَا يَدَعُ جَارِيَةً لَهُ (٣) سَوْدَاءَ وَلَا غَيْرَهَا إِلَّا (٤) أَمَرَهُنَّ ، فَيَخْضِبْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُ نَّ لِيَـوْمِ لَا يَكُولُ : يَوْمُ عِيدٍ . الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَىٰ ، يَقُولُ : يَوْمُ عِيدٍ .
- [٩٣٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يَخْضِبْنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى الصُّبْحِ.

٥ [٥٩٣٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، فَقُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ حُدُّثُ عَنْ أَبِيكَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّا لَهُ كَانَ يَلْبَسُ لِكُلِّ عِيدَيْنِ بُرْدًا ، فَقَالَ : لَمْ أَقَلَ ذَلِكَ ، وَلَكِنِّي حُدُّةِ اثْوَدَاعِ (٥) يَوْمَ عَرَفَةَ حُلَّةً ، أَوْ بُرْدًا . أَخْبِرْتُ عَنْ أَبِي ، أَنَّهُ قَالَ : لَبِسَ النَّبِيُ يَعَالَىٰ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (٥) يَوْمَ عَرَفَةَ حُلَّةً ، أَوْ بُرْدًا .

آخِرُ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.

<sup>(</sup>١) قوله: «أن يجمعوا» ليس في الأصل، واستدركناه مما يأتي عند المصنِف برقم (٥٧٨٩) من طريق ابن أبي يحيى، وهو: الأسلمي، عن الحجاج، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بالطائف» ، والمثبت من «شرح معاني الآثار» (٣٤٨/٤) ، وكذا في «مسائل الإمام أحمد» كما في «الفتح» لابن رجب (٨٣/٩) من طريق هشيم ، به .

<sup>1 [ 7 | 30 ]].</sup> 

<sup>(</sup>٣) قوله : «له» ليس في الأصل ، واستدركناه من «الطبقات» لابن سعد (٨/ ٩٩) من طريق ابن جريج ، به -

<sup>(</sup>٤) قوله: «غيرها إلا» غير واضح في الأصل، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) حجة الوداع: سميت بذلك لأن النبي علي ودَّع الناس لما خطبهم. (انظر: كشف المشكل) (٢/ ٨٦).





# ٦- كَنَا يُفْضِيَا لِمَا الْهُرَانِيَ

# بليم الخالم

## ١- بَابٌ كُمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ سَجْدَةٍ

- [ ٩٩٣٦] أَضِوْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرِ الْأَعْرَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُحْدُ الدَّرِّاقِ : قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّ
- [ ٥٩٣٧ م] أَخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ سَجَدَةٍ ، سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ يَعُدَّانِ كَمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ سَجْدَةٍ ، فَقَالَا : الْأَعْرَافُ وَالرَّعْدُ وَالنَّحْلُ وَبَنُو إِسْرَائِيلَ وَمَـرْيَمُ وَالْحَـجُ أَوَّلُهَا ، وَالْفُرْقَانُ وَهُ طَسَ ﴾ وَ﴿ طَسَ ﴾ وَ﴿ طَسَ ﴾ وَ﴿ طَسَ ﴾ وَ﴿ حَمّ ﴾ إِحْدَىٰ عَشْرَةً .
- [ ٥٩٣٨ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : فِي الْقُرْآنِ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ (٢) سَجْدَةً فَعَدَّهُنَّ ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ .
- [٩٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ،

<sup>• [</sup>۲۳۸ م] [شيبة: ۲۷۸ ]].

<sup>(</sup>١) في الأصل «سعد» وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، وقد ورد على الصواب مرارا في «المصنف» ، وهو يرويه عن إسحاق الدبري راوي «المصنف» ، ينظر : (١٨٤) ، وغيره من المواضع .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عشر» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>• [</sup>٥٩٣٩] [التحفة: س ٦٣٨٤، س ٥٥٠٦، خ ٢٦٩٦] [شيبة: ٤٢٨٥، ٤٢٨٩، ٤٢٩٠، ٤٢٩٠] ١٩٢٩].





أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي ﴿ضَ﴾ سُجُودٌ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ رَ حَتَّى بَلَغَ ﴿ فَيِهُدَنَّهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٨٤ - ٩٠]، قَالَ : هُوَ مِنْهُمْ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : رَأَيْتُ عُمَرَ قَرَأً ﴿ صَ ﴾ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ فِيهَا ، ثُمَّ رَقِيَ (١) عَلَى الْمِنْبَرِ .

• [ ٩٩٤٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَالتَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ . وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ أَيْضًا ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ الْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ : ﴿ وَالْمَرْ مُ اللَّهِ مَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ الْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ : ﴿ السَّجْدَةَ ﴿ وَالنَّجْمِ ﴾ وَ﴿ اقْرَأُ بِالسَّمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ .

قال عَمْ الله عَلَيْ الله عَلَى الْعَزَائِمِ كُلِّهَا ، يَعْنِي الْعَـزَائِمَ : عَـزَمَ عَلَيْكَ أَنْ تَسْجُدَ فِيهَا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَنَا أَسْجُدُ فِيهَا ، وَفِي جَمِيعِ السُّجُودِ إِذَا كُنْتُ وَحْدِي .

• [٥٩٤١] عِبِدَارِزَاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ سَجَدَ فِي ﴿ صَ ﴾ .

٥ [ ٩٤٢ ] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيْقُ سَجَدَ فِي ﴿ صَ ﴾ ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ .

٥ [٩٤٣] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ قَرَأَ ﴿ صَ ﴾ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ.

• [٩٩٤٤] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ ، مَـوْلَىٰ ابْـنِ عَبَّـاسٍ ، قَـالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَجَدَ فِي ﴿صَ﴾ .

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا ، وفي النسخة (ك): «رجع» ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٢/ ٤٥٣) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>•[</sup>٠٩٤٠][شيبة: ٢٧٤٤].

<sup>• [</sup>۲۸۷ ] [شيبة : ۲۸۷ ].

٥ [ ٥٩٤٢] [ التحفة : خ ٣٩٧ ، س ٥ ، ٥٥ ، س ٣٨٤ ، خ ٢٤١٦] . 1 [ ٢/ ٥٤ ب] .

<sup>• [</sup>٩٤٤] [التحفة: خ ٦٣٩٧، خ ٦٤١٦، س ٥٥٠١ س ٦٣٨٤].



- [ ٩٤٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ سُئِلَ (١٠ : فِي ﴿ صَ ﴾ سَجْدَة ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ﴿ أُوْلَتَبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنْهُمُ ٱللَّهُ ﴾ [الزمر : ١٨] ﴿ فَبِهُدَنْهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام : ٩٠] .
- ٥ [٩٤٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ عَلِيْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلًا يَكْتُبُ الْقُرْآنَ وَشَجَرَةٌ حِذَاءَهُ ، فَلَمَّا مَرَّ بِمَوْضِعِ السَّجْدَةِ الَّتِي فِي ﴿ صَ ﴾ سَجَدَتْ ، وَقَالَ تِ : اللَّهُمَّ وَشَجَرَةٌ حِذَاءَهُ ، فَلَمَّا مَرَّ بِمَوْضِعِ السَّجْدَةِ الَّتِي فِي ﴿ صَ ﴾ سَجَدَتْ ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «فَنَحْنُ أَحْدِثْ لِي بِهَا شُكْرًا ، وَأَعْظِمْ لِي بِهَا أَجْرًا ، وَاحْطُطْ بِهَا وِزْرًا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «فَنَحْنُ أَحْقُ مِنَ الشَّجَرَةِ» .
- ه [٩٤٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَجْدَةِ ﴿ صَ ﴾ : «سَجَدَهَا وَاوُدُ تَوْبَةً ، وَسَجَدْتُهَا شُكْرًا» .
  - [٩٤٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي ﴿صَّ﴾ .
- [٥٩٤٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَة (٢) بْنَ أَبِي لُبَابَة ، يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : فِي ﴿ صَ ﴾ سَجْدَةٌ .
- [ ٥٩٥٠] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَـالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ ذُكِرَتْ ، فَكَـانَ لَا يَسْجُدُ فِيهَا ، يَعْنِي ﴿ صَ ﴾ .
- [٥٩٥١] عبد الزال ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ وَفِطْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ ﴿حَمّ ﴾ ﴿ وَهُمْ لَا يَسْجُدُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ ﴿حَمّ ﴾ ﴿ وَهُمْ لَا يَسْجُدُ فِي الْسَاتِ : ٣٨] .

<sup>• [</sup>٥٩٤٥] [شيبة: ٤٢٨٥]. (١) في الأصل: «سجد» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>• [</sup>٨٩٤٨] [شيبة: ٢٩٤٤].

<sup>•[</sup>٩٤٩٥][شيبة: ٢٨٦٤].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبادة» ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة (٤٢٨٦) من طريق سفيان بن عيينة ، به .

<sup>• [</sup>٥٩٥٠] [شيبة: ٤٣٠١، ٤٣٠١].





- [ ٩٥٢ ] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِرَجُلِ سَجَدَ فِي الْأُولَىٰ : ﴿ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [فصلت : ٣٧] : عَجلْتَ .
- [٩٩٥٣] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْآخِرَةِ ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴾ (١) [نصلت : ٣٨] .
- [٥٩٥٤] عبدالزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِيهَا ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴾ [فصلت : ٣٨] .
- •[٥٩٥٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْأُولَى ، ﴿ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ .
- [٥٩٥٦] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّـهُ كَـانَ يَسْجُدُ فِي الْأُولَى ﴿إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [نصلت : ٣٧] .
- [ ٥٩٥٧] عبد الزاق ، عَنْ مَالِكِ وَمَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ (٢) ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ عُمَرَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ قَامَ فَوَصَلَ إِلَيْهَا سُورَةً .
- ٥ [ ٥٩٥٨ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ (٣) ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدِ ، عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ مَحَدَ فِي النَّجْمِ فَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ،
  - (١) هذا الأثرليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك).
    - [٥٩٥٤] [شيبة: ٤٣١٠].
- (٢) في الأصل: «والأعرج»، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب كها في ترجمته في «التاريخ الكبير» للبخاري (٢) في الأصل. (٣٦٠/٥).
  - ٥ [٩٥٨ ٥] [التحفة: س ١١٢٨٧] [الإتحاف: طح حم ١٦٥٨١].
- (٣) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «الأمالي في آثار الصحابة» للمصنف (ص٣٣) بسنده ، به .



قَالَ الْمُطَّلِبُ: وَلَمْ أَسْجُدْ مَعَهُمْ - وَهُ وَيَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ - قَالَ الْمُطَّلِبُ: فَلَا أَدَعُ أَنْ أَسْجُدَ فِيهَا أَبَدًا.

وَبِهِ نَأْخُذُ .

- •[٥٩٥٩] عبدالرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ حَصَيْنِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ بِيُوسُفَ فَرَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَامَ فَقَرَأً: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾.
- [٥٩٦٠] عِبِ *الرزاق*، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ (١) زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، أَنَّ عَمَّارًا سَجَدَ فِي ﴿ إِذَا ٱلسَّمَ**آءُ ٱ**نشَقَّتْ ﴾ .
- [ ٥٩٦١ ] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : رَأَيْتُ (٢) عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ يَسْجُدَانِ فِي ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾ ، ثُمَّ قَالَ : أَوْ (٣) أَحَدَهُمَا .

وَبِهِ نَأْخُذُ.

• [٩٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَسْجُدُ فِي ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ﴾.

٥٩٦٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَسْجُدُ فِيهَا.

• [٥٩٥٩] [شيبة: ٣٥٨٤]، وتقدم: (٢٧٤٩).

• [٥٩٦٠] [شيبة: ٤٣٩١]، وتقدم: (٥٣٤٢).

(١) في الأصل: «بن» وهو خطأ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨١) من طريق عاصم عن زر، به.

• [ ١٢٩٥] [ التحفة : س ١٤٥٠١ ، س ١٤٩٨٩ ] [شيبة : ٢٦٦٩ ، ٤٢٨٤ ] .

(٢) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «مصنف ابن أبي شيبة» (٤٢٦٩) من طريق الأعمش ، به .

(٣) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) .

- [ ٥٩٦٢] [ التحفة : م ١٣٩٤٦ ، م ١٣٦٤٨ ، م دت س ق ١٤٢٠٦ ، س ١٤٩٨٩ ، خ م دس ١٤٦٤٩ ، م دس ١٤٦٤٩ ، م دس ١٤٦٤٩ ، م سياتي : (١٤٩٨ ، ١٤٦٥ ) .
- ٥ [٥٩٦٣] [التحفة: م دت س ق ١٤٢٠٦، م ١٣٩٤٦، خ م دس ١٤٦٤٩، س ١٤٥٠١، س ١٤٩٨٩، م ١٤٦٦٨] [شيبة: ٤٢٦٤، ٤٢٦٥، ٤٢٦٦]، وسيأتي: (٥٩٦٤).





وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا .

- ٥ [ ٩٦٤ ] أَضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ (١) جُرَيْجٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بِنِ (٢) مُوسَى ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَجَدْنَا مَعَ الرَّسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ﴿إِذَا السَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾ ، وَ﴿ ٱقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ .
- [٥٩٦٥] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَسْجُدُ فِي (٣) ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾ .
- [ ٥٩٦٦] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُوبَكُرِ بِنُ أَنَهُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُبْدِ الرَّوْمَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْهُدَيْرِ ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْحُطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأً عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ ، نَزَلَ فَسَجَدَ ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَهَا ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ فَمَنْ سَجَدَ ، فَقَدْ أَصَابَ إِنَّهُ إِللسَّجْدَةِ فَمَنْ سَجَدَ ، فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدُهُ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا نَمُرُ بِالسَّجْدَةِ فَمَنْ سَجَدَ ، فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدُهُ مُعُمْ .

<sup>0[</sup>٩٦٤] [التحفة: م ١٤٦٦٨ ، خ م د س ١٤٦٤٩ ، م ١٣٩٤٦ ، م دت س ق ١٤٢٠٦ ، س ١٤٩٨٩ ، س ١٤٥٠١] [الإتحاف: مي طح حب حم خز ١٩٥٥٥] [شيبة: ٢٦٤٤ ، ٤٢٦٥ ، ٢٢٦٦]، وتقدم: (٩٦٢٥).

<sup>(</sup>۱) قوله: «وابن» وقع في الأصل: «عن ابن»، وهو خطأ، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٥٩) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به، وينظر: «علل الدارقطني» (٨/ ٣٤٢)، «تهذيب الكال» (٣/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن» ، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر.

<sup>1[7/00]].</sup> 

<sup>(</sup>٣) ليس في أصل مراد ملا ، والمثبت من النسخة (ك).

<sup>• [</sup>٢٦٦٦] [التحفة: خت ١٠٥٦٤، خ ١٠٤٣٨].

<sup>(</sup>٤) قوله: «نزل فسجد وسجد الناس معه ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها ، حتى إذا جاء السجدة» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر: «فضائل القرآن» للمستغفري (١٢٩٦) من طريق الدبري ، به ، وكذلك أخرجه البخاري (١٠٨٤) من طريق ابن جريج ، به .

## كَنَا يُفْضَنِّا الْلِلْهُ النَّالِيُ





- [٥٩٦٧] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَـالَ: لَـمْ يُفْرَضِ السُّجُودُ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ.
- [٥٩٦٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَسْجُدَانِ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَـوْ سَجَدْتُ فِيهَا وَاحِـدَةً كَانَـتِ السَّجْدَةُ الْآخِرَةُ (١) أَحَبَّ إِلَيَّ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ.
- [٥٩٦٩] عبد الزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ ، قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْجُدُ (٢) فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْن .
- [ ٥٩٧٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي سُورَةِ الْحَجِّ الْأُولَىٰ عَزِيمَةٌ ، وَالْآخِرَةُ تَعْلِيمٌ ، وَكَانَ لَا يَسْجُدُ فِيهَا .
- [ ٩٧١ ه ] أخبر العَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَرَأَ النَّجْمَ يَسْجُدُ رَكَعَ .
- [٩٩٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فُضًلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ.
- [٩٩٧٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَنْبَأَنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ بِالْجَابِيَةِ سَجَدَ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ .
- [٩٧٤ ه ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَـسْجُدُ فِـي ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾ .
- [٥٩٧٥] عِبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ ، قَـالَ : حَـدَّثَنِي نَـافِعٌ ، أَنَّ

<sup>• [</sup>۸۲۸ه][شیبة: ۲۱۸۸].

<sup>(</sup>١) قوله: «كانت السجدة الآخرة» وقع في الأصل: «وكانت السجدة في الآخرة»، والمثبت من الاستذكار (٢/ ٥٠٦) معزوا للمصنف، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر: «موطأ مالك» (٦٩٩) ، به .

<sup>• [</sup>۲۷۲٥] [شيبة: ۲۳۲۱].

<sup>•[</sup>٥٩٧٥][شيبة: ٤٢٧٩].





ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَرَأَ بِالنَّجْمِ سَجَدَ ، وَإِذَا قَرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَكَعَ وَسَجَدَ ، فَإِذَا قَرَأَ بِهِمَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ سَجَدَ فِيهِمَا .

- [٩٧٦] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ إِذَا سَجَدْتَ فِي سَجْدَةٍ ، فَلَا تَرْكَعْ ، حَتَّى تَقْرَأَ بَعْدَهَا آيَاتٍ .
- ٥ [ ٩٩٧٧] عِبِ الرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ فَابِتٍ ، عَنِ النَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَى
- [ ٩٧٨ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ فِي الْمُفَصَّل (١) سَجْدَةُ .
  - [٩٧٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ (٢) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلَهُ .
- •[٥٩٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَا وَالْحَسَنَ يَقُولَانِ لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ.
  - [٥٩٨١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ .
- ٥٩٨٢٥ عبد الزاق عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ ، قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي الْمُفَصَّلِ ، إِذَا كَانَ فِي مَكَّةَ ، يَقُولُ: ثُمَّ لَمْ يَسْجُدْ بَعْدُ.

## ٧- بَابُ السَّجْدَةِ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا (٣)

• [٩٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : السُّجُودُ وَاجِبٌ؟ قَالَ : لَا ،

٥[٧٩٧٧][التحفة: د ٧٠٧٧، خ م دت س ٣٧٣٣][شيبة: ٢٦٠٠].

<sup>(</sup>۱) المفصل: من أول سورة الفتح إلى آخر القرآن، وإنها سمي المفصل لكثرة الفواصل بالبسملة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: فصل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «والضبعي» ، وهو خطأ ؛ فأبو جمرة اسمه : نصر بن عمران ، وهو : الضبعي ، ينظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ١٠٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سمعها» ، والأولى ما أثبتناه لما سيأتي بعد من الآثار.

### كَنَا لِفَضَيًا لِللَّهُ النَّالِ الْمُرَاتِ





بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُو يَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ ، فَسَجَدَ مَنْ حَوْلَهُ ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّكُمْ (١) سَجَدْتُمْ مَا سَجَدْتُ ، وَلَيْسَ فِي الصَّلَاةِ .

• [ ٩٨٤ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ (٢) عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُثْمَانَ مَرَ بِقَاصً فَقَرَأَ سَجْدَةً لِيَسْجُدَ ﴿ مَعَهُ عُثْمَانُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّمَا السُّجُودُ عَلَىٰ مَنِ اسْتَمَعَ ، ثُمَّ مَضَىٰ وَلَمْ يَسْجُدْ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَجْلِسُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، وَيَقْرَأُ الْقَاصُ السَّجْدَةَ فَلَا يَسْجُدُ مَعَهُ، وَيَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَجْلِسْ لَهَا.

- [ ٥٩٨٥ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : قَرَأْتُ عِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : قَرَأْتُهَا ، فَإِنْ سَجَدْتَ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ سَجْدَة ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا تَنْظُرُ أَنْتَ قَرَأْتُهَا ، فَإِنْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا .
- [٥٩٨٦] عبر الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَىٰ مَنْ جَلَسَ لَهَا، فَإِنْ مَرَرْتَ فَسَجَدُوا، فَلَيْسَ عَلَيْكَ سُجُودٌ.
- [ ٥٩٨٧ ] عبر الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ مَرَّ سَلْمَانُ (٣) عَلَى قَوْمٍ قُعُودٌ ، فَقَرَءُوا السَّجْدَةَ فَسَجَدُوا ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا غَدَوْنَا .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «ما» ، وهو مزيد خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن معمر» ليس من الأصل، واستدركناه من «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٨١) من طريق عبد الرزاق عن معمر، به .

۵[۲/٥٥ب].

<sup>• [</sup>٥٩٨٥] [التحفة: خ م دس ٩١٨٠].

<sup>• [</sup>۲۸۹٥] [شيبة: ٤٢٤٥، ٤٢٤٥].

<sup>• [</sup>۷۹۸۷] [شيبة: ۲۵۰۰].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سليهان» وهو خطأ، والمثبت من: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٩/ ٢٤٧) من طريق سفيان، به.





- [٩٨٨٥] عِدالزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ مَرَّ بِقَاصٍّ ، فَقَرَأَ (١) الْقَاصُ سَجْدَةً ، فَمَضَىٰ عِمْرَانُ وَلَمْ يَسْجُدْ مَعْهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا السَّجْدَةُ ، عَلَىٰ مَنْ جَلَسَ لَهَا .
- ٥٩٨٩٥] عبدالزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَ (٢) سَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ.
- •[٥٩٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَـرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، ثُمَّ نَزَلَ، فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا تِلْكَ السُّورَةَ، فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ السَّجْدَةِ، تَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسَّجُودِ، فَقَـالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءُ، فَقَرَأَهَا وَلَمْ يَسْجُدْ.
- [٩٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ أَوَاجِبُ السَّجُودُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: إِذَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ، وَجَبَ عَلَيْكَ فِي الْقِرَاءَةِ، قُلْتُ: أَيُّهُ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: السُّجُودُ.
- ٥ [ ٩٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : قَرَأَ رَجُلٌ سُورَة فِيهَا سَجْدَةٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : هَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ سَجْدَةٌ ؟ قَالَ : «بَلَيْ ، مَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ سَجْدَةٌ ؟ قَالَ : «بَلَيْ ، وَلَكِنَّكَ كُنْتَ إِمَامًا ، فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا » .
  - ٥ [٩٩٣] وَقِيَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ .
- [٩٩٤] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،

<sup>(</sup>١) قوله : «فقرأ» غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٨٢) من طريق المصنف، به .

٥[٩٨٩٥][التحفة: خ م د ١٤٤٤، د ١٤٤٤، د ٢٧٧٧، م ٩٦٠٨، د ٨٠٠٨، خ ٨٦٠٨].

<sup>(</sup>٢) قوله: «كبر و» ليس في الأصل، واستدركناه من «سنن أبي داود» رقم (١٤١٣) من طريق عبد الرزاق، به.

<sup>• [</sup>٩٩٠] [التحفة: خ ٢٨٤،١] [شيبة: ٢٩٣١].

٥ [٩٩٢] [التحفة: س ٣٢٥٦، د ١٩٠٩٣] [شيبة: ٤٣٩٦].

<sup>•[</sup>٩٩٤٤][شيبة: ٣٦٦٣].



قَالَ: سُيِّلَتْ عَائِشَةُ ، عَنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ ، فَقَالَتْ: حَقَّ لِلَّهِ تُؤَدُّونَهُ ، أَوْ تَطَوُّعُ تَطَوَّعُونَهُ (١) تَطَوَّعُونَهُ (١) ، فَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةَ ، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، أَوْ حَطَّ (٢) عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً لَهُ ، أَوْ جَمَعَهُمَا لَهُ (٣) كِلَيْهِمَا .

- [٥٩٩٥] عبد الرزاق ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ زَيْدٍ مِثْلَهُ .
- ٥ [ ٥٩٩٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِ شَامٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بْنِ مَعْدَانَ (٤) ، قَالَ : قُلْتُ لِثَوْبَانَ (٥) حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ لَعَلَّ اللَّهَ يَا فَعُنِي بِهِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً ، إلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً » .
- [٥٩٩٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ آخِرَ السُّورَةِ ، فَارْكَعْ إِنْ شِئْتَ ، أَوِ اسْجُدْ ، فَإِنَّ السَّجْدَةَ مَعْ الرَّكْعَةِ . قُلْتُ : مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا إِسْحَاقَ؟ قَالَ : أَصْحَابُنَا : عَلْقَمَةُ ، وَالْأَسْوَدُ ، وَالرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ .
- [ ٩٩٨ ] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ خَاتِمَةَ السُّورَةِ ، فَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ .
- (١) في أصل مراد ملا : «تطوعته» ، والمثبت من النسخة (ك) ، وينظر : «السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٤٥٦) من طريق عاصم ، به .
  - (٢) الحط: الإزالة والإسقاط. (انظر: المشارق) (١/ ١٩٢).
  - (٣) قوله : «أو جمعهما له» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) .
    - ٥ [ ٩٩٦ ] [ التحفة : م ت س ق ٢١١٢ ] .
- (٤) قوله: «خالد بن أبي طلحة بن معدان» كذا في الأصل، وقد تقدم عند المصنف بنفس الإسناد: «عن الأوزاعي، عن الوليد بن هشام، عن رجل قال: قلت لثوبان»، وفي مصادر التخريج: «عن معدان ابن أبي طلحة»، وهو الصواب، وكتب في حاشية النسخة (ك): «صوابه: خالد بن معدان».
  - (٥) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وانظر : مما تقدم عند المصنف برقم (٤٨٩٧) .
    - [٩١٨٠] [التحفة: خ م دس ٩١٨٠].
    - [۹۹۸ ] [التحفة: خ م د س ۹۱۸۰].

## المُصِنَّفُ لِلإِمامِ عَبُدَالِ أَوْنَ





- [٥٩٩٩] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ سَمِعَ الْمُرَأَة قَرَأَتْ سَجْدَة ، قَالَ : لَا يَتَّخِذْهَا إِمَامًا ، وَلَكِنْ لِيَقْرَأُهَا ثُمَّ يَسْجُدْ .
- [ ٦٠٠٠] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْأَعْرَافُ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَ ﴿ الْأَعْرَافُ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَ ﴿ النَّامَةُ السَّمَآءُ السَّمَآءُ الشَّقَتْ ﴾ إِنْ شَاءَ رَكَعَ ، وَإِنْ شَاءَ سَجَدَ (١) .
- [٦٠٠١] عبد الزال ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ ابْنِ الْمَعْوِدِ قَالَ إِذَا مَرَرْتَ بِالنَّجْمِ وَ ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتْ ﴾ وَ﴿ ٱقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ وَمَنْتُ إِسْرَائِيلَ وَآخِرِ الْأَعْرَافِ فَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ ، ثُمَّ وَصَلْتَ بِهَا شَيْتًا مِنَ الْقُرْآنِ ، وَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ .
- [٦٠٠٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَـنْ عَطَاءِ قَـالَ إِذَا بَلَغْـتَ الـسَّجْدَةَ ، فَـإِنْ شِـئْتَ جَعَلْتَهَا رَكْعَةً .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ ابْنُ طَاوُسٍ.

- [٦٠٠٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَاهُ رُبَّمَا كَانَ رَكَعَ فِي ﴿ الْمَ ۞ تَنزِيلُ ﴾ إذا بَلَغَ السَّجْدَة ، وَكَانَ لَا يَدَعُهَا أَنْ يَقْرَأَ بِهَا .
- ٥ [٦٠٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ بِالْأَرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْمُسْجِدُ الْأَقْصَى، ، قَالَ: قُلْتُ: فَكَمْ بَيْنَهُمَا؟ الْحَرَامُ»، قَالَ: قُلْتُ: فَكَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَة»، ثُمَّ قَالَ: «حَيْثُ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِ، فَهُوَ مَسْجِدٌ»، فَكَانَ التَّيْمِيُ وَبَّمَا قَرَأَ فِي السَّجْدَةِ، وَهُوَ يَمُرُّ، فَسَجَدَ كَمَا هُوَ عَلَى الطَّرِيقِ.

<sup>☆[7\</sup>アの门].

<sup>(</sup>١) هذا الأثر ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك).

<sup>• [</sup> ٢٠٠١] [ التحفة : خ م د س ٩١٨٠] [شيبة : ٣٧٩] .

٥[٢٠٠٤] [التحفة: خ م س ق ١١٩٩٤] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٧٦٤٣] [شيبة: ٧٨٣٥]، وتقدم: (١٥٩١).

#### كَالْفِضَا اللَّهُ إِنَّ





- [٦٠٠٥] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ (١) يَقْرَأُ السَّجْدَة فِي الطَّكَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ (١) يَقْرَأُ السَّجْدَة فِي الطَّكَةِ ، فَيَسْجُدُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ ، قَالَ : إِذَا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .
- [٦٠٠٦] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ وَجَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ (٢) : إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ حَوْلَ الْبَيْتِ فَاسْتَقْبِلِ (٣) الْبَيْتَ ، وَأَوْمِىْ إِيمَاءً .
- [٦٠٠٧] عبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّـهُ كَـانَ يَقْـرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَمْشِي (٤) فَيُومِئ إِيمَاءً.
- [٦٠٠٨] عبد الزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدْ ، أَوْمَأَ مَنْ وَرَاءَهُ .

#### ٣- بَابُ التَّسْلِيمِ فِي السَّجْدَةِ

- [٦٠٠٩] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلَابَةَ كَانَا إِذَا قَرَأًا بِالسَّجْدَةِ يُكَبِّرَانِ إِذَا سَجَدَا<sup>(٥)</sup>، وَيُسَلِّمَانِ إِذَا فَرَغَا.
- [٦٠١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي (٦) الْأَحْوَصِ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي السَّجْدَةِ.
- [٦٠١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَانَ

<sup>(</sup>١) قوله : «في الرجل» ليس في أصل مراد ملا ، والمثبت من النسخة (ك) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن عطاء قال» وقع في الأصل: «وعطاء قالا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فاسجد» ، وهو خطأ.

<sup>• [</sup>۲۰۰۷] [شيبة: ۲۱۰۵].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يصلي» ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٤٢١٥) عن منصور، به .

<sup>(</sup>٥) قوله: «يكبران إذا سجدا» ، وقع في الأصل: «ويكبران إذا رجعا» ، وهو خطأ ، وينظر ما حكاه ابن المنذر عنهما في «الأوسط» (٢٧٨/٥) .

<sup>(</sup>٦) قوله : «أبي» ليس في الأصل ، واستدركناه من ترجمته ، ينظر : «تهـذيب الكـال» للمـزي (٢٢/ ٤٤٥) ترجمة : عوف بن مالك بن نضلة الأشجعي .

<sup>• [</sup>۲۰۱۱] [شيبة: ۲۳۲۰].





يَقْرَأُ بِنَا وَنَحْنُ مُتَوَجِّهُونَ إِلَىٰ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ ، فَيُ ومِئُ إِيمَاءً ثُمَّ يُسَلِّمُ .

• [٦٠١٢] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ فِي السُّجُودِ تَسْلِيمٌ .

## ٤- بَابٌ هَلْ تُقْضَى السَّجْدَةُ؟

• [٦٠١٣] عِد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ شُرَحْبِيلَ (١) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَجَدَ الْقَاصُ ، كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَجَدَ الْقَاصُ ، وَضَاحَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ فَسَجَدَ الْقَاصُ ، وَلَمْ يَسْجُدِ ابْنُ عُمَرَ ، يَقُولُ: سَجَدَهَا.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: تُقْضَى السَّجْدَةُ إِذَا سَمِعْتَهَا ، وَلَمْ تَسْجُدْ.

- [٦٠١٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ السَّجْدَةَ وَأَنْتَ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ، تَيَمَّمْ ثُمَّ اسْجُدْ (٢).
- [٦٠١٥] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَوَضَّأُ وَيَسْجُدُ .
- [٦٠١٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصِيحُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَآهُمْ ، يَعْنِي الْقُصَّاصَ يَسْجُدُونَ بَعْدَ الصُّبْحِ ، قَالَ مَعْمَرٌ ، وَأَخْبَرَنِيهِ أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِع .

# ٥- بَابٌ إِذَا سَمِعْتَ السَّجْدَةَ وَأَنْتَ تُصَلِّي وَفِي كُمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟

• [٦٠١٧] عِد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتَ السَّجْدَةَ وَأَنْتَ تُصَلِّي ، فَاسْجُدْ ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِعًا ، أَوْ سَاجِدًا أَجْزَأَكَ مِنَ السَّجْدَةِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «معمر، عن يحيئ بن شرحبيل» وقع في الأصل: «معمر بن شرحبيل»، وهو خطأ، والتصويب من «الأمالي في آثار الصحابة» للمصنف (ص: ٣٦) به.

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك).

#### كَنَا يُفْضَيِّا الْإِلَامُ إِنَّ





- [٦٠١٨] عبد الزاق (١٠ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : إِذَا سَمِعْتَ السَّجْدَةَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاسْجُدْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَاجِدًا .
  - [٦٠١٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا .
- •[٦٠٢٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَا تُدْخِلْ فِي صَلَاتِكَ مَا لَيْسَ فِيهَا ، قَالَ سُفْيَانُ : وَنَقُولُ : اقْضِهَا بَعْدُ .
- [٦٠٢١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ أَيُكْرَهُ أَنْ يُحَزِّبَ الْإِنْ سَانُ بِسُورَةِ قَبْلَ سُورَةِ؟ قَالَ : لَا .
- [٦٠٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ، قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ، فَقَالَ: أَيُّ الْكَفَنِ حَيْرٌ؟ فَقَالَتْ: وَيْحَكَ، وَمَا يَضُرُّكَ؟ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَرِينِي مُصْحَفَكِ لِعَلِّي أُولِفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّا نَقْرَأُهُ عَيْرَ مُوَّلَفٍ، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَرِينِي مُصْحَفَكِ لِعَلِّي أُولِفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّا نَقْرَأُهُ عَيْرَ مُوَّلَفٍ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَرِينِي مُصْحَفَكِ لِعَلِّي أُولِفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّا نَقْرَأُهُ عَيْرَ مُوَّلَفٍ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَرِينِي مُصْحَفَكِ لِعَلِّي أُولِفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّا نَقْرَأُهُ عَيْرَ مُوَلِّ الْجَنَّةِ وَمَا يَضُولُكُ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ، إِنَّمَا أُنْزِلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصِّلِ فِيها ذِكْرُ الْجَنَّ وَلَا النَّاسُ إِلَى (٣) الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ الْجَنَّ الْمَاءَ، وَلَوْ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ الْحَلَامُ وَالْحَرَامُ ، وَلَوْ نَزَلَ الْحَمْرَ أَبَدًا ، لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةً وَإِنِ لِي لَكُمْ الْبَقَرَةِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ ، قَالَ : فَأَخْرَجَتْ لَهُ وَأَنَا عِنْدَهُ ، قَالَ : فَأَخْرَجَتْ لَهُ وَأَمَا لَهُ مُرَادُ اللّهُ وَاللّهُ مَا لَا يُعَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ مَلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّورِ .
- [٦٠٢٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

۵[۲/۲۵ ب].

<sup>• [</sup> ٦٠٢٢] [ التحفة: م ١٧٦٢٥ ، خ س ١٧٦٧١ ، خ م د س ق ١٧٦٣٦] .

<sup>(</sup>١) في أصل مراد ملا: «قال» ، والمثبت من النسخة (ك).

<sup>(</sup>٢) الثوب: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: ثوب).

<sup>(</sup>٣) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) .





أَوْرَادًا ، ثُمَّ يُضِيفُ إِلَيْهَا سُورَةً (١) أُخْرَى مِنَ الْقُرْآنِ ، حَتَّىٰ كَانَ رُبَّمَا أَضَافَ إِلَيْهَا سُبْعَ النُعْرَانَ ، وَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي سَبْع .

قَالَ مَعْمَرُ : وَكَانَ قَتَادَةُ يَقْرَأُهُ فِي سَبْع .

- [٦٠٢٤] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثٍ (٢)، وَمَا يَسْتَعِينُ مِنَ النَّهَارِ إِلَّا بِيَسِيرٍ.
- [٦٠٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُوَ رَاجِزٌ.
- [٦٠٢٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بَذِيمَة ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ .
- [٦٠٢٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ ، اقْرَأُهُ فِي سَبْعٍ ، وَيُحَافِظُ الرَّجُلُ يَوْمًا وَلَيْلَةٌ عَلَىٰ جُزْئِهِ .
- [٦٠٢٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ : إِنَّا لَنَقْرَأُ أَوْ إِنِّي لَأَقْرَقُهُ فِي ثَمَانٍ .
- [٦٠٢٩] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَرِهَ أَنْ يُقْرَأَ الْقُرْآنُ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>• [</sup>۲۰۲٤][شيبة: ۲۲۲۸].

<sup>(</sup>٢) قوله «في ثلاث» وقع في الأصل: «حتى كان سورة البقرة» ، وهو خطأ ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٤٣) من طريق الدبري ، به .

<sup>•[</sup>۲۰۲۵][شيبة:۲۲۲۸].

<sup>• [</sup>۲۰۲۷][شيبة: ۸۲۷٤].

<sup>• [</sup>۲۰۲۹][شيبة: ۲۲۲۸].

### كِنَا لِفَضِيًا فِلْ لِفَرَانِ





- [٦٠٣٠] عبد الزَّاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَا الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَفِرَأَهُ قَالَ : مَا أَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ ، فَقَالَ : حَسَنٌ ، وَلَأَنْ أَقْرَأَهُ فِي سَبْعٍ ، فَقَالَ : حَسَنٌ ، وَلَأَنْ أَقْرَأَهُ فِي خَمْسَ عَشْرَة ، أَوْ عِشْرِينَ أَحَبُ إِلَيَّ ، أَقِفُ فِيهِ وَأَتَدَبَّرُ .
- [٦٠٣١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةِ يُحْيى بِهَا لَيْلَهُ.
  - [ ٦٠٣٢] قال (١) عَبْدُ الرِّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.
- [٦٠٣٣] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ:
  قَرَأَ الْقُوْآنَ فِي الْكَعْبَةِ فِي رَكْعَةٍ ، وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَىٰ : ﴿ قُلْ هُـوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴾ وقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَهُ فِي لَيْلَةٍ ، إِذَا فَهِمْتَ حُرُوفَهُ .
- [٦٠٣٤] عبد الزاق ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّـهُ كَـانَ يَخْتِمُ الْقُـرْآنَ فِي لَيْلَتَيْنِ ، وَيَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ ١٠٠٠
- [٦٠٣٥] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ قَرَأَهُ فِي لَيْلَتَيْنِ، وَاغْتَسَلَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.
- ٥ [٦٠٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ (٢) يُحَدِّثُ، عَنْ يَحْيَلُ وَيَعِيْمُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ (٢) يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: جَمَعْتُ الْقُوْآنَ فَقَرَأْتُهُ فِي لَيْلَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْفِيْمُ: ﴿إِنِّي أَفْرَقُ أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ وَأَنْ تَمَلَّ (٣) ، اقْرَأُ

<sup>• [</sup> ٦٠٣٠] [شيبة: ٨٦٧٣]. (١) بعده في الأصل: «وذكره» ، وهو مزيد خطأ.

<sup>• [</sup>۲۰۳۳] [شيبة: ۹۷۲۸، ۳۸۲۸]، وتقدم: (۲۸۸۰).

١[٢/٧٥١] ١

٥ [٦٠٣٦] [الإتحاف: حب حم ١٢١٠٥]، وسيأتي: (٦٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) غير واضح في أصل مراد ملا ، والمثبت من النسخة (ك) ، وينظر : «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/ ٤٨١) من طريق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله : «وأن تمل» وقع في أصل مراد ملا : «فإن يطول» ، والمثبت من النسخة (ك) .





بِهِ فِي شَهْرٍ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي، وَمِنْ شَبَابِي، قَالَ: «اقْرَأْ بِهِ (۱) فِي عِشْرِينَ»، قَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي، وَمِنْ شَبَابِي، قَالَ: «قُرأْ بِهِ فِي عِشْرِينَ»، قَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي، وَمِنْ شَبَابِي، قَالَ: «اقْرَأْ بِهِ فِي (۲) عَشْرٍ»، قَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَتِي، وَمِنْ شَبَابِي، قَالَ: «اقْرَأُهُ فِي سَبْعِ»، قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ (٣) قُوَّتِي، وَمِنْ شَبَابِي ، قَالَ: «اقْرَأُهُ فِي سَبْعِ»، قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ (٣) قُوَّتِي، وَمِنْ شَبَابِي ، قَالَ: «اقْرَأُهُ فِي سَبْعِ»، قُلْتُ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ (٣) قُوْتِي،

- ٥ [ ٢٠٣٧] أَضِوْ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَّتِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ فِي كُمْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ : ﴿ فِي شَهْرٍ » ، قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : ﴿ فِي شَهْرٍ » ، قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : ﴿ فِي شَهْرٍ » ، قَالَ : ﴿ فِي حَمْسَ عَشْرَةَ » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ فِي عَشْرٍ » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ فِي حَمْسَ عَشْرَةَ » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ فِي عَشْرٍ » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ فِي حَمْسَ عَشْرَةَ » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ فِي عَشْرٍ » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ فِي حَمْسَ عَشْرَةَ » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ فِي عَشْرٍ » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ فِي حَمْسَ عَشْرَةَ » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ فِي عَشْرٍ » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ فِي صَمْعَ هُ مِنْ سَبْعٍ » ، لَمْ يَنْزِنْ
- ٥ [٦٠٣٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِهِ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ : فِي كَمْ يَقُوالُ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يَقْوَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ : هِنِي شَهْرٍ » ، فَقَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ سِمَاكِ حَتَّى انْتَهَى إِلَىٰ ثَلَاثٍ ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مَنْ قَرَأَهُ فِيمَا دُونَ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْهَمْهُ » .

<sup>(</sup>١) قوله : «اقرأ به» وقع في أصل مراد ملا : «اقرأه» ، والمثبت من النسخة (ك) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عشرين، قال: أي رسول الله ، دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي ، قال: اقرأ به في اليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك).

<sup>(</sup>٣) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك).

<sup>(</sup>٤) قوله : «ومن شبابي» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) .

٥[ ٦٠٣٧] [التحفة: خ م د س ، ٨٩٦٠ ، خ م ت س ق ، ٨٦٣٥ ، خ س ، ٨٩١٦ ، س ، ٨٨١٣ ، س ، ٨٦٠١ ، د ٨٦٤٢ ، د ، ٨٩٥١ ، خ م د ، ٢٩٦٨ ، م ، ٩٦٤٨ ، خ م د س ق ، ٨٨٩٧ ، س ، ٧٣٣٠ ، خ م س ، ٨٩٦٩ ، دت س ق ، ٨٩٥٠ ، خ م د س ، ٨٦٤٥ ، ت س ، ٨٩٥٨ ، س ، ١٩٧١ ، د ٣٢٢٨ ، م س ، ٨٨٩٦ ، وتقدم : (٣٠٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «عشر، ثم قال: في» ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسخة (ك)، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/ ٤٨٧) من طريق الدبري، به .

٥ [ ٦٠٣٨ ] [ التحفة : س ٨٨١٣ ] .



قَالَ مَعْمَرُ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ (١) الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ ، فَلَمْ يُسْرِعْ وَلَمْ يُبْطِئ ، وَمَنْ قَرَأَهُ فِي عِشْرِينَ ، فَهُوَ كَالْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ .

٥ [٦٠٣٩] عبد الرزاق ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَة . قَالَ : وَقَدْ ذَكَرَ مَعْمَرٌ بَعْضَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : لَمَّا بَعْضَهُ ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ : لَمَّا بَعْثَ النَّبِيُ عَلَيْة ، مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ لَهُمَا : «يَسِّرَا وَلَا تَفْتَرِقَا ، وَتَطَاوَعَا» .

قَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا مِنَ الْعَسَلِ ، يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ (٢) ، وَمِنَ الشَّعِيرِ ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ».

قَالَ مُعَاذُ لِأَبِي مُوسَىٰ: كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: أَقْرَؤُهُ فِي صَلَاتِي، وَعَلَىٰ رَاحِلَتِي وَمُضْطَجِعًا، وَقَاعِدًا، أَتَفَوَّقُهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ مُعَاذُ: لَكِنِّي أَنَامُ، ثُمَّ أَقُومُ فَأَقْرَؤُهُ، يَعْنِي: جُزْأَهُ، فَأَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، فَكَأَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ فَضَلَ عَلَيْهِ.

## ٦- بَابُ سُجُودِ الرَّجُلِ شُكْرًا

٥ [٦٠٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (٤) عَلِيٍّ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ بَرَجُلٍ نَغَاشٍ ، يُقَالُ لَهُ : لَئِيمٌ ، فَخَرَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : «أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةُ (٥)» .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «من» ، وهو مزيد خطأ.

٥ [٦٠٣٩] [التحفة: ق ٧٠٣٥، س ٩١٣٤، خ م ٩٠٥٤، د ٩٠٩٦، س ٩١٤٢، خت س ٩٠٩٥، د ٩٠٩٦، س ٩١٤٢، خت س ٩٠٩٥، د ٩١٠٣، خ م د س ق ٩٠٨٦، س ٩١١٨، م م ١٩١٨، خ م د س ق ٩٠٨٦، س ٩١١٨، م م ١٩٠٨٥، خ م د س ق ٩٠٨٦، س ٩٠١٨،

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل، والمثبت من «مسند أحمد» (٤/ ٤١٠) من طريق شعبة، به.

 <sup>(</sup>٣) التفوق: قراءة الوِرْد شيئا بعد شيء في الليل أو النهار ، وعدم قراءته دفعة واحدة . (انظر: النهاية ، مادة : فوق) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عن» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٢/ ٣٧١) من طريق الثوري ، به .

<sup>(</sup>٥) العافية: السلامة من الأسقام والبلايا. (انظر: النهاية، مادة: عفا).





- [٦٠٤١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَنَزَلَتْ تَوْبَتُهُ خَرَّ سَاجِدًا .
- [٦٠٤٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهَمَذَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ ، فَقَالَ : الْتَمِسُوا ذَا الثُّدَيَّةِ ، فَالْتَمَسُوهُ ، فَجَعَلُوا لَا يَجِدُونَهُ ، فَجَعَلَ يَعْرَقُ (١) جَبِينُ عَلِيٍّ ، وَيَقُولُ : وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ ، وَلَا كُذِبْتُ فَجَعَلُوا لَا يَجِدُونَهُ ، فَجَعَلَ يَعْرَقُ (١) جَبِينُ عَلِيٍّ ، وَيَقُولُ : وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ ، وَلَا كُذِبْتُ فَخَرَقُ الْتَمِسُوهُ ، قَالَ : فَوَجَدْنَاهُ فِي دَالِيَةٍ (٢) ، أَوْ جَدْوَلٍ تَحْتَ قَتْلَىٰ ، فَأَتِيَ بِهِ عَلِيٍّ ، فَخَرَ
- [٦٠٤٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ قَالَ : سَجَدَ أَبُو بَكْرٍ حِينَ جَاءَهُ فَتْحُ الْيَمَامَةِ .
- ٥ [٦٠٤٤] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي مُلَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي أَنَّ النَّبِي عَيَّةٍ خَرَجَ فَرَأَى رَجُلًا نَغَّاشًا ، وَالنَّغَّاشُ : الْقَصِيرُ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْدِيِّ عَنْ جَابِرِ .

# ٧- بَابُ تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ وَنِسْيَانِهِ

- [٦٠٤٥] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ ، فَوَالَّذِي
- [۱۲۶۳] [التحفة: خ س ۱۱۱۵۳، س ۱۱۱۵۸، ق ۱۱۱۵۰، س ۱۱۱۱۱، م ۱۱۱۵۷، س ۱۱۱۱۰، س ۱۱۱۱۰، س ۱۱۱۵۳، س ۱۱۱۵۳، س ۱۱۱۵۳، ت ۱۱۱۵۳، خ م د س ۱۱۱۱۳، س ۱۱۱۵۳، خ م د س ۱۱۱۳۱] [شیبة: ۲۹۲۲، ۳۸۱۳۰]، وتقدم:
   (۱۹۱۵) وسیأتی: (۱۰۶۸۳).
- [٦٠٤٢] [التحفة: م د ۱۰۱۰، س ۱۰۲۷، د ۱۰۱۸، م ۱۰۲۳، د ۱۰۳۳، م وق ۱۰۲۳، خم د م د الم ۱۰۲۳، م د ق ۱۰۲۳، م م د م د س ۱۰۱۲۱، د ۱۶۴۱] [شيبة: ۳۹۰۸۳، ۳۳۵۱].
- (١) قوله : «فجعل يعرق» وقع في الأصل : «فجعلت يعرف» ، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٨٨) من طريق الدبري ، به .
  - (٢) في الأصل: «ساقية» ، والمثبت من المصدر السابق.
    - ۵[۲/۷۵ ب].



نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُ (١) تَفَصِّيَا (٢) مِنَ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ (٣) ، أَوْ قَالَ: الْمَعْقُولَةِ إِلَى وَطَنِهَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْهُ آيَةٌ إِلَّا وَلَهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ ، وَمَا فِيهِ حَرْفٌ ، إِلَّا وَلَهُ حَدُّ وَلِكُلِّ حَدِّ مَطْلَعٌ .

قَالَ عِبِدَ الرَّرُانِ : فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا ، قَالَ : امْحُهُ ، لَا تُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا .

٥ [٦٠٤٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ وَائِلٍ ، عَنِ النَّعِمِ (١٠) مِنْ النَّعَمِ (١٠) مِنْ النَّعَمِ (١٠) مِنْ النَّعَمِ (١٠) عُقُلِهَا، بِنْسَمَا لِأَحَدِهِمْ ، أَنْ يَقُولَ: إِنِّي (٥) نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ (٢) ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ اللهُ عَلَيْتَ وَكَيْتَ (٢) ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ اللهُ عَلَيْهَا ، بِنْسَمَا لِأَحَدِهِمْ ، أَنْ يَقُولَ: إِنِّي (٥) نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ (٢) ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ اللهِ عَلَيْهَا ، فِي اللهُ عَلَيْهَا ، فِي اللهُ عَلَيْهَا ، فِي اللهُ عَلَيْهَا ، فِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

٥ [٦٠٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ أَبِي النَّسَحَىٰ ، وَأَبِي وَائِلٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ وَحْشِيٌّ ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ وَحْشِيٌّ ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيَا مِنْ عُقُلِهَا ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُو نُسِّيَ (٧) .

٥ [ ٦٠٤٨] عِدارزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ ، أَنَّ شَقِيقَ (٨) بْنَ

<sup>(</sup>١) قوله : «لهو أشد» ليس في أصل مراد ملا ، والمثبت من النسخة (ك).

<sup>(</sup>٢) التفصي: الخروج والتخلص . (انظر: النهاية ، مادة : فصا) .

<sup>(</sup>٣) المعقلة: المشدودة بالعقال، وهو الحبل الذي يعقل (يربط) به البعير. (انظر: النهاية، مادة: عقل).

٥ [٦٠٤٦] [التحفة: م سي ٩٢٦٧ ، سي ٩٢٨٧ ، خت م سي ٩٢٨٥ ، خ م ٩٠٦٢ ، خ م ت س ٩٢٩٥] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٢٦٧٧] [شيبة: ٣٠٦١٦، ٣١٦١]، وسيأتي: (٦٠٤٧).

<sup>(</sup>٤) النعم: الإبل، والبقر، والغنم، وقيل: الإبل خاصة، والأنعام للثلاثة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نعم).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إنه» ، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم: (٢٠٤٧) عن أبي وائل ، به .

<sup>(</sup>٦) كيت وكيت : كناية عن الأمر ، نحو : كذا وكذا . (انظر : النهاية ، مادة : كيت) .

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ك).

٥ [٦٠٤٨] [التحفة: سي ٩٢٨٢، خت م سي ٩٢٨٥، م سي ٩٢٦٧، خ م ٩٠٦٢، خ م ت س ٩٢٩٥] [الإتحاف: مي عد حب حم ١٢٦٧٧] [شيبة: ٨٦٥٨]، وتقدم: (٦٠٤٦).

<sup>(</sup>٨) في الأصل : «سفيان» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (١٠/ ١٩٤) من طريق الدبري ، به .





سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «بِئْسَمَا لِللَّمِلُ اللَّهِ ﷺ يَقُولَ: فبِئْسَمَا لِللَّمِلِ (١) وَالْمَرْأَةِ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ سُورَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ (٢)».

- [٦٠٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ طَلْقِ بْـنِ حَبِيبٍ قَـالَ: مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ ، حُطَّ عَنْهُ بِكُلِّ (٣) آيَةٍ دَرَجَةٌ ، وَ (١) جَاءَ مَخْصُومًا .
- ٥ [٦٠٥٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
  ﴿ مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ يَقْرَؤُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ لَـ هُ إِبِلٌ فَإِنْ 
  عَقَلَهَا حَفِظَهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ » .
- ٥ [ ٦٠٥١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُنْكُ .
- [٦٠٥٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، ذَكَرَهُ ، عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ مَا ذَنْبَ (٥) يُ وَافِي بِـهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَمَا نَهَىٰ اللَّهُ عَنْهُ ، أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَنْسَىٰ سُورَةً كَانَ حَفِظَهَا .
- ٥ [٦٠٥٣] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَـرٌ، عَـنِ الزُّهْرِيِّ، عَـنْ سَـالِم، عَـنِ (٦)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الرجل» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «نسيت» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۲۰٤۹] [شيبة: ۳۰٦۱۹].

<sup>(</sup>٣) غير واضح في أصل مراد ملا ، والمثبت من النسخة (ك) ، وينظر : «المصنف» لابن أبي شيبة (٦/ ١٢٤) من طريق الثوري ، به .

<sup>(</sup>٤) ليس في أصل مواد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) .

٥[٦٠٥٠] [التحفة: م ٧٩١٢، خ م س ٨٣٦٨، م ٧٩٧٩، م ق ٢٥٤٦، م ١٩١٨] [الإتحاف: عه حم ١٠٣٥٧]، وسيأتي: (٦١١٣).

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «به» ، وهو مزيد خطأ.

٥ [٦٠٥٣] [التحفة: خ م ت س ق ٦٨١٥ ، خ ٦٨٥٢] [الإتحاف: عه حب حم ٩٥٩٨] [شيبة: ٣٠٩١١].

<sup>(</sup>٦) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «مسند أحمد» (٢/ ٣٦) من طريق عبد الرزاق ، به .





ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلُ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ مَالَا فَهُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ (١) - يَعْنِي الصَّدَقَةَ ، وَمَا أَشْبَهَهَا - آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ».

ه [ ٢٠٥٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَوْحَمُ اللهُ فَلَانَا رُبَّمَا ذَكَّرَنِي الْآيةَ وَالْآيَاتِ الَّتِي نَسِيتُهَا» .

ه [ ٦٠٥٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ قَرَأَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ﴿ حَمّ ۞ عَسَقَ ﴾ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَة ، فَقَالَ : «يَا لَيْلَةٍ ﴿ حَمّ ۞ عَسَقَ ﴾ وَهُو فِي بَيْتِ مَيْمُونَة ، فَقَالَ : «يَا مَيْمُونَة ، أَمَعَكِ ﴿ حَمّ ۞ عَسَقَ ﴾ ؟ » ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَقْرِينِيهَا ، فَلَقَدْ أُنْسِيتُ مَا بَيْنَ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا .

٥ [٦٠٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ عَلَيَّ أَجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ، أَوِ الْبَعْرَةُ يُخْرِجُهَا الْإِنْسَانُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي، فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَكْبَرَ مِنْ آيَةٍ أَوْ سُورَةٍ أُوتِيَهَا الرَّجُلُ فَنَسِيَهَا».

• [٦٠٥٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّـهُ قَـالَ: لَأَنْ تَخْتَلِفَ النَّيَاذِكُ فِي صَدْرِي، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُسْقِطَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا.

• [٦٠٥٨] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ زِرِّ بْنِ مَهْدَلَةَ ، عَنْ زِرِّ بْنِ مَهْدَالَةَ ، عَنْ زِرِّ بْنِ مَهْدَالَةَ مَنْ زِرِّ بْنِ مَهْدُ اللَّهِ بْنُ مَهْعُودٍ : أَدِيمُوا النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ ، فَإِذَا اخْتَلَفْ تُمْ فِي يَاءٍ وَتَاءٍ ، فَاجْعَلُوهَا يَاءً ، ذَكِرُوا (٢) الْقُرْآنَ .

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) .

٥[٦٠٥٦][التحفة: دت ١٥٩٢].

<sup>• [</sup>۸۰۵۸] [شيبة: ۳۰۸۰۳،۸٦٤٦].

<sup>ַ</sup>נוֹ [ ץ / גַּסּ וֹ ] .

<sup>(</sup>٢) قوله : «فاجعلوها ياء ، ذكروا» وقع في الأصل : «فاجعلوها ذكروني» والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٤١) من طريق الدبري ، به .





- [ ٢٠٥٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ (١١) الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَعْقِلٍ . قَالَ الثَّوْرِيُّ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ ، عَنْ شَدَّادٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لَيُنْتَزَعَنَّ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَيْفَ يُنْتَزَعُ ، وَقَدْ أُنْبَتْنَاهُ فِي صُدُورِنَا وَأُنْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا ؟ قَالَ : يُسْرَىٰ عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ ، فَلَا يَبْقَى فِي وَقَدْ أُنْبَتْنَاهُ فِي صُدُورِنَا وَأُنْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا ؟ قَالَ : يُسْرَىٰ عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ ، فَلَا يَبْقَى فِي وَقَدْ أُنْبَتْنَاهُ فِي صُدُورِنَا وَأُنْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا ؟ قَالَ : يُسْرَىٰ عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ ، فَلَا يَبْقَى فِي وَقَدْ أُنْبَتْنَاهُ فِي صُدُورِنَا وَأُنْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا ؟ قَالَ : يُسْرَىٰ عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ ، فَلَا يَبْقَى فِي وَقَدْ أُنْبَتْنَاهُ فِي صُدُورِنَا وَأُنْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا ؟ قَالَ : يُسْرَىٰ عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ ، فَلَا يَبْقَى فِي قَلْ عَبْدِ مِنْهُ وَلَا مُصْحَفِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ فُقَرَاءً كَالْبَهَائِم ، ثُمَّ قَرَأُ عَبْدُ اللَّهِ : ﴿ وَلَيِن شِثْنَا لَنَذُهُ مَنَ إِلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٦] . ﴿ وَلَئِن شِئْنَا لَتَذْهَبَنَ إِلَيْكَ أَلْوَ عَلَى الْكَيْفَ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٦] .
- [٦٠٦٠] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةُ ، وَإِنَّ آخِرَ مَا يَبْقَى سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةُ ، وَإِنَّ آخِرَ مَا يَبْقَى مِنْ بَيْنِ مِنْ الْقُومُ الَّذِينَ (٣) لَا دِينَ لَهُمْ ، وَلَيُسْتَزَعَنَّ الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنِ مِنْ أَنْهُمْ مَ وَلَيُسْتَنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا؟ أَظُهُرِكُمْ ، قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَسْنَا نَقْرَأُ الْقُورُانَ ، وَقَدْ أُنْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا؟ فَالْ : يُسْرَىٰ عَلَيْهِ لَيْلًا ، فَيُذْهَبُ بِهِ مِنْ أَجْوَافِ الرِّجَالِ ، فَلَا يَبْقَىٰ مِنْهُ شَيْءٌ .
- ٥ [٦٠٦١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّ حِينَ أَصْبَحَ ، فَقَالَ : إِنَّهَا كَانَتْ مَعِي سُورَةٌ ، فَذَهَبْتُ لِأَقْرَأَهَا فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ آخَرُ : وَأَنَا فَقَالَ : إِنَّهَا كَانَتْ مَعِي سُورَةٌ ، فَذَهَبْتُ لِأَقْرَأَهَا فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ آخَرُ : وَأَنَا أَيْضًا كَانَتْ مَعِي فَمَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا ، قَالَ : مَا أَدْرِي أَرَجُ لَانِ ، أَمْ ثَلَائَةٌ ، فَدَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ : فَقَالَ : «إِنَّهَا رُفِعَتْ فِي قُرْآنِ رُفِعَ» .
- ٥ [٦٠٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ وَفْدَا

<sup>• [</sup>۹۰۸۱۹] [شيبة: ۳۰۸۱۹].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «ابن»، وهو تصحيف، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٤١) من طريق الدبري، به.

<sup>• [</sup>٦٠٦٠] [شيبة: ٣٦٩٨٤] ، وتقدم: (٢٠٥٩).

<sup>(</sup>٢) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٤١) من طريق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الذي» ، والصواب ما أثبتناه .





أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِمَكَّةَ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُخَلِّيهِمْ لِحَاجَتِهِمْ ، فَقَالَ : «إِنِّي فَاتَنِي اللَّيْلَةَ حِزْبِي مِنَ الْقُرْآنِ».

- [٦٠٦٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ قَدُ قَرَأَهُ صِبْيَانٌ وَعَبِيدٌ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِتَأْوِيلِهِ، وَلَمْ يَأْتُوا الْأَمْرَ مِنْ قِبَلِ أَوَّلِهِ، وَقَالَ: ﴿ كِسَّبُ قَرَأَهُ صِبْيَانٌ وَعَبِيدٌ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِتَأْوِيلِهِ، وَلَمْ يَأْتُوا الْأَمْرَ مِنْ قِبَلِ أَوَّلِهِ، وَقَالَ: ﴿ كِسَبُ قَرَائُكُهُ إِلَيْكَ مُبُرَكُ لِيَدَّبُرُواْ عَايَتِهِ ﴾ [ص: ٢٩]، وَمَا تَتَدَبَّرُ آيَاتِهِ وَمَا تَدَعِي اتِّبَاعَهُ إِلَّالَانَ بِعِلْمِهِ، وَاللَّهِ مَا بِحِفْظِ حُرُوفِهِ وَإِضَاعَةِ حُدُودِهِ (٢)، حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَهُمْ، لَيَقُولُ: وَاللَّهِ بِعِلْمِهِ، وَاللَّهِ مَا يَحِفْظِ حُرُوفِهِ وَإِضَاعَةِ حُدُودِهِ (٢٠)، حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَهُمْ، لَيَقُولُ: وَاللَّهِ لِنَّ أَحْدَهُمْ مَا تَرَىٰ لَهُ الْقُرْآنَ لَكُلُهُ، وَمَا أُسْقِطُ مِنْهُ حَرْفَا وَاحِدًا وَقَدْ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ، مَا تَرَىٰ لَهُ الْقُرْآنَ لُكُهُ، وَمَا أُسْقِطُ مِنْهُ حَرْفَا وَاحِدًا وَقَدْ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ، مَا تَرَىٰ لَهُ الْقُرْآنَ لُكُلُهُ، وَمَا أُسْقِطُ مِنْ مَوْلُ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَقْرَأُ السُّورَةَ فِي نَفْسٍ وَاحِدٍ، وَلَا الْوَرَعَةِ، وَمَتَىٰ كَانَ الْقُرَاءُ يَقُولُ وَاللَّهِ مِنْ هَوْلُاءٍ مَا هَوُلُاء بِالْقُرَاء فِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ هَوُلَاء .
- [٦٠٦٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَيْسَ الْخَطَأُ أَنْ تَقْرَأَ بَعْضَ الْقُرْآنِ فِي بَعْضٍ ، وَلَا تَخْتِمَ آيَةَ خَفُورِ رَحِيمٍ بِعَلِيمٍ حَكِيمٍ أَوْ بِعَزِيزِ حَكِيمٍ ، وَلَا تَخْتِمَ آيَةَ خَفُورِ رَحِيمٍ بِعَلِيمٍ حَكِيمٍ أَوْ بِعَزِيزِ حَكِيمٍ ، وَلَكِنَّ الْخَطَأُ أَنْ تَقْرَأُ مَا لَيْسَ فِيهِ ، أَوْ تَخْتِمَ آيَةَ رَحْمَةٍ بِآيَةٍ عَذَابٍ .
- [٦٠٦٥] عبد الزال ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ الْحَادِثِ ، عَنْ أَبِي الدَّوْدَاءِ ، أَنَّهُ أَقْرَأَ رَجُلًا ﴿ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ۞ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴾ [الدخان : ٤٤ ، ٤٤] ، فَقَالَ : قَالَ الرَّجُلُ : طَعَامُ الْيَتِيمِ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : الْفَاجِرِ .
- [٦٠٦٦] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : أَقْرَأُ النَّاسِ لِهَذَا الْقُرْآنِ الْمُنَافِقُ ، الَّذِي لَا يَذَرُ مِنْهُ أَلِفًا ، وَلَا وَاوَا ، يَلُفُّهُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَلُفُ الْبَقَرَةُ الْكَلَأَ بِلِسَانِهَا .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «فضائل القرآن» للفريابي (ص٢٤٧) من طريق معمر ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حدودهم» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل : «في» ، وهو مزيد خطأ ، والمثبت من المصدر السابق .





- [٦٠٦٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ١٠ ، عَنِ الْأَعْمَ شِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ : إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ : كَيْفَ يَقْرَأُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا ، فَلْيَسْأَلُهُ عَمَّا قَبْلَهَا .
- ٥ [٦٠٦٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَزِيدَ (١) بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ فَائِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَة ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّنَة ، هَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ ، لَقِيَ اللَّهَ أَجْذَمَ (٢)» .
- ٥ [٦٠٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَاصِم (٣) بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: قَالَ أَبَيُ بْنُ كَعْبٍ: كَأَيِّنْ (٤) تَقْرَءُونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ قَالَ: قُلْتُ: بِضْعًا وَثَمَانِينَ آيَةً، قَالَ أَبَيُ بْنُ كَعْبٍ: كَأَيِّنْ (٤) تَقْرَءُونَ سُورَةِ الْأَحْزَابِ قَالَ: قُلْتُ: بِضْعًا وَثَمَانِينَ آيَةً، قَالَ: لَقَدْ كُنَّا نَقْرَؤُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ نَحْوَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ هِي أَكْبَرُ، وَلَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُ هَا نَعْدَ كُنَّا نَقْرَأُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيلًا (١٠) السَّيْخُ وَالسَّيْخَةُ ، فَارْجُمُوهُمَا (١٠) الْبَتَّةُ (٧) نَكَالًا (٨) مِنَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).

### ٨- بَابُ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَفَضْلِهِ

٥ [ ٢٠٧٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ

١[٢/٨٥ب].

٥ [ ٦٠٦٨ ] [ التحفة : د ٣٨٣٥] [ الإتحاف : حم عم ٤٩٨٨ ] [ شيبة : ٣٠٦١٧ ] .

(١) في الأصل: «زيد» ، وهو خطأ ، والمثبت من «مسند أحمد» (٥/ ٣٢٣) من طريق يزيد ، به ، وينظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ٣٣٤) .

(٢) الأجذم: مقطوع اليد. (انظر: النهاية، مادة: جذم).

٥ [ ٦٠٦٩] [التحفة : س ٢٢ ، خ س ١٩].

- (٣) في الأصل: «قتادة» ، وهو تصحيف ، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم (١٤١٦٣) من طريق عاصم ، به ، وتابع معمرا سفيان الثوري ، ومنصور ، والحهادان ، وغيرهم في عاصم ، ولم نقف عليه من طريق قتادة ، وهو تصحيف كها ذكرنا .
  - (٤) في الأصل: «كانوا» ، وهو خطأ ، والمثبت من المصدر السابق .
  - (٥) قوله: «إذا زني» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
    - (٦) في الأصل : «فارجمون» ، وهو خطأ ، والمثبت من المصدر السابق .
  - (٧) البتة : القطع ، والمراد : فارجموهما حتى الموت . (انظر : اللسان ، مادة : بتت) .
- (٨) النكال: العقوبة التي تنكل (تمنع) الناس عن فعل ما جُعِلت له جزاء، وقيل: جعلته نكالًا، أي: عظة. (انظر: النهاية، مادة: نكل).
  - ٥ [ ٦٠٧٠ ] [التحفة : م ٤٩٣١ ] [الإتحاف : حم ٢٥٠٣].



أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَة (١) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ شَافِعٌ لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَتَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ تَعَلَّمُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ شَافِعٌ لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَتَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ تَعَلَّمُوا الزَّهْرَاوَيْنِ فَإِنَّهُمَا غِرْقَانِ (٢) مِنْ طَيْرٍ فَإِنَّهُمَا غَمَامَتَانِ (٢) ، أَوْ غَيَايَتَانِ (٣) ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ (٤) مِنْ طَيْرٍ مَوَافَّ وَتَانِ عَلَمُهُا مِرْكَةٌ ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ ، وَلَا يُطِيقُهَا الْبَطَلَة ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ ، وَلَا يُطِيقُهَا الْبَطَلَة السَّحَرَة .

• [٦٠٧١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ : لَـوْقِيلَ لِأَحَدِكُمْ : لَوْ غَدَوْتَ إِلَى الْقَرْيَةِ ، كَانَ لَكَ أَرْبَعُ قَلَائِصَ ، لَبَاتَ يَقُولُ : قَـدْ أَنَـىٰ لِي أَنْ لَكَ أَرْبَعُ قَلَائِصَ ، لَبَاتَ يَقُولُ : قَـدْ أَنَـىٰ لِي أَنْ أَعْدُو ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ غَدَا فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَتْ خَيْرًا لَهُ مِـنْ أَرْبَعٍ ، وَأَرْبَعٍ ، حَتَّىٰ عَدَّ شَيْئًا كَثِيرًا .

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ أَتَاهُ النَّاسُ إِلَىٰ دَارِهِ ، فَيَقُولُ: عَلَى مَكَانِكُمْ ، ثُمَّ يَمُرُ بِالَّذِينَ يُقْرِئُهُمُ الْقُرْآنَ ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ بِأَيِّ سُورَةٍ وَالِهُ مَكَانِكُمْ ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلانُ بِأَيِّ سُورَةٍ أَنْتَ؟ فَيَخْبِرُونَهُ ، فَيَقُولُ: بِأَيِّ آيَةٍ؟ فَيَفْتَحُ عَلَيْهِ الْآيَةَ الَّتِي تَلِيهَا ، ثُمَّ يَقُولُ: تَعَلَّمُهَا ، فَيَظُنُ الرَّجُلُ أَنَّهَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ فَإِنَّهَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، قَالَ: فَيَظُنُّ الرَّجُلُ أَنَّهَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ خَيْرٌ مِنْهَا ، ثُمَّ يَمُولُ لِلْآخِرِ ، فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، حَتَّى يَقُولَ لِذَلِكَ كُلِّهِمْ .

<sup>(</sup>١) كذا رواه معمر، وقد خولف في إسناده ، وقال عبد الله بن أحمد في «المسند» (٣٦/ ٤٨١) : وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده وقد ضرب عليه ، فظننت أنه قد ضرب عليه لأنه خطأ ؛ إنها هو عن زيد، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر . . . فذكره .

<sup>(</sup>٢) الغيامتان : مثنى الغيامة ، وهي : السحابة . (انظر : النهاية ، مادة : غمم) .

<sup>(</sup>٣) الغيايتان: مثنى الغياية ، وهي: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه ، كالسحابة وغيرها . (انظر: النهاية ، مادة : غما) .

<sup>(</sup>٤) الفرقان: مثنى الفرق، وهو: القطعة . (انظر: النهاية، مادة: فرق) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «صوافان» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٢٩١) من طريق الدبري ، به .

صواف: جمع صافة ، والمراد: باسطات أجنحتها في الطيران . (انظر: النهاية ، مادة: صفف) .

<sup>(</sup>٦) المحاججة: المغالبة بإظهار الحجة والدليل والبرهان. (انظر: النهاية، مادة: حجج).





- [ ٢٠٧٢] أَضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (١) ، عَنْ الْفُوْآنَ ، فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفِ آيَةٍ (٢) عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَلَا نَقُولُ هَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفِ آيَةٍ (٢) عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَلَا نَقُولُ هَلَهُ بِكُلِّ حَرْفِ آيَةٍ (٢) عَشْرٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ ، وَلَامٌ ، وَمِيمٌ ، ثَلَاثُونَ حَسَنَةً .
- [٦٠٧٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حُسَيْنِ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ الْكَلَامَ، فَاخْتَارَ الْقُرْآنَ، فَاخْتَارَ مِنْهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَاخْتَارَ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ (٣) آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَاخْتَارَ الْبِلَادَ فَاخْتَارَ الْحَرَمَ، وَاخْتَارَ الْحَرَمَ فَاخْتَارَ الْمَسْجِدَ، وَاخْتَارَ الْمَسْجِدَ، وَاخْتَارَ الْمَسْجِدَ، وَاخْتَارَ الْمَسْجِدَ فَاخْتَارَ الْمَسْجِدَ، وَاخْتَارَ الْمَسْجِدَ، وَاخْتَارَ الْمَسْجِدَ فَاخْتَارَ مَوْضِعَ الْبَيْتِ.
- ٥ [ ٢٠٧٤] عِبر الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلِا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفْ النَّهِ عَيْقِ : «أَفْ ضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ (٥) وَعَلَّمَهُ » . وَعَلَّمَهُ » .
- •[٦٠٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ رَجُلَا، قَالَ لَهُ : إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، قَالَ : وَأَنْتَ فَأَقْرِئُهُمُ السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُمْ ءَ فَلْيُعْطُوا الْقُرْآنَ بِخَزَائِمِهِمْ ، فَإِنَّهُ سَيَحْمِلُهُمْ عَلَى الْقَصْدِ وَالسُّهُولَةِ ، وَيُجَنِّبُهُمُ الْجَوْرَ وَالْحُزُونَةَ ، يَعْنِي بِخَزَائِمِهِمْ ، يَعْنِي اجْعَلُوا الْقُرْآنَ مِثْلَ وَالسُّهُولَةِ ، وَيُجَنِّبُهُمُ الْجَوْرَ وَالْحُزُونَةَ ، يَعْنِي بِخَزَائِمِهِمْ ، يَعْنِي اجْعَلُوا الْقُرْآنَ مِثْلَ الْجَزَامِ فِي أَنْفِ أَحَدِكُمْ ، فَاتَّبِعُوهُ وَاعْمَلُوا بِهِ .

<sup>• [</sup>۲۰۷۲] [التحفة: ت ٩٥٤٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبادة» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٣٠) من طريق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «بكل حرف آية» وقع في الأصل: «بكلامه» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

٥ [٦٠٧٤] [التحفة: ق ٣٩٤٤، خ د ت س ق ٩٨١٣] [الإتحاف: مي عه خ حب حم ١٣٦٨٣] [شيبة: ٣٠٦٩٤].

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «عثمان» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «الأمالي في آثار الصحابة» للمصنف (ص : ٧٦) به .

<sup>(</sup>٥) غير واضح في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .

#### كَالْ فَضَيًّا لِالْفَرْاتِ





- ٥ [٦٠٧٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهْمُ سُكُورَتُ ﴾ وَ﴿ إِذَا السَّمَاءُ الشَّمَاءُ الفَّطَرَتُ ﴾ ، قَالَ : وَأَحْسَبُهُ ذَكَرَ سُورَةَ هُودٍ (١) .
- [٦٠٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ الْنُ مَسْعُودِ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْهُ شَيْئًا فَلْيَغْعَلْ، فَإِنَّ الْبَيْتَ اللَّهِ مَنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ شَيْءٌ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ شَيْءٌ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ شَيْءٌ، وَإِنَّ الشَيْطَانَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ خَرِبٌ كَخَرَابِ الْبَيْتِ الَّذِي لَا عَامِرَ لَهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيْحُرُجُ مِنَ الْبَيْتِ يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ .
- ٥ [٦٠٧٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْبَيْتُ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ يَكْفُرُ حَيْرُهُ ، وَيُوسَّعُ عَلَى أَهْلِهِ ، وَيَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ ، وَيَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ يَضِيقُ عَلَى أَهْلِهِ ، وَيَقِلُّ حَيْرُهُ ، الْمَلَائِكَةُ ، وَيَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ يَضِيقُ عَلَى أَهْلِهِ ، وَيَقِلُّ حَيْرُهُ ، وَيَهْجُرُهُ الْمُلَائِكَةُ ، وَيَحْضُرُهُ (٣) الشَّيَاطِينُ ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَيُشَوَرُ فِيهِ ، وَيَعْمَلُ وَيُسَالِعُنَ ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَيُشَوَرُ فِيهِ ، وَيَعْمَلُ وَيُسَالِعُنَ ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَيُشَورُ فِيهِ ، وَيَعْمَلُ وَيُسَالُونُ مَنَ اللَّهُ مَا يُضِيءُ النَّهُمُ الْأَرْضَ » .

١[١/٥٩/٢]١

<sup>• [</sup>۷۰۷۷] [التحفة: سي ٩٤٩٧] [شيبة: ٣٠٦٤٧].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أصغرت» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٢٩) من طريق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وتهجره» ، وهو خطأ ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة (١٥/ ٤٦٧) من طريق ليث ، به .





قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُورِ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ».

قَالَ مَعْمَرُ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا (١) مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، يَقُولُ: إِنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْبَيْتَ النَّذِي يُقُولُ: إِنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ الَيَسَرَاءَوْنَ الْبَيْتَ النَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَيُصَلَّىٰ فِيهِ ، كَمَا يَتَرَاءَىٰ أَهْلُ اللَّذُنْيَا الْكَوَاكِبَ الَّتِي فِي الْبَيْتَ النَّهَمَاءِ .

- ٥ [ ٢٠٧٩] عِمَا الزَّاق ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ : «سَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَافَةٌ : رَجُلٌ يَقْرَؤُهُ الْبَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَرَجَاءً (٢) ثَوَابِهِ مِنَ اللَّهِ فَلَا تُهُ مَلْ اللَّهِ ، وَرَجُلٌ يَقْرَؤُهُ رِيَاءً وَسُمْعَةً لِيَأْكُلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ، وَرَجُلٌ يَقْرَؤُهُ رِيَاءً وَسُمْعَةً لِيَأْكُلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ، وَرَجُلٌ يَقْرَؤُهُ وَيَاءً وَسُمْعَةً لِيَأْكُلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ، وَرَجُلٌ يَقْرَؤُهُ وَلَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ ، وَرَجُلٌ يَقْرَؤُهُ وَلَا لَهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِالِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُولِلُهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللِهُ الللَّهُ الللللَّه
- ٥ [ ٦٠٨٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الشَّلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِيْ سَأَلَهُ (٢) : «أَيُ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ؟» فَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، يُكَرِّرُهَا مِرَارًا ، ثُمَّ قَالَ أُبَيُّ : آيَـةُ الْكُرْسِيِّ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِيْ : «لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِدِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ لَهَا لَلْسَانًا (٤) وَشَفَتَيْنِ ، تُقَدِّسَانِ لِلْمَلِكِ عِنْدَسَاقِ الْعَرْشِ » .
- [٦٠٨١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُـتَيْرِ (٥) ابْنِ شَكَلِ الْعَبْسِيِّ ، قَالاً : جَلَسْنَا فِي الْمَسْجِدِ ، فَثَابَ إِلَيْهِمَا النَّاسُ ، فَقَالَ أَحَـدُهُمَا ابْنِ شَكَلِ الْعَبْسِيِّ ، قَالاً : جَلَسْنَا فِي الْمَسْجِدِ ، فَثَابَ إِلَيْهِمَا النَّاسُ ، فَقَالَ أَحَـدُهُمَا

<sup>(</sup>١) قوله: «معمر: وسمعت رجلا» وقع في الأصل: «وسمعت معمرا» ، والمثبت استظهارا.

<sup>(</sup>٢) ليس في أصل مراد ملا ، والمثبت من النسخة (ك) .

٥ [ ٦٠٨٠] [ التحفة : م د ٣٨] .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٥/ ١٤١) ، «المستخرج» لأبي عوانة (٢/ ٤٨٦) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لسانين» ، والمثبت من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بشر» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٣٣) من طريق الدبري ، به .





لِصَاحِبِهِ: إِنَّهُ لَمْ يَقُومُوا (١) إِلَيْنَا إِلَّا أَنَّا لَنُحَدِّثُهُمْ ، فَإِمَّا أَنْ تُحَدِّثُهُمْ فَأُصَدِّقَكَ ، وَإِمَّا أَنْ أُحَدِّثُهُمْ أَنْ تُحَدِّثُهُمْ أَنْ تُحَدِّثُهُمْ أَنَهُ فِي الْقُرْآنِ آيَةُ أُحَدِّثُهُمْ مُّا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: أَعْظَمُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ .

قَالَ الْآخَرُ: صَدَقْتَ ، قَالَ الْآخَرُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ، يَقُولُ: أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ [النحل: ٩٠]، قَالَ: صَدَقْتَ .

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَشَدُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ تَفْوِيضًا ﴿ مَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَتَخْرَجَا ﴾ [الطلاق: ٢]، قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَكْبَرُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فَرَجًا ﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ ﴾ [الزمر: ٥٠]، قَالَ: صَدَقْتَ.

ه [٦٠٨٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق َ ، عَنْ (٣) عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ تَعْدِلُ (٤) ثُلُثَ الْقُرْآنِ (٥) .

- [٦٠٨٣] عبد الرَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿ قَـالَ : ﴿ قُـلُ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ .
- [٦٠٨٤] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ (٦) أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يقوم» ، وهو خطأ ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «نحدثهم» وهو خطأ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «مسند أحمد» (٤/ ١٢٢) من طريق أبي إسمحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي مسعود ، به .

<sup>(</sup>٤) العدل: المِثل (انظر: النهاية ، مادة: عدل) .

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>٦٠٨٣] [الإتحاف: علي بن عبد العزيز وقاسم بن أصبغ ط حم ٢٣٦٧٣].

١[٢/٥٥ ب].

<sup>(</sup>٦) تصحف في الأصل إلى : «أبو مليكة» ، والصواب المثبت فهو المعروف بالرواية عن عبيد بن عمير .

### المُصَنَّفُ لِلإِمْالِمُ عَبُلِالْ الْزَافِيٰ





- [٦٠٨٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ هُ بَلَثَهُ أَحَدُ ﴾ ، تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ .
- [٦٠٨٦] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ (١) أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ مَنْ قَرَأَ : ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ فِي لَيْلَةٍ ، فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ فِي لَيْلَةٍ ، فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ .
- [٦٠٨٧] عِد الزال ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ هِشَامِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ بَكْرَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ : ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ نِصْفُ الْقُرْآنِ ، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكُنِهِ رُونَ ﴾ رُبُعُ الْقُرْآنِ .
- [٦٠٨٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلَا يُحَدِّثُ : أَنَّ لِكُلِّ شَيْءِ قَلْبَا ، وَقَلْبُ الْقُرْآنِ ﴿ يَسْ ﴾ وَمَنْ قَرَأَهَا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ الْقُرْآنَ ، أَوْ قَالَ : تَعْدِلُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ كُلِّهِ ، وَمَنْ قَرَأَ : ﴿ فُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكُفِرُونَ ﴾ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ ، وَ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ شَطْرَ (٢) قَرْأَنِ . الْقُرْآنِ . وَ اللّهُ رَانِ .
- [٦٠٨٩] عِبلَارِنَاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْـنِ يَزِيـدَ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ الْقُرْآنَ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، فَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَـهُ قَـادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ.
- ٥ [ ٦٠٩٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ هَذَا الْقُورَانَ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ ، وَصَادِقٌ مَاحِلٌ » .
- [٦٠٩١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنِ اسْتَمَعَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عن» ، وهو خطأ ، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم (٦١٠٥) ، وينظر ترجمته : «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ٣٥٢) .

<sup>(</sup>٢) الشطر: النصف، والجمع: أشطر. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

<sup>• [</sup>۲۰۸۹][شيبة : ۳۰۲۷۷].

#### كَنَا لِهُ فَضَيًّا اللَّهُ النَّالِمُ النَّا





- ٥ [٦٠٩٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَوْ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّةُ: «مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، كَانَتْ لَهُ حَسَنَةً مُضَاعَفَةً، وَمَنْ تَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
- [٦٠٩٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ الْقُوْآنَ يَا أَيْ يَوْمَ الْفَرْآنَ ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ الْقُولَ: مَنْ أَنْتَ؟ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةِ الشَّاحِبِ الْمُنَافِرِ (١) ، فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ: تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَنْ أَنْ صَبُ فَيَقُولُ: أَنَا خَلِيلُكَ ، وَأَنَا ضَجِيعُكَ ، وَأَنَا شَفِيقُكَ ، وَأَنَا الَّذِي أُسْهِرُ لَيْلَكَ ، وَأَنَا ضَجِيعُكَ ، وَأَنَا شَفِيقُكَ ، وَأَنَا اللَّذِي أُسْهِرُ لَيْلَكَ ، وَأَنَا الْيَوْمَ لَكَ نَهَارَكَ ، وَأَزُولُ مَعَكَ حَيْثُمَا زُلْتَ ، كَانَ كُلُّ تَاجِرٍ قَدْ أَصَابَ مِنْ تِجَارَتِهِ ، وَأَنَا الْيَوْمَ لَكَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ ، وَيُوضَعُ تَاجُ الْوَقَارِ عَلَىٰ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِر ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ ، وَيُوضَعُ تَاجُ الْوَقَارِ عَلَىٰ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِر ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ ، وَيُوضَعُ تَاجُ الْوَقَارِ عَلَىٰ وَرُاءِ كُلِّ تَاجِر ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ ، وَيُوضَعُ تَاجُ الْوَقَارِ عَلَىٰ وَرُاءِ كُلِّ تَاجُ الْوَقَالِ عَلَىٰ الْمُلْكَ بِيَعِيمِ مُقِيمٍ ، وَيُكْسَى أَبَواهُ حُلَّتَيْنِ لَمْ تَقُمْ لُ بِهِمَا اللَّذُنَا ، وَمَنْ كَانَ يَهُنُّ وَيُحْسَلِ ذَلِكَ ، وَمَنْ كَانَ يُولِكَ ، وَمَنْ كَانَ يَهُنُّهُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ .
- [٦٠٩٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ أَصْحَابِهِ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ مَـسْعُودِ : نِعْـمَ كَنْزُ الصَّعْلُوكِ ، سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَيَقُومُ بِهَا .
  - [ ٦٠٩٥] قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ فَهُوَ غَنِيٌّ .
- ٥ [٦٠٩٦] أَخِسْرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بُسْنِ أَوْفَى ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ (٣) الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ (٤) ، وَالْذِي يَقْرَؤُهُ وَهْ وَعَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ » .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «المسافر»، وهو أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٢) قوله : «اقرأ وارق» وقع في الأصل : «أرقا وأرقا» ، والصواب ما أثبتناه .

٥ [٦٠٩٦] [التحفة :ع ١٦١٠٢]، وتقدم : (٤٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) السفرة: الملائكة. (انظر: النهاية، مادة: سفر).

 <sup>(</sup>٤) البررة: جمع بار، وهو المحسن، وكثيرا ما يخص بالأولياء والزهاد والعباد، والوصف هنا للملائكة.
 (انظر: النهاية، مادة: برر).

- ٥ [٦٠٩٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّالَةً مَّوْمَا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَصْغَرَهُمْ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : «إِنَّهُ أَكْفَرُكُمْ قُرْآنَا ، وَالنَّهِيَّ عَلَيْهِمْ أَصْغَرَهُمْ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : «إِنَّهُ أَكْفَرُكُمْ قُرْآنَا ، وَإِنْ أُوكِي وَالنَّهُ وَإِنْ أُوكِي وَإِنْ أُوكِي عَلَىٰ طِيبٍ » . أُوكِي عَلَىٰ طِيبٍ » .
- ٥ [٦٠٩٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيْةٍ : ﴿إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا ، وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهِ آيَةٌ سَيِّدَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيْةٍ : ﴿إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا ، وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهِ آيَةٌ سَيِّدَةُ آيَ الْعُرْآنِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ ، لَا تُقْرَأُ فِي بَيْتٍ فِيهِ (٦) شَيْطَانٌ ، إِلَّا خَرَجَ » .
- ٥ [٢١٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ،
  - [۲۰۹۷] [التحفة: ت ۹٥٤٧] [شيبة: ٣٠٥٣٠، ٣٠٥٣].
    - ١[١٦٠/٢]١
  - (١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٣٠) من طريق الدبري ، به .
    - (٢) تصحف في الأصل إلى : «فيشعب» ، والتصويب من المصدر السابق .
      - (٣) قوله : «عن رد» غير واضح في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .
        - (٤) قوله: «فإن» غير واضح في الأصل، والمثبت من المصدر السابق.
          - ٥ [ ٦٠٩٩] [ التحفة : ت ١٢٧٢٢ ، ت ١٢٣١٣].
- (٥) قوله: «آي» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند الحميدي» (٢/ ٢٠٧) من طريق سفيان بن عيينة ، به .
  - (٦) بعده في الأصل: «وفيه» ، وهو مزيد خطأ ، والمثبت من المصدر السابق.
    - ٥ [٦١٠٠] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٣٩٩١].





عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَفَتَاهُ (١)».

- ٥ [٦١٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَنْ يَبِهِ يَرْيَدَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً مِثْلَهُ ، وَزَادَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَحَدَّثَنِي بِهِ عَلْقَمَةُ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ فِي الطَّوَافِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ وَهُو يَطُوفُ .
- [٦١٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ (٢) مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَمَنْ قَرَأَ آخِرَهَا، أَوْ قَالَ: قَرَأَهَا إِلَىٰ آخِرِهَا، كَانَتْ لَـهُ نُـورًا عُصِمَ (٢) مِنْ قَرْنِهِ إِلَىٰ قَدَمِهِ.
- [٦١٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَنْ تَوْضًا ، ثُمَّ فَرَغَ مِنْ وُضُوبِهِ، ثُمَّ قَالَ: ابْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَنْ تَوْضًا ، ثُمَّ فَرَغَ مِنْ وُضُوبِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (٣) ، خُتِمَ عَلَيْهَا بِخَاتَمٍ ، فَوْضِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَلَا تُكْسَرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ قَرَأَ سُورَة الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ أَدْرَكَ الدَّجَّالَ ، لَمْ يُسَلِّطْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ (٣) سَبِيلٌ ، وَمَنْ قَرَأَ هَا مَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ مَكَةً .
- [٦١٠٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ،

<sup>(</sup>١) كفتاه : أغنتاه عن قيام الليل . وقيل : تكفيانه عن الشر . وقيل غير ذلك . (انظر : النهاية ، مادة : كفا) .

٥[٦١٠١][التحفة: خ م س ق ١٠٠٠٠ ،ع ٩٩٩٩][شيبة: ١٢٩٧٢].

<sup>(</sup>٢) العصمة: المنعة والحماية . (انظر: النهاية ، مادة: عصم) .

<sup>• [</sup>٦١٠٣] [التحفة: سي ٤٢٨٥، سي ٤٢٨٦] [شيبة: ١٩].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم (٧٣٨) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سورة خاتمة» ، والمثبت من الموضع السابق.

<sup>• [</sup>٦١٠٤] [التحفة: سي ٩٢٢٢].





عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلُ فَجَاءَتُهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَعَدُوا عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ، قَدْ كَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ، فَجَلَسُوا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ لَا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ يَقُومُ عَلَيْنَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ (١)، فَجَلَسُوا عِنْدَ بَطْنِهِ، فَقَالَ: لَكُمْ عَلَيْهِ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ يَقُومُ عَلَيْنَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ (١)، فَجَلَسُوا عِنْدَ بَطْنِهِ، فَقَالَ: لَا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ، إِنَّهُ أَوْعَى فِي سُورَةِ الْمُلْكِ فَسُمِّيَتِ (٢) الْمَانِعَةَ.

• [٦١٠٥] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ يُؤْتَى الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ، فَتُؤْتَى رِجْلَاهُ، فَتَقُولَانِ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَىٰ مَا قِبَلَنَا سَورَةَ الْمُلْكِ (٣) ثُمَّ يُؤْتَىٰ جَوْفُهُ، فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى سَبِيلٌ، قَدْ كَانَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا سُورَةَ الْمُلْكِ (٣) ثُمَّ يُؤْتَىٰ جَوْفُهُ، فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى سَبِيلٌ، كَانَ قَدْ أَوْعَىٰ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، شُمَّ يُؤْتَىٰ رَأْسُهُ، فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَىٰ مَا قِبَلِي سَبِيلٌ، كَانَ قَدْ أَوْعَىٰ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، شُمَّ يُؤْتَىٰ رَأْسُهُ، فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَىٰ مَا قِبَلِي سَبِيلٌ، كَانَ قَدْ أَوْعَىٰ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَهِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَهِيَ فِي التَّوْرَاةِ هَذِهِ سُورَةُ الْمُلْكِ(١٠)، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةِ، فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ.

- [٦١٠٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي الـدَّرْدَاءِ قَـالَ : مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ ، لَمْ يُحَاجَّهُ الْقُرْآنُ .
- [٦١٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ

<sup>(</sup>١) قوله: «قد كان يقوم علينا يقرأ سورة الملك» ، ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (١/ ١٣١) من طريق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله : «فقال : لا سبيل لكم عليه ، إنه أوعى في سورة الملك ، فسميت اليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>٦١٠٥] [التحفة: سي ٩٢٢٢].

<sup>(</sup>٣) قوله: «قد كان يقرأ علينا سورة الملك» وقع في الأصل: «كان قد أوعنى في سورة الملك»، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٣١) من طريق الدبري، به.

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال عبد الله: وهي المانعة ، تمنع من عذاب القبر ، وهي في التوراة: هذه سورة الملك» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

#### كَنَا لِمُفْضَيًّا لِللَّهُ النَّالِمُ النَّا





قَالَ إِذَا كُنَّا نَتَعَلَّمُ الْعَشْرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿ ، لَمْ نَتَعَلَّمِ الْعَشْرَ الَّتِي بَعْدَهَا حَتَّىٰ نَتَعَلَّمَ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا وَأَمْرَهَا وَنَهْيَهَا .

- [٦١٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ بِمِائَتَيْ آيَةٍ، كُتِبَ لَهُ قَنُوكُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَمَنْ قَرَأَ بِخَمْسِمِائَةٍ إِلَى أَلْفٍ، كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ مِنَ الْأَجْرِ، قَالَ: فَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: كَمِ الْقِنْطَارُ؟ فَقَالَ: سَبْعُونَ أَلْفًا.
- [٦١٠٩] قال عَمْرُو ، وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ كَعْبًا عَنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا ، فَقَالَ كَعْبُ : لَكِنِّي أَقُولُ مَنْ صَلَّى الْعَتَمَةَ لِوَقْتِهَا ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ .
- [ ٦١١٠] عِد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ رَجُلَيْنِ فِيمَا مَضَى ، كَانَ يَلْزَمُ أَحَدُهُمَا ﴿ تَبَرُكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ فَجَادَلَتْ عَنْهُ حَتَّى نَجَا ، وَأَمَّا صَاحِبُ السَّجْدَةِ الصَّغْرَىٰ فَانْقَسَمَتْ ( ) فِي قَبْرِهِ قِسْمَيْنِ : قِسْمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَقِسْمٌ عِنْدِ رِجْلَيْهِ السَّجْدَةِ الصَّغْرَىٰ فَانْقَسِمَةُ .
- [٦١١١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْمُرُ بَنِيهِ بِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ ، إِنْ كَانَ أَحَـدٌ مِـنْكُمْ مُتَعَلِّمَ ، فَلْيَتَعَلَّمْ (٢) مِـنَ الْمُفَصَّلِ فَإِنَّهُ أَيْسَرُ .
- [٦١١٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : آلُ ﴿حمّ ﴾ ديبَاجُ الْقُرْآنِ .
- ٥ [٦١١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ

١٠/٢]٩

<sup>(</sup>١) قوله: «الصغرئ ، فانقسمت» وقع في الأصل: «الأخرى فاستقسم» ، وهو خطأ ، والسجدة الصغرى: هي سورة السجدة ، ينظر: (٢٧٢٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فلينعم» ، والصواب ما أثبتناه .

٥[٦١١٣] [التحفة: خ م س ٨٣٦٨، م ق ٧٥٤٦، م ٧٩٧٧، م ٢٩١٢] [الإتحاف: عه حم ١٠٣٥٧] [الإتحاف: عه حم ١٠٣٥٧] [التحفة: ٢٠٦٠٨] [الإتحاف: عه حم





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ، فَدَعَا وَقَرَأَ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَادِ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَإِنْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ» .

- [٦١١٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَاتَّبَعَ مَا فِيهِ ، هَذَاهُ اللَّهُ مِنَ الضَّلَالَةِ فِي الدُّنْيَا ، وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحِسَابَ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾ [طه: ١٢٣] .
- ٥ [ ٦١١٥] عِمَالرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَىٰ قَوْمٍ يَقْرَءُونَ الْقُوْآنَ ، فَقَالَ : «اقْرَءُوا فَكُلِّ كِتَابُ اللَّهِ ، قَبْلَ أَنْ يَاأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْح ، وَيَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ » .
- ٥ [٦١١٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَشِيرٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُ عَيَّكُ اللَّهِ أَصْحَابَهُ أَنْ يَقْرَءُوا ﴿ الْمَ ﴾ السَّجْدَة وَ ﴿ تَبَكِرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ فَإِنَّهُمَا تَعْدِلُ كُلُّ آيَةٍ مَنْ عَيْرِهِمَا، وَمَنْ قَرَأَهُمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، كَانَتَا لَهُ مِثْلَهُمَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
- [٦١١٧] عبد الخطّابِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : لَقَدْ أَتَى عَلَيٍّ زَمَانٌ وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ (٢) أَحَدَا لَا يَتَعَلَّمُ (٣) كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى ، إِلَّا وَهُو يُرِيدُ بِهِ اللَّهَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ هَاهُنَا بِأَحَرَةٍ ظَنَنْتُ أَنَّ نَاسَا يَتَعَلَّمُونَ الْقُوْآنَ ، وَهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ النَّاسَ وَمَا عِنْدَهُمْ ، فَأَرِيدُوا اللَّهَ بِأَعْمَالِكُمْ وَقِرَاءَتِكُمْ ، فَإِنَّمَا الْقُوْآنَ ، وَهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ النَّاسَ وَمَا عِنْدَهُمْ ، فَأَرِيدُوا اللَّهَ بِأَعْمَالِكُمْ وقِرَاءَتِكُمْ ، فَإِنَّمَا

<sup>• [</sup>۲۱۱٤] [شبية: ٥٧٥،٣].

<sup>(</sup>۱) غير واضح في الأصل، والمثبت من «التفسير» من «سنن سعيد بن منصور» (۱/ ١٥٠)، «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٦٠٦) من طريق سفيان بن عيينة، به .

<sup>• [</sup>٦١١٧] [التحفة: دس ٦٦٢٥].

<sup>(</sup>٢) قوله: «نرى أن» ليس في الأصل، واستدركناه من «التفسير» لسعيد بن منصور (٢/ ٤١٩) عن سعيد بن إياس الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس، عن عمر بن الخطاب، به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يتعلمون» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .



كُنًا نَعْرِفُكُمْ إِذْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَا ، وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ ، وَيُنَبِّئُنَا مِنْ أَخْبَارِكُمْ ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا أَعْرِفُكُمْ إِذْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَمَنْ فَإِنَّمَا أَعْرِفُكُمْ بِمَا أَقُولُ لَكُمْ ، مَنْ أَعْلَنَ لَنَا خَيْرًا ظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا ، وَأَحْبَبْنَاهُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ أَعْلَنَ لَنَا خَيْرًا ظَنَنَا بِهِ شَرًا ، ظَنَنَا بِهِ شَرًا ، أَوْ أَبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ ، سَرَائِرُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ .

ه [٦١١٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْحَمْدِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتِ .

٥ [٦١١٩] عبد الرّاق، عَنْ يُونُسَ بْنِ سُلَيْمِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ ﴿، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْدٍ الْوَحْيُ، سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدُويِّ النَّحْلِ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَمَكَثْنَا سَاعَةً، عَلَى النَّبِيِّ عَيْدٍ الْوَحْيُ، سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدُويِّ النَّحْلِ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَمَكَثْنَا سَاعَةً، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنّا، وَأَعْطِنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَآثِوْنَا وَلَا تُؤْثِرُ عَلَيْنَا، وَارْضَ عَنَا»، ثُمَّ قَالَ: «أَنْزِلَ عَلَيْ عَشْرُ وَالْتَ مُنْ أَقَامَهُنَّ دَحَلَ الْجَنَّة»، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١] تَناتِ، مَنْ أَقَامَهُنَّ دَحَلَ الْجَنَّة»، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١] حَتَّى خَتَمَ الْعَشْرَ.

# ٩- بَابُ الْمُعَوِّذَاتِ (١)

٥ [ ٢٦٢٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْـرَاهِيمَ ، عَـنْ رَجُـلٍ مِـنْ جُهَيْنَةَ ، عَـنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : بَيْنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ (٢) : «أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتُ لَمْ أَسْمَعْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : بَيْنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ (٢) : «أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتُ لَمْ أَسْمَعْ مُفْلَهُنَّ ، وَلَمْ أَرْ مِثْلَهُنَّ ، الْمُعَوِّذَتَيْنِ » .

٥ [٦١١٩] [التحفة: ت س ١٠٥٩٣] [الإتحاف: كم حم ١٥٦٤٦].

②[7/17]].

<sup>(</sup>١) المعوذات: سورتا الفلق والناس على أن أقل الجمع اثنان، وقد تدخل معها سورة الإخلاص. (انظر: مجمع البحار، مادة: عوذ).

٥ [٦١٢٠] [التحفة: س ٩٩١٥ ، س ٩٩٧٠ ، س ٩٩٧٢ ، د س ٩٩٤٦ ، س ٩٩٢٧ ، م ت س ٩٩٤٨ ، س ٩٩١٦ ، د ٩٩٥٢ ، س ٩٩٠٨] [شيبة: ٣٧٠٨] .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «المعجم الكبير» للطبراني (١٧/ ٣٤٩) من طريق المصنف ، به .

## المُصِنَّةُ فِي لِلْهِ الْمُعَامِّعَ بُلِالْتَزَافِيَّ





٥ [٦١٢١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيَّ عَنْهُمَا ، فَقَالَ لِي قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيَّ مَنْهُمَا ، فَقَالَ لِي وَسُولُ اللَّهِ عَيَّ فَهُمَا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ فَهُمَا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ فَهُمَا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ فَهُ فَنَحْنُ نَقُولُ . وَسُولُ اللَّهِ عَيَّ فَهُمَا يَلُ أَبَيٌ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ فَيْحُنُ نَقُولُ . آخِرُ كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ .

\* \* \*

٥ [٦١٢١][التحفة: خ س ١٩].





# ٧- كَالْكِلْجُلِيْلِوْ

# الله الخالم

#### ١- بَابُ تَلْقِنَةِ الْمَرِيضِ

- [٦٦٢٢] أَضِوْ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ ، قَالَ : أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ الدَّبَرِيُّ ، قَالَ : قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ (١) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ الدَّبَرِيُّ ، قَالَ : قَلْتُ لِعَطَاءِ أَكَانَ يُؤْمَرُ بِتَلْقِنَةِ الْمَرِيضِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ؟ فَالَ : إِنِّي لَأُحِبُ ذَلِكَ .
- [٦١٢٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ : لَا تَـذْكُرُوا مَوْتَـاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ ، وَلَقِّنُوهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .
- [٦١٢٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : اخْضُرُوا مَوْتَاكُمْ ، وَأَقْرَءُوا عِنْدَهُمُ الْقُرْآنَ . اخْضُرُوا مَوْتَاكُمْ ، وَأَقْرَءُوا عِنْدَهُمُ الْقُرْآنَ .
- ٥ [٦١٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ لَإَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ابْنُ وَكَانَ فِيهِ بَعْضُ مَا لَمْ يَرْضَ أَبُو بَكْرٍ ، فَكَانَ يُحَقِّرُهُ لِذَلِكَ ، فَمَرضَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُوهُ ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ : إِنِّي أُرْسِلُكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِرِسَالَةٍ : فَمَرِضَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُوهُ ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ : إِنِّي أُرْسِلُكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِرِسَالَةٍ : أَبْلِغُهُ عَنِّي أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ ، حَتَى دَخَلَ عَلَى النَّهِ عَلَيْ إِنْكَ أَنْ لَهُ الْجَنَّةَ » . وَتَى دَخَلَ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَهُ الْعَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ الْعُمْ الْ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عن» ، وهو تصحيف ، والصواب ما أثبتناه ، ينظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (١) .

<sup>• [</sup>٦١٢٣] [التحفة: س ١٧٨٦٢] [شيبة: ١٠٩٦٤].

# المُصِنَّفُ لِلْمِامِ عَبْدَالِ الزَّاقِ





قَالَ: فَخَرَجَ أَبُوبَكُرِ، فَلَقِيهُ عُمَرُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ارْجِعْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتُهُ، حَتَّى نَسْتَثْبِتَ مِنْهُ، فَرَجَعَا إِلَى النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ هَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَتَّى نَسْتَثْبِتَ مِنْهُ، وَمِثْلُهُ، وَمُؤْلِتُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمُ وَمُؤْلِهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ مُواتِ مُقَالًا وَمُذَالِهُ مُواتِ مُ وَمُ فَلَاهُ وَمُؤْلِمُ مُ وَمُثْلُهُ وَلُهُ وَمُؤْلُهُ وَمُؤْلُهُ وَمُؤْلُهُ وَمُ وَمُؤْلُهُ وَمُؤْلُهُ وَمُؤْلُهُ وَمُؤْلُهُ وَمُؤْلِهُ وَمُؤْلِهُ وَمُؤْلِهُ وَمُؤْلُهُ وَلَا وَمُؤْلِهُ وَمُؤْلِهُ وَمُؤْلِهُ وَمُؤْلِهُ وَمُؤْلِهُ وَمُؤْلِهُ وَمُؤْلِمُ وَالْمُ وَمُؤْلِهُ وَمُؤْلِهُ وَمُؤْلِهُ وَالْمُؤُلِهُ وَمُؤْلِهُ وَمُؤْلِهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْعُمُ وَالْمُؤْلِهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالَا وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالًا وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُ

- [٦١٢٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ حُصَيْنِ وَمَنْصُورٍ ، أَوْ أَحَدِهِمَا ، عَنْ هِ لَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَنْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَنْجَتْهُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ (١) ، أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ .
- [٦١٢٧] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَقِّنُونِي ال لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، عِنْدَ مَوْتِي، وَأَسْرِعُوا بِي إِلَى حُفْرَتِي، وَلَا تَنْعُونِي (٢)، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ كَنَعْيَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِذَا خَرَجَ الرِّجَالُ بِجِنَازَتِي، فَأَغْلِقُوا الْبَاب، فَإِنَّهُ لَا أَرَبَ لِي بَالنِّسَاءِ (٣).
  - ٥ [٦١٢٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : «لَقَّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» .
- [٦١٢٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الْخَطَايَا، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ الْحَيُّ؟ قَالَ: هِيَ أَهْدَمُ، وَأَهْدَمُ.
- [٦١٣٠] عبد الزاق ، عَنْ صَاحِبِ لَهُمْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ

<sup>• [</sup>٦١٢٦] [التحفة: م دت س ق ٢١٢٦].

<sup>(</sup>١) الدهر: اسم للزمان الطويل، ومدة الحياة الدنيا. (انظر: النهاية، مادة: دهر).

<sup>• [</sup>٦١٢٧] [التحفة: ت ق ٣٣٠٣]. ١٤٢٧]

<sup>(</sup>٢) النعي: إذاعة موت الميت والإخبار به . (انظر: النهاية ، مادة : نعا) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «النساء» ، والمثبت هو الصواب.

<sup>• [</sup>٦١٢٩] [التحفة: ت س ق ١٩٩٢] [شيبة: ١٠٩٧٥] .

<sup>• [</sup>٦١٣٠] [التحفة: خ م ٧١٥٣، سي ١٢٨٥٦، ت سي ق ٣٩٦٦].



الْأَغَرَّ أَبَا مُسْلِم يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَمْسٌ يُصَدِّقُ اللَّهُ بِهَا الْعَبْدَ إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ اللَّهُ (١) : صَدَقَ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْمَهُ لِلَّهِ ، قَالَ اللَّهُ وَصَدَقَ (٢) عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، قَالَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، قَالَ اللَّهُ : صَدَقَ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، قَالَ : فَلَقِيتُ شُعْبَةً ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، قَالَ : فَلَقِيتُ شُعْبَةً ، فَوَادَ فِيهِنَّ : مَنْ قَالَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمَسَّهُ فَحَدَّدُنِي بِهَذَا عَنِ الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَادَ فِيهِنَّ : مَنْ قَالَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّالُ .

• [٦١٣١] قال عبد الرزاق: وَقَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ (٣) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ.

#### ٧- بَابُ إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ

ه [٦١٣٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَبِي سَلَمَةً وَهُوَ مَرِيضٌ، فَسَمِعَ بُكَاءً مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، قَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الْمَيْتَ، فَتُوَمِّنُ عَلَىٰ مَا يَقُولُ أَهْلُهُ (٤)، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَشْخَصُ لِلرُّوحِ»، وَأَعْمَضَ النَّبِيُ عَلَىٰ مَا يَقُولُ أَهْلُهُ (٤)، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَشْخَصُ لِلرُّوحِ»، وَأَعْمَضَ النَّبِيُ عَلَىٰ مَا يَقُولُ أَهْلُهُ (٤)، وَإِنَّ الْبَصَرَ يَشْخَصُ لِلرُّوحِ»، وَأَعْمَضَ النَّبِيُ عَلَىٰ مَا يَقُولُ أَهْلُهُ (٤).

• [٦١٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «أكبر»، وهو مزيد خطأ، والمثبت من «المنتخب من مسند عبد بن حميـد» (ص: ٢٩٤) من طريق أبي إسحاق، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أصدق» وهو خطأ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل: «يحدث عن» وهو خطأ، وعبد الرزاق يروي عن عبد الله بن كثير بغير واسطة، وهو كثير في «مصنفه».

ه[۲۱۳۲][شيبة: ۱۰۹۸۵].

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، واستدركناه من «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (٣/ ٢٤١) من طريق قبيصة ، عن أم سلمة ، به .

<sup>(</sup>٥) قوله: «أبا سلمة» ، ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۱۲۲۳] [شبية: ۱۲۱۹۰، ۱۲۵۳، ۱۱٤٥٣، ۱۲۱۹۰، ۱۲۱۹۱].





إِذَا أَغْمَضْتَ الْمَيِّتَ (١) ، فَقُلْ : بِاسْمِ اللَّهِ (٢) عَلَىٰ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَإِذَا حَمَلْتَ الْمَيِّتَ فَقُلْ : بِاسْمِ اللَّهِ وَسَبِّحْ .

وَبِهِ نَأْخُذُ.

• [٦١٣٤] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا دُعِيَتْ إِلَى مَيْتِ يُنَازِعُ ، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ : إِذَا حَضَرْتِيهِ ، فَقُولِي : السَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

وَبِهِ نَأْخُذُ أَيْضًا.

## ٣- بَابُ النَّعْيِ عَلَى الْمَيِّتِ

- [٦١٣٥] عبد الززاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، قَالَ لَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ .
- [٦١٣٦] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَـالَ إِذَا كَـانَ مَنْ يَحْمِلُ الْجِنَازَةَ ، فَلَا تُؤْذِنْ أَحَدًا مَخَافَةَ أَنْ يُقَالَ : مَا أَكْثَرَ مَنِ اتَّبَعَهُ .
- [٦١٣٧] عِبرَارَاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَحَيَّنُ بِجِنَازَتِهِ غَفَلَةَ النَّاسِ.
- [٦١٣٨] عِمالزاق ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَـنْ أَبِي عُبَيْـدَةَ بْننِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا ، حَسْبِي مَنْ يَحْمِلُنِي إِلَىٰ حُفْرَتِي .
- [٦١٣٩] عبد الزاق ، عَنْ هِشَامِ صَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا بَأْسَ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «الدعاء» للطبراني (ص: ٣٥١) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، به .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «الرحمن» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>٦١٣٤] [شيبة: ١٠٩٥٤].

<sup>• [</sup>٦١٣٧] [شيبة: ١١٣٢٥].





إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ ، إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ ، أَنْعِي فُلَانًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ .

ه [٦١٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: نَعَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصْحَابَ مُؤْتَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَجُلَا رَجُلًا، بَدَأَ بِزَيْدَ بْنِ حَارِثَةَ، ثُمَّ جَعْفَرَ بْنِ أَبِي طَالِب، وَهُو سَيْفٌ مِنْ ثُمَّ قَالَ ﴿ : فَأَخَذَ اللَّوَاء (١) خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُو سَيْفٌ مِنْ مُيُوفِ اللَّهِ. مُنْ الْوَلِيدِ، وَهُو سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ.

# ٤- بَابُ غَسْلِ الْمَرْءِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَحُرُوفِ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ (٢)

- [٦١٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ أَكَانَ يُـؤْمَرُ بِـالْمَرْءِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَنْ يُطَهَّرَ بِالْغُسْلِ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَحَسَنٌ.
- [٦١٤٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: أَرَأَيْتَ حُرُوفَ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ حِينَ يَحِينُ فَوْضُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، أَسُنَّةٌ ذَلِكَ؟ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا (٣) عَلِمْتُ مِنْ أَسُنَّةٌ ذَلِكَ؟ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا (٣) عَلِمْتُ مِنْ أَسُنَةٍ ، وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْمَلُ فِرَاشُهُ حَتَّى يُحَرَّفَ بِهِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ مِنْ مَيِّتِهِ، وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْمَلُ فِرَاشُهُ حَتَّى يُحَرَّفَ بِهِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ .
- [٦١٤٣] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْتَقْبِلْ بِالْمَيِّتِ الْقِبْلَةَ ، قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي عَلَىٰ يَمِينِهِ ، كَمَا يُوضَعُ فِي اللَّحْدِ (٤) .
- [٦١٤٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ السَّعْبِيِّ ، عَنِ الْمَيِّتِ يُوَجَّهُ

٥[٦١٤٠] [التحفة: خ س ٨٢٠]. ١٤٠]

<sup>(</sup>١) اللواء: الراية ، والجمع: ألوية ، ويسمئ أيضا: العلم. (انظر: النهاية ، مادة: لوا).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أهله» ، والمثبت هو الصواب ، ينظر الآتي عند المصنف برقم: (٦١٤٢) .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والسياق يقتضي إثباته .

<sup>(</sup>٤) اللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت. (انظر: النهاية ، مادة: لحد).

<sup>• [</sup>۲۱٤٤] [شيبة: ۱۰۹۸۰].





لِلْقِبْلَةِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَوَجِّهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تُوَجِّهُ ، لَكِنِ اجْعَلِ الْقَبْرَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَشِرُ الْقِبْلَةِ ، وَقَبْرُ أَبِي بَكْرِ ، وَقَبْرُ عُمَرَ إِلَى الْقِبْلَةِ .

- •[٦١٤٥] عِمَالزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ إِنْسَانَا (١) حِينَ حَضَرَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ الْمَوْتُ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ ، قَالَ : احْرِفُوهُ ، قَالَ وَلَسْتُ عَلَيْهَا ؟ يَعْنِي أَنَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقْبِلَهَا لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ .
- •[٦١٤٦] عِمَّالِرَنَاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَجُلَا دَخَلَ عَلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَهُوَ شَاكِ مُسْتَلْقٍ ، فَقَالَ : وَجِّهُوهُ لِلْقِبْلَةِ ، فَغَضِبَ سَعِيدٌ (٢) ، وَقَالَ : أَوَلَسْتُ إِلَى الْقِبْلَةِ ؟ إِلَى الْقِبْلَةِ ؟
- [٦١٤٧] عِمالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنِّ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورِ الْأَنْصَارِيَّ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْثُ، قَالَ لِأَهْلِهِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ: اسْتَقْبِلُوا بِيَ الْكَعْبَةَ.
- [٦١٤٨] عبد الزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، سَمِعْتُهُ أَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَجُهُوا آدَمَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، ثُمَّ غَمَّضُوهُ.

# ٥- بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْمَوْتِ

٥ [٦١٤٩] عِبِ الرَّاقِ، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ وَالْمَرِيضَ، فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ».

٥ [ ٦١٥٠] *عبدالرزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أنسا»، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه؛ فأنس مات في البصرة سنة ٩٣ هـ. واختلف في وفاة سعيد بن المسيب، فقيل: مات بعد ذلك، وينظر ترجمة أنس في «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٠٩/١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد» ، وهو تصحيف ، الصواب ما أثبتناه ، وهو: سعيد بن المسيب .

٥[٦١٤٩] [التحفة: م دس ق ١٨٢٠٥ ، م ١٨٢٠٨ ، س ١٨٢٠٤ ، م دت س ق ١٨١٦٦ ، دسي ١٨٢٠٢ ، م م ت س ق ٤٣٨٤ ، م دس ق ١٨٢٩] [الإتحاف: عه حب حم ٢٣٤٢] [شيبة: ١٠٩٥٢] .

أَبِي سَلَمَةَ وَهْوَ مَرِيضٌ ، وَافَقَ دُخُولُ النَّبِيِّ ﷺ خُرُوجُ نَفْسِهِ ، فَسَمِعَ بُكَاءً ، فَقَالَ : «الا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِحَيْرٍ ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الْمَيْتَ ، أَوْ قَالَ : أَهْلَ الْبَيْتِ ، فَيُؤَمِّنُوا عَلَىٰ دُعَائِهِمْ » ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ذُنُوبَهُ ، وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَأَعْظِمْ نُورَهُ ، وَأَضِى عَلَىٰ دُعَائِهِمْ » ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ذُنُوبَهُ ، وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَأَعْظِمْ نُورَهُ ، وَأَضِى عَلَىٰ دُعَائِهِمْ » ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الْمُهْتَدِينَ ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِيهِ (٢) فِي سَلَمَةَ فِي الْمُهْتَدِينَ ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِيهِ (٢) فِي سَلَمَةَ فِي الْمُهْتَدِينَ ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِيهِ (٢) فَي الْمُهْتَدِينَ ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِيهِ (٢) فِي الْمُهْتَدِينَ ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِيهِ (١ كُنُ فِي الْمُهْتَدِينَ ، وَاخْلُهُ وَي عَقِيهِ (١ كُنُ فِي الْمُهْتَدِينَ ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِيهِ (١ كُنُ فِي الْمُهُ وَاللّهُمُ الْوَقِي قَبْرِهِ ، اللَّهُمَّ الْوَقَعْ (لَهُ وَرَبَّ الْعَالَمِينَ » ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الْبَصَرَ شَخَصٌ لِلرُّوحِ ، أَلَمْ تَرَوْا إِلَىٰ الْبَصَرَ شَخُوص عَيْنَيْهِ؟ » .

- •[٦١٥١] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : إِذَا عَايَنَ الْمَرِيضُ الْمَلَـكَ ذَهَبَتِ الْمَعْرِفَةُ ، يَعْنِي مَعْرِفَةَ النَّاس .
- ٥ [٦١٥٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَحْبَرَنِي أَبِي ، أَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَلَمْ تَرَوُا الْإِنْسَانَ إِذَا شَخَصَ بِبَصَرِهِ؟» ، قَالَ : «فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ تَفْسَهُ» .

### ٦- بَابُ وَضْعِ السَّيْفِ

• [٦١٥٣] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ سُئِلَ الشَّعْبِيُّ ، عَنِ السَّيْفِ يُوضَعُ عَلَىٰ بَطْنِ الْمَيِّتِ ، قَالَ : إِنَّمَا يُفْعَلُ لِكَيْ لَا (٤) يَنْتَفِخَ ، وَلَا يَضُرُّكَ ، أَفَعَلْتَ أَمْ لَا ، وَسُئِلَ عَنِ الْحِذَاءِ يُدْخَلُ بِهِ الْقَبْرَ ، قَالَ : إِنَّمَا يُكْرَهُ كَرَاهِيَةَ الزَّلَقِ .

قال عبد الرزاق: مَا أُحِبُ أَنْ تَدْخُلَ بِالْحِذَاءِ الْقَبْرَ ، وَبِهِ نَأْخُذُ.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٦/ ٢٩٧) من طريق أبي قلابة ، به .

<sup>(</sup>٢) العقب: الذرية. (انظر: اللسان، مادة: عقب).

<sup>(</sup>٣) **الغابرون : جمع** الغابر ، وهو : الباقي . (انظر : النهاية ، مادة : غبر) .

٥ [ ٦١٥٢] [التحفة: م ٦١٥٢].

١[٢/٢٢ ب].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لكن» ، وهو تصحيف ، والصواب ما أثبتناه .





## ٧- بَابُ التَّعْزِيَةِ

٥ [٦١٥٤] عبد الزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلَا كَانَ يُعَزِّي الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَايِبِهِمْ.

- [٦١٥٥] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرَةَ ، شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيم قَالَ : يُقَالُ مُعَزِّي الْمَصَائِبِ يُكُسَىٰ رِدَاءً مِنْ إِيمَانٍ يَكُونُ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ .
- [٦١٥٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوِدِ أَنَّ أُمَيَّةً بْنَ (١) صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ صَحِيفَةً مَرْبُوطَةً بِقِرَابِ صَفْوَانَ أَوْ بِسَيْفِهِ، وَإِذَا فِيهَا: هَذَا مَا سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ قَالَ: أَيْ رَبِّ، مَا جَزَاءُ مَنْ يَبُلُ الدَّمْعُ وَجُهَهُ مِنْ خَشْيَتِكَ؟ مَا سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ قَالَ: أَيْ رَبِّ، مَا جَزَاءُ مَنْ يُصَبِّلُ الدَّمْعُ وَجُهَهُ مِنْ خَشْيَتِكَ؟ قَالَ: فَمَا جَزَاءُ مَنْ يُصَبِّلُ الْحَزِينَ البَيْعَاءَ لِوَجُهِكَ؟ قَالَ: فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَسُلُّ الْمُنْ النَّارَ، قَالَ: فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَسُلُّ الْمُنْ الْإِيمَانِ يَتَبَوَّأُ بِهَا الْجَنَّةَ وَيَتَّقِي بِهَا النَّارَ، قَالَ: فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَسلُلُ الْمُنْ الْإِيمَانِ يَتَبَوَّأُ بِهَا الْجَنَّةَ وَيَتَّقِي بِهَا النَّارَ، قَالَ: فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَسلُلُ الْمُرْمَلَةُ الْإِيمَانِ يَتَبَوَّأُ بِهَا الْجَنَّةُ وَيَتَّقِي بِهَا النَّارَ، قَالَ: فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَسلُلُ الْأَرْمَلَةَ الْبَيْعَاءَ وَجُهِكَ؟ قَالَ: يُصلِي الْأَرْمَلَةُ الْبَيْعَاءَ وَجُهِكَ؟ قَالَ: يُصلِي فَلَا يَوْمِ مَا جَزَاءُ مَنْ تَبِعَ الْجِنَازَةَ الْبَيْعَاءَ وَجُهِكَ؟ قَالَ: يُصلِي فَلَى وَمَا يَسلُدُ الْأَرْمَلَةَ الْبَيْعَاءَ وَجُهِكَ؟ قَالَ: يُصلِي فَا الْمَوْرِيضِ فَنَسِيتُهَا ، وَكَانَ فِيهِ عِيَادَةُ أَلَى يَحْيَى بْنُ جَعْدَةً فَأَخَذَهَا مِنِي .
- [٦١٥٧] عِد الزاق ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ (٣) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَـ فَمَ السَّلَمِيِّ ، عَنْ عُلَمَا يِهِمْ قَالُوا مَنْ عَزَّىٰ مُؤْمِنًا بِمُصِيبَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ ، كَسَاهُ اللَّهُ يَـ وْمَ الْقِيَامَةِ رِدَاءً يُحَبَّرُ بِهِ .

قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ يُعَزِّي؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ مَرَّ بِأَهْلِ مَيِّتٍ، فَوَقَ فَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَعْظَمُ اللَّهُ أَجْرَكُمْ، وَغَفَرَ لِصَاحِبِكُمْ، ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَقْعُدْ، قُلْنَا لَهُ: مَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بنت»، وهو تصحيف، والمثبت من «الدعاء» للطبراني (ص: ٣٧٠) من طريق الدبري، به.

<sup>(</sup>٢) العيادة: الزيارة. (انظر: اللسان، مادة: عود).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «كثير» وهو خطأ ، والمثبت من : «الزهد والرقائق» لابن المبارك ، «الزهد» لنعيم بن حماد (٣٤ /٢٨) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ، به . وينظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (٤/ ٣٤٧) .

YAV



يُعَزَّىٰ؟ قَالَ: يُعَزَّىٰ كُلُّ حَزِينٍ ، فَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ حَزِينًا لِصَاحِبِهِ ، وَأَخِيهِ أَشَدَّ مِنْ حُزْنِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ .

#### ٨- بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

- [٦١٥٨] مِرالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وِثْرًا، ثَلَاقًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، كُلُّهُنَّ بِمَاءِ وَسِدْرٍ، وَفِي غُسْلِهِ يُغْسَلُ رَأْسَهُ مَعَ سَاثِرِ جَسَدِهِ. قَالَ: قُلْتُ: وَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ أَنْقَوْهُ.
  - [٦١٥٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا .
- ه [٦١٦٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ يُخْبِرُنَا ، قَالَ : غُسِّلَ النَّبِيُ عَلِي قَي قَمِيصٍ ، وَغُسِّلَ ثَلَاثًا كُلُّهُ نَّ (١) بِمَاء وَسِلْدٍ ، وَوَلِي عَلِي قَالَ : غُسِّلَ النَّبِي عَلِي الْمَاء ، وَالْعَبَّاسُ يَصُبُ الْمَاء ، قَالَ : مَفْلَتَهُ ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَحْتَضِنُ النَّبِي عَلَي (٢) ، وَالْعَبَّاسُ يَصُبُ الْمَاء ، قَالَ : وَعَلِي يَعْشِلُ سُفْلَتَهُ ، وَيَقُولُ الْفَضْلُ لِعَلِي : أَرِحْنِي أَرِحْنِي ، قَطَعْتَ وَتِينِي ، إِنِّي لَأَجِدُ شَيْئًا يَتَنَزَّلُ عَلَي ، قَطَع وَتِينِي ، قَالَ : وَعُسِّلَ النَّبِي عَلَيْهِ مِنْ بِنْ لِسَعْدِ بْنِ خُتَيْمَة ، يُقَالُ لَعَلِي لَا يَعْسِلُ رَأْسَهُ إِلَّا بِسِدْدٍ .

وَبِهِ نَأْخُذُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: يُبْدَأُ بِالرَّأْسِ أَوِ بِاللَّحْيَةِ؟ قَالَ: السُّنَّةُ لَا شَكَ، يُبْدَأُ بِالرَّأْسِ ثُمَّ اللَّحْيَةِ.

• [٦١٦١] ثم قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: يُبْدَأُ بِالرَّأْسِ ، ثُمَّ اللِّحْيَةِ ، ثُمَّ الْمَيَامِنِ ، يَعْنِي غُسِّلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِمَاء وَسِدْرِ ثُمَّ بِمَاء ، فَهِي وَاحِدَةٌ ، كُلُّ غَسْلَةٍ بِمَاء وَسِدْرِ ثُمَّ بِمَاء ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كلهن ثلاثا» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «من بئر لسعد بن خثيمة» ، وهو مزيد خطأ ، وانتقال نظر من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) قباء: قرية بعوالي المدينة ، وتقع قبلي المدينة ، وهناك المسجد الذي أسس على التقوئ ، وقباء متصل بالمدينة ويعدّ من أحيائها . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٢٢) .





- [٦١٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: إِنْ كَانَ ذَا ضَفِيرَتَيْنِ مَضْفُورَتَيْنِ؟ قَالَ تُنْشَرَانِ وَتُغْسَلَانِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ السِّدْرَ لَا بُدً مِنْهُ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَتُوجِبُ، أَمَا السِّدْرُ فَطَهُورٌ، قُلْتُ: فَلَمْ يُوجَدْ سِدْرٌ فَيُؤْخَذُ خِطْمِيٍّ؟ قَالَ: لَا، سَيُوجَدُ السِّدْرُ.
- [٦١٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ قَالَ غُسْلُ الْمُتَوَفَّىٰ فَإِذَا أَرَادَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ، فَلْيُلْقِ عَلَىٰ وَجْهِهِ ثَوْبًا ، ثُمَّ لِيَبْدَأَ فَلْيُوضِّ عُهُ وَلْيَغْسِلْ رَأْسَهُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ مَذَاكِرَهُ فَلَا يُفْضِ إِلَيْهَا ، وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ خِرْقَةً فَلْيَلُفَهَا عَلَىٰ يَدِهِ ، وَأَسَهُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ مَذَاكِرَهُ فَلَا يُفْضِ إِلَيْهَا ، وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ خِرْقَةً فَلْيَلُفَهَا عَلَىٰ يَدِهِ ، ثُمَّ لِيُدْخِلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ ، وَلْيَمْسَحْ بَطْنِهِ ، حَتَّىٰ يُخْرِجَ مِنْهُ الْأَذَىٰ .
- [٦١٦٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي غُسْلِ الْمَيَّتِ الْأُولَىٰ بِمَاءِ قَرَاحٍ (١) ، يُوَضِّئُهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، وَالثَّانِيَةُ بِمَاءِ وَسِدْرٍ ، وَالثَّالِثَةُ بِمَاءِ قَرَاحٍ ، وَيُتْبِعُ مَسَاجِدَهُ الطِّيبَ .
- [٦١٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ رَأَيْتُهُ يُغَسِّلُ مَيَّتًا، فَأَلْقَى عَلَىٰ فَرْجِهِ خِرْقَةً، وَعَلَىٰ وَجُهِهِ خِرْقَةً أُخْرَىٰ، وَوَضَّأَهُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ.

قَالَ : فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَضِّنَهُ نَزَعَ الَّتِي عَلَىٰ وَجْهِهِ ، فَأَمَّا الَّتِي عَلَىٰ فَرْجِهِ فَ لَا يُحَرِّكُهَا ، وَلَكِنَّهُ يَضَعُ عَلَىٰ يَدِهِ خِرْقَةً ، ثُمَّ يُدْخِلُهَا تَحْتَ الْخِرْقَةِ .

- [٦١٦٦] قال عبد الزاق: قَالَ مَعْمَرُ: قَالَ أَيُّوبُ: وَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِدْرًا ، غَسَّلُوهُ بِالْأَشْنَانِ إِذَا طَالَ مَرَضُهُ وَكَثُرَ.
- [٦١٦٧] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ إِذَا طَالَ ضَنَى الْمُيَّتِ ، غُسِّلَ بِالْأَشْنَانِ إِنْ شَاءُوا .

١[٢/٣٢أ].

<sup>• [</sup>۲۱۶٤] [شيبة: ۲۱۰۲٤].

<sup>(</sup>١) القراح: الخالص من كل شيء الذي لا يخالطه شيء غيره . (انظر: تهذيب اللغة ، مادة : قرح).

<sup>• [</sup>۲۱۲۷] [شيبة: ۲۱۰۳۰].

# المنظينية المنات المنات





- ٥ [٦١٦٨] عبد الزاق ، عَنِ المَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ قَالَ : كَانَ عَلَى (١) النَّبِيِّ عَلَيْ قَمِيصٌ فَنُودُوا أَنْ لَا تَنْزِعُوهُ (٢) .
- [٦١٦٩] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ فَضَاءٌ ، حَتَّىٰ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ سِتْرٌ .
- •[٦١٧٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَتَكْرَهُ غَسَلَهُ عُرْيَانًا؟ قَالَ : لِمَ يُغَسَّلُ عُرْيَانًا؟ قُلْتُ : فَجُعِلَ عَلَيْهِ تَوْبٌ مِمَّنْ عَلَيْهِ لَا يُمَسُّ الثَّوْبُ ، وَيُغَسَّلُ مِنْ تَحْتِهِ ، قَالَ : حَسْبُهُ ، وَقَدْ وُورِيَ حِينَئِذٍ .
- ٥ [٦١٧١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : «كَانَ آدَمُ رَجُلًا أَشْعَرَ ، طُوَالًا ، آدَمَ (٢) ، كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوقٌ ، وَإِنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْوَفَاةُ ، قَالَ : «كَانَ آدَمُ رَجُلًا أَشْعَرَ ، طُوَالًا ، آدَمَ (٢) ، كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوقٌ ، وَإِنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْوَفَاةُ ، نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ بِحَنُوطِهِ (٤) وَكَفَنِهِ مِنَ الْجَنَّةِ ، فَلَمَّا مَاتَ غَسَلُوهُ بِالْمَاءِ وَالسِّلْدِ فَلَائًا ، وَكَفَنُهُ مِنْ الْجَنَّةِ ، فَلَمَّا مَاتَ غَسَلُوهُ بِالْمَاءِ وَالسِّلْدِ فَلَاثًا ، وَجَعَلُوا فِي النَّالِثَةِ كَافُورًا (٥) ، وَكَفَّنُوهُ فِي وِتْرِ ثِيَابٍ (٢) ، وَحَفَرُوا لَهُ لَحْدًا وَصَلَّوْا عَلَيْهِ ، وَقَالُوا : هَذِهِ سُنَّةُ وَلَدِ آدَمَ مِنْ بَعْدِهِ » .
- ٥ [٦١٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحٍ (٧) مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: عُسِّلَ النَّبِيُ ﷺ فِي قَمِيصٍ، وَنَزَلَ فِي حُفْرَتِهِ عَلِيٍّ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَصَالِحُ بْنُ سَعْدَانَ، مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «التمهيد» لابن عبد البر (٢/ ١٦٤) عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «تنزعوه» في الأصل: «ستر عورة» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الأدمة: السمرة الشديدة. (انظر: النهاية، مادة: أدم).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يحنطوه» ، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٣٧٠) عن أبي بن كعب ، به .

<sup>(</sup>٥) الكافور: شجر تتخذ منه مادة رائحتها عطرية وطعمها مر، وهو أصناف كثيرة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كفر).

<sup>(</sup>٦) قوله: «وترثياب» غير واضح في الأصل، والمثبت من المصدر السابق.

٥ [ ٦١٧٣ ] [التحفة: ق ٢٠٢٢ ، خ م دس ٥٦٧٠ ، د ق ٦٤٩٦ ] .

<sup>(</sup>٧) قوله: «ابن جريج عن صالح» جاء في الأصل: «صالح عن ابن جريج» وهو خطأ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (١٠/ ٣٢٦) من طريق إسحاق الدبري، به .





- [٦١٧٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ (١) قَالَ نَزَلَتِ الْمَلَاثِكَةُ حِينَ حَضَرَ آدَمَ الْوَفَاةُ ، فَلَمَّا رَآهُمْ عَرَفَهُمْ ، فَقَبَضُوهُ ، وَغَسَّلُوهُ ، وَكَفَّنُوهُ ، وَصَلَّوْا عَلَيْهِ ، وَدَفَنُوهُ ، وَبَنُوهُ يَنْطُوونَ .
- •[٦١٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الْمَيِّتِ يُغَسَّلُ، قَالَ يُوضَعُ خِرْقَةٌ عَلَىٰ وَجْهِهِ، وَأُخْرَىٰ عَلَىٰ فَرْجِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوضِّعَهُ كَشَفَ الْخِرْقَةَ الَّتِي عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَيُوضِّعُهُ بِالْمَاءِ وُصُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُغَسِّلُهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ مِنْ رَأْسِهِ عَلَىٰ وَجْهِ، فَيُوضِّعُهُ بِالْمَاءِ وَلَا يَكْشِفُ الْخِرْقَةَ الَّتِي عَلَىٰ فَرْجِهِ، وَلَكِنَّهُ يَلُفُ عَلَىٰ يَدِهِ إِلَىٰ قَدَمِهِ، يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ، وَلَا يَكْشِفُ الْخِرْقَةَ الَّتِي عَلَىٰ فَرْجِهِ، وَلَكِنَّهُ يَلُفُ عَلَىٰ يَدِهِ خِرْقَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ، فَيَغْسِلَ مَا تَحْتَ الْخِرْقَةِ الَّتِي عَلَىٰ فَرْجِهِ بِمَاء (٢)، وَإِذَا فَرَعَ خَسَلَهُ مَرَّتَيْنِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ غَسَّلَهُ مَرَّةً ثَالِقَةً بِمَاء فِيهِ كَافُورٍ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ، فَإِذَا فَرَعَ عَلَىٰ الْعَامِ الْمَاءِ وَالسِّدْرِ غَسَّلَهُ مَرَّةً ثَالِقَةً بِمَاء فِيهِ كَافُورٍ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ، فَإِذَا فَرَعَ عَنْ سِيدُر اللهُ مُتَسَلَ بِالْمَاء شَيْءٌ مِنْ عَنْ مِنْ سِيدٍ الْهُ هُمُّ مَنْ يَبْدَأُ بِلِحْيَةِ الْمَاءِ قَبْلُ رَأْمِهِ.
- [٦١٧٦] عبد الرزاق ، عَـنْ مَعْمَرٍ ، عَـنْ أَيُـوبَ قَـالَ : رَأَيْتَهُ غَـسَّلَ مَيِّتًا فَجَفَّ فَ رَأْسَهُ بِالْجَمْرِ (٣).

## ٩- بَابُ غُسْلِ النِّسَاءِ

٥ [٦١٧٧] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيْسُوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «ثابت البناني» وقع في الأصل: «ثابت، عن عامر البناني» وهو خطأ، والمثبت مما يأتي عند المصنِف برقم (٢٢٩٤١٧٧).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «الاستذكار» لابن عبد البر (٣/ ٨) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>۩[</sup>٢/ ٦٣ ب].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : المجمر ، والله أعلم .

٥[٦١٧٧] [التحفة: ت ١٨١٢٧، ت ١٨١٠٠، خ م س ق ١٨١١٥، س ١٨١٤٣، ت ١٨١١١، =





أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا فَلَافًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءِ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءِ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهَا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا (٢) إِيَّاهُ»، فَآلُتْ : جَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ (٣)، وَأَرْسَلْنَاهُنَّ مِنْ خَلْفِهَا. الْحَقْوُ: إِزَارٌ عَلِيظٌ.

٥ [٦١٧٨] عبد الزاق ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ : تُوفِّيَتْ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . . . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

٥ [٦١٧٩] عِبدالرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ مِثْلَهُ .

•[٦١٨٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ الْمَوْأَةُ تُنْشَرُ رَأْسُهَا، فَيُغْسَلُ مَعَهَا مَنْشُورًا مِنْ أَجْلِ الْغُسْلِ الَّذِي فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

ه [٦١٨١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ عَظِيَّةً مِنَ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْةً، فَقَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنَا لَهَا، فَلَمْ تُدْرِكُهُ، فَحَدَّثَتَنَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْةٍ، فَقَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنَا لَهَا، فَلَمْ تُدْرِكُهُ، فَحَدَّثَتَنَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرِ.

قَالَ مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: مَا قَوْلُهُ: أَشْعِرْنَهَا، أَتُوَزَّرُ بِهِ؟ قَالَ: لَا أُرَاهُ إِلَّا قَالَ: أَلْفِفْنَهَا فِيهِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ تُشْعِرَ لُفَافَةَ وَلَا تُؤَزِّرَ.

• [٦١٨٢] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ أَيُّوبُ: وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ تَقُولُ: حَدَّثَنَا

<sup>=</sup> ت ۱۸۱۰۹، خ م ت س ۱۸۱۳۵، خ س ۱۸۱۰۵، د ۱۸۱۰۷، م ۱۸۱۳۰، م س ۱۸۱۳۳، خ م س ۱۸۱۱۳، خ م د س ق ۱۸۰۹۶، خ د ۱۸۱۳۸، س ۱۸۱۰۰، خ ۱۸۱۱۹، خ م د ت س ۱۸۱۲۶ [الإتحاف: جا حب حم ۲۳۳۸][شيبة: ۱۱۰۰۹].

<sup>(</sup>١) الإيذان: الإعلام بالشيء. (انظر: النهاية ، مادة: أذن).

<sup>(</sup>٢) الشعار: الثوب الذي يلي جسد الإنسان ؛ لأنه يلي شعره . (انظر: النهاية ، مادة: شعر) .

<sup>(</sup>٣) القرون: جمع قرن، وهو هنا: الضفيرة. (انظر: النهاية، مادة: قرن).

<sup>• [</sup> ۲۱۸۲ ] [ التحفة : خ م س ق ۱۸۱۱ ، ت ۱۸۱۱۱ ، خ م د س ق ۱۸۰۹٤ ، خ د ۱۸۱۳۸ ، م ۱۸۱۳۰ ، =





أُمُّ عَطِيَّةَ أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ، قَالَتْ : نَقَضْنَهُ (١) فَغَ سَلْنَهُ فَجَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ، قَالَ : نَعَمْ ، أَشْعَرْنَهَا فَوَضَعُوهُ مِمَّا يَلِي جَسَدَهَا .

## ١٠- بَابُ عَصْرِ الْمَيِّتِ

- ٥ [٦١٨٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْتَمَسَ عَلِيٌّ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمُسَيَّبِ الْمُسَيِّبِ الْمُسَيِّبِ الْمُسَيِّبِ الْمُسَيِّبِ ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْتًا ، فَقَالَ : بِأَبِي وَأُمِّي طَيِّبًا حَيًّا ، وَطَيِّبًا مَيِّتًا .
- [٦١٨٤] أَضِرْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ يُغَسَّلُ الْمَيِّثُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غُسِّلَ سَبْعًا . فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غُسِّلَ سَبْعًا .
- [٦١٨٥] عبد الرزاق، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ ، قَالَ هِ شَامٌ : وَقَالَ الْحَسَنُ : يُغَسَّلُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ ، غُسِلَ مَا خَرَجَ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الثَّلَاثِ .

#### ١١- بَابُ أَجْرِ الْفَاسِلِ

- ٥ [٦١٨٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ غَصَلَ مَيْتًا خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».
- ٥ [٦١٨٧] قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَبَلَغَنِي عَنِ الشَّغْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِي قَوْلِهِ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ثُمَّ لَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ : «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ، خَرَجَ مِنْ خَطَايَاهُ كَيَـ وْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» .
- [٦١٨٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيْ عَسَّلَ مَيْتًا وَأَدَّىٰ فِيهِ الْأَمَانَةَ، كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيُومِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

<sup>=</sup> خس ۱۸۱۰۶، م د س ۱۸۱۳۳، خ م د ت س ۱۸۱۲۶، س ۱۸۱۰، س ۱۸۱۶۳، ت ۱۸۱۰۷، خ ۱۸۱۱۹، ت ۱۸۱۰۹، خ م س ۱۸۱۱۲، د ۱۸۱۰۷، ت ۱۸۱۲۷][شیبة: ۱۱۱۰۱].

<sup>(</sup>١) نقض شعر الرأس: حلُّه . (انظر: مجمع البحار، مادة: نقض).

٥ [٦١٨٣] [التحفة: د ١٨٧٤١ ، مدق ١٠١٥] [شيبة: ٣٨١٨٨، ١١٠٤٦].

<sup>• [</sup>۸۸۸۲][شيبة: ۱۱۲۲۸].



#### ١٢- بَابُ مَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا ١٠

- [٦١٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ يُوسُفَ الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ، يَقُولُ : فِي التَّوْرَاةِ ، مَنْ كَفَّنَ مَيْتًا ، كَمَنْ كَفَلَ صَغِيرًا حَتَّى صَارَ كَبِيرًا .
- •[٦١٩٠] عبد الزارات ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّة ، عَنْ يُوسُف ، رَجُلِ كَانَ مَعَ ابْنِ اللَّهِ مَثَلُ الَّذِي يُكَفِّنُ الْمَيِّتَ ، كَالَّذِي كَفَلَهُ صَغِيرًا حَتَّىٰ ابْنِ الزُّبَيْرِ نَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَثَلُ الَّذِي يُكَفِّنُ الْمَيِّتَ ، كَالَّذِي كَفَلَهُ صَغِيرًا حَتَّىٰ مَاتَ .

# ١٣- بَابُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ

- [٦١٩١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَعَلَىٰ مَنْ غَسَّلَ مَنْ عَسَّلَ عَسْلٌ؟ قَالَ: لَا، قَدْ إِذَنْ نَجَّسُوا صَاحِبَهُمْ، وَلَكِنْ وُضُوءٌ.
- [٦١٩٢] عبد الزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ هَـلْ يَغْتَسِلُ مَـنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا، وَإِلَّا فَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمُ الْوُضُوءُ
- [٦١٩٣] عبد الزاق ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَنْ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ قَالَ : غَسَّلَ أَبَاكَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، فَمَا زَادُوا عَلَى أَنِ احْتَجَزُوا عَلَى ثِيَابِهِمْ ، فَلَمَّا فَرَغُوا تَوَضَّئُوا ، وَصَلَّوْا عَلَيْهِ .

قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْقَاءِ، يَقُولُ: أَلَا (١) تَتَّقُونَ اللَّهَ، تَغْتَسِلُونَ مِنْ مَوْتَاكُمْ، أَأَنْجَاسٌ هُمْ؟!

• [٦١٩٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَة ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنْ كَانَ نَجِسًا ، فَاغْتَسِلُوا .

합[7/371].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «لا» ، وهو خطأ ، والتصويب من «الأوسط» لابن المنذر (٢٩٦٥) من طريق الدبري ، به .

# المُصِّنَّفُ لِلإِمْالِمُ عَبْلِالْ أَوْفِ





- •[٦١٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ (١)، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ كَانَا لَا يَرَيَانِ عَلَىٰ مَنْ غَسَلَ مَيْتًا غُسْلَا، وَقَالَا: إِنْ كَانَ (٢) صَاحِبُكُمْ نَجِسًا، فَاغْتَسِلُوا.
- •[٦١٩٦] عبد الزَّالَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَيِّتِ؟ قَالَ : أَمُؤْمِنٌ هُوَ؟ قُلْتُ : أَرْجُو ، قَالَ : فَتَمْسَحُ مَنِ الْمُؤْمِن ، وَلَا تَغْتَسِلُ مِنْهُ .
- [٦١٩٧] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا غَسَّلْتَ الْمُيِّتَ فَأَصَابَكَ مِنْهُ أَذَى فَاغْتَسِلْ ، وَإِلَّا إِنَّمَا يَكْفِيكِ الْوُضُوءُ .
- [٦١٩٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَـنْ عَلِيِّ قَـالَ : مَـنْ غَسَلَ مَيْتًا ، فَلْيَغْتَسِلْ .

وَبِهِ نَأْخُذُ.

- •[٦١٩٩] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ مِنْلَهُ .
- ٥ [ ٦٢٠٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ غَسَّلَ مَيَّتًا ، فَلْيَغْتَسِلْ » . وَبِهِ نَأْخُذُ .

<sup>• [</sup>٦١٩٥] [شيبة: ٦١٢٥٠].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عن» ، وهو مزيد خطأ.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «المصنف» لابن أبي شيبة (١١٢٥) عن عبد الله بن مسعود ﴿ اللَّهُ ، به .

<sup>• [</sup>٦١٩٦] [شيبة: ١١٢٤٧].

<sup>• [</sup>۱۱۹۸][شيبة: ۱۱۲۲۱].

٥[٦٢٠٠] [التحفة: س ٤٠٤، د ١٢١٨٤، ت ق ١٢٧٢٦، د ١٤٣٣١] [الإتحاف: حم ٢٠٢٨٤] [شيبة: ١١٢٦٥]، وسيأتي: (٦٢٠١).

#### كَالْمُلِكِينَالِ





- ٥ [٦٢٠١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (١) ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَـالِحٍ ، عَـنْ أَبِيهِ (٢) ، عَـنْ أَبِيهِ أَبَى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ خَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» .
- [٦٢٠٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ دَلَّاهُ فِي حُفْرَتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ .
- [٦٢٠٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ السُّنَّةُ أَنْ يَغْتَسِلَ الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ .
- [٢٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ إِذَا غَسَّلَ (٣) مَيِّتًا ، اغْتَسَلَ
- [٦٢٠٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَنَّطَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

• [٦٢٠٦] أَخْبَى ثِمَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَنَّطَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ ، وَحَمَلَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .

## ١٤- بَابُ الْمَرْأَةِ تُغَسِّلُ الرَّجُلَ

• [٦٢٠٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرِ (٢) غَسَّلَتْهُ حِينَ تُوفِّي أَوْصَى بِذَلِكَ .

٥[٦٢٠١] [التحفة: ت ق ٢٧٧٦، د ١٤٣٣١، س ٤٠٤، د ١٢١٨٤] [شيبة: ١١٢٦٥]، وتقدم: (٦٢٠٠).

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن جريج» تصحف في الأصل إلى: «غيره» ، والتصويب من «العلل المتناهية» لابن الجوزي (١/ ٣٧٦) ، و «الناسخ والمنسوخ» لابن شاهين (١/ ٥٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أبيه» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٢/ ٢٧٢) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>٢٠٢٦] [شيبة: ١١٢٦٢]. (٣) في الأصل: «اغتسل»، وهو خطأ واضح.

<sup>• [</sup>۲۲۰۷] [شيبة: ۱۱۰۷۸، ۱۱۰۷۹].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عسكر»، وهو خطأ، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (٢٩٤١) من طريق عبد الرزاق.

## المُصِنَّفِ لِلْمِالْمِ عَبْدَالِ الرَّاقِ





- [٦٢٠٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ٣ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مِثْلَهُ .
- [٦٢٠٩] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ ، وَأَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ .
- [٦٢١٠] قال الثَّوْرِيُّ: وَنَقُولُ نَحْنُ: لَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، حِينَ مَاتَتْ، وَنَقُولُ: تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، لِأَنَّهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.
- [٦٢١١] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْقَوْمِ ، فَالْمَرْأَةُ تُعْسِلُ زَوْجَهَا ، وَالرَّجُلُ امْرَأَتَهُ .
- [٦٢١٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : الرَّجُلُ أَحَقُّ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأْتَهُ ، مِنْ أَخِيهَا .
- [٦٢١٣] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ الْمَوْأَةِ وَ (١) الصَّلَاةِ عَلَيْهَا زَوْجُهَا.
- [٦٢١٤] قال: وَأَخْبَرَنِي عُمَارَةُ (٢) بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرِ بِنْتِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ أَوْصَتْ فَاطِمَةُ إِذَا مَاتَتْ، أَنْ لَا يُغَسِّلَهَا إِلَّا أَنَا وَعَلِيٌّ، قَالَتْ: فَعَسَّلْهُا إِلَّا أَنَا وَعَلِيٌّ، قَالَتْ: فَعَسَّلْتُهَا أَنَا وَعَلِيٌّ.
- [٦٢١٥] عبد الزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ غَسَّلَتْهُ حِينَ تُوفِّي ، ثُمَّ خَرَجَتْ ، فَسَأَلَتْ مَنْ بِحَضْرَتِهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَهَالَتْ : إِنِّي صَائِمَةٌ ، وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟ قَالُوا : لَا .

١٤/٢] ث [٢/ ٦٤ ب].

<sup>• [</sup>٦٢١٣] [شيبة: ٦٨٠١، ١٢٠٨١]، وسيأتي: (٦٤٧٤).

<sup>(</sup>١) قوله: «و» ليس في الأصل، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٤٠١) عن داود بن الحصين، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «عمار» ، وهو خطأ ، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٣/ ٥٥٦) من طريق عون بن محمد ، عن عمارة بن المهاجر ، به .

#### المنابئين



- [٦٢١٧] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يَجِدُوا امْرَأَةَ تُغَسِّلُهَا ، غَسَّلَهَا زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا ، وَإِنْ وَجَدُوا يَهُودِيَّةَ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةً ، غَسَّلَهَا .
- [٦٢١٨] عبد الزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَشِي طَالِبٍ (٢) أَنَّ (٣) فَاطِمَةَ لَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ، أَمَرَتْ عَلِيًّا (٤) فَوَضَعَ لَهَا عُسْلا، فَاغْتَسَلَتْ، وَتَطَهَرَتْ، وَدَعَتْ بِثِيَابٍ أَكْفَانِهَا، فَأْتِيَتْ بِثِيَابٍ غِلَاظٍ حَشِنٍ فَلَبِسَتْهَا، فَاغْتَسَلَتْ، وَتَطَهَّرَتْ، وَدَعَتْ بِثِيَابٍ أَكْفَانِهَا، فَأْتِيَتْ بِثِيَابٍ غِلَاظٍ حَشِنٍ فَلَبِسَتْهَا، وَمُسَّتْ مِنَ الْحَنُوطِ، ثُمَّ أَمَرَتْ عَلِيًّا (٤) أَنْ لَا تُكْشَفَ إِذَا قَضَتْ، وَأَنْ تُدْرَجَ كَمَا هِيَ فِي وَمَسَّتْ مِنَ الْحَنُوطِ، ثُمَّ أَمَرَتْ عَلِيًّا (٤) أَنْ لَا تُكْشَفَ إِذَا قَضَتْ، وَأَنْ تُدْرَجَ كَمَا هِيَ فِي وَمَسَّتْ مِنَ الْحَنُوطِ، ثُمَّ أَمَرَتْ عَلِيًّا (٤) أَنْ لَا تُكْشَفَ إِذَا قَضَتْ، وَأَنْ تُدْرَجَ كَمَا هِيَ فِي وَمَسَّتْ مِنَ الْحَنُوطِ، ثُمَّ أَمَرَتْ عَلِيًّا (٤) أَنْ لَا تُكْشَفَ إِذَا فَضَتْ، وَأَنْ تُدْرَجَ كَمَا هِي فِي ثِيَابِهَا، قَالَ: نَعَمْ ، كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

# ١٥- بَابُ الرَّجُٰلِ يَمُوتُ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ

• [٦٢١٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ ، قَالَ : يُيَمَّمُ ، وَيُمْسَحُ وَجُهُهُ بِالصَّعِيدِ .

قَالَهُ مَعْمَرٌ ، قَالَهُ حَمَّادٌ .

الْيَوْمَ إِثْمًا فِي قَبْرِهِ.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وهي زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) قوله: «طالب أن» ليس في الأصل، وأثبتناه بدلالة السياق.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٢٩٤٠) ، «المعجم الكبير» للطبراني (٣) ليس في الأصل ، «الحلية» لأبي نعيم (٢/ ٤٣) ثلاثتهم من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عليها» ، وهو تصحيف واضح يأباه السياق.





## ١٦- بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

- •[٦٢٢٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ جَارِيَةً لِمَصَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدِ مَرِضَتْ مَلِيدَتُكِ مَعَنَا، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ أَرَأَيْتَ لَوْ مَرضَتْ مَلِيدَتُكِ مَعَنَا، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَتْ، كَيْفَ إِذَنْ صَنَعْتُمْ بِهَا؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَتْ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ.
  - [٦٢٢١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ : تُدْفَنُ كَمَا هِيَ .
    - [٦٢٢٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : تُدْفَنُ كَمَا هِيَ .
  - [٦٢٢٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : تُغَسَّلُ ، وَعَلَيْهَا الثِّيَابُ .
- [٦٢٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ ، لَيْسَ فِيهِنَّ رَجُلٌ ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ .

وَبِهِ نَأْخُذُ.

- [٦٢٢٥] عبد الرزاق ، قَالَ سُفْيَانُ : وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادِ : يُيَمَّمُ .
- [٦٢٢٦] عبد الزاق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ﴿ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُيَمَّمُ .
- ٥ [٦٢٢٧] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيِّ (١) ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَيَّا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ ، أَوِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ ، فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَيِّةٍ : ﴿إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ ، أَوِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ ، فَإِنَّهُمَا يُيَمِّمَانِ وَيُدْفَنَانِ ، وَهُمَا يِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ » .

وَبِهِ نَأْخُذُ.

.[[기0/۲]합

٥ [٦٢٢٧] [التحفة: د ١٩٤٨٤].

(۱) قوله: «محمد الزهري» وقع عند أبي داود في «المراسيل» (۱۱) ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» (۳/ ٥٥٩): «محمد بن أبي سهل» ولم أجد في ترجمته نسبة «الزهري» له، ولكن وجدته منسوبًا بـ «القرشي» كما في «التاريخ الكبير» للبخاري (١٠٩/١).





# ١٧- بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَلَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمِ

- [٦٢٢٨] أضر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ
   قَالَتْ : إِذَا غَيَبَنِي (١) أَبُو عَمْرِو وَدَلَّانِي فِي حُفْرَتِي فَهُوَ حُرُّ .
- ٥ [٦٢٢٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : حُـدَّثْ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حِينَ تُوفِّيَتِ ابْنَهُ ، قَالَ : «لِيَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلَانِ ، لَمْ يُقَارِفَا الْبَارِحَةَ (٢)» ، أَيْ لَمْ يَغْشَيَا النِّسَاءَ ، قَالَ : فَالَ : فَالَ : «الْحَقِي سَلَفُنَا فَدَخَلَ رَجُلَانِ ، قَالَ : «الْحَقِي سَلَفُنَا عُنْمَانَ» ، قَالَ : زَعَمُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ .

#### ١٨- بَابُ الْحِنَاطِ

- [٦٢٣٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ بِالسُّكِّ فِيهِ الْمِسْكُ .
- [٦٢٣١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُيِّلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ (٣) مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمُ.
- [٦٢٣٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ بِالْمِسْكِ ، يَذُرُّ عَلَيْهِ ذَرُورًا .
- [٦٢٣٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّة ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَّبِعُ مَغَابِنَ الْمَيَّتِ وَمَرَافِقَهُ بِالْمِسْكِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «غايبني»، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (١٩٤٤) و «المحلي» لابن حزم (٣/ ١٢٧، هذا المراق .

<sup>(</sup>٢) البارحة: أقرب ليلة مضت. (انظر: مجمع البحار، مادة: برح).

<sup>• [</sup>۲۳۲] [شيبة: ۱۱۱٤۲، ۱۱۱۶۳].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وليس» ، والمثبت من مصادر التخريج كـ «مصنف ابن أبي شيبة» (١١١٤٣) من طريق سليمان التيمي ، به .

<sup>• [</sup>۲۲۳۲] [شيبة:۱۱۱٤۳۰].

#### المُصِنَّفُ لِلْمِامْعَ بُلَالِمَا أَعْبُلَالْ أَاقِيَّ





- [٦٢٣٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ أَصَابَ مِسْكًا مِنْ بَلَنْجَرَ ، فَأَعْطَاهُ امْرَأَتَهُ تَرْفَعُهُ ، فَلَمَّا حُضِرَ ، قَالَ لَهَا : قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ أَصَابَ مِسْكًا مِنْ بَلَنْجَرَ ، فَأَعْطَاهُ امْرَأَتَهُ بِهِ ، قَالَ : رُشِّيهِ (١) حَوْلِي ، فَإِنَّهُ أَيْنَ الَّذِي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُكِ؟ قَالَتْ : هُوَ هَذَا ، فَأَتَتْهُ بِهِ ، قَالَ : رُشِّيهِ (١) حَوْلِي ، فَإِنَّهُ أَيْنَ الَّذِي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُكِ؟ قَالَتْ : هُوَ هَذَا ، فَأَتَتْهُ بِهِ ، قَالَ : رُشِّيهِ (١) حَوْلِي ، فَإِنَّهُ يَتْ اللَّهِ ، لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ، وَلَا يَشْرَبُونَ الشَّرَابَ ، يَجِدُونَ الرِّيحَ .
- [٦٢٣٥] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيُكْرَهُ الْمِسْكُ حَنُوطًا؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ : فَالْعَنْبَرُ ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا الْعَنْبَرُ وَالْمِسْكُ ، قَطْرَةُ دَابَّةٍ (٢) .
- [٦٢٣٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ (٣) قَالَ : قُلْتُ لَـهُ : فَالْخَلُوقُ لِلْمَيِّتِ؟ قَالَ : ذَلِكَ صُفْرَةٌ ، وَقَدْ كَانَتِ الصُّفْرَةُ تُكْرَهُ .
- ٥ [٦٢٣٧] عبد الرزاق، عن ابن جُريْج، قال: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بنُ عَطَاءِ بنِ أَبِي الْخُوَارِ (١٠)، أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بنَ يَعْمَرَ يُخْبِرُ، عَنْ رَجُلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ عَمَّارًا قَالَ: سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ يُخْبِرُ، عَنْ رَجُلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ عَمَّارًا قَالَ: تَخَلَّقْتُ بِخَلُوقٍ، فُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيَّا فَانْتَهَرَنِي (٥)، فَقَالَ: «اذْهَبْ يَا ابْنَ أُمِّ عَمَّادٍ، قَاغْسِلْهُ عَنْكَ »، قَالَ: فَرَجَعْتُ فَعَسَلْتُهُ عَنِّي، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَانْتَهَرَنِي أَيْضًا، وَأَمَرَنِي فَاغْسِلُ عَنْكَ »، قَالَ: فَرَجَعْتُ فَعَسَلْتُهُ عَنِّي ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَانْتَهَرَنِي أَنْ أَرْجِعَ ، فَأَعْتَسِلُ ، فَلَعْتُ بنَ أَنْ أَرْجِعَ ، فَأَعْتَسِلُ ، فَلَعْتُ بنَ أَنْ أَرْجِعَ ، فَأَعْتَسِلُ ، فَلَعْدُ بنَ مُ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَانْتَهَرَنِي ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْجِعَ ، فَأَعْتَسِلُ ، فَلَعْتُ بنَ مُ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَانْتَهَرَنِي ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْجِعَ ، فَأَعْتَسِلُ ، فَلَعْلُتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَانْتَهَرَنِي ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْجِعَ ، فَأَعْتَسِلُ ، فَلَعْدَ مَعْ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَانْتَهَرَنِي ، وَأَمْرَنِي أَنْ أَرْجِعَ ، فَأَعْتَسِلُ ، فَلَاثًا ، فَلَاثًا .
- [٦٢٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيُّ الْحِنَاطِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ :

<sup>• [</sup>۲۲۳٤] [شيبة: ١١١٤٧].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من «الأوسط» لابن المنذر (٨٩٢، ٢٩٩٧) من طريق عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٢) قوله : «أيكره المسك حنوطا؟ قال : نعم ، قال : قلت : فالعنبر؟ قال : لا ، إنها العنبر والمسك ، قطرة دابة» ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ن) كما في مطبوعة الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٣) قوله: «عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء» ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (ن) كما في مطبوعة الكتب العلمية.

٥ [ ٦٢٣٧ ] [ التحفة : د ١٠٣٧ ] .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «الحواري» وهو خطأ ، والتصويب من «مسند أحمد» (٣٢٠/٤) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٥) **الانتهار:** الزجربعنف. (انظر: اللسان، مادة: نهر).

#### كَالْمِنْ لِلْجَاتِمِ نَالِا





الْكَافُورُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَأَيْنَ يُجْعَلُ مِنْهُ ؟ قَالَ : فِي مَرَاقِهِ ، قُلْتُ : فِي إِبْطِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَفِي مَرْجِعِ رِجْلَيْهِ ، وَفِي رُفْعَيْهِ وَمَرَاقِهِ ، وَمَا هُنَالِكَ ، وَمَآقِيهِ ، وَأَنْفِهِ ، وَعَيْنَيْهِ ، وَأَذْنَيْهِ ، وَلَا يَابِسًا . قُلْنَا : أَيَابِسٌ يُجْعَلُ الْكَافُورَ أَوْ يُبَلُّ بِمَاءٍ ؟ قَالَ : بَلْ يَابِسًا .

- [٦٢٣٩] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَدِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَتَتَبَّعُ مَسَاجِدَهُ بِالطِّيبِ .
- [٦٢٤٠] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الزَّعْفَرَانَ أَنْ يُحْفَرَانَ أَنْ يُحْمَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ طِيبِ الْمَيِّتِ .
- [٦٢٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا تُوْفِّيَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ<sup>(١)</sup>، الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَلَا تُهَيِّجُوهُ حَتَّى تَأْتُونِي بِهِ، فَلَمَّا فُرَغَ مِنْ غُسْلِهِ أُتِيَ بِهِ، فَدَعَا بِكَافُورٍ، فَوَضَّأَهُ بِهِ \* وَجَعَلَ (٢) عَلَىٰ وَجْهِهِ، وَفِي يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَدْرِجُوهُ.
- [٦٢٤٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّهُ رَأَى أَيُّوبَ يَـذُرُّ عَلَـى رَأْسِ الْمَيِّتِ وَلِحْيَتِهِ وَصَـدْرِهِ ذَرِيرَةً .

## ١٩- بَابُ الْمَيِّتِ لَا يُتَّبَعُ بِالْمِجْمَرَةِ

• [٦٢٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ النَّارُ يُتَّبَعُ بِهَا الْمَيِّتُ، يَعْنِي الْمِجْمَرَةَ، قَالَ: لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ، قَالَ: إِجْمَارُ ثِيَابِهِ، قَالَ: حَسَنٌ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ.

<sup>• [</sup> ٢٣٣٩] [شيبة : ١١١٣٢] ، وتقدم : (٦١٦٤) .

<sup>• [</sup>۲۲۶۱] [شيبة: ۲۲۰۱۱، ۱۱۱۲۸].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وأثبتناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (١١٠٢٢) عن وكيع، و«الجعديات» عن شريك النخعي - كلاهما، عن إسهاعيل بن أبي خالد، به .

١٥/٢]١٠ د ال

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جعل» بدون الواو، وزيادتها يقتضيها السياق، وأثبتناها من «الأوسط» لابن المنذر (٣٠٠٣) ذكره معلقًا عن الحسن بن على مُنْفَعُك .

## المصنف الإمام عندال الزاف



- FIT
- [٦٢٤٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، أَو ابْنِ جُرَيْجٍ ، الشَّكُّ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا : أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مِتُ ، ثُمَّ كَفُنِي ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا : أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مِتُ ، ثُمَّ كَفُنِي حِنَاطًا .
- [٦٢٤٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : أَوْصَى ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَهْلَهُ أَنْ لَا يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرِ .
- [٦٢٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : أَوْصَى ابُوهُ مُرْدِرَةَ أَهْلَهُ أَنْ لَا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِهِ فُسْطَاطًا (١) ، وَلَا يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ ، وَأَنْ يُسْرِعُوا (٢) بِهِ .
- [٦٢٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ نَهَى أَنْ يُتَّبَعَ بِنَارِ بَعْدَ مَوْتِهِ .
- [٦٢٤٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ أَيُّوبَ إِلَّا كَانَ يُجَفِّفُ رَأْسَ الْمَيِّتِ بِمِجْمَرٍ .
- [٦٢٤٩] عبد الزاق، عَنِ القَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: غُسْلُ الْمَيِّتِ وِتْرٌ، وَتَجْمِيرُهُ وِتْرٌ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَا تَكُونُ آخِرَ زَادِهِ نَارٌ تَتَّبِعُهُ إِلَىٰ قَبْرِهِ، وَيَدْخُلُ الْقَبْرَكَمْ شَاءَ (٢)، وَكَانَ يَكُرهُ أَنْ تُسْبَقَ الْجِنَازَةُ، وَأَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّاكِبُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، يَعْنِي يَقُولُ: نَادُ الْمِجْمَرَةِ.
- [ ٦٢٥٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :

<sup>• [</sup>۲۲۶] [شيبة: ۱۱۲۲۶، ۲۲۲۹].

<sup>• [</sup> ٢٤٤٦] [ التحفة : س ١٣٦٢٣ ، د ١٥٥١١] [شيبة : ١١٨٧٠ ، ١١٢٨٧ ] .

<sup>(</sup>١) الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فسط).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يسمعوا» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (٣٠٠٧) من طريق عبد الرزاق.

<sup>• [</sup>٧٤٤٧] [التحفة: س ١٣٦٢٣، ، د ١٥٥١١] [شيبة: ١١٢٨٢].

<sup>(</sup>٣) قوله : «كم شاء» كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «من شاء» ، والله أعلم .

<sup>• [</sup>۲۲۵۰] [شيبة: ۱۱۲۲۱].



كَانَ يَقُولُ : تُجَمَّرُ الثِّيَابُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهَا إِيَّاهُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا تُجَمِّرُوا جَسَدَهُ ، وَلَا يَحْتَ نَعْشِهِ ، وَلَا يُدْنَىٰ مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْمِجْمَرِ ، إِلَّا أَنْ تُجَمِّرَ ثِيَابَهُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهُ .

- [٦٢٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ يَتَّبِعُ جِنَازَةً مَعَهَا مِجْمَرُ يُتَّبَعُ بِهَا ، فَرَمَىٰ بِهَا فَكَسَرَهَا ، وَقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : لَا تَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ .
- ٥ [٦٢٥٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ قَـالَ: إِذَا أُجْمِرَ الْمُتَـوَقَّى، فَلْيُبْدَأُ بِرَأْسِهِ حَتَّى تَبْلُغَ رِجْلَيْهِ، وَتُجَمِّرُ وِتْرًا، نُبِّنْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ.
- [٦٢٥٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوحَيَّةَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَوْصَىٰ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ لَا يَقْرَبَ قَبَسًا، يَعْنِي مِجْمَرَة، وَلَا يُغَمَّلُ بِحَمِيمِ (١)، وَيُصَلِّى عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ.
- ٥[٦٢٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَنْسِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ (٢)، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَبْصَرَ مَعَ امْرَأَةٍ مِجْمَرَةً عِنْدَ جِنَازَةٍ، حِينَ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا، فَصَاحَ حَتَّىٰ تَوَارَتْ فِي آجَامِ الْمَدِينَةِ.

#### ٢٠- بَـابُ الْكَفَن

٥ [ ٦٢٥٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ : كُفِّنَ النَّبِيُ ﷺ فَيَا اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ : كُفِّنَ النَّبِيُ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : أَحَدُهَا (٣) حِبَرَةً (٤) .

• [ ٦٢٥١] [شيبة : ١١٢٨٦]. (١) الحميم : الماء الحار. (انظر: النهاية ، مادة : حمم).

ه [۲۲۵٤] [شيبة: ۱۱۲۹۳].

(٢) قوله: «بن المعتمر» وقع في الأصل: «عن المغيرة» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١١٢٩٣) عن أبي معاوية الضرير، عن إسهاعيل، به.

ه [٥٥٦٨] [شيبة: ١١١٨٤].

(٣) في الأصل: «أحدهما» وهو خطأ ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (١١١٨٤) عن عبد الأعلى ، عن معمر ، به .

(٤) الحبرة: ثياب فيها خطوط ورقوم مختلفة ، تصنع باليمن ، وتتكون من نسيجين من الحرير الأسود اللامع . (انظر: معجم الملابس) (ص١٢٣) .





قال عبد الرزاق: وَهَذَا الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ ، وَبِهِ نَأْخُذُ.

٥ [٦٢٥٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ مِثْلَهُ .

٥ [٦٢٥٧] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : كُفِّنَ النَّبِيُ عَيَّ فِي وَرَيْطَتَيْنِ ، وَبُرْدٍ أَحْمَرَ .

٥ [٦٢٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُفِّنَ النَّبِيُ ﷺ فِي بُرُدَيْنِ أَبْيَضَيْنِ ، وَبُرْدٍ أَحْمَرَ .

٥ [ ٦٢٥٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ ١٠ : كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ وَ ٢٢٥٩] فِي تَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ ، وَثَوْبِ حِبَرَةٍ .

٥[٦٢٦٠] عِد النَّبِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُفِّنَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فِي حُلَّةٍ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ ، وَقَمِيصٍ .

٥ [٦٢٦١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ يَقُولُ : بَلَغَنَا ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ مُ كُمِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، قِيلَ : مَا هُنَّ؟ قَالَ : قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِنَّ ، مِنْهُنَّ قَدِيثٌ ، مِنْهُنَّ قَدِيثٌ ، مِنْهُنَّ قَدِيثٌ ، فَلْتُ : عِمَامَةٌ ؟ قَالَ : لَا ثَوْبَانِ سِوَىٰ الْقَمِيصِ .

قَالَ عِبْدَالِرْدَاقَ: وَهُوَ الْقَمِيصُ الَّذِي غُسِّلَ فِيهِ.

٥ [٦٢٦٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حُلَّةٍ وَقَمِيصٍ ، وَلُحِدَ لَهُ (١) .

وَقَالَهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ .

٥ [٢٥٨٨] [التحفة: ق ٢٠٢٢ ، دق ٦٤٩٦ ، خ م دس ٥٦٧٠].

٥ [٢٥٩] [شيبة : ١١١٥٨]، وسيأتي : (٦٢٦١) .

<sup>ַ</sup>רְוֹן. מֹנוֹן זיין וֹנוֹן.

<sup>(</sup>١) قوله: «ولحدله» وقع في الأصل: «بالحدلة» ، وهو خطأ.





- ٥ [٦٢٦٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ وَيَكِيْ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ بِيضٍ، يَعْنِي مِنْ ثِيَابِ السَّحُولِ (١١).
- ٥ [٦٢٦٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ قَالَ: لُفَّ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَـوْبِ حِبَـرَةِ جُمِـرَةً جُفِّف فِيهِ، ثُمَّ نُزِعَ عَنْهُ، وَجُعِلَ مَكَانَهُ (٣) السَّحُولُ، وَكَانَ الثَّوْبُ الْحِبَرَةُ لِعَبْـدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: لَا أَلْبَسُ ثَوْبًا نَزَعَهُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبَدًا.
- ٥[٦٢٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ فَا النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ عَنْ النَّبِيُّ اللَّهِ عَنْ النَّبِيُّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

٥ [٢٢٦٣] [التحفة: تم ١٦٩٦٣، م ١٧١٢، م ١٧٩٢، خ م دس ١٧٧١، خ ١٦٩٧٣، دس ١٧٩٥٢، دس ١٧٩٥٢، م م ١٧٧٤٥، م ١٦٩٦٧، م ١٧٠٣٥، خ ١٧٢٨٩، م دت س ق ١٨٧٨١، م ١٢٧١، دق ١٤٤٦، خ ١٦٩١١، س ١٦٦٢٠] [شيبة: ١١١١٥، ١١١١٥، وسيأتي: (٢٦٦٤، ١٦٦٨).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «ثياب السحولي» ، والصواب ما أثبتناه ، قال السندي في حاشيته على «صحيح البخاري» (۱/ ۱۸۷): «نسبة إلى السحول وهو القصار؛ لأنه يسحلها أي: يغسلها ، أو إلى سحول قرية باليمن ، وقيل: بالضم اسم لقرية أيضا»

٥[ ٢٦٦٤] [التحفة: دق ٢٤٩٦، م ١٧٢١، س ١٦٦٧، خ م دس ١٧٧٦، م ١٧٠٣٥، خ ١٦٩١١، م ١٧١٢٠، م دت س ق ١٨٧٦، م ١٧٧٤، دس ١٧٥٥، تم ١٦٩٦٣، خ ١٧٢٨، م ١٦٩٦٧، خ ١٦٩٧٣، م ١٦٩٣٣] [الإتحاف: جاحب طحم ش ٢٢٢٢] [شيبة: ١١١١٥، ١١١٦٠، ١١١١١]، وتقدم: (٣٢٦٣) وسيأتي: (٨٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) الكرسف: القطن. (انظر: النهاية، مادة: كرسف).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مكان» ، وهوخطأ.

٥ [٦٢٦٦] [الإتحاف: حم حب ٢٢٩٦١] [شيبة: ١١١٨٥].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سجن»، وهو تصحيف واضح.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حيرة» ، وهو تصحيف واضح.

#### المصنف الإمام عَبُدَا لَا وَأَفْ





- [٦٢٦٧] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ وَدُفِنَ لَيْلًا .
- ٥ [٦٢٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ أَبُوبَكُرٍ عَائِشَةً فِي كَمْ كُفِّنَ النَّبِيُ عَيِّقِهُ؟ قَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، قَالَ: وَأَنَا كَفِّنُونِي فِي ثَلَاثَةٍ: ثَوْبِي فِي كَمْ كُفِّنَ النَّبِيُ عَيِّقَةً؟ قَالَتْ عَائِشَةً: أَلَا هَذَا، وَبِهِ مَشَقٌ، مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ، وَاغْسِلُوهُ لِثَوْبِهِ الَّذِي كَانَ يَلْبَسُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَا هَذَا، وَبِهِ مَشَقٌ، مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ، وَاغْسِلُوهُ لِثَوْبِهِ الَّذِي كَانَ يَلْبَسُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَا نَشْتَرِي لَكَ جَدِيدًا؟ فَقَالَ: لَا ، الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمَهَانَةِ (١) ، أَيُ يَوْمِ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيَةٍ؟ قَالَتْ: يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ، قَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَـذَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ، وَلَا لَيْلِ، وَدُفِنَ مِنْ لَيْلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ.
- ٥ [٦٢٦٩] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُفِّنَ النَّبِيُّ عَيَّا فِي حُلَّةٍ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيص .
- •[٦٢٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِمَا : اغْسِلُوهُمَا ، وَكَفَّنُونِي فِيهِمَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَلَا نَشْتَرِي لَكَ جَدِيدًا ، قَالَ : لَا إِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ .
- [٦٢٧١] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ مُلَاءَتَيْنِ مُمَصَّرَتَيْنِ ، وَثَوْبٍ كَانَ يَلْبَسُهُ ، وَقَالَ : الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ ، إِنَّمَا هِيَ لِلْمُهْلَةِ ، يَعْنِي الصَّدِيدَ وَالْقَيْحَ .

٥ [ ٦٣٦٨] [ التحفة: دق ٦٤٩٦ ، تم ٦٦٩٦٣ ، م ١٧٢١٠ ، م دت س ق ١٦٧٨٦ ، خ م دس ١٧٧٦٥ ، دس ١٧٥٥٠ ، د س ١٧٥٥٠ ، خ ١٧٥٥٠ ، م ١٧٧٤٠ ، م ١٧٧١٥ ، خ ١٧٥٥٠ ، خ ١٢٩١٨ ، م ١٦٩٧٠ ، ١٠٥١١ ، و ١٦٩١١ ، خ ١٦٩٢١ ] [ شيبة : ١١١٥٠ ، ١١١١٠ ] ، وتقدم : (٦٢٦٣ ، ٢٦٦٤ ) .

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وفي مصادر التخريج: «للمهلة»، وعند إسحاق بن راهويه في «مسنده» (۸۲۸) وابن حبان في «صحيحه» (۳۰۳۹) كلاهما من طريق مجاهد بن وردان، عن عروة، به بلفظ: «للمهلة أو للمهنة».

<sup>• [</sup>۲۲۷۰] [التحفة: دق ٦٤٩٦ ، م ١٦٩٦٧] [شيبة: ١١١٨٩].

<sup>• [</sup>۲۲۷۱] [التحفة: م ١٦٩٦٧ ، د ق ٦٤٩٦] [شيبة: ١١١٨٩].

#### المنافظة المنافقة





- [٦٢٧٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، مِنْهَا : عِمَامَةٌ ، وَقَمِيصٌ ، وَثَلَاثُ لَفَائِفَ .
  - [٦٢٧٣] عِد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
  - [٦٢٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . . . نَحْوَهُ .
- [٩٢٧٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسْدِلُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ الْعَلَى وَجْهِ الْمَيِّتِ ، ثُمَّ يَلُفُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ تَحْتِ الذَّقْنِ ، ثُمَّ يَلُومَا عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ يُسْدِلُ الطَّرْفَ الْآخَرَ أَيْنِ ضَا عَلَى وَجْهِهِ ، قُلْنَا لِعَبْدِ الذَّقْنِ ، ثُمَّ يَلُومَا عَلَى وَجْهِهِ ، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّوْقِ : وَكَيْفَ؟ قَالَ : أَرَانَا مَعْمَرُ هَكَذَا يَضَعُ طَرَفِ الْعِمَامَةِ يُسْدِلُهَا عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ الرَّوْقِ الْعِمَامَةِ عَلَى الَّذِي يُسْدِلُ عَلَى الْوَجْهِ يَرُدُّ الَّذِي يُسْدِلُ عَلَى الْوَجْهِ إِلَى الْحَلْقِ ، ثُمَّ يَضَعُ الْعِمَامَةِ عَلَى الَّذِي يُسْدِلُ عَلَى الْوَجْهِ يَرُدُّ الَّذِي يُسْدِلُ عَلَى الْوَجْهِ الْعِمَامَةِ عَلَى الْدِي يُسْدِلُ عَلَى الْوَجْهِ يَعْدُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ عَلَى جَبْهَةِهِ ، ثُمَّ يُسْدِلُ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ يُعِيدُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ عَلَى جَبْهَةِهِ ، ثُمَّ يُسْدِلُ مَا عَلَى وَجْهِهِ أَيْضًا .
- [٦٢٧٦] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، ثَوْبَيْنِ سَحُولِيَيْنِ ، وَثَوْبٍ كَانَ يَلْبَسُهُ .
- [٦٢٧٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يُكَفِّنُ فِي وِتْرٍ: قَمِيمِ وَتُرِ قَالَ: كَانَ يُكَفِّنُ فِي وِتْرٍ: قَمِيصٍ (١١) وَلُفَافَتَيْنِ، وَيَحْشُو الْكُرْسُفَ وَيَلْفُ فِي اللَّفَافَتَيْنِ، وَيَحْشُو الْكُرْسُفَ وَالذَّرِيرَةَ.
  - [٦٢٧٨] قال عِبد الرزاق: قَالَ مَعْمَرُ: وَلَا أَعْلَمُنِي إِلَّا رَأَيْتُ أَيُّوبَ يَحْشُو الْكُرْسُفَ.
- [٦٢٧٩] عِد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : تُحَلُّ عَنِ الْمَيِّتِ الْعُقَدُ .

۵[۲/۲۲ ب].

<sup>• [</sup>۲۷۲٦] [شيبة: ١١١٦٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وقميص» ، وزيادة حرف العطف قبله خطأ بين لا يستقيم معه السياق.

<sup>• [</sup>۲۲۷۹] [شيبة: ۲۲۷۹].





- [ ٦٢٨٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ قَالَ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي وِتْرٍ : قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ ، يُلْبَسُ الْقَمِيصُ ، وَتُبْسَطُ اللَّفَافَةُ عَلَى الْأُخْرَىٰ ، ثُمَّ يُدْرَجُ فِيهَا ، وَلَا يَزَالُ عَلَيْهِ الْقَمِيصُ .
- [٦٢٨١] عبد الرّاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَنْ حَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرّاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ (١) ، وَيُؤَزِّرُ ، وَيُلَفُّ (٢) فِي النَّالِثِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ لُفَّ فِيهِ .
- ٥ [٦٢٨٢] عِدَارَزَاق، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَوْلَىٰ لِأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِأَهْلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ : لَا تُعَمِّمُ ونِي ، وَلَا تُقَمِّصُونِي ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَـمْ يُعَمَّمُ ، وَلَمْ يُقَمَّصُ .
- [٦٢٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَا يُؤَزَّرُ الْمَيِّتُ ، وَلَا يُرَدَّىٰ ، وَلَكِنْ يُلَكُنُ فِيهَا لَقًا .
- [٦٢٨٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّنُ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ مِنْهُنَّ عِمَامَةٌ .
- [٦٢٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ أَيُعَمَّمُ الْمَيِّتُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: وَ الْمَيْتُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: وَ اللهُ شَيْءٌ.
  - [٦٢٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ كُفِّنَ حَمْزَةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ .

<sup>• [</sup>۲۲۸۱] [شيبة: ۱۱۱۲۸].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «يغمض» ، وهو خطأ ، والتصويب من «موطأ مالك» (٧٦١) ، ومن طريقه البيهقي في «١كبرئ» (٣/ ٣٣٣) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ويؤلف» ، وهو خطأ ، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>• [</sup>۲۲۸۵] [شيبة: ۱۱۱۳۳].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يفجر» ، وهو خطأ ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١١١٣٦) .





- [٦٢٨٧] قال عَبْدَالرزاق: قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ إِذَا خُمِّرَ (١) رَأْسُهُ، انْكَشَفَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا خُمِّرَتَا رِجْلَاهُ، انْكَشَفَتْ رَأْسُهُ.
- ه [ ٦٢٨٨ ] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَقُتِلَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَجَاءَتْ صَفِيّةُ ابْنَةُ عَبُو (٢) الْمُطَّلِبِ ، بِعَوْبَيْنِ لِتُكَفِّنَ بِهِمَا حَمْزَةَ ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْأَنْصَارِيِّ كَفَنٌ ، فَأَسْهَمَ النّبِيُ عَبْدِ (٢) الْمُطَّلِبِ ، بِعَوْبَيْنِ لِتُكَفِّنَ بِهِمَا حَمْزَةَ ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْأَنْصَارِيِّ كَفَنٌ ، فَأَسْهَمَ النّبِيُ عَبْدِ (٢) الْمُطَّلِبِ ، بِعَوْبَيْنِ التَّوْمَنِيْنِ ، ثُمَّ كُفِّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَوْبٍ .
- ٥ [٢٨٨٩] عبد الرزاق، عن ابن عُيئنة، عن الأعمس، عن أبي واثيل، قال: سَمِعْتُ خَبّابَ بْنَ الْأَرَتِ يَقُولُ: إِنَّا هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ، فَوَجَبَ اللَّهِ، فَوَجَبَ أَجُرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَىٰ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ (٣) أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمُ الْمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ عَلَىٰ اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَىٰ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ (٣) أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمُ الْمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ بُرْدَة، فَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَىٰ رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، وَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَيَجْعَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ إِذْخِرٍ (١٠)، بَدُنْ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ (٥٠) لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا ، يَعْنِي يَأْكُلُهَا.
- [٦٢٩٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ : وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُكَفِّنُ فِي ذَلِكَ الرَّمَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، إِنَّ خُمِّرَ رَأْسُهُ انْكَشَفَتْ رِجْلَاهُ ١٤ وَأَمَرَ أَبُو بَكْ رِ إِمَّا عَائِشَةَ ، وَإِمَّا أَسْمَاءَ بِنْتَ وَإِنْ خُمِّرَ رِجْلَيْهِ انْكَشَفَتْ رَأْسُهُ ، قَالَ : وَأَمَرَ أَبُو بَكْ رِ إِمَّا عَائِشَةَ ، وَإِمَّا أَسْمَاءَ بِنْتَ

<sup>(</sup>١) التخمير: التغطية. (انظر: النهاية ، مادة: خر).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، وأثبتناه من «المعجم الكبير» للطبراني (١١/ ٢٠٤)، «المعجم الأوسط» (٣٠٠٩) من طريق عبد الرزاق.

٥[٦٢٨٩][التحفة: ت ق ٣٥١١، خ م دت س ٣٥١٤، خ م س ٣٥١٨، س ٣٥١٨][شيبة: ١١١٧٨، ١١١٧٨]. ٣٧٩١٠].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ومن» بزيادة حرف العطف، وزيادته خطأ لا يستقيم به المعنى.

<sup>(</sup>٤) الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب. (انظر: النهاية، مادة: ذخر).

<sup>(</sup>٥) أينعت: نضجت. (انظر: النهاية ، مادة: ينع).

<sup>.[[</sup>기 기기 ] [





- عُمَيْسٍ ، بِأَنْ تَغْسِلَ ثَوْيَيْنِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِمَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَوَثِيَابًا جُدُدًا ، أَوْ أَمْثَلَ مِنْهَا؟ قَالَ : الْأَحْيَاءُ أَحَقُّ بِذَلِكَ .
- [٦٢٩١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: مَاذَا بَلَعَكَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مِنْ كَفَنِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: الْبَيَاضُ أَدْنَاهُ، قُلْتُ: إِنِّي أَرَىٰ النَّاسَ قَدْ عَلَّقُوا الْقُبَاطِيِّ، قَالَ مُحْدَثُ: وَأَيْنَ الْقَبَاطِي مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ أَزَهْوَا حَيًّا وَزَهْوًا مَيِّتًا؟
- ٥ [٦٢٩٢] عِمِ الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِهَ ذَا الْبَيَاضِ، فَيَلْبَسُهُ (١) أَحْيَاؤُكُمْ (٢)، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ».
- ٥ [٦٢٩٣] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْبَسُوا النِّيَابَ الْبَيَاضَ ، فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ ، وَكَفِّنُوا فَيْهَا مَوْتَاكُمْ» .
- [٦٢٩٤] عِم الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَمِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ (٣)، فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعَرَ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ.
- [٦٢٩٢] [التحفة: س ٢٦٢٦، ت س ق ٤٦٣٥، س ٤٦٤٠] [الإتحاف: جاكم حم ٢٠٥٨] [شبية:
   [ ١١٢٣٦] (سيأتي: (٦٢٩٣).
  - (1) في الأصل: «فلبسته» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٥/ ٢٠).
- (٢) في الأصل : «أخياركم» ، وهو خطأ ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ٢٣٤) ، «المستدرك» (٧٣٧٥) من طريق عبد الرزاق .
- ٥[٦٢٩٣] [التحفة: س ٤٦٤، ت س ق ٤٦٣، س ٤٦٢٦] [الإتحاف: جاكم حم ٢٠٥٨] [شيبة: ١١٢٣٧، ١١٢٣٦]، وتقدم: (٢٢٩٢).
- [٢٦٩٤] [التحفة: تم س ق ٥٥٥٥ ، س ٤٦٤٠ ، ت ق ٢٦١٧] [الإتحاف: حب كم حم ٢٤٠٠] [شيبة: هو ٢٢٩٤] [شيبة:
- (٣) الإثمد : حجر للكحل ، وهو أسود إلى حمرة ، ومعدنه بأصبهان ، وهـو أجـوده ، وبـالمغرب هـو أصـلب . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : إثمد) .





- ٥ [٦٢٩٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيادِ بْنِ جُبَيْرِ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
- [٦٢٩٦] قال عبد الرزاق: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: حَضَرْتُ جِنَازَةَ هَمَّامِ (٢) بُنِ مُنَهُ وَ مَنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ مُنَبِّهِ ، وَحَضَرَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَانَ وَالِيًا لِبَنِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ: وَلَمْ يُرَ مِثْلُهُ قَطُّ فَضْلًا ، وَكَانَ عَلَى النَّعْشِ ثَوْبٌ فَأَرُادُوا كَانَ وَالِيًا لِبَنِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ: وَلَمْ يُرَ مِثْلُهُ قَطُّ فَضْلًا ، وَكَانَ عَلَى النَّعْشِ ثَوْبٌ فَأَرَادُوا أَنْ يَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ لِيُكَفِّنَ فِيهِ فَجَذَبَهُ وَقَالَ: إِنَّمَا كَفَنُهُ مَا (٣) أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَيْتِهِ عَلَيْهِ (٤) ، قَلَمْ يَتُرُكُهُمْ يُكَفِّنُونَهُ فِيهِ .

# ٢١- بَابُ ذِكْرِ الْكَفَنِ وَالْفَسَاطِيطِ

ه [٦٢٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ حَضَرَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يَمُوثُ (٥) ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنَاهِ لَلَّهُ عَنَاهُ اللَّهِ عَنَاهِ اللَّهِ عَنَاهِ اللَّهِ عَنَاهِ اللَّهِ عَنَاهِ اللَّهِ عَنَاهِ اللَّهِ عَنَاهِ اللَّهِ عَنْهُ فَي فِيَاهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا» ثُمَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَوْصَيْتُ أَهْلِي أَلَّا يَقُولُ : "إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي فِيَاهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا» ثُمَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَوْصَيْتُ أَهْلِي أَلَّا يَقُولُ : "إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي فِيَاهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا " ثُمَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَوْصَيْتُ أَهْلِي أَلَّا يَعُونِي بِنَادٍ ، وَلَا يَضُرِبُوا عَلَىٰ قَبْرِي فُسُطَاطًا (١) وَلَا تَحْمِلُ ونِي (٧) عَلَىٰ قَطِيفَةِ (٨) أَرْجُوانٍ .

<sup>(</sup>١) قوله: «أخبرني ابن خثيم، عن سعيد بن جبير» ليس في الأصل، وأثبتناه من «السنن الكبرى» للبيهقي (١) وراح (٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قمام» ، وهو خطأ محض.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «من» ، وهو خطأ واضح لا يستقيم معه السياق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «علقمة» ، وهو خطأ بيِّن لا يستقيم معه السياق .

٥ [٢٩٧٧] [التحفة: د ٢٨٤٤] [شيبة: ١١٢٨٣].

<sup>(</sup>٥) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من «وصايا العلماء عند حضور الموت» لابن زبر (ص: ٧٧) من طريق حجاج بن محمد المصيصي ، عن ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله : «شم قال أبو سعيد : قد أوصيت أهلي أن لا يتبعوني بنار ، ولا يضربوا على قبري فسطاطا» لسيس في الأصل ، وأثبتناه المصدر السابق .

<sup>(</sup>٧) قوله: «ولا تحملوني» وقع في الأصل: «واعملوني» ، وهو خطأ بيِّن ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٨) القطيفة: نسيجٌ من الحرير أو القطن ذو أهداب (زوائد) تُتَخَذ منه ثياب وفُرُش. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: قطف).

## المصنف للإمام عندال أفاق





- ٥ [٦٢٩٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ جَعَلْتُ لَهُ قَطِيفَة حَمْرَاء، فَقَالَ رَجُلٌ: أَمَّا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْنَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ رَأَىٰ حُمْرَة، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ الْحُمْرَة غَلَبَتْ عَلَيْكُمْ» (١).
- [٦٢٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَمْتِهِ بِنْتِ مُجَمِّعٍ، عَنْ بِنْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ (٢) أَنَّهُ قَالَ لِإِبْنِ عُمَرَ وِلِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَمَّتِهِ بِنْتِ مُجَمِّعٍ، عَنْ بِنْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ (٢) أَنَّهُ قَالَ لِإِبْنِ عُمَرَ وِلِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَلِآخَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلِيمًا : لَا يَغْلِبَنَّكُمْ بَنُو أَبِي سَعِيدٍ عَلَى جِنَازَتِي وَاحْمِلُ ونِي وَلَا خَمِلُ ونِي عَلَى قَطِيفَةٍ (٥) وَكَفِّنُونِي فِي ثِيَابِي الَّتِي عَلَى قَطِيفَةٍ (٥) ، وَكَفِّنُونِي فِي ثِيَابِي الَّتِي كُنْتُ أُصَلِّي فِيهَا ، وَأَذْكُرُ اللَّهَ ، وَلَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا ، وَلَا تَتَبِعُونِي بِنَادٍ وَفِي الْبَيْتِ وَبْطِيَةٌ ، فَكَفِّنُونِي فِيهَا مَعَ ثِيَابِي .
- [ ٦٣٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ ، قَالَ شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ (٦٦)

<sup>(</sup>١) قوله : «جعلت له قطيفة حمراء» إلى آخر الحديث ، ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ز) كما في مطبوعة الأعظمي .

<sup>• [</sup>۲۹۹۹][شيبة: ۱۱۸۷۱، ۱۱۸۷۱].

<sup>(</sup>٢) من أول الإسناد إلى هنا ليس في الأصل، وأثبتناه من النسخة (ز) كما في مطبوعة الأعظمي، وقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (١١٧٤٩) قال: حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمت أم النعمان، عن بنت أبي سعيد الخدري، أن أبا سعيد قال: «لا تضربوا علي فسطاطا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الصفة» ، والتصويب من «الأوسط» لابن المنذر (٣٠١١) عن وكيع ، عن إبراهيم بن إساعيل بن مجمع ، به .

<sup>(</sup>٤) كأنه في الأصل: «فبصر ابنه» وهو خطأ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (٣/ ٣٣٤) معلقًا عن أبي سعيد الخدري فيلئنه .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مجمرة» وهو خطأ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (٣/ ٣٣٤) معلقًا عن أبي سعيد الخدري فيلف .

<sup>• [</sup> ٦٣٠٠ ] [شيبة : ١١٨١٠ ، ١١٨٧ ] ، وسيأتي : (١٥٧٤ ) .

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «المعجم الكبير» للطبراني (١٠/ ٢٣٤) من طريق عبد الرزاق.



الْحَنَفِيَّةِ حِينَ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ(١) ، كَبَّرَ أَرْبَعًا ، وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ ، حَتَّىٰ أَدْخَلَهُ قَبْرَهُ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِ فُسْطَاطًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .

- [٦٣٠١] عبد الزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ يَزِيدَ (٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ مُخَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ قَالَ : أَوَّلُ فُسْطَاطٍ ضُرِبَ عَلَىٰ قَبْرِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَعَلَىٰ قَبْرِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَ يَوْمًا حَارًا .
- [٦٣٠٢] عبدالرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ مَنْ وَلِيَ
   أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ، وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ.
- ه [٦٣٠٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ ١٠ : أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَجَادَ الْأَكْفَانُ .
- [٣٠٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: أَرْسَلَنِي حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَرَجُلَا آخَرَ نَشْتَرِي لَهُ كَفَنَا، فَاشْتَرَيْتُ (٣) لَهُ حُلَّةً حَمْرَاءَ جَيِّدَة بِغَلَاثِ (٤) مِائَةِ دِرْهَمِ، فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ، قَالَ: أَرُونِي مَا اشْتَرَيْتُمْ فَأَرَيْنَاهُ، فَقَالَ: رُدُّوهَا، وَلَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، اشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ نَقِيَّيْنِ، فَإِنَّهُمَا لَنْ يُتْرَكَا عَلَيً إِلَّا وَلَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، اشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ نَقِيَّيْنِ، فَإِنَّهُمَا لَنْ يُتْرَكَا عَلَيً إِلَّا وَلَيْلًا، حَتَّى أَلْبَسَ خَيْرًا مِنْهُمَا، أَوْ شَرًّا مِنْهُمَا.

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «حين» ، وهي مزيدة خطأ.

الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل قليل إلى الجنوب ، على مسافة تسعة وتسعين كيلومترا ، وترتفع عن سطح البحر ١٦٣٠ مترا . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٧٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «زيد» وهو خطأ، والتصويب من «المستدرك» (٦٩٥٦) من طريق أبي بكربن عبد الله بن أبي سبرة، عن يزيد، به.

<sup>• [</sup>۲۳۰۲] [شيبة: ۱۱۲٤٣]. ١٢٠٠٠]

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فاشترليت» ، وهو تصحيف واضح.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ثلاث» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٣/ ١٦٣) من طريق زكريا بن أبي زائدة ، عن أبي إسحاق ، به .

# المُصِنَّفُ لِلإِمَامُ عَبُدَا لِتَزَافِ





- •[٦٣٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّوْالِ ابْنِ سَبْرَةَ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ حُذَيْفَةُ ، قَالَ حُذَيْفَةُ لِأَبِي مَسْعُودٍ (١) الْأَنْصَارِيِّ: أَيُّ اللَّيْلِ هَذَا؟ قَالَ: السَّحَرُ الْأَكْبَرُ، قَالَ: عَائِذًا بِاللَّهِ مِنَ النَّادِ، ابْتَاعُوا لِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُغْلُوا عَلَيْكُمْ، فَإِنْ يُرْضَ عَنْ صَاحِبِكُمْ يُكْسَ خَيْرًا مِنْهَا، وَإِلَّا سُلِبَهُمَا سَلْبَا حَثِيفًا، أَوْ قَالَ: سَرِيعًا.
- [ ٦٣٠٦] قال: وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنْ يُرْضَ عَنْ صَاحِبِكُمْ ، يُكْسَ خَيْرًا مِنْهَا ، وَإِلَّا تَرَامَىٰ بِهِ أَرَاجِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، يَعْنِي النَّارَ .
- [ ٦٣٠٧] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ بِشْرِبْنِ رَافِعٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا أَنَا مِتُ ، فَاشْتَرُوا لِي كَفْنَا بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، قَالَ : وَكَانَ مُوسَّعًا عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لَا تُؤْذِنُوا (٢) بِي أَحَدًا إِلَّا مَنْ يَحْمِلُنِي إِلَى حُفْرَتِي .

#### ٢٢- بَابُ كَفَنِ الْمَرْأَةِ

- [٣٠٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٌ (٣) ، وَثَوْبٌ فَوْقَهَا تُلَفُّ فِيهِ ، قُلْتُ : وَلَا خِمَارَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهَا تُجْمَعُ بِالْعَصَائِبِ ، إِنَّ لَهَا هَيْئَةً كَهَيْئَةِ الرَّجُلِ .
- [٦٣٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ قَالَ تُكَفَّنُ الْمَـرْأَةُ فِي دِرْعٍ ، وَخِمَارِ ، وَلُفَافَةٍ تُدْرَجُ فِيهَا .

<sup>• [</sup>٥٠٩٨] [شيبة: ١٠٩٨٢].

<sup>(</sup>١) قوله: «قال حذيفة لأبي مسعود» وقع في الأصل: «قال أبي مسعود لأبو مسعود» ، وهو خطأ واضح يأباه السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تؤذوا» ، وهو خطأ ، والتصويب من «التمهيد» (٦/ ٢٥٦) لابن عبد البر ، من طريق عبد الرزاق ، عن عمر بن راشد ، عن يحيل بن أبي كثير ، به .

<sup>(</sup>٣) الدرع: القميص. (انظر: معجم الملابس) (ص١٧٠).

#### وكالمذلالة تنلآ





- [ ١٣١٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ
   أَثْوَابٍ : دِرْع ، وَخِمَارٍ ، وَثَلَاثِ لَفَائِف .
- [٦٣١١] عبراً لرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٍ ، وَخِمَارٍ ، وَلُفَافٍ ، وَمِنْطَقٍ ، وَرِدَاءٍ .
- [٦٣١٢] عبد الرزاق ، عَنْ هِ شَام ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ تُكَفَّنُ الْمَـزْأَةُ فِي حَمْسَةِ أَثْوَابِ: وزع ، وَخِمَادٍ ، وَخِرْقَةِ ، وَلِفَافَتَيْنِ .

قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ يُصْنَعُ بِالْخِرْقَةِ؟ قَالَ: تُجْعَلُ كَهَيْئَةِ الْإِزَارِ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ.

- [٦٣١٣] عبد الزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ (١) ، قَالَ شَهِدْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ كَفَّنَ ابْنَتَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، وَقَالَ : الرَّجُلُ فِي ثَلَاثٍ .
  - [ ٦٣١٤] مِدارزات ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ تَكُونُ خِرْقَةُ الْحَقْوِ فَوْقَ دِرْعِهَا .
- •[٦٣١٥] عبد الزاق، عَنْ هِشَام، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ قَالَتْ: تُخَمَّرُ الْمَرْأَةُ الْمَيِّتَةُ كَمَا تُخَمَّرُ الْحَيَّةُ ، وَتُدَرَّعُ مِنَ الْخِمَارِ قَدْرَ ذِرَاع تُسْدِلُهُ عَلَىٰ وَجُهِهَا.

### ٣٣- بَابُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- [٦٣١٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
- [٦٣١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: الْكَفَنُ وَالْحَنُوطُ دَيْنٌ. وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَادِ.
- [٦٣١٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبِيدَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

<sup>• [</sup>٦٣١٠] [شيبة: ١١١٩٨].

<sup>• [</sup>٦٣١١] [شيبة: ٦٣١١].

<sup>• [</sup>۲۳۱۲] [شيبة: ۱۱۲۰۱].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبيدة» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، ينظر: «تهذيب التهذيب» (٨/ ١٩٨) .

<sup>•[</sup>۱۳۱۸][شيبة: ٥٠٣٢، ١٣١٣، ١٣٢٧، ١٣٢٨].





- [٦٣١٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (١) قَالَ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ، قُلْتُ: فَأَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغُسْلِ (٢)؟ قَالَ: هُوَ مِنَ الْكَفَنِ.
- [ ٦٣٢٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيع الْمَالِ .

قَالَ : وَقَالَ خِلَاسُ بْنُ عَمْرِو : مِنَ الثُّلُثِ .

• [٦٣٢١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ۞ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

قَالَ: فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا ، فَهُوَ فِي التُّلُثِ .

#### ٧٤- بَابُ كَفَنِ الصَّبِيِّ

• [٦٣٢٢] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَفَنُ الصَّبِيِّ فِي ثَوْبٍ .

# ٢٥- بَابُ شَعَرِ الْمَيِّتِ وَأَطْفَارِهِ

• [٦٣٢٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعَرِ الْمَيِّتِ ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ . الْمَيِّتِ ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ .

<sup>• [</sup>۲۲۸۵] [شيبة: ۳۸۸۲، ۲۸۸۵].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن إبراهيم» ليس في الأصل، والأثر في «صحيح البخاري» عنه معلقا بصيغة الجزم (٢/ ٧٧)، ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق» (٢/ ٤٦٥) عن عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وغسل الكفن» وهو مشكل في المعنى ، وما أثبتناه من «تغليق التعليق» (٢/ ٤٦٥) عن عبد الرزاق ، به ، والمعنى : «أي : أجر حفر القبر وأجر الغاسل من حكم الكفن في أنه من رأس المال» «فتح الباري» (٣/ ١٤١) .

<sup>• [</sup>۲۳۲۱] [شيبة: ۲۲۳۱۰، ۲۲۳۱۱].

<sup>• [</sup>۲۳۲] [شيبة: ۲۰۳۲، ۱۹۷۶].



- [٦٣٢٤] قال مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ كَانَ شَعَرُهُ طَوِيلًا فَاحِشَ الطُّوَلِ أُخِذَ مِنْهُ، وَأَظْفَارُهُ أَيْضًا كَذَلِكَ.
- [٦٣٢٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ ! قَالَ إِنْ سَانٌ لِعَطَاءِ : الْمَيِّتُ يَمُوتُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ ، أَيُوْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ؟ قَالَ : لَا ، إِذَا مَاتَ فَلَا ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَتَطَايَرُ الْفَرَاشُ مِنْ وَأُسِهِ ، أَيُوْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَمَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ رَأْسِهِ ، ثُمَّ يُلْقَطُ فَيُجْمَعُ فَيُعَيَّبُ مَعَهُ إِذَا مَاتَ ، فَلَا يُنْزَعْ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَمَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتَ فَنَعَمْ .
- [٦٣٢٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَانَ الْمَيِّتُ إِذَا انْتُنِعَ مِنْ رَأْسِ شَعَرِهِ شَيْءٌ جُمِعَ فَيُغَيَّبُ مَعَهُ .
- [٦٣٢٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ فِي الشَّعَرِ وَالظُّفُرِ يَسْقُطُ مِنَ (١) الْمَيِّتِ ، قَالَ : تَجْعَلْهُ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ .
- [٦٣٢٨] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتِ امْ رَأَةَ يَكُ لُونَ وَأَسَمَ اللَّهُ وَيَكُ لُونَ وَاللَّهُ وَيَكُ لُونَ وَاللَّهُ وَيَكُ لُونَ وَأَسَهَا بِمِشْطِ (٢) ، فَقَالَتْ : عَلَامَ تَنْصُونَ (٣) مَيِّتَكُمْ .
- [٦٣٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ تَقْلِيمٍ (٤) أَظْفَارِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَقْلَفَ أَتَخْتِنُهُ.
- [ ٦٣٣٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّـوبَ ، عَنِ ابْـنِ سِـيرِينَ يُكْـرَهُ أَنْ يُحْلَـقَ عَانَـةُ الْمَيِّتِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» ، وهو خطأ يأباه السياق.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «نصب الراية» (٢/ ٢٦٠) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) قوله : «فقالت : علام تنصون» وقع في الأصل : «فقال بن علي تنصبون» ، والتصويب من «نصب الراية» (٢/ ٢٦٠) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>• [</sup>۲۳۲۹] [شيبة: ١١٠٥٥].

<sup>(</sup>٤) التقليم: القص. (انظر: النهاية، مادة: قلم).

### المُصِّنَّفُ لِلإِمْ الْمِعَ بُلَالِالْرَاقِ





- [٦٣٣١] ق*ال عبد الرزاق* ، وَقَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ كَانَ فَاحِشَا أُخِذَ مِنْهُ .
- [٦٣٣٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ سَعْدَ بْـنَ مَالِـكِ حَلَقَ عَانَةَ مَيِّتٍ .

### ٢٦- بَابُ النَّعْشِ وَالْإِسْتِغْفَارِ

- [٦٣٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِهِ لِنَعْشِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، حَسِبْتُ أَنَّهَا رَأَتْ ذَلِكَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ.
- [٦٣٣٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ: إِنَّمَا كَانُوا إِذَا حَمَلُوا الْمَرْأَةَ عَلَى السَّرِيرِ، قَلَبُوهَا، فَجَعَلُوهَا بَيْنَ قَوَاثِمِهِ حَتَّىٰ أَخْبَرَتْهُمْ أَسْمَاءُ.
- ٥ [ ٦٣٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَتُكْرَهُ الْقَطِيفَةُ الصَّفْرَاءُ لِلنَّعْشِ؟ قَالَ : لَمْ أَعْلَمْ ، قَالَ : فَالْحَمْرَاءُ؟ قَالَ ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : نَهَانِي النَّبِيُ عَيَّاتُهُ ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ ، يَعْنِي ثِيَابًا مِنَ الْحَرِيرِ ، وَقَطِيفَةِ الْأُرْجُوانِ ، وَالْمِيثَرَةِ هَيْئَةُ كَاتَم الذَّهَبِ ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ ، يَعْنِي ثِيَابًا مِنَ الْحَرِيرِ ، وَقَطِيفَةِ الْأُرْجُوانِ ، وَالْمِيثَرَةِ هَيْئَةُ كَاتَم الذَّهَبِ ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ ، يَعْنِي ثِيَابًا مِنَ الْحَرِيرِ ، وَقَطِيفَةِ الْأُرْجُوانِ ، وَالْمِيثَرَةِ هَيْئَةُ كَاتَ اللَّهُ لِهُ وَالْمَالِقِ اللَّهُ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُودِ وَالْمَالِقِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لِلَهِ الطَّنْفِسَةِ ، كَهَيْئَةِ الْبُرُودَعَةِ ذَاتَ ذَبَاذِبَ (١) حُمْرٍ وَصُفْر .
- ٥ [٦٣٣٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : قَوْلُهُ (٢) : اسْتَغْفِرُوا لَـهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ؟ قَالَ : فَمُحْدَثَةٌ ، وَبَلَغَنِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ لِـذِي الْبِجَـادَيْنِ : «اسْتَغْفِرُوا لَـهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ » .

<sup>0[</sup> ۱۳۳۵][التحفة: س ۱۰۱۳ ، س ۱۰۰۲ ، س ۱۰۲۲ ، ق ۱۰۰۵ ، م دس ۱۰۳۱ ، ت ق ۱۰۰۶ ، س ۱۰۲۶ ، م س ۱۰۱۹ ، ق ۹۰۲۸ ، خت م دت س ق ۱۰۳۱۸ ، ق ۱۰۲۹ ، س ۱۰۲۸ ، خ م س ۱۰۰۳۲ ، س ۱۰۳۲ ، د س ۱۰۲۳ ، د ت س ق ۱۰۳۰۶ ، د ۲۰۰۶ ، د تم س ۱۰۱۸ ، م دت س ق ۱۰۱۷۹ ، وتقدم : (۲۸۶۲ ) .

<sup>(</sup>١) قوله : «ذات ذباذب» وقع في الأصل : «كان ذباب» ، وهو تصحيف واضح ، وذباذب الشوب : أهدابه ، وسميت ذباذب لتذبذبها ، وهو أن تجيء وتذهب . «غريب الحديث» للخطابي (٢/ ٣٨٦) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والأظهر: «قولهم».

#### المنابئة المنازعة





- [٦٣٣٧] عبدالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (١) عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْـنِ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَوْصَى أَهْلَهُ أَنْ لَا يَحْمِلُوهُ عَلَى قَطِيفَةِ أُرْجُوَانٍ.
- [٦٣٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَة، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي جِنَازَةِ، فَسَمِعَ رَجُلَا يَقُولُ: اسْتَغْفِرُوا اللَّه، فَقَالَ: مَا يَقُولُ رَاجِزُهُمْ هَذَا؟ قَدْ حَرَّجْتُ عَلَى أَهْلِي أَنْ يَرْجُزَ مَعِي رَاجِزُهُمْ هَذَا، وَأَنْ يَقُولَ: مَاتَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، فَاشْهَدُوهُ، حَسْبِي مَنْ يَقْلِبُنِي إِلَى رَبِّي، وَأَنْ يَمْشُوا مَعِي بِمِجْمَرَة، فَإِنْ يَكُنْ لِي عِنْدَ رَبِّي جَيْرٌ، فَمَا عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ هِ مِنْ طِيبِكُمْ.
  - [٦٣٣٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ .
- [ ٦٣٤٠] عبد الزان ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ الْعَامِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعَ سَعِيدُ بْـنُ جُبَيْـرِ رَجُــلَا يَقُولُ : اسْتَغْفِرُوا لَهَا ، فَقَالَ : لَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ .
- [٦٣٤١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: تُوفِّيَ ابْنٌ لِأَبِي بَكْرٍ كَانَ (٣) يَشْرَبُ الشَّرَابَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتَغْفِرُوا لَهُ ، فَإِنَّمَا يَسْتَغْفِرُ الْمُسِيءُ لِمُسِيءِ مِثْلِهِ .
- [ ٦٣٤٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : أَخَذَ أَبُو جُحَيْفَة

<sup>• [</sup>٦٣٣٧] [التحفة: د ٢٨٤٤] [شيبة: ٦١٢٨٣].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن ابن جريج» ليس في الأصل، واستدركناه من عند المصنف في موضع تقدم برقم (٦٢٩٧).

<sup>• [</sup>۸۳۳۸] [شيبة: ١١٣١٠، ١٣٠٥].

١٠ [٢/٨٢] و الماري

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد الرزاق عن ابن جريج» ليس في الأصل ، واستدركناه من «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٣٩٠) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۲۳۶۲] [شبية: ۱۱۳۰۱، ۱۱۳۰۱].





بِقَوَائِمِ سَرِيرِ عَمْرِو<sup>(١)</sup> بْنِ شُرَحْبِيلَ ، فَمَا فَارَقَهُ حَتَّىٰ أَتَى الْقَبْرَ ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِإَبِي مَيْسَرَةَ.

• [٦٣٤٣] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي هَمَّامِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَسَنٍ أَخَذَ بِقَواثِم سَرِيرِ طَاوُسِ (٢) ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ ثِيَابِهِ شُقِّقَتْ عَلَيْهِ وَسَقَطَتْ (٣) قَلَنْ شَوَتُهُ ، فَمَا (٤) فَارَقَهُ حَتَّىٰ أَتَى الْقَبْرَ ، قُلْتُ لِأَبِي : وَأَيْنَ قَامَ ؟ قَالَ : بَيْنَ عَمُودَيٍّ (٥) النَّعْشِ ، قُلْنَا : وَأَيْنَ مَاتَ طَاوُسٌ ؟ قَالَ : بِمَكَّة .

### ٧٧- بَابُ الْمَشْي بِالْجَنَازَةِ

- ٥ [٦٣٤٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً عَجَّلْتُمُوهَا (٢٠) إِلَى الْحَيْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً عَجَّلْتُمُوهَا وَأَنْ كَانَتْ صَالِحَةً عَجَّلْتُمُوهَا وَنَّ عَنْ رَقَابِكُمْ » .
- [3780] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: أَسْرِعُوا بِجَنَا يُزِكُمْ، وَلَا تَهَوَّدُوا تَهَوُّدَ أَهْلِ الْكِتَابِ.
- [٦٣٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ انْبَسِطُوا بِالْجَنَائِزِ، وَلَا تَدُبُّوا دَبِيبَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر»، وهو خطأ، وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٣٤١)، «تهـذيب الكـمال» (٢٢/ ٦٠)، «الطبقات» لابن سعد (٦/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «فما فارقه حتى أتى القبر وهو يقول: اللهم اغفر لأبي ميسرة»، وهمي زيادة من سهو الناسخ.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الحلية» (٤/ ٣) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ما» ، وهو خطأ لا يستقيم المعنى به .

<sup>(</sup>٥) قوله: «بين عمودي» وقع في الأصل: «بن عمود» ، وهو تصحيف واضح.

٥[٤٤٤٥] [التحفة: م ١٣٢٩٣، ، م س ١٢١٨٧] [الإتحاف: جاطح حم ١٨٦٢٧].

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عجلتم بها» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢/ ٢٨٠) ، «مساوئ الأخلاق» للخرائطي (٦/ ٢٨٠) ، «علل الدارقطني» (٩/ ١٤٧) كلهم من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>٢٤٣٦] [شيبة: ١١٣٨٨].

#### كَالْمِنْ لِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ





- [٣٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ: مَا مِنْ جِنَازَةٍ إِلَّا تُنَاشِدُ حَمَلَتَهَا، إِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً، وَاللَّهُ عَنْهَا رَاضٍ، قَالَتْ: الْخُدْرِيُّ: مَا مِنْ جِنَازَةٍ إِلَّا تُنَاشِدُ حَمَلَتَهَا، إِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً، وَاللَّهُ عَنْهَا رَاضٍ، قَالَتْ: أَنْشُدُكُمْ (١) بِاللَّهِ إِلَّا أَسْرَعْتُمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً بِاللَّهِ، وَاللَّهُ عَلَيْهَا سَاخِطٌ، قَالَتْ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ إِلَّا أَسْرَعْتُمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً بِاللَّهِ، وَاللَّهُ عَلَيْهَا سَاخِطٌ، قَالَتْ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ إِلَّا رَجَعْتُمْ بِي، فَمَا مِنْ شَيْءٍ [إِلَّا](٢) يَسْمَعُهُ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، فَلَوْأَنَ الْفَيْنَةَ .
- [٦٣٤٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ كَيْفَ الْمَشْيُ بِالرَّجُلِ ، أَنُسْرِعُ بِهِ؟ قَالَ : نَعْمْ (٣) ، قُلْتُ : فَالْمَرْأَةُ؟ قَالَ : تُسْرِعُ بِهَا أَيْضًا ، وَلَكِنْ أَدْنَى بِالْإِسْرَاعِ مِنَ قَالَ : نَعَمْ (تُ) ، قُلْتُ : فَالْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : قَالَ حَيَاكَتِكُمْ ، أَوْ حَيَاتِكُمُ هَذِهِ؟ قَالَ : الرَّجُلِ ، فِيلَ : فَمَا حَيَاكَتِكُمْ ، أَوْ حَيَاتِكُمُ هَذِهِ؟ قَالَ : زَهْقُ .
- ٥ [٦٣٤٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، قَالَ : حَضَرَ نَافِعٌ (٤) مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَذِو زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ ، أَوْ قَالَ : هَذَا زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا ، فَلَا تُزَعْزِعُوا ، وَلَا تُزَلْزِلُوا ، وَارْفُقُوا ؛ فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعٌ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ ، وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ .

قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتِ الَّتِي لَمْ يُقْسَمْ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَرَتْ عَائِشَةُ ، بِالْإِسْرَاعِ بِالْجَنَائِزِ.

• [ ١٣٥٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : شَهِدْتُ جِنَازَةً مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ فَجَلَسَ فِي الْمَقْبَرَةِ ، ثُمَّ جَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى الْجَنَازَةِ مُقْبِلًا وَهُمْ بُطَاءٌ ، فَقَالَ :

<sup>• [</sup>۲۳٤۷] [شيبة: ۲۲۱۷۱].

<sup>(</sup>١) النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال بالله والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية ، مادة: نشد).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٢١٧٦) عن عبد الله بن نمير ، عن الثوري ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال: نعم» ليس في الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) الصواب: «حضرنا مع ابن عباس».





سُبْحَانَ اللَّهِ ، لِمَا أَحْدَثَ النَّاسُ فِي الْجَنَائِزِ ، لَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ (١) يُذَكِّرُ الرَّجُلَ ، وَيُخَوِّفُهُ ، فَيَقُولُ : اتَّقِ اللَّهَ ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يُجْمَزَ بِكَ ، لَا وَاللَّهِ مَا كَانَ الْمَشْيُ بِالْجَنَائِزِ إِلَّا جَمْزَا .

- ٥ [ ٢٣٥١] أَضِرًا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ٣ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيُّ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : كُتَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ ، فَقَالَ : «مُسْتَرِيحٌ ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ » ، قَالَ : قُلْنَا : مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ ، فَقَالَ : «مُسْتَرِيحٌ ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ » ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ؟ قَالَ : «الْعَبْدُ الصَّالِحُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ (٢) لللَّهُ مَا مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ؟ قَالَ : «الْعَبْدُ الصَّالِحُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ (٢) اللَّهُ مَا مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ (٤) وَالشَّجَرُ اللَّهُ عَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ (٤) وَالشَّجَرُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ ٤) وَالشَّجَرُ وَاللَّهُ وَالْدُوابُ » .
- [٣٥٢] عبد الرّاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَ شِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ رُوحُ الْمَيِّتِ بِيَدِ الْمَلَكِ ، يَقُولُ : اسْمَعْ مَا يُثْنَىٰ عَلَيْكَ عَبْدِ الرَّمْلَكِ ، يَقُولُ : اسْمَعْ مَا يُثْنَىٰ عَلَيْكَ عَبْدِ الْمَلَكِ ، يَقُولُ : اسْمَعْ مَا يُثْنَىٰ عَلَيْكَ حِينَ يُعْمَلُ ، فَإِذَا دُفِنَ كَلَّمَتْهُ الْأَرْضُ ، وَقَالَتْ : أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي بَيْتُ الْغُرْبَةِ ، وَالْوَحْشَةِ ، وَالدُّودِ ، فَمَاذَا أَعْدَدْتَ لِي ؟

### ٢٨- بَابُ كَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ

٥ [٦٣٥٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «بعض الناس».

٥ [ ١٣٥١] [ التحفة: خ م س ١٢١٢٨] [ الإتحاف: حب ط حم ٤٠٨٧].

<sup>.[179/</sup>Y]@

<sup>(</sup>٢) النصب: التعب. (انظر: النهاية ، مادة: نصب).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وهما» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «مسند أحمد» (٥/ ٣٠٤) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٥/ ٣٠٤)، «المستخرج على مسلم» لأبي نعيم (٢١٢٨) من طريق عبد الرزاق، به .

٥ [٣٥٣] [التحفة: دق ١٧٨٩٣]، وسيأتي: (١٨٨١٧، ٦٣٥٤).

### والمنابئة





سَعِيدٍ (١) أَخِي يَحْيَى ، عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ ، كَكَسْرِهَا وَهُو (٢) حَيُّ » .

- ه [٢٣٥٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ (٣) ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ (٤) : «كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ ، كَكَسْرِهِ حَيَّا» ، قَالَ سُفْيَانُ : يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْإِثْمِ .
- ٥ [ ٥ ٣٥٥] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَاثِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مِثْلَهُ .

# ٢٩- بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

- ه [٦٣٥٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُـو بَكْـرٍ وَعُمَـرُ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ .
- [٦٣٥٧] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَي الْجَنَازَةِ .
- [٣٥٨] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٥) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْخٌ لَنَا ، يُقَالُ لَهُ : رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ النَّاسَ ، يَقْدُمُهُمْ أَمَامَ جِنَازَةِ زَيْنَبَ (٢) بِنْتِ جَحْشٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سعيد بن سعد» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٦/ ١٦٨) ، «سنن الدارقطني» (٤/ ٢٥٢) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٦/ ١٦٨) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٤/ ١٩٩) من طريق عبيد الله بن موسى ، عن سفيان الثوري ، به .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «قال» ، وهو وهم من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن الشوري» ليس في الأصل، وأثبتناه من «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٣٨٢) من طريق عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٦) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من المصدر السابق .





- [٣٥٩] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّاذِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَيْزَارَ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: إِنَّمَا أَنْتَ مُشَيِّعٌ، فَامْشِ إِنْ شِئْتِ عَنْ يَمِينِهَا، وَإِنْ شِئْتَ عَنْ يَمِينِهَا.
- ٥ [ ٦٣٦٠ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَا مَشَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١٠) حَتَّىٰ مَاتَ ، إِلَّا خَلْفَ الْجَنَازَةِ .

وَبِهِ نَأْخُذُ.

- [٦٣٦١] عبد الرزاق، عنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْحَادِثِ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ أَوْسٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ فِي جِنَارَةٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ فِي جِنَارَةٍ ، قَالَ : وَعَلِيٌّ آخِذٌ بِيَدِي وَنَحْنُ خَلْفَهَا ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا ، فَقَالَ : إِنَّ قَالَ : وَعَلِيٌّ آخِذُ بِيَدِي وَنَحْنُ خَلْفَهَا ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا ، فَقَالَ : إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي (٢) خَلْفَهَا عَلَى الَّذِي يَمْشِي أَمَامَهَا ، كَفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِ ، وَإِنَّهُمَا لَيَعْلَمَانِ مِنْ ذَلِكَ مَا أَعْلَمُ ، وَلَكِنَّهُمَا لَا يُحِبَّانِ أَنْ يَشُقًا عَلَى (٣) النَّاسِ .
- ٥[٦٣٦٢] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الرَّامِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ : مَشَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَ يَدَيْ جِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ .

<sup>• [</sup>٥٩٩٩] [شيبة: ١١٣٤٤].

<sup>(</sup>۱) بعده في الأصل: «في جنازة خلف» ، وهو وهم ، والتصويب من «شرح سنن أبي داود» للعيني (۲) بعده في الأصل: «في جنازة خلف» ، وهو وهم ، والتصويب من «شرح سنن أبي داود» للعيني (٦/ ١١٠) ، «الحوهر النقي» لابن التركهاني (٤/ ٢٥) ، «نصب الراية» (٢/ ٢٩٢) ، «الدراية» لابن حجر (٢/ ٢٣٨) وقد عزوه إلى عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى : «الناس» ، والصواب ما أثبتناه كها عند ابن المنذر في «الأوسط» (٥/) ، وابن حزم في «المحلي» (٣/ ٣٩٤) كلاهما من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيها ، والأثر ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٢٩٢) معزوا لعبد الرزاق بلفظ: «ولكنهما أحبا أن ييسرا على الناس».

#### المنافض المنافقة





- ٥ [٦٣٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي مَاجِدِ (١) الْحَنَفِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَأَلْنَا نَبِيَّنَا ﷺ عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَائِزِ ، فَقَالَ : "إِنَّمَا هِيَ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَ فَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا» .
- ٥ [٦٣٦٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَمْشِي خَلْفَهَا ، قَالَ : وَحُدِّنْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ ، أَنْ يَسْلُكَ عَنْ طَرِيقِهَا .
- ه [ ١٣٦٥] عبد الزان ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ الْمُطَّرَحِ (٢) أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ زَحْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ (٣) أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : جَاءَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَهُوَ مُحْتَبِي ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، الْخُدْرِيُ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُو جَالِسٌ وَهُو مُحْتَبِي ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَدَ عَلَيْهِ ، فَعَالَ : يَا (٤) أَبَا (٥) حَسَنٍ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ إِذَا شَهِدْتُهَا ، أَيُّ ذَلِكَ فَقَالَ : يَا الْمَهُ اللَّهِ الْمَنْ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ أَفْضَلُ أَخَلُفُهَا أَمْ أَمَامَهَا؟ قَالَ : فَقَطَّبَ عَلِيًّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ الْمِثْلِي يَسْأَلُ عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : نَعَمْ ، وَاللَّهِ لَمِثْلِي يَسْأَلُ عَنْ هِثْلِ هَذَا ،

٥ [٦٣٦٣] [التحفة: دت ق ٩٦٣٧].

<sup>(</sup>١) قوله: «أبي ماجد» وقع في الأصل: «بن أبي ماجد» ، وهو خطأ ، والتصويب من مصادر التخريج ك «مسند أحمد» (١/ ٣٧٨) من طريق سفيان بن عيينة ، به .

۵[۲/۲۹ ب].

ه [ ٦٣٦٥] [شيبة : ١١٣٥٣].

<sup>(</sup>۲) بعده في الأصل: «عن»، وهو خطأ، والتصويب مما سيأتي عند المصنف برقم (٢٦٢١)، وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ١٩)، «ميزان الاعتدال» (٤/ ١٢٣)، «تهذيب الكال (٢٨/ ٢٠)، «الكامل» (٨/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن»، وهو خطأ، والتصويب مما سيأتي عند المصنف برقم (٦٦٢١) فه والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة ضيفت ، يروي عن أبي أمامة الباهلي ضيفت ، ينظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٣٧٣)، «تهذيب الكهال» (٣٨٣ /٣٣).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه مما سيأتي عند المصنف برقم (٦٦٢١) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أبو» ، وهو خطأ ، والتصويب مما سيأتي عند المصنف برقم (٦٦٢١) .



X 777

فَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلِي؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ ، إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَىٰ (١) الْمَاشِي أَمَامَهَا ، كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّع ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ : يَا أَبَا حَسَنِ ، أَبِرَأْيِكَ تَقُولُ هَذَا ، أَمْ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ : فَغَضِبَ ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا سَعِيدٍ! أَمِثْلُ هَذَا أَقُولُهُ بِرَأْيِي؟ لَا وَاللَّهِ ، بَلْ سَمِعْتُهُ مِرَارًا يَقُولُهُ غَيْـرَ مَـرَّةٍ وَلَا اثْنَتَـيْنِ وَلَا ثَلَاثَـةٍ ، حَتَّىٰ عَدَّ (٢) سَبْعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَوَاللَّهِ مَا جَلَسْتُ جَالِسًا مُنْـ ذُ شَهِدْتُ جِنَازَةً إِلَّا لِرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَشَهِدَهَا أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ وَجَمِيعُ الصَّحَابَةِ ، فَنَظَرْتُ (٣) إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا ، قَالَ : فَضَحِكَ عَلِيٌّ ، وَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُمَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ حَدَّثَنِي بِهَذَا غَيْرُكَ مَا صَدَّقْتُهُ، وَلَكِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ الْكَذِبَ لَيْسَ مِنَ شَأْنِكَ ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمَا ، إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، ثُمَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ أَيْنَ هُوَ ، وَلَئِنْ كُنْتُ رَأَيْتُهُمَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ إِنَّهُمَا لَيَعْلَمَانَ أَنْ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَىٰ (٤) الْمَاشِي أَمَامَهَا ، كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، كَمَا يَعْلَمَانِ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْكَةً ، وَلَقَدْ سَمِعَا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَا لِلَّهِ عَيَا كُمَا سَمِعْتُ ، وَلَكِنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَيَتَضَايَقُوا ، فَاخْتَارَا (٥) أَنْ يَتَقَدَّمَا وَأَنْ يُسَهِّلًا ، وَقَدْ عَلِمَا أَنَّهُ يُقْتَدَى بِهِمَا ، فَمِنْ أَجْل ذَلِكَ تَقَدَّمَا.

<sup>(</sup>١) في الأصل : «كفضل» ، وهو خطأ ، والتصويب من «نصب الراية» (٢/ ٢٩١) ، «شرح أبي داود» للعيني (٦/ ٢٩١) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عدد» ، والتصويب من «نصب الراية» (٣/ ٢٩١) من طريق عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فنظر» ، ولا يستقيم السياق بذلك.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كفضل» ، وهو خطأ ، والتصويب من «المطالب العالية» (٥/ ٢٦٩) من طريق المحاربي عن مطرح ، به .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فاختاروا» وهو خلاف الجادة ، وفي «نصب الراية» (٢/ ٢٩١) ، «شرح أبي داود» للعيني (٦/ ٢٩١) معزوًا لعبد الرزاق: «فأحبا».





فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَا أَبَا حَسَنٍ (١) ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجَنَازَةَ أَحَمْلُهَا وَاجِبٌ عَلَىٰ مَنْ شَهِدَهَا؟ قَالَ: لَا ، وَلَكِنَّهُ حَيْرٌ ، فَمَنْ شَاءَ أَحَذَ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْجَنَازَةَ فَقَدِّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَاجْعَلْهَا نُصُبًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ ، فَإِنَّمَا هِي مَوْعِظَةٌ وَتَلْكِرَةٌ الْجَنَازَةَ فَقَدِّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَاجْعَلْهَا نُصُبًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ ، فَإِنْمَا هِي مَوْعِظَةٌ وَتَلْكِرَةٌ وَعِبْرَةٌ ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَحْمِلَهُ ، فَانْظُرْ إِلَىٰ مُقَدَّمِ السَّرِيرِ ، فَانْظُرْ إِلَىٰ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ ، فَاجْعَلْهُ عَلَىٰ مَنْكِبِكَ (٢) الْأَيْمَنِ ، فَإِذَا جِئْتَ الْمَقْبُرَةَ فَصَلَّيْتَ عَلَيْهَا فَلَا تَجْلِسْ ، وَقُمْ فَاجْعَلْهُ عَلَىٰ مَنْكِبِكَ (٢) الْأَيْمَنِ ، فَإِذَا جِئْتَ الْمَقْبُرَةَ فَصَلَّيْتَ عَلَيْهَا فَلَا تَجْلِسْ ، وَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ، فَإِنَّكَ تَرَىٰ أَمْرًا عَظِيمًا ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَلَا تَجْلِسْ ، وَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ، فَإِنَّكَ تَرَىٰ أَمْرًا عَظِيمًا ؛ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَلَا تَجْلِسُ أَوْلُوكَ (٣) : «أَخُوكَ عَلَىٰ مَنْ مَنْ عَرِقُ اللَّهُ عَلَىٰ فَعُولَ اللَّهُ عَلَىٰ يَعْرُونَ قَلْ اللَّهُ عَلَىٰ يُعْلَىٰ عَنْ إِلَىٰ لَمْ يَدْعُوكَ فَلَا تَدَعْ أَنْ تَقُومَ حَتَّىٰ يُعْرَفِ فَيْكُ فَي عَرْفُ فَا عَلَىٰ جَنْبِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَدْعُوكَ فَلَا تَدَعْ أَنْ تَقُومَ حَتَّىٰ يُعَلِىٰ فَي لِهُ وَلَا عَلَىٰ عَنْ يَعْدُولَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَقَالَا ».

### ٣٠- بَابُ فَضْلِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ

٥ [٦٣٦٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ ﴿ : «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ، فَلَهُ قِيرَاطُّ (٥) مِنَ الْأَجْرِ ، وَمَنِ انْتَظَرَهَا عَلَى حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، وَالْقِيرَاطَانِ (٢) ، مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سعيد» ، وهو خطأ ، والتصويب مما سيأتي عند المصنف برقم (٦٦٢١) .

<sup>(</sup>٢) المنكب: ما بين الكَتِف والعُنق، والجمع: المناكب. (انظر: النهاية، مادة: نكب).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، واستدركناه من «المطالب العالية» (٥/ ٢٦٩) من طريق المحاربي، عن مطرح، به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قانوك» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «المطالب العالية» (٥/ ٢٦٩) من طريق المحاربي ، عن مطرح ، به .

٥[ ١٣٦٦] [التحفة: خ م ١٤٦٣ ، خ م س ق ١٣٢٦ ، د ١٢٥٥ ، م ١٢٧١ ، خ ١٢٢٤ ، س ١٣٥٤ ، م ١٣٥٢ ، ت ١٣٤٥ ، م ١٣٥٧ ، ت ت ١٥٤٦ ، م ١٣٩٥ ، م ١٧٦٧ ، ت ١٧٤٨ ، ت ١٤٨٣ ] [الإتحاف: عه حم ١٨٦٢ ] [شيبة: ١١٧٣٤ ، ١١٧٣٢ ]، وسيأتي: (١٣٦٧ ، ١٣٣٨ ، ٢٣٦٧ ).

요[٢/ ٠٧١]].

<sup>(</sup>٥) القيراط: عبارة عن ثواب معلوم عند الله تعالى ، والجمع قراريط. (انظر: مجمع البحار، مادة: قرط).

<sup>(</sup>٦) قوله : «والقيراطان» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٢/ ٢٨٠) من طريق عبد الرزاق .





- ٥ [ ٦٣٦٧ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً (١) فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا (٢) فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنِ اتْتَظَرَهَا حَتَّىٰ يُقْضَىٰ قَضَاؤُهَا ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ » .
- ٥ [٦٣٦٨] عبد الرئاق، عَنْ هُ شَيْم بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّتَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ (٣)، قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ وَيُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيُ عَلَيْهَا قَلَهُ قِيرَاطُ (١٤)، وَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَعْظَمُ مِنْ قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطُ (١٤)، وَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَعْظَمُ مِنْ أَجَدٍ »، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَعْضُ حَدِيثِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطُ ، وَإِنْ شَهِدَ أَبُوهُ هُرَيْرَةَ فَأَخَذَ بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ، حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَىٰ عَائِشَة ، فَقَالَ لَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنْ شُدُكِ اللّهِ عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطُ اللّهَ عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطُ اللّه عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطُ أَوْ اللّه عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطُ أَعْظُمُ مِنْ أَحَدِ »، فَقَالَ تَعْ فِيلَا أَسْوَاقِ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي عَرْسُ الْوَدِيِّ وَلَا صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي عَرْسُ الْوَدِيِّ وَلَا صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي عَرْسُ الْوَدِيِّ وَلَا صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي عَرْسُ الْوَدِيِّ وَلَا صَفْقٌ بِالْأَسُواقِ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي عَرْسُ الْوَدِيِّ وَلَا صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي عَرْسُ الْوَدِيِّ وَلَا صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ، إِنَّهُ كَمْ مَنْ أَمْنَ الرَّمُولِ اللّه عَيْسُ وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ .

<sup>0[</sup> ۱۳۳۷] [ التحفة : خ م ۱۷۷۷۲ ، س ۱۳۵۴ ، ت ۱۵۶۲ ، م ۱۵۶۷ ، ت ۱۵۸۳ ، خ م س ق ۱۳۲۲ ، م ۱۳۲۷ ، م ۱۳۵۳ ، خ م س ق ۱۳۲۷ ، م ۱۳۵۳ ، م م ۱۳۵۳ ، خ م س ۱۳۹۵ ، خ م م ۱۳۵۳ ، خ م س ۱۳۹۸ ، خ م ۱۳۲۳ ، و ۱۳۳۸ ] [ شیبة : ۱۷۳۲ ، ۱۷۳۳ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صلاة» ، وهو تحريف واضح . (٢) في الأصل: «فيها» ، وهو تحريف واضح .

٥[١٣٦٨] [التحفة: خ م س ق ٢٦٦٦، م ٢٦٧١، خ م ١٤٦٣، م د ١٢٣٠١، س ١٣٥٤، د ١٣٥٥٩، م د ١٢٣٠١، س ١٣٥٤، د ١٢٥٥٩، م ١٢٥٥٩، خ ١٢٢٤٤، ت ١٢٥٥٦، خ ١٢٢٤٤، ت ١٢٤٤٠، خ م ١٢٤٨٠] [شيبة: ١٣٩٥٨]، وتقدم: (١٢٤٦، ١٢٧٣٠] [شيبة: ١١٧٣٦]، وتقدم: (٢٣٦٦، ١٣٦٧) وسيأتي: (٢٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «القرشي» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «المستدرك» (٦١٦٧) من طريق عمرو بن عون عن هشيم ، به ، وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ١٤٧) ، «تهذيب الكمال» (٣١) ٤٢) .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «ومن انتظرها حتى يقضى قضاؤها» ، وهذه الزيادة خطأ من الناسخ كررها من الحديث السابق .





- ه [٦٣٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى جِنَازَةٍ وَتَبِعَهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ مِنْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتَبِعْ، فَلَهُ قِيرَاطَ مِنْلُ مُحْدِ، وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتَبِعْ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ مِنْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتَبِعْ، فَلَهُ قِيرَاطُ مِنْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتَبِعْ، فَلَهُ قِيرَاطُ مِنْلُ أَحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتَبِعْ، فَلَهُ قِيرَاطًانِ مِنَ الْأَجْرِ مِنْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتَبِعْ، فَلَهُ قِيرَاطُ مِنْ الْمُعْرِ
- [ ٦٣٧٠ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلَا انْصَرَفَ حِنَا مَا انْصَرَفَ هَذَا بِقِيرَاطٍ مِنَ الْأَجْرِ . انْصَرَفَ حِنَا مِنَ الْأَجْرِ .
- [ ٦٣٧١] مِبْ الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : اتَّبَعَ عَطَاءٌ جِنَازَةً ، فَصَلَّى عِنْدَ دَارِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : مَاذَا لِي مِنَ الْأَجْرِ ، قَالَ : قَدْرُ مَا اتَّبَعْتَ .
- [٦٣٧٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : سُئِلَ مُجَاهِدٌ صَلَاةَ التَّطَوُّع أَفْضَلُ ، أَمِ التَّبَاع الْجَنَازَةِ . التَّطَوُّع أَفْضَلُ ، أَمِ التَّبَاع الْجَنَازَةِ .

### ٣١- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- [٦٣٧٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ أَيَحْمِلُهَا غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ ، وَالْكِنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئٌ ، الْمُتَوَضِّئِ عَلَيْهَا الْمَتَوْضِيْ عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئٌ ، وَلَكِنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئٌ ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْحَائِضُ ، هُوَ الْقَائِلُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الذَّهَابُ إِلَى الْمَنَاسِكِ ، وَالدَّفْعَتَيْنِ بِوُضُوء ؟ قَالَ : وَبِغَيْرِ وُضُوء .
- [٦٣٧٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَا يُصَلِّي عَلَىٰ جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّيٍ ، فَإِنْ فَعَلَ مَعَلَىٰ عِلَىٰ جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّيٍ ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ الصَّلَاةُ .
- •[٦٣٧٥] عِد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا يُصَلِّي عَلَىٰ جِنَازَةِ غَيْـرُ

٥[٩٦٣٦] [التحفة: د ١٢٥٥٩، ت ١٦٤٥٢، م ١٣٤٥٣، خ م س ق ٢٦٢٦١، خ ١٢٢٤، م ١٥٤٩٧، خ م س ١٣٩٥٨، س ١٣٥٤٣، ت ١٤٨٣٣، خ م ١٧٦٧١، م د ١٢٣٠١، م ١٢٧٦١، م د ١٣٥٣٧، خ م ١٣٤٣] [الإتحاف: عه حم ٢٠٠٣١] [شيبة: ١١٧٣٤، ٢٣١٧]، وتقدم: (٢٢٣٢، ٢٣٦٧، ٨٢٣٢).





مُتَوَضِّي، فَإِنَّ جَاءَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءِ ، فَخَافَ الْفَوْتَ تَيَمَّمَ ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهَا .

وَبِهِ نَأْخُذُ.

• [٦٣٧٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ (() إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ (٢) إِذَا حَضَرَ الْجَنَازَةَ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَيَمَّمْ.

وَبِهِ نَأْخُذُ.

- ٥ [ ٢٣٧٧] عبد النوري عن معمر، قال: أخبرني رَجُل، عن رَجُلِ الْخبره، قال: صَلَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَجَعَلَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ بِالْوُضُوءِ ، فَقَالَ أَبُو قِلَابَة : مَا هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: بَلَغَنِي فِيمَا أَحْسِبُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ قَالَ: "يَتَوَضَّا أَمِن صَلَّى عَلَى عَيْرِ وَجُهِهَا ، إِنَّمَا مُرَّبِجِنَازَةٍ ، مَنْ صَلَّى عَلَى عَيْرِ وَجُهِهَا ، إِنَّمَا مُرَّبِجِنَازَةٍ ، مَنْ صَلَّى عَلَى عَيْرِ وَجُهِهَا ، إِنَّمَا مُرَّبِجِنَازَةٍ ، وَالنَّاسُ فِي أَسْوَاقِهِمْ ، فَجَعَلُوا يَتَبِعُونَ الْجِنَازَةَ هَكَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْرٍ وَجُهِهَا ، إِنَّمَا مُرَّبِحِنَازَةٍ ، وَالنَّاسُ فِي أَسْوَاقِهِمْ ، فَجَعَلُوا يَتَبِعُونَ الْجِنَازَةَ هَكَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْرٍ وَجُهِهَا ، إِنَّمَا مُرَّبِحِنَازَةٍ ، وَالنَّاسُ فِي أَسْوَاقِهِمْ ، فَجَعَلُوا يَتَبِعُونَ الْجِنَازَةَ هَكَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْرٍ وَجُهِهَا ، إِنَّمَا مُرَّ بِحِنَازَةٍ ، وَالنَّاسُ فِي أَسْوَاقِهِمْ ، فَجَعَلُوا يَتَبِعُونَ الْجِنَازَةَ هَكَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى هَذَا كُنْتُ أُحِبُ جِنَازَةٍ ، فَلْيَتَوَضَّأُ أَيُّ لَا يُصَلِّى عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوضَى "، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لِمِثْلِ هَذَا كُنْتُ أُحِبُ وَيَا اللَّهُ مِنْ مَنَ عَلَى مِنْ مَنَ مَنْ مَا يَعْبُونَ الْمُعَرِّى ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لِمِثْلِ هَذَا كُنْتُ أُحِبُ فُرْبَكَ مِنْ يَعَالَ مَنْ مَا مُرْبَكَ مِنْ يَ مَنْ مَا مَلَى عَلَى عَيْرِ وَجُهِمَا إِلَّا مُتَوضَى " وَالنَّاسُ فِي أَنْ اللَّهُ عُمَلُ اللَّهُ لَا يُعْمَلُ مَا يَعْمُونَ الْمُعَلِى الْعَلَى الْمُوالِقِهِمْ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عُمْرُ اللْمُ الْمُعَلَى الْقَالَ لَلَهُ عُمَلُ اللَّهُ عُمْرُ اللَّهُ عُمْرُ الْمُؤْلِ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقِهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عُمْرُ اللْمُذَاكُ اللَّالَةُ عُمْ الْمُؤْلِ الْمُعْمَلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمَلُوا اللَّهُ عُمْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤُمُ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- [٦٣٧٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِسِي خَالِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ إِذَا فَجَأَتْكَ <sup>(٣)</sup> جِنَازَةٌ وَأَنْتَ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَصَلِّ عَلَيْهَا .

### ٣٢- بَابُ خَفْضِ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَازَةِ

• [٦٣٧٩] عبدالرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَذْرَكْتُ أَصْحَابَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «وعن» ، وزيادة حرف العطف خطأ ؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١١٥٨٩) عـن وكيع ، عن سفيان الثوري ، عن حماد ومنصور ، عن إبراهيم ، بنحوه .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والأظهر: «قالا». هـ [٢/ ٧٠ ب].

<sup>(</sup>٣) قوله: «إذا فجأتك» ليس في الأصل، وأثبتناه من «العلل» لأحمد بن حنبل - رواية ابنه عبد الله - (٣) قوله: «إذا فجأتك» عن عبد الله بن نمير، عن إسهاعيل، عن رجل، عن عامر الشعبي، به.

<sup>• [</sup>۲۳۷۹] [شيبة: ۱۱۳۱٦].





رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْتَحِبُّونَ خَفْضَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ ، وَعِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَعِنْدَ الْقِتَالِ .

وَبِهِ نَأْخُذُ.

- ٥ [ ٦٣٨٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَبِعَ الْجِنَازَةَ أَكْثَرَ الشَّكَاتَ ، وَأَكْثَرَ حَدِيثَ نَفْسِهِ .
- [ ٦٣٨١] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا إِذَا شَهِدُوا الْجَنَازَةَ عُرِفَ ذَلِكَ فِيهِمْ ثَلَاقًا .

### ٣٣- بَابُ الرُّكُوبِ مَعَ الْجَنَازَةِ

٥ [٦٣٨٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ جِنَازَةٍ قَـطُّ ، قَالَ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : وَلَا أَبُو بَكْرِ ، وَعُمَرُ .

٥ [٦٣٨٣] عبد الرزاق، عَنْ شُعْبَة (١) ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ (٢) ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْجَنَازَةِ أُتِيَ بِفَرَسٍ ، فَعَقَلَهُ رَجُلٌ وَالْفَرَسُ عُرْيٌ (٢) ، فَرَكِبَهُ النَّبِيُ عَلَيْ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ (١) بِهِ ، وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ .

ه[ ٦٣٨٠] [شيبة: ١١٣١٥].

٥[٣٨٣٣][التحفة: سي ١٥٥٩١، ت ٢١٤٣، م دت ٢١٨٠، م س ٢١٩٤][شيبة: ١١٣٦٠].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن شعبة» كذا وقع في الأصل بدون واسطة بين عبد الرزاق وشعبة ، ولا يروي عبد الرزاق غالبًا عن شعبة إلا بواسطة ، ولكنه لا يبعد أبدًا أن يروي عن شعبة إذ إنه يروي عن طبقته من أمثال الشوري وغيره .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الدجاجة»، وهو خطأ، والتصويب من «صحيح مسلم» (٩٦٥) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عربي» ، وهو خطأ ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «يترقص» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٥/ ٩٠) ، «صحيح مسلم» (٩٦٥) من طريق شعبة ، به .

الوقص: النزو والوثوب ومقاربة الخطو. (انظر: النهاية ، مادة: وقص).





- [٦٣٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَكْرَهُ وِنَ أَنْ يَمُرَّ الرَّاكِبُ بَيْنَ يَدَي الْجَنَازَةِ.
- [٦٣٨٥] عبد الرزاق، عَنْ فُضَيْلِ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ أَكَانُوا يَكْرَهُونَ الْسَّيْرَ أَمَامَهَا، يَعْنِي يَكْرَهُونَ الْسَّيْرَ أَمَامَهَا، يَعْنِي الرَّاكِبَ.
  الرَّاكِبَ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَرَأَيْتُ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ، يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى لِقَائِدِهِ: لَا تُقَدِّمْنِي أَمَامَهَا.

# ٣٤- بَابُ مَنْعِ النِّسَاءِ اتَّبَاعَ الْجَنَائِزِ

- ٥ [٦٣٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
- [٦٣٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ، نَهَاهُنَّ عَنِ الْخُرُوجِ، أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِنَّ الْخُرُوجِ. الْخُرُوجِ.
- ٥ [ ٦٣٨٨ ] عبد الزاق ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتْبَعُ جِنَازَةً ، فَإِذَا بِامْرَأَةٍ عَجُوزٍ تَتْبَعُهَا ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ، فَأَمَرَ بِهَا ،

<sup>• [</sup>٦٣٨٤] [شيبة: ١١٣٧٣]، وسيأتي: (١٥١٠).

<sup>• [</sup>۲۳۸۰] [شيبة: ۱۱۳۷۱، ۱۱۳۷۰].

٥[ ٢٣٨٦] [التحفة: س ١٨١٤٣، خ م س ١٨٠٩٧، خ ١٨١٢٠، خ س ١٨١١٨، خت ١٨١١٠، خ ٢٠٨١، د ١٨١١١، خ ١٨١٢٦، م ١٨٠٩٨، د ١٨٠٨٠، خ ١٨١١٠، خ ١٨١١٣، د س ١٨١١٠، ت س ١٨١٨، (خ) د ١٨١٢٢، خ م د س ق ١٨٠٩٥، د ١٨١٢١، د ١٨١١٢، خ م د ١٨١٢٨، م ١٨١٤٠ [ الإتحاف: جاحب حم ٢٣٣٨] [شيبة: ١١٤١٠].

<sup>• [</sup>٦٣٨٧] [الإتحاف: خزحم عم ط ٢٣١٤٧].



فَرُدَّتْ ، ثُمَّ وُضِعَ السَّرِيرُ ، فَلَمْ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا ، حَتَّىٰ قَالُوا (١): وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ تَوَارَتْ بِأَخْصَاصِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ: ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا .

- ٥ [٦٣٨٩] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ (٢) ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْـوَادِعِيِّ قَـالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّ فِي جِنَازَةٍ ، فَرَأَىٰ امْرَأَةً فَأَمَرَ بِهَا (٣) ، فَطُرِدَتْ حَتَّىٰ لَمْ يَرَهَا ، ثُمَّ كَبَّرَ .
- ٥ [ ٦٣٩٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ ، عَالَ مُجَاهِدٌ تَبِعَ النَّبِيُ ﷺ الْجَنَازَة ، فَرَأَى امْرَأَة عَلَى أَثْرِهَا ، فَأَمَرَ بِالْجِنَازَة ﴿ ، فَحُبِسَتْ ، وَبَعَثَ رَجُلًا فَرَدَّ الْمَوْأَة ، حَتَّى إِذَا وَارَىٰ بِهَا الْبُيُوتَ مَشَوْا بِهَا .
- [٦٣٩١] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَقْفِلُونَ (٤) عَلَى النِّسَاءِ الأَبْوَابَ ، حِينَ يُخْرِجُ الرِّجَالُ الْجَنَائِزَ .
- [٦٣٩٢] عبد الزال ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ قَـالَ : لِلنِّسَاءِ فِي الْجَنَازَةِ نَصِيبٌ .
- [٦٣٩٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : خُـرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَائِزِ؟ قَالَ : يَفْتِنُ .
- [٦٣٩٤] مِدارزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٥) قَالَ: خُرُومِ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِدْعَةٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال» ، ولا يستقيم المعنى به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «علي بن الأقمر» وقع في الأصل: «علي الأرقم» وهو تصحيف، والتصويب من «مسند أبي حنيفة - رواية الحصكفي» (١٠٩) عن علي بن الأقمر، به، وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٢٦١)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٦/ ١٧٤)، «تهذيب الكهال» (٢٠ / ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «حتى» ، وهو مزيد خطأ.

١[٢/ ١٧١]].

<sup>• [</sup>٦٣٩١] [شيبة : ١١٤٠٢]. (٤) في الأصل : «يعقلون» ، والأظهر ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) قوله: «أبي حيان ، عن الشعبي» ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ز) كما في مطبوعة الأعظمي .

### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ عَبُلُالِ الْزَاقِيَّ





- [٦٣٩٥] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ مُحِلِّ (١) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَتُصلِّي الْمَرْأَةُ عَلَى الْجَنَائِزِ؟ قَالَ : لَا تُصَلِّي عَلَيْهَا طَاهِرًا (٢) ، وَلَا حَائِضًا .
- ٥ [٦٣٩٦] عبد الزال ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُؤَرِّقِ الْعِجْلِيِّ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ عَيَّا فِي فِي جِنَازَةٍ فَرَأَىٰ نِسَاءً ، فَقَالَ : «أَقَتُحْمِلْنَهُ فِيمَنْ يَحْمِلُهُ ؟» قُلْنَ : لَا ، قَالَ : «أَفَتُدْخِلْنَهُ فِيمَنْ يَحْمُلُهُ ؟» قُلْنَ : لَا ، قَالَ : «فَارْجِعْنَ يُدْخِلُهُ ؟» قُلْنَ : لَا ، قَالَ : «فَارْجِعْنَ مَذْخُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ » . مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ » .
- [٦٣٩٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عُمَرَ رَأَى نَسَاءً مَعَ جِنَازَةٍ، فَقَالَ: ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ، وَمُفْتِنَاتِ الْأَحْيَاءِ. غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ، وَمُفْتِنَاتِ الْأَحْيَاءِ.
- [٦٣٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَـسْرُوقِ أَنَّـهُ كَانَ يَحْثِي فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ، فَإِنْ مَضَيْنَ رَجَعَ.
- [٦٣٩٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارِ ، قَـالَ : قَـالَ الْحَـسَنُ لَا تَـدَعْ حَقًّا لِبَاطِل .
- ٥ [ ٢٤٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا بِلَغَ الْمَقْبَرَةَ سَمِعَ نَائِحَةً ، أَوْ رَانَّةً ، قَالَ : فَاسْتَقْبَلَهَا ، وَقَالَ لَهَا شَرًا (٤٠) ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «علي»، وهو خطأ، والأظهر ما أثبتناه؛ فهو محل بن محرز الضبي الكوفي الأعور، يروي عن الشعبي، ويروي عنه الثوري، ينظر: «تهذيب الكهال» (٢٧/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «طواهرًا» ، والأظهر ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) الحثو: الرمي. (انظر: النهاية ، مادة: حثا).

<sup>• [</sup>۲۳۹۸] [شيبة: ۱۱٤۰۹].

<sup>• [</sup> ٦٣٩٩ ] [شيبة : ١١٤١٣ ] .

٥ [ ٦٤٠٠] [التحفة : ق ٧٤٠٥] [شيبة : ١١٤٠٥] .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «سرًا»، والتصويب من «مسند أحمد» (٢/ ٩٢) من طريق أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن ليث، به .

#### كَالْمُولِكِينَ لِللَّهِ





وَقَالَ لِمُجَاهِدٍ (١): إِنَّكَ خَرَجْتَ تُرِيدُ الْأَجْرَ، وَإِنَّ هَذِهِ تُرِيدُ بِكَ الْوِزْرَ، وَإِنَّنَا (٢) نُهِينَا (٣) أَنْ نَتْبَعَ جِنَازَةً مَعَهَا رَانَةٌ، قَالَ: فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ.

- [٦٤٠١] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ وَمُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَبِعَ جِنَازَةً ، فَرَأَى نِسَاءً يَتْبَعْنَهَا وَيَصْرُخْنَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ ، وَمُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَتَبِعَ جِنَازَةً ، فَرَأَى نِسَاءً يَتْبَعْنَهَا وَيَصْرُخْنَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ ، وَفِتْنَةً عَلَى الْحَيِّ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
- [٦٤٠٢] عبد الزاق، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: مَاتَتْ بِنْتٌ لِوَهْبٍ ، فَلَمَّا خَرَجَ الرِّجَالُ أُغْلِقَ الْبَابُ ، وَلَمْ يَدَعِ النِّسَاءَ يَتْبَعْنَهَا.

# ٣٥- بَابُ الْقِيَامِ حِينَ ثُرَى الْجَنَازَةُ

- ٥ [٦٤٠٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ ابْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَق تُوضَعَ».
- ٥ [٦٤٠٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَـنْ نَـافِعٍ ، عَنِ ابْنِ جُمَرَ ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَـازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ» .
- ٥ [٦٤٠٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَقْلَةً .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مجاهد» ، والأظهر المثبت. (٢) في الأصل: «وإنها» وهو خطأ ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «تنهانا» ، وهو خطأ ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١١٤٠٥) عن حفص بن غياث ، عن ليث ، به .

<sup>(</sup>٤) التأفف: صؤت إذا صوّت به الإنسان عُلم أنه متضجر متكره. (انظر: النهاية، مادة: أفف).

٥ [٦٤٠٣] [التحفة: ع ٥٠٤١] [الإتحاف: جا طع حب ش حم ٦٦٩٠]، وتقدم: (٦٣٨٨) وسيأتي: (٦٤٠٤).

٥ [ ٦٤٠٤] [التحفة : ع ٥٠٤١] [الإتحاف : جا طح حب ش حم ٦٦٩٠].

٥ [ ٦٤٠٥] [ الإتحاف: جاطح حب شحم ٦٦٩٠] [شيبة: ١٢٠٢٨].





- ٥ [٦٤٠٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّ مِثْلَهُ.
- ٥ [٦٤٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَنْ عَالَ عَمْرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيْهُ مِثْلَهُ.
- ٥ [٦٤٠٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَـالَ: أَخْبَرَنِي أَبُـو الزُّبَيْرِ، أَنَّـهُ سَـمِعَ جَـابِرَ بْـنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ عَيَّالِةٌ وَأَصْحَابُهُ لِجِنَازَةِ يَهُودِيِّ حَتَّى تَوَارَتْ.
- ٥ [٦٤٠٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أَبَا مَسْعُودِ الْأَنْ صَارِيًّ وَقَيْسَ بْنَ سَعْدِ كَانَا يَقُومَانِ لِلْجِنَازَةِ.

قَالَ: وَكَانَ مَرْوَانُ جَالِسًا وَمَعَهُ ﴿ أَبُو سَعِيدٍ الْخُلْرِيُّ فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ ، فَقَامَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أَمَرَنَا يَعْنِي النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: فَهَاتِ إِذَنْ .

- ٥ [٦٤١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ( ٢٤١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا؟ فَقَالُوا: مَعَ ( ) عَلِيٍّ فَمُوسَى ، فَقَالَ : إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا مُوَّةً، وَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا نُهِيَ ، انْتَهَى .
- ٥ [٦٤١١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةً مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالْكُوفَةِ ، فَرَأَى نَاسَا قِيَامًا يَنْتَظِرُونَ الْجِنَازَةَ أَنْ تُوضَعَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِدِرَّةٍ (٢) مَعَهُ ، أَوْ سَوْطٍ : اجْلِسُوا ، فَإِنَّ يَتُومُ . رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ جَلَسَ بَعْدَمَا كَانَ يَقُومُ .

٥ [٦٤٠٧] [الإتحاف: جاطح حب شحم ٦٦٩٠].

٥ [ ٨٠ ٦٤] [ التحفة : م س ٢٨١٨] [ الإتحاف : عه حم ٣٥٢٧] .

<sup>۩[</sup>۲/۲۷ب].

٥[٦٤١٠] [التحفة: م دت س ق ٢٧٦٦ ، س ١٠١٨٥] [الإتحاف: حم ١٤٥٠٣] ، وتقدم: (٦٤٠٣).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (١/ ١٤١) من طريق المصنف ، به .

٥[٦٤١١][التحفة: س١٠١٨٥ ، م دت س ق٢٧٦]، وتقدم: (٦٤١٠).

<sup>(</sup>٢) الدَّرة: السوط يُضرب به . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : درر) .

#### كالخالجة تلا





- ٥ [٦٤١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِي مِرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَجَلَسَ الْآخَرُ، فَقَالَ الَّذِي قَامَ: أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَامَ، قَالَ الْآخَرُ: بَلَى ، وَقَعَدَ.
- ٥ [٦٤١٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ (١ ) جُبَيْرٍ ، عَنْ مَدْ اللَّهِ عَيْقِ قَامَ عِنْدَ الْقَبْرِ ، ثُمَّ جَلَسَ . مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ (٢ ) ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ قَامَ عِنْدَ الْقَبْرِ ، ثُمَّ جَلَسَ .
- [٦٤١٤] عبد الزُبيْرِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فَشَهِدْتُ جِنَازَةَ (٣) أُمِّ (٤) عَمْرِو بِنْتِ الزُبيْدِ، فَقُمْتُ، فَقَالَ لِي عَمْرِو بِنْتِ الزُبيْدِ، فَقُمْتُ، فَقَالَ لِي الْمُسَيَّبِ، فَقُمْتُ، فَقَالَ لِي الْمُسَيَّبِ الْمُسَيَّبِ الْمُسَيَّبِ الْمُسَيَّبِ الْمُسَيَّبِ الْمُسَيَّبِ الْمُسَيِّبِ الْمُسَالِقِي أَنَّ الْبَنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : اجْلِسْ فَلَا بَالْمُسَالِقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل
- [٦٤١٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَـرَ كَـانَ يَـسْبِقُ الْجَنَـازَةَ ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْبَقِيعَ فَيَجْلِسُ ، فَإِذَا رَآهَا قَامَ ، قَالَ نَافِعٌ : فَكُنْتُ أَسْتُرُهُ حَتَّىٰ لَا يَرَاهَا .
- [٦٤١٦] مبدالرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : قِيَامُ مَنْ يَرَاهَا؟ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ مَوْلَى السَّائِبِ ، قَالَ : اتَّبَعَ ابْنُ عُمَرَ جِنَازَةً وَمَعَهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ (٥) ابْنُ أَبِي عَقْرَبٍ ، وَأَنَا أَتَبِعُهُمْ ، فَقَالَ : فَمَضَى أَمَامَهَا ، فَجَلَسَ حَتَّى إِذَا حَاذَتْ بِهِ قَامَ حَتَّى خَلَقَتُهُ .

٥ [ ٦٤١٢ ] [ التحفة : س ٦٥٤٥ ] [ الإتحاف : حم ٢٨٦٦ ، ٨٨٨٩ ] [ شيبة : ١٢٠٤٣ ] .

٥ [٦٤١٣] [التحفة: س ١٠١٨٥ ، م دت س ق ٢٧٦٠] [شيبة: ١٦٣٨ ، ١١٦٣٨].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «عن»، والتصويب من «موطأ مالك» (٧٩٧)، «صحيح مسلم» (٩٧٣)، وينظر: «علل الدارقطني» (٤/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: «مسعود بن الحكم» زاد قبله في الأصل: «سعيد بن» وهو خطأ، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «جنلاة» ، والتصويب من «تهذيب الآثار» للطبري (٢/ ٥٥٦) من طريق هـشام الدستوائي عن قتادة ، به .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «بن» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، واستدركناه من «تهذيب الآثار» للطبري (٢/ ٥٥٣) من طريق جابر بن يزيد الجعفي، عن عطاء مرسلًا.

### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ عَبُلِلْ الْزَافِي





- [٦٤١٧] عِد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ يَقُولُ : قِيَامُ الرَّجُلِ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّىٰ يُوضَعَ الْمَيِّتُ بِدْعَةٌ .
- [٦٤١٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَتْ تَمُرُّ بِهِمُ الْجِنَازَةُ ، فَمَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنْهُمْ .
- [٦٤١٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَعِيبُ عَلَىٰ مَنْ يَقُومُ إِذَا مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ .
- [٦٤٢٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَامَ لِلْجَنَازَةِ الْيَهُودُ .
- [٦٤٢١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْمِسْوَدِ (١) ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ كَانَ لَا يَجْلِسُ ، حَتَّى تُوْضَعَ فِي الْقَبْرِ .
- [٦٤٢٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ لَا يَجْلِسُ حَتَّىٰ يُوضَعَ الْمَيِّتُ فِي اللَّحْدِ .

وَيَرْوِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ أَيُّوبُ : فَسَأَلْتُ نَافِعًا ، فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَائِزُ عَلَى الْأَرْضِ جَلَسَ .

٥ [٦٤٢٣] عبد الرَّاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَ الِ، عَنْ (٢) زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ، فَوَجَدْنَا الْقَبْرَ لَمْ يُلْحَدْ، فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا.

<sup>• [</sup>۲٤۱۸] [شيبة: ۲۲۰٤٥].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن المسور» كذا في الأصل، ولعله وقع سهوًا.

<sup>• [</sup>۲۲۲۱] [شيبة: ۲۲۲۱].

<sup>• [</sup>۲۲۲۲][شيبة : ۱۱٦٣٧].

٥ [٦٤٢٣] [التحفة: دس ق ١٧٥٨ ، ق ١٩١٧ ، ق ١٧٥٩ ، ق ١٢٨٩٢ ] [الإتحاف: خز كم عه حم عم ٢٠٦٣] [الإتحاف: خز كم عه حم عم ٢٠٦٣] [شيبة: ٢٠٦٣] .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «بن»، وهو خطأ، وينظر الحديث الآتي برقم (٦٨٤٥).

#### كَالْمِنْ لِلْجَانِيْلِ الْمُ





- [٦٤٢٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ : كَانَ يُقَالُ إِذَا مَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْجَنَازَةِ ، فَقُومُوا حَتَّىٰ تُرْفَعَ ، فَحَوَّلَهَا النَّاسُ ، فَقَالُوا : قُومُوا حَتَّىٰ تُرْفَعَ ، فَحَوَّلَهَا النَّاسُ ، فَقَالُوا : قُومُوا حَتَّىٰ تُوْضَعَ .
- [٦٤٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ قُلْتُ: إِذَا صَلَيْتَ عَلَى جِنَازَةِ وَكُنْتَ عَيْرَ مُتَّبِعِهَا؟ قَالَ: أَدْخُلُ وَلَا أَنْظُرُ أَنْ تُرْفَعَ.
- [٦٤٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ ١ مَعْمَرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : إِذَا مَرَّتْ بِكَ جِنَازَةٌ فَقُمْ ، فَإِنِ اتَّبَعْتَهَا فَلَا تَجْلِسْ حَتَّىٰ تُوْضَعَ .

## ٣٦- بَابُ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ؟

- [٦٤٢٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا كَانَ الرِّجَالُ وَلَيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ الرِّجَالُ وَلَيْسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ .
- [٦٤٢٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الرِّجَالُ قَبْلَ النِّسَاءِ ، وَالْكِبَارُ قَبْلَ الصِّغَادِ .
- [٦٤٢٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ ، فَيَجْعَلُ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ .

وَبِهِ نَأْخُذُ.

<sup>• [</sup>۲۲۲] [التحفة: د ۲۱۲٤، م ۲۰۲۵، خ م ت س ۲۶۲۹].

①[7\7Y<sup>†</sup>].

<sup>• [</sup>۲٤۲۷] [شيبة: ۱۲۰۱٤، ۱۲۰۱۵].

<sup>• [</sup>۲۲۸] [شيبة: ۲۸۲۸].

<sup>• [</sup>۲٤۲۹] [شيبة: ۱۱۲۸۱].





- [٦٤٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَة ، وَمَعَ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، فَجَعَلَ الرَّجُلَ يَلِي الْإِمَامَ ، وَالْمَرْأَةَ وَرَاءَ ذَلِكَ ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا .
- [٦٤٣١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءُ وَرَاءَ ذَلِكَ .
- [٦٤٣٢] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّهُ جَعَلَ الرَّجُلَ (١) يَلِي الْإِمَامَ ، وَالْمَرْأَةَ أَمَامَ ذَلِكَ .
- [٦٤٣٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ.
  - [٦٤٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ .
- [٦٤٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّىٰ عَلَىٰ أُمِّ كُلْتُومٍ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدِ بْنِ عُمَرَ، فَجَعَلَ زَيْدَا يَلِيهِ، وَالْمَرْأَةَ أَمَامَ ذَلِكَ.
- ٥ [٦٤٣٦] عِبدَ الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعَا يَزْعُمُ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى عَلَاثِرَ جَمِيعًا ، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءَ يَلُونَ الْقِبْلَةَ ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا .

وَوُضِعَتْ جِنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومِ ابْنَةِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ لَهَا، يُقَالُ لَهُ: وَوُضِعَا (٢) جَمِيعًا، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذِ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَضِعَا (٢)

<sup>• [</sup>٦٤٣١] [شيبة: ١١٦٩١].

<sup>• [</sup>۲۴۳۲] [شيبة: ۱۱۲۹۲].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «الرجال» ، والأظهر المثبت.

<sup>• [</sup>٦٤٣٥] [شيبة: ١١٦٩٥].

ه [٦٤٣٦][شيبة: ١١٦٩٥].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «وصعار» ، والتصويب من «المجتبى» (١٩٩٤) من طريق المصنف ، به .

### المنافظة المنافظة

701



وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ (١) ، وَأَبُو قَتَادَةَ ، فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، قَالَ رَجُلُ : فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ ، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي قَتَادَةَ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا؟ فَقَالُوا : هِيَ السُّنَّةُ .

- [٦٤٣٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ .
- [٦٤٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا، جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ، وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ (٢).
- [٦٤٣٩] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ رَزِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُهُ جَاءَ إِلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، فَقَالَ: أَيْنَ الصَّعَافِقَةُ، أَوْ مَا تَقُولُ الصَّعَافِقَةُ؟ يَعْنِي: الَّذِينَ يَطْعَنُونَ، وَجَالٍ وَنِسَاءٍ، فَقَالَ: أَيْنَ الصَّعَافِقَةُ، أَوْ مَا تَقُولُ الصَّعَافِقَةُ؟ يَعْنِي: الَّذِينَ يَطْعَنُونَ، قَالَ: ثُمَّ جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلُونَ الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ إِثْرِ بَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ جَعَلَ الرِّجَالَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: أُرَاهُ ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ بِأُمِّ كُلْثُومٍ وَزَيْدٍ، وَثَمَّ رِجَالٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: أُرَاهُ ذَكَرَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا.
- [٦٤٤٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْقِبْلَةَ ، وَالنِّسَاءُ يَلُونَ الْإِمَامَ .
- [٦٤٤١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : يُصَلِّي عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ .
- [٦٤٤٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةِ رَجُلَيْنِ وَصَفَّ أَحَدَهُمَا خَلْفَ الْآخَرِ، ثُمَّ قَالَ: اصْنَعُوا بِهِمْ هَكَذَا، وَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «سعد» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۲٤٣٨] [شيبة: ١١٦٩٣].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ز) كما في مطبوعة الأعظمي .

<sup>• [</sup>٦٤٣٩] [شيبة: ١١٦٩٥].





### ٣٧- بَابُ جَنَائِزِ الْأَحْرَارِ وَالْمَمْلُوكِينَ ١

• [٦٤٤٣] عبد الرزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ السَّعْبِيِّ قَالَ إِذَا كَانَ الْأَحْرَارُ وَالْمَمْلُوكِينَ ، فَالْأَحْرَارُ يَلُونَ الْإِمَامَ .

## ٣٨- بَابُ أَيْنَ تُوضَعُ الْمَزْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ

- [٦٤٤٤] عِبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ تُجْعَلُ الْمَرْأَةُ فِي الْمُصَلَّىٰ عِنْدَ رِجْلِ الرَّجُلِ .
- [٦٤٤٥] عِمالرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، جَعَلَ رُءُوسَ النِّسَاءِ إِلَى رُكْبَتَيِ الرِّجَالِ ، قَالَ : وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَعَهُ ، فَلَا يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ .
- [٦٤٤٦] عِمالزاق، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ صَلَّىٰ مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَوْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَلَى الْجَنَائِزِ، فَكَانَا يَجْعَلَانِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ مَنْكِبِ الرَّجُلِ.
- [٦٤٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُسَاوِي بَيْنَ وُءُوسِهِمْ، إِذَا صَلَّىٰ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

وَبِهِ نَأْخُذُ.

- [٦٤٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
- [٦٤٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا كَانَ جِنَازَةُ رَجُلِ وَامْرَأَةٍ ، فُضِّلَ (١) الرَّجُلُ بِالرَّأْسِ ، حِينَ يُوضَعَانِ فِي الْمُصَلَّىٰ .

ث[۲/۲۷∟].

<sup>•[</sup>٥٤٤٥][شبية: ١١٦٧٩].

<sup>• [</sup>٦٤٤٩] [شيبة: ١١٦٨٠].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «فصلي»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١١٦٨٠) مختصرًا بلفظ: «يفضل الرجل بالرأس».





### ٣٩- بَابُ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الْجَنَازَةِ؟

- •[٦٤٥٠] عبد الزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ، وَمَنْكِبِ الْمَرْأَةِ.
- [٦٤٥١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُل، وَ(١) مَنْكِبِ الْمَرْأَةِ.
- ٥ [٦٤٥٢] عِمِ الرزاق ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة (٢) ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُرَأَةِ فَقَامَ وَسَطَهَا .

وَبِهِ نَأْخُذُ.

• [٦٤٥٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : يَقُومَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ ، إِذَا صَلَّىٰ عَلَيْهَا عِنْدَ صَدْرِهَا .

# 2٠- بَابُ إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ الرِّجَالِ

- [٦٤٥٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ السَّعْبِيَّ ، قَدَّمَ جَنَازَتَيْ رَجُلَيْنِ (٣) ، فَصَفَّ إِحْدَاهُمَا خَلْفَ الْأُخْرَىٰ ، ثُمَّ قَالَ : اصْنَعُوا بِهِمْ هَكَذَا ، وَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً .
- ٥[٥٥٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ عَلَيْهِ عَلَىٰ قَتْلَىٰ أَخُدٍ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، وَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ أَقْرَأَهُمْ لِلْقُرْآنِ. وَبِهِ نَأْخُذُ.

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى : (في) ، وينظر الأثر السابق .

٥ [ ٢٤٥٢ ] [ التحفة : ع ٤٦٢٥ ] [ الإتحاف : جاطح حب حم ٢٠٦٥ ] [ شيبة : ١١٦٦٣ ] .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «يزيد»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١١٥٤٣) عن عبد الله بن المبارك، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «رجل» ، وهو تصحيف يأباه السياق.





## ٤١- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ

• [٦٤٥٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ التَّكْبِيرَةِ مِنَ التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ .

وَبِهِ نَأْخُذُ.

- [٦٤٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَرْفَعُ الْإِمَامُ يَدَيْهِ، كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِز، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ.
- [٦٤٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَنِي كَالْ مِنْ أَبِي خَالِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي (١) التَّكْبِيرَاتِ كُلِّهِنَّ .
- [٦٤٥٩] عِد *الزناق* ، عَنْ رَجُـلٍ ، مِـنْ أَهْـلِ الْجَزِيـرَةِ ، قَـالَ : سَـمِعْتُ نَافِعَـا يُحَـدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ عَلَى الْجَنَازَةِ .
- [٦٤٦٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَرْفَعُ يَرْفَعُ يَرْفَعُ بَعْدُ . يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ (١) تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ .
- [٦٤٦١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ، وَكَانَ (٣) يُكَبِّرُ أَرْبَعًا.
  - [٦٤٦٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : بَلَغَهُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَ ذَلِكَ .

<sup>• [</sup>۲۵۷۷] [شيبة: ۲۱۵۰۰].

<sup>• [</sup>۲٤٥٨] [شيبة: ۲۱۵۰۳].

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «كل» ، وهو مزيد خطأ.

<sup>• [</sup>۲٤٦٠] [شيبة: ۲٤٦٠].

 <sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «عبد الله»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١١٥٠٥) عن وكيع عن سفيان الثوري، به، إلا أنه جعله من فعل الحسن بن عبيد الله وليس النخعي.

<sup>۩[</sup>٢/٣٧ٲ].

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «لا» ، وهو مزيد خطأ ؛ إذ إن السياق يأباه .





# ٤٢- بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيَّتِ

- [٦٤٦٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : صَلَّىٰ عُمَرُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، وَصَلَّىٰ صُهَيْبٌ عَلَىٰ عُمَرَ .
- [٦٤٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُمَرَ وَدَفَنَهُ ، وَكَانَ أَوْصَىٰ إِلَيْهِ .
- [٦٤٦٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَلَّيْنَا عَلَىٰ عَائِشَةَ، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ أَبُو هُرَيْرَةَ.
- [٦٤٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : يُصَلِّي عَلَيْهَا مَنْ كَانَ يَوُمُّهَا فِي حَيَاتِهَا ، قَالَ : وَذَلِكَ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي قَوْمٍ آخَرِينَ ، فَقَالَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ ذَلِكَ .
- [٦٤٦٧] عبد الزاق، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي عَلَىٰ جَنَائِزِهِمْ أَثِمَّتُهُمْ، قَالَ: وَكَانَتِ الْمَزْأَةُ إِذَا مَاتَتْ فِي قَوْمِ آخَرِينَ، يُصَلِّي عَلَيْهَا إِمَامُ ذَلِكَ الْحَيِّ الَّذِي مَاتَتْ فِيهِمْ.
- ٥ [٦٤٦٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ حُسَيْنَا حِينَ مَاتَ الْحَسَنُ ، وَهُوَ يَدْفَعُ فِي قَفَا سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، وَهُوَ يَقُولُ : تَقَدَّمْ (١) فَلَوْلَا (٢) السُّنَّةُ مَا قَدَّمْتُكَ ، وَسَعِيدٌ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ ، قَالَ : فَلَمَّا صَلَوْا عَلَيْهِ ، قَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ : أَتَنْفِسُونَ عَلَى ابْنِ نَبِيّكُمْ عَلَيْهُ تُرْبَةً يَدْفِنُونَهُ فِيهَا ؟ ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَجَبَّهُمَا فَقَدْ أَجَبَيْهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي » . سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَجَبَيْهِ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي » .

<sup>• [</sup>٦٤٦٤] [الإتحاف: طح ٢٥٠١٠].

٥ [ ٦٤٦٨ ] [ التحفة : خ م س ق ٦٣٦٦ ، س ١٩٤٩٨ ، س ق ١٣٣٩٦ ] .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «تقولم» ، والتصويب من «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٣٩٩) ، «المعجم الكبير» للطبراني (٣/ ١٣٦) كلاهما من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لولا» ، والمثبت من المصادر السابقة .

## المصنف للإعام عندالة





- [٦٤٦٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْأَبُ ، ثُمَّ الزَّوْجُ ، ثُمَّ الإِبْنُ ، ثُمَّ الْأَبُ .
- [ ٦٤٧٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : اسْتَأْذَنْتُ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيَيْةٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا .
- [٦٤٧١] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : الزَّوْجُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَزْأَةِ مِنَ الْأَخ .
- [٦٤٧٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَسْرُوقِ (١) ، عَنْ مَسْرُوقِ (١) ، عَنْ مُسْرُوقِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَمْرَ ، أَنَّهُ قَالَ : الْوَلِيُّ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا .
- [٦٤٧٣] عبد الرزاق ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَالَةِ عَلَيْهَا ، فَقَالَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي بَكْرَةَ ، فَجَاءَ إِخْوَتُهَا يُنَازِعُونَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا ، فَقَالَ أَبِي بَكْرَةَ : لَوْلَا أَنِي (٣) أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا ، مَا نَازَعْتُكُمْ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الْبُوبَكْرَةَ : لَوْلَا أَنِي (٣) أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا ، مَا نَازَعْتُكُمْ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ دَخَلَ الْقَبْرَ ، فَأَخْرِجَ مَغْشِيًا (٤) عَلَيْهِ ، وَلَهُ يَوْمَئِذِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ ابْنَا وَابْنَةً ، فَصَاحُوا عَلَيْهِ فَأَفَاقَ ، فَقَالَ : مَا فِي الْأَرْضِ نَفْسٌ ، وَلَا نَفْسُ ذُبَابٍ ، أَحَبُ (٥) إِلَيَّ أَنْ

<sup>• [</sup>۲۷۷۱] [شيبة: ۲۲۰۸۳].

<sup>(</sup>١) قوله : «عن مسروق» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (١١٠٩٤) عن حفص بن غياث ، عن ليث ، به .

<sup>• [</sup>۲٤٧٣] [شيبة: ١٢٠٩١].

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى: «عبد الله» وهو خطأ، والتصويب من «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٤٠٠) من طريق المصنف، به، وهو عبد ربه بن عبيد الأزدي الجرموزي مولاهم أبو كعب البصري صاحب الحرير. ينظر: «تهذيب التهذيب» (١/١٧٦).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «أنكم» وهو خطأ يأباه السياق ، والتصويب من «الأوسط» لابن المنـذر (٥/ ٤٠٠) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) الإغشاء: الإغماء. (انظر: النهاية، مادة: غشا).

<sup>(</sup>٥) تحرف في الأصل إلى: «أخبرنا» وهو خطأ، والتصويب من «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لعبد الغني المقدسي (٥٥) من طريق بسطام بن حبيب، حدثنا أبو كعب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به. وأبو كعب هو: عبد ربه بن عبيد صاحب الحرير.





يَخْرُجَ مِنْ نَفْسِي ، قِيلَ لَهُ: لِمَ؟ قَالَ: مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي زَمَانٌ (١) لَا آمُرُ فِيهِ بِمَعْرُوفِ ، وَلَا أَنْهَىٰ فِيهِ عَنْ مُنْكَرِ ، فَمَا حَيْرِي يَوْمَئِذِ؟

• [٦٤٧٤] عبد الزاق ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَـنْ عِكْرِمَـةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ زَوْجُهَا .

#### ٤٣- بَابٌ كَيْفَ صُلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

- [٦٤٧٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْسُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَمْ يَـؤُمَّهُمْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدٌ كَانُوا يَدْخُلُونَ أَفْوَاجًا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَالْحُجْرَةِ ، فَيَدْعُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ ، وَيَدْخُلُ آخَرُونَ ، حَتَّىٰ فَرَغَ النَّاسُ .
- [٦٤٧٦] مرالزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ، وَلَمْ يُدْفَنْ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، حَتَّىٰ كَانَ مِنْ آخِرِ يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ ، قَالَ : وَغُسِّلَ ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ، وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنَ ، وَبُرْدٍ حِبَرَةٍ ، وَصُلِّي عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِمَامٍ ، وَنَادَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ خَلُوا الْجِنَازَة ، وَمُلْهَا وَلُجِدَلَهُ ، وَجُعِلَ عَلَىٰ اللَّينُ (٢) .

### ٤٤- بَابُ دَفْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ جَمِيعًا

• [٦٤٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ كَانَ إِذَا دَفَنَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ جَمِيعًا، يَجْعَلُ الرَّجُلَ فِي الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَة، وَيَجْعَلُ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ فِي الْقَبْرِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ كَبَّرَ الْإِمَامُ، قَالَ: الْأَكْبَرُ أَمَامَ الْأَصْغَرِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «زماني» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۲۷۷۶] [شيبة: ۱۲۰۸۱]، وتقدم: (۲۲۱۳).

<sup>• [</sup>۲۷۲] [شيبة: ۱۱۱۵۸].

۵[۲/۳۷ب].

<sup>(</sup>٢) اللبن: جمع اللبنة ، وهي: التي يبنئ بها الجدار. (انظر: النهاية ، مادة: لبن).





٥ [٦٤٧٨] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ مَانَ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ مَانَ يَوْمَ أُحُدِ يَدْفِنُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَائَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، وَيَسْأَلُ أَيُّهُمْ كَانَ أَقْرَأَ لِلْقُوْآنِ؟ فَيُقَدِّمُونَهُ ، يَقُولُ : مِمَّا يَلِي الْقِبْلَة .

ذَكَرَهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الصُّعَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ .

٥ [٦٤٧٩] عِمالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَدِّمُ فِي الْقَبْرِ إِلَى الْقِبْلَةِ أَقْرَأَهُمْ، ثُمَّ ذَا السِّنِّ.

#### ٤٥- بَابُ اللَّحْدِ

- [٦٤٨٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : وَلِي غُسْلَ النَّبِيِّ عَيْلِهُ ، وَدَفْنَهُ ، وَإِجْنَانَهُ دُونَ النَّاسِ أَرْبَعَةٌ : عَلِيٌّ ، وَالْعَبَّاسُ ، وَالْفَضْلُ ، وَصَالِحٌ شُقْرَانُ مَوْلَى النَّبِيِّ عَيْلِهُ وَلَحَدُوا لَهُ ، وَنَصَبُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ نَصْبًا (١).
- [٦٤٨١] عِد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَأَنَّهُ لَحَدَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ ابْنُ شَهَابٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّهُ لَحَدَ النَّبِيِّ عَلِيًّةٍ، ثُمَّ نَصَبَ عَلَى لَحْدِهِ اللَّبِنَ.
- [٦٤٨٢] عبد الزال ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا تُوفِّيَ النَّبِيُّ عَيْكِةً كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ رَجُلُ يَلْحَدُ ، وَرَجُلُ يَشُقُ ، فَاجْتَمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْكِةً ، فَقَالُوا : اللَّهُمَّ خِرْ لَهُ ، قَالَ : فَطَلَعَ الَّذِي يَلْحَدُ فَلَحَدَ لَهُ .
- [٦٤٨٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ : أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ الْقُبُورَ ، وَالْآخَرُ يَشُقُّ ، فَلَمَّا تُوْفِّيَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالُوا : أَيُّهُمَا جَاءَ أَمَرْنَاهُ يَعْمَلُ عَمَلَهُ ، فَلَحَدَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ .
  فَجَاءَهُمُ الَّذِي يَلْحَدُ ، فَأَمَرُوهُ ، فَلَحَدَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ .

٥ [ ٦٤٧٨ ] [ التحفة : خ دت س ق ٢٣٨٢ ] ، وسيأتي : (٢٧٤٠ ، ٢٠٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>١) النصب: إقامة الشيء ورفعه . (انظر: النهاية ، مادة : نصب) .

<sup>• [</sup>٦٤٨٢] [التحفة: ق ٧٣٩] [شيبة: ١١٧٥٣].

#### كَالْمُلِكِينَالِ





- ه [٦٤٨٤] عبد الرزاق ، عَن الشَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ السَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةَ : «اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُ لِغَيْرِنَا» .
- [٦٤٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ اللَّحْدَ، وَيَكْرَهُونَ اللَّبِنَ وَالْقَصَبَ، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ اللَّبِنَ وَالْقَصَبَ، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ اللَّبِنَ وَالْقَصَبَ، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ اللَّبِنَ وَالْقَصَبَ، وَكَانُوا يَكُرَهُونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يَقُومَ الْوَلِيُّ عَلَىٰ قَبْرِهِ فَيُعَزَّىٰ بِهِ.
- [٦٤٨٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الَّذِي لَحَدَ قَبْرَ النَّبِيِّ عَلَيْ شُقْرَانُ (١). لَحَدَ قَبْرَ النَّبِيِّ عَلَيْ شُقْرَانُ (١).
- [٦٤٨٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيِّ وَقَالَ فَي حَيَاتِهِ. النَّبِيِّ وَقَالِي فَرْسَ فِي قَبْرِهِ جَرْدُ قَطِيفَةٍ كَانَ يَرْكَبُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهِ.

قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ: فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَلًّا ، إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ لَيْسَ كَغَيْرِهِ.

- [٦٤٨٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ فُرِشَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ عَيْكِيَّةٌ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ.
- [٦٤٨٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَخِي يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَخِي يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ عَمِّهِ (٢١) قَالَ : مَاتَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَيَّا إِسَرِفَ ، فَأَخَذُتُ رِدَائِي ، فَبَسَطْتُهُ تَحْتَهَا ، فَأَخَذَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَمَى بِهِ .

٥ [ ٦٤٨٤ ] [التحفة : ق ٣٢٠٩] [شيبة : ١١٧٤٨ ] .

<sup>• [</sup>٥٨٤٢] [شيبة: ١١٨٩٢].

<sup>• [</sup>٢٨٨٦] [التحفة: ت ٣٧٨٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن شقران»، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وقد أخرجه الترمذي في (١٠٦٥) من طريق عثمان بن فرقد قال: سمعت جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: الذي ألحد قبر رسول الله ﷺ أبوطلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن عمه» ليس في الأصل ، واستدركناه من «الطبقات» لابن سعد (١١٢٢٣) من طريق أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن عمه ، بنحوه .

# المُصِّنَّفُ لِلإِمْ الْمُعَنِّلُ الرَّأَافِ





- [٦٤٩٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ أَسِي بَكْرِبْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِم، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وُسِّدَ لَبِنَةً جُعِلَ إِلَيْهَا رَأْسُهُ تَدْعَمُهُ، وَلَا تُجْعَلُ تَحْتَ خَدِهِ، قُلْنَا لِأَبِي بَكْرِ: لَبِنَةٌ صَحِيحَةٌ أَمْ كَسِيرَةٌ (١٠)؟ قَالَ: بَلْ لَبِنَةٌ (٢٠).
- [٦٤٩١] *عبدالزناق* ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ ، أَنَّهُ لُحِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، وَعُرِضَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ وَنُصِبَ .

# ٤٦- بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ

٥ [٦٤٩٢] عبد الرزاق، عَنْ ٣ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (٣) وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ الْرَهْرِيِّ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، فَصَفُّوا خَلْفَهُ، وَكُمْ بِالْمَدِينَةِ، فَصَفُّوا خَلْفَهُ، فَكَبَّرُ وَصَلَّىٰ أَرْبَعًا.

وَبِهِ نَأْخُذُ .

٥ [٦٤٩٣] عِد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بُنِ سُهَيْلِ بُنِ حُنَيْف ، قَالَم اللهُ عَلَى المُرَأَةِ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا .

٥ [٦٤٩٤] عبد الرزاق، عَنِ القُوْدِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِةٍ، سَبْعًا، وَخَمْسًا، وَأَرْبَعًا، حَتَّى كَانَ زَمَنُ عُمَرَ فَجَمَعَهُمْ، فَسَأَلَهُمْ فَي زَمَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِةٍ، سَبْعًا، وَخَمْسًا، وَأَرْبَعًا، حَتَّى كَانَ زَمَنُ عُمَرَ فَجَمَعَهُمْ، فَسَأَلَهُمْ فَي زَمَنِ النَّبِيِّ وَلَالِ الصَّلَاةِ، يَعْنِي فَأَخْبَرَكُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَا رَأَى ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ كَأَطُولِ الصَّلَاةِ، يَعْنِي الظَّهْرَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صحيحة» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) أي صحيحة ، والله أعلم.

٥[٦٤٩٢] [التحفة: خ م د س ١٣٢٣٢ ، خ م س ١٣١٧٦ ، خ م ١٥٢٢١ ، خ م ١٣٢١٧ ، خ ت س ق ١٣٢١٧ ، خت ٣٠٠٥ ] [الإتحاف: حم ش ١٣٢٦٧ ، خت ٣٠٠٨] [الإتحاف: حم ش ١٨٢٠١].

합[7/37]].

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «ابن الحسن» وهو خطأ ، والتصويب من «المجتبى» (١٩٨٨) من حديث عبد الرزاق ، به .

#### كالزلجانيلا





- [٦٤٩٥] عبد الزاق ، عَنِ القَوْرِيِّ ، عَنْ رَزِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَبَّرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ عَلَىٰ أُمِّهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَمَا حَسَدَهَا خَيْرًا .
- [٦٤٩٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ قَالَ : كَبَّرَ عُمَرُ عَلَىٰ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَسَأَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَنْ يُذْخِلُهَا قَبْرَهَا؟ فَقُلْنَ : مَنْ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا .
- [٦٤٩٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدِ قَالَ : كَبَّرَ عَلِيٍّ عَلَىٰ يَزِيدَ (١) بْنِ الْمُكَفَّفِ النَّخَعِيِّ أَرْبَعًا .
- [٦٤٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ (٢) بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلِ يَقُولُ : صَلَّىٰ عَلِيٍّ (٣) عَلَىٰ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتَّا .
  - [٦٤٩٩] عِبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَىٰ جِنَازَةٍ خَمْسًا .
- [ ٦٥٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَدْ فُعِلَ كُلِّ ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى أَرْبَع تَكْبِيرَاتٍ .
- [ ٦٥٠١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ النَّاسَ بِالْحَمْدِ ، وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ ثَلَاثًا .

<sup>• [</sup> ٦٤٩٦] [شيبة : ١١٧٧٢ ، ١١٥٣٩].

<sup>• [</sup>۲۶۹۷] [التحفة: خ ۲۰۲۰۱] [شيبة: ۱۱۵۲۱، ۱۱۸۲۱، ۱۱۸۲۱، ۱۱۸۲۸].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «زيد»، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٤/ ٥٩)، ويأتي على الصواب برقم (٢٥٧٣)، (٦٥٨١)، (٦٠٨٨).

<sup>• [</sup> ٦٤٩٨ ] [ التحفة : خ ٢٠٢٠ ] [ شيبة : ١١٥٨٢ ، ١١٥٨٤ ، ١١٥٨٥ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «زيدً»، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٦/ ٧٢) من طويق عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>٦٤٩٩] [التحفة: خ ٢٠٢٠] [شيبة: ١١٥٧١].

<sup>• [</sup> ۲۵۰۰] [شيبة: ۲۱۰۵۳].

<sup>• [</sup>۲۰۰۱] [شيبة: ۱۱۵۷۴، ۱۱۵۳۳، ۱۱۵۷۴].





• [٢٥٠٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ ابْنُ مَعْقِلٍ ، أَنَّ عَلِيًّا صَلَّىٰ عَلَىٰ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، كَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : إِنَّهُ بَدْرِيٌّ .

قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَقَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنَ السَّامِ ، فَقَالَ لِإِبْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّ إِخْوَتَكَ بِالسَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَىٰ جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا ، فَلَوْ وَقَتُّمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ ، فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللَّهِ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : انْظُرُوا جَنَائِزَكُمْ ، فَكَبِّرُوا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتُكُمْ ، لَا وَقْتَ ، وَلَا عَدَدَ .

٥ [٣٠٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَجَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَجَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَنِي أَوْفَى صَلَّى عَلَى بِنْتٍ لَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ شَيْتًا (١) فَسَبَّحُوا بِهِ، فَقَالَ: ثُمَّ رَكِبَ مَعَهَا، كُنْتُمْ تَرُوْنَ أَنِّي أُكَبِّرُ خَمْسًا، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَرَ أَرْبَعًا، قَالَ: ثُمَّ رَكِبَ مَعَهَا، وَجَعَلَ يَقُولُ لِقَائِدِهِ: لَا تُقَدِّمْنِي أَمَامَهَا، وَجَعَلَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ، فَقَالَ: لَا تَرْثِينَ؛ فَإِنَّ وَبِينَ اللَّهُ عَلَى الْمَرَاثِي .

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَلَى الْمَرَاثِي .

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى أَعْمَى ، وَيَرَوْنَ قِيَامَهُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ ، وَعَامَّهُ النَّاسِ عَلَيْهِ .

• [ ٢٥٠٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ التَّكْبِيرُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَرْبَعًا ، قَالَ : فَوَضَعُوا رَجُلَيْنِ جَمِيعًا ، قَالَ يُكَبَّرُ عَلَيْهِمَا قُلْتُ : فَوَضَعُوا رَجُلَيْنِ جَمِيعًا ، قَالَ يُكَبَّرُ عَلَيْهِمَا قُلْتُ : فَلْتُ : فَلَاثٌ كَمَا الْمَغْرِبُ ثَلَاثٌ مَا الْمَغْرِبُ ثَلَاثٌ مَا الْمَغْرِبُ ثَلَاثٌ ، قَالَ : مَا سَمِعْنَا بِذَلِكَ .

٥ [ ٦٥٠٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>• [</sup>۲۰۰۲] [شيبة: ۳۵۰۱۱، ۱۱۵۸۲، ۱۱۵۸۱، ۱۱۵۸۵].

ه [۲۵۰۳] [شيبة: ۸۵۵۸].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال بنا»، والصواب ما أثبتناه كما عند ابن ماجه (١٤٨٥) من طريق عبد الرحمن المحاربي، عن الهجري، به.

٥[٥٠٥] [التحفة: خ م س ٢٤٥٠، خ ٢٤٧١، (خت) س ٢٧٧٤، خت ٣٠٠٣، م س ٢٦٧٠، خ م ٢٢٦٢][الإتحاف: حم ٢٩٩٥][شيبة: ١١٥٣٦].





يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تُوفِّي الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ (١) أَصْحَمَةُ ، هَلُمَّ فَصَلُوا عَلَيْهِ» ، قَالَ: فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ مَعَهُ .

قال عِد الرزاق: وَتَفْسِيرُ أَصْحَمَةَ بِالْعَرَبِيَّةِ: عَطَاءٌ.

- ٥ [٢٥٠٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ (٢) ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : صَلَّى النَّبِيُ ﷺ فِي مَوْضِعِ الْجِنَازَةِ ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : «عَلَىٰ أَصْحَمَةَ».
- ٥ [ ٢٥٠٧] عِد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْجَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي وَابْنِ عَلَى النَّجَاشِيِّ بِبَقِيعِ الْمُصَلَّى . أَبِي ذُبَابٍ ، أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا صَلَّىٰ عَلَى النَّجَاشِيِّ بِبَقِيعِ الْمُصَلَّىٰ .

قال عِبد الرزاق: وَكَانَ النَّوْدِيُّ إِذَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا ، سَلَّمَ وَلَـمْ يَنْتَظِرِ الْخَامِسَةَ ، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ .

- ٥ [ ٢٥٠٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا صَلَّىٰ عَلَىٰ أُمِّ كُلْثُومٍ أُخْتِ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، وَتُؤفِّيَتْ بِمَكَّةَ ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا بِالْبَقِيعِ بَقِيعِ الْمُصَلَّىٰ ، وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا .
- [٦٥٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُطِيلُ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا.
- [ ٦٥١٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى ، كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، فَيَكُونُ أَرْبَعًا لِلْأُخْرَى ،

<sup>(</sup>١) الحبش: جنس من السودَان، وسكان بِلَاد الْحَبَشَة؛ وهي أثيوبيا في إفريقيا الشرقية. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حبش).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جبر» ، والمثبت هو الصواب.

٩٤/٢] ب].

<sup>• [</sup>۱۱۲۰] [شبية: ۱۱۲۰۱، ۱۲۲۹].





وَحَمْسًا لِلْأُولَى ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُرَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِ الْمَيِّتِ نَأْيًا ، أَوْ أَنْ يَمُوّ الوَّاكِبُ بَيْنَ يَدَي الْجِنَازَةِ ، وَأَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَيْنَ عَمُ ودَيْ سَرِيرِ الْمَيِّتِ مِنْ مُقَدَّمِ السَّرِيرِ أَوْ مُؤَخِّرِهِ ، وَأَنْ يَمُوّ أَهْلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَي الْجِنَازَةِ قَرِيبًا أَوْ خَلْفَهَا قَرِيبًا ، يُفَخِّمُ بِذَلِكَ مُؤَخِّرِهِ ، وَأَنْ يَمُوّ أَهْلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَي الْجِنَازَةِ قَرِيبًا أَوْ خَلْفَهَا قَرِيبًا ، يُفَخِّمُ بِذَلِكَ الْمَيِّتَ ، وَإِذَا فَاتَهُ مِنَ الْمَيِّتِ بَاذَةٌ وَهُوَ عَلَىٰ غَيْرٍ وُضُوءٍ تَيمَم وَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَإِذَا فَاتَهُ مِنَ التَكْبِيرِ شَيْءٌ بَادَرَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ فَكَبَّرَ مَا فَاتَهُ .

#### ٤٧- بَابُ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ

- [٦٥١١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ مَعَ الْإِمَامِ ، فَكَبِّرُ مَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ مَعَ الْإِمَامِ ، فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ (١) .
- [٦٥١٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ وَمُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ ، بَادَرَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ .

وَبِهِ نَأْخُذُ.

- [٦٥١٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، قَضَى مَا فَاتَهُ .
- [٦٥١٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالتَّوْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ كَانَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ، لَمْ يَقْضِهِ.
- [٦٥١٥] عبد الزال ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ إِذَا جِئْتَ وَقَدْ كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمَيِّتِ ، فَقُمْتَ فِي الصَّفِّ فَلَمْ تُكَبِّرْ حَتَّىٰ يُكَبِّرُوا ، فَكَبِّرْ مَعَهُمْ .

# ٤٨- بَابُ السَّهْوِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَلَا تُقْطَعُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ

• [ ٢٥١٦] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى

<sup>(</sup>١) وهذا مخالف لما رواه ابن أبي شيبة (١١٤٨٤) من طريق جابر ، عـن الـشعبي ، وعطاء ، قـالا : لا تقـض ما فاتك من التكبير على الجنازة .





جِنَازَةٍ ثَلَاثًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ نَاسِيًا ، فَتَكَلَّمَ وَتَكَلَّمَ النَّاسُ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، إِنَّكَ كَبُرْتَ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَصُفُوا ، فَفَعَلُوا ، فَكَبَّرَ الرَّابِعَةَ .

• [٦٥١٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ جِنَازَةِ ، فَلَا يَـضُرُكَ مَـا مَـرً بَيْنَ يَدَيْكَ ، يَقُولُ : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟

يَقُولُ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.

# ٤٩- بَابُ الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيَّتِ

٥ [٦٥١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَغَاثِبِنَا وَشَاهِدِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا، فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَقَيْتَهُ مِنَّا، فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَقَيْتَهُ مِنَّا، فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ».

وَبِهِ نَأْخُذُ.

- ٥ [٦٥١٩] عبد الزاق ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ رَجُلِ مِنْ مُزَيْنَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْقَوْلِ عَلَى الْمَيِّتِ : «اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهُ ، هَدَيْتَهُ لِلْإِسْلَام ، وَأَنْتَ أَغْلَمُ بِسِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ ، وَجِنْنَا نَشْفَعُ لَهُ ، فَاغْفِرْ لَهُ » .
- [ ٢٥٢٠] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْدِيُ ﴿ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ ثَلَاقًا عَلَى الْجَنَائِزِ : اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُكَ فَلَانٌ ، إِنْ كَانَ صَبَاحًا ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً ، قَالَ : أَمْسَى عَبْدُكَ قَدْ تَخَلِّى مِنَ الدُّنْيَا وَتَرَكَهَا لِأَهْلِهَا ، وَافْتَقَرَ صَبَاحًا ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً ، قَالَ : أَمْسَى عَبْدُكَ قَدْ تَخَلِّى مِنَ الدُّنْيَا وَتَرَكَهَا لِأَهْلِهَا ، وَافْتَقَرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلَهُ إِلَا أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ فَا عُفِوْ لَهُ ، وَتَجَاوَزُ عَنْهُ .

وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةً .

٥ [٨١٥٨] [شيبة: ٣٠٣٩٨، ١١٤٧٤].

<sup>• [</sup>۲۵۲۰] [شيبة: ٣٠٤٠٠، ١١٤٧٦].





- [٢٥٢١] عبد الرّاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْدَى ، عَنْ عَلِي مَأْ عَلَى الْمَيِّتِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا ، وَاجْعَلْ قُلُوبِنَا عَلَى قُلُوبِ أَخْيَارِنَا ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، قُلُوبِنَا ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا ، وَاجْعَلْ قُلُوبِنَا عَلَى قُلُوبِ أَخْيَارِنَا ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ الرَّحْمُ ، اللَّهُمَّ أَرْجِعْهُ إِلَى حَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ ، اللَّهُمَّ عَفْوكَ ، وَكَانَ إِذَا جَاءَهُ نَعْيُ اللَّهُمَّ الرَّحُلِ الْغَائِبِ ، قَالَ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْتَدِينَ ، الرَّجُلِ الْغَائِبِ ، قَالَ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْتَدِينَ ، وَنَحْتَسِبُهُ عِنْدَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ وَلَا تَحْرِمْنَا وَاحْدُمْ وَلَا تَحْرِمْنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَلَا يَعْلَمُ وَلَا تَحْرِمْنَا وَلَا تَعْرَفَتَ وَلَا بَعْدَهُ .
- [٦٥٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاغْفِرْ لَهُ، وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ عَيَالِةٍ.
- [٦٥٢٣] عِبدَ الزاق ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُحَـدِّثُ عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ نَحْـوَهُ ، يَعْنِي : بَارِكْ فِيهِ ، تُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ .
- [ ٢٥٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَة كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة : أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ (١) أُخْبِرُكَ : أَتَّبِعُهَا مَعَ أَهْلِهَا ، فَإِذَا وَضَعُوهَا كَبَرْتُ وَحَمِدْتُ اللَّه ، وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ أَقُولُ : اللَّهُ مَ عَبْدُكَ ، فَإِذَا وَضَعُوهَا كَبَرْتُ وَحَمِدْتُ اللَّه ، وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيهِ عَلَيْ ، ثُمَّ أَقُولُ : اللَّهُ مَ عَبْدُكَ ، وَابْنُ أَمْتِكَ ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَابْنُ أَمْتِكَ ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَابْنُ أَمْتِكَ ، كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، وَأَنْ مُصِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ .
- [٦٥٢٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى

<sup>• [</sup>۲۰۲۱] [شيبة: ۷۷۲۷، ۱۱٤۹٤، ۲۰۴۰].

<sup>• [</sup>۲۵۲۲][شيبة: ۳۰٤٠٦].

<sup>• [</sup>٦٥٢٤] [التحفة: دت سي ١٥٣٨٥ ، دسي ١٤٢٦١ ، سي ق ١٤٩٩٤ ، س ٤٨٢٩] [شيبة: ١١٤٩٥]. (١) لعمر الله: قسمٌ ببقاء الله ودوامه . (انظر: النهاية ، مادة: عمر) .





الْجَنَائِزِ؟ فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ قَالَ: تَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّ ثُمَّ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَأَلَّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَاجْعَلْ قُلُوبِنَا ، وَاجْعَلْ قُلُوبِنَا ، وَاجْعَلْ قُلُوبِنَا عَلَى قُلُوبِ أَخْيَارِنَا ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وَارْحَمْهُ ، وَارْدُدْهُ إِلَىٰ خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ ، وَاجْعَلِ الْيَوْمَ خَيْرَ يَوْمٍ جَاءَ عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ .

- ٥[٦٥٢٦] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ سَعِدِ (١) بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفِ قَالَ : عَوْفٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ جِنَازَةٍ ، فَقَرأً فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ . إِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ .
- [٢٥٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُكَبِّرَ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُوْآنِ ثُمَّ يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُكَبِّرَ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِأُمِّ اللَّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْقُوالَى ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّعِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ يُسَلِّمَ فِي نَفْسِهِ عَنْ يَمِينِهِ .
- [٦٥٢٨] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّنَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ.
- [٦٥٢٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِد، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَمَعْتُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعِينَ كِتَابًا، فَأَمْسَكْتُ مِنْهَا كِتَابًا وَاحِدًا فِيهِ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَيَكِيْهُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلَانٌ خَلَقْتَهُ، إِنْ تُعَاقِبْهُ فَبِذَنْبِهِ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُ، فَإِنَّكَ النَّبِيِّ وَيَكِيْهُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلَانٌ خَلَقْتَهُ، إِنْ تُعَاقِبْهُ فَبِذَنْبِهِ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُ، فَإِنَّكَ النَّهِمَ عَنْ جَسَدِهِ الْأَرْضَ، اللَّهُمَّ الْنَهُمَّ صَعْدُ رُوحَهُ فِي السَّمَاء، وَوَسِّعْ عَنْ جَسَدِهِ الْأَرْضَ، اللَّهُمَّ نَوْرَ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَأَفْسِحْ لَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَاخْلُفْهُ فِي أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ لاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ، وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ.

٥ [ ٢٥٢٦ ] [ التحفة : خ دت س ٢٥٧٥ ] [شيبة : ١١٥٢٠ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سعيد» وهو تصحيف، والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>• [</sup>٦٥٢٧] [التحفة: س ١٣٨] [شيبة: ١١٤٩٧، ١١٥١٦،].

١٠ (٧٥ ب].

#### المُصِنَّفُ لِلْمِامِعَ بُلِالْمِالْعَ الْمُأْلِقُ ذَافِياً





- •[٦٥٣٠] ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قال عِبدالزاق : وَأَمَرَنِي مَعْمَرٌ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ مُجَاهِدٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، ثُمَّ سَأَلَنِي (١) عَنْهُ مَعْمَرٌ ، فَحَدَّثُتُهُ بِهِ .
- •[٦٥٣١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ يَقْرَأُ فِي التَّكْبِيرَاتِ كُلِّهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلَانٌ ، عَظِّمْ أَجْرَهُ وَنُورَهُ ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ ﷺ ، وَأَفْسِحْ لَـهُ فِي قَبْرِهِ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ .
- [٦٥٣٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ .
- [٦٥٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءِ مِنَ التَّكْبِيرَاتِ، وَكَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسلِمِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ، وَالْمُسلِمِينَ وَالْمُسلِمِينَ وَالْمُسلِمِينَ وَالْمُسلِمِينَ وَالْمُسلِمِينَ وَالْمُسلِمِينَ وَالْمُسلِمِينَ وَالْمُسلِمِينَ وَالْمُسلِمِينَ ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْوَفَعْ وَالْمُسلِمَاتِ، وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْعَلْ قُلُوبِهُمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَخْيَارِهِمُ ، اللَّهُمَّ الْوَفَعْ وَالْمُسلَمَاتِ ، وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، وَاجْلَفْهُ فِي تَرِكَتِهِ فِي الْغَابِرِينَ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُخِرَمُنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّا بَعْدَهُ .
- [٦٥٣٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُهُ: أَيَقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّىٰ عَلَيْهِ؟ قَالَ : لَا .
- [٦٥٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ، وَالثَّالِثَةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالثَّالِثَةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ تَسْلِيمٌ.
  تَسْلِيمٌ.
- [٦٥٣٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سألت» ، والتصويب من «الدعاء» للطبراني (١٢٠١) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>۲۵۳۲] [شيبة: ۱۱۵۱۳].

<sup>• [</sup>٥٣٥٦] [شيبة: ١١٤٩٦، ١١٤٩٦].

<sup>• [</sup>۲۵۳٦] [شيبة: ۱۱٤۸۷].







مُوَقَّتُ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: عَلَيْهِ الدُّعَاءُ وَالْاسْتِغْفَارُ.

- [٦٥٣٧] مبدالزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَا نَعْلَمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ قِرَاءَةِ ، وَلَا دُعَاءِ شَيْئًا مَعْلُومًا .
- [٦٥٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِأُمِّ الْقُـرْآنِ ، وَيَـدْعُونَ وَيَـسْتَغْفِرُونَ بَعْـدَ كُـلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُونَ الرَّابِعَةَ ، فَيَنْصَرِفُونَ ، وَلَا يَقْرَءُونَ .
- [٦٥٣٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ أَيُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ مَعَ الْمَيِّتِ أَحَـدٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ؟ قَالَ : مَا بَلَغَنَا ذَلِكَ .
- [٦٥٤٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ عَلَى الْجِنَازَةِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا (١) ، وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَوْعِـدًا ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ .
- [٦٥٤١] عبد الرزاق ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْجِنَازَةِ : اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ ، أَحْيَيْتَهُ مَا شِئْتَ ، وَقَبَضْتَهُ حِينَ شِئْتَ ، وَتَبْعَثُهُ إِذَا شِئْتَ ، اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ ، أَحْيَيْتَهُ مَا شِئْتَ ، وَقَبَضْتَهُ حِينَ شِئْتَ ، وَتَبْعَثُهُ إِذَا شِئْتَ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، اللَّهُمَّ وَلَا تُخِلِقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [الحشر: ١٠] ، الْآيَةَ .
  - [٦٥٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ إِذَا كَبَّرْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَأَسْمِعْ نَفْسَكَ.
- [٦٥٤٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَقُلْتُ لَهُ: مَا أَفْضَلُ مَا يُقَالُ عَلَى الْمَيِّتِ؟ قَالَ: الإسْتِغْفَارُ (٢).

<sup>(</sup>١) الفرط: المتقدم والسابق. (انظر: النهاية، مادة: فرط).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن أبيه وقلت له: أفضل ما يقال على الميت الاستغفار»، وهـ و خطأ، والتصويب من «حلية الأولياء» (٤/ ١٤)، «تهذيب الكهال» (٣١٠ / ٣٧٠)، ومعنى قلت له: أي ابن طاوس قال لأبيه.





# ٥٠- بَابُ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ عَلَى الْجِنَازَةِ

• [3081] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (١) بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: إذَا صَلَّى الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ سَلَّمَ فِي نَفْسِهِ، عَنْ يَمِينِهِ.

وَبِهِ نَأْخُذُ .

- [٦٥٤٥] عِبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَلَّمَ تَسْلِيمَةٌ خَفِيفَةٌ عَلَى الْجِنَازَةِ .
- [٦٥٤٦] عِد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْإِمَامُ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ ١٠ عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً.
- [٦٥٤٧] قال الثَّوْرِيُّ ، وَأَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
- [٦٥٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً .
- [٦٥٤٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى جِنَازَةِ حَتَّى سَمِعَهُ مَنْ يَلِيهِ .

وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

• [ ٦٥٥٠] عبد الزاق (٢) ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ كَمَا يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ ، وَيُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ .

<sup>(</sup>١) زاد في الأصل: «بن شهاب» ، وهو سهو من الناسخ.

命[7/ア۷门].

<sup>• [</sup>۲۵٤۷] [شيبة: ۲۱۲۱۷].

<sup>• [</sup>۸۹٥٨] [شيبة: ١١٦٢١].

<sup>(</sup>٢) كأن سقطا وقع بعده ، ولعله : «ابن جريج» .

# 





- [२००١] عبد الزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةِ ، سَلَّمَ حَتَّىٰ يَسْمَعَهُ مَنْ يَلِيهِ .
- [٢٥٥٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ ، سَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ .
- [٦٥٥٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ ، فَأَسْمَعَهُمُ التَّسْلِيمَ .

#### ٥١- بَابُ كُمْ يَدْخُلُ الْقَبْرَ

- [٢٥٥٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ تُدْخِلُ الْقَبْرَكَمْ (١) شِئْتَ .
  - [ 3000 ] عبد الزراق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ . وَبِهِ نَأْخُذُ .
- [٦٥٥٦] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ (٢) وَغَيْرِهِ ، عَنْ صَالِحٍ مَـوْلَى التَّوْءَمَـةِ ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ قَالَ : نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ عَلِيٌّ ، وَالْفَضْلُ ، وَابْنُ شُقْرَانَ (٣) .
- [٢٥٥٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْحَبِ قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ عَلِيُّ أَرْبَعَةً : عَلِيٌّ ، وَالْفَضْلُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَأُسَامَةُ ، أَوْ عَبَّاسٌ .
- [٢٥٥٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّهُ نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ

<sup>• [</sup>۲۵۵۲][شيبة: ۱۱۲۱۱].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «مَن» ، أو يكون المعنى: كم من الناس شئت .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي «معرفة الصحابة» (٣٨٣٢) من حديث عبد الرزاق ، به : «ابن جريج» .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل: «وابن شقران»، وهو وهم من الدبري فيها نص عليه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» نقلا عن الطبراني قوله: «هكذا قال إسحاق، والصواب: شقران، واسمه صالح مولى رسول الله على رواه جعفر بن محمد، عن أبيه عن عبدالله بن أبي رافع. والزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي خيشه».

<sup>• [</sup>٦٥٥٧] [التحفة: د٦١٢٤٦].





عَلِيٌّ ، وَالْفَضْلُ ، وَوَلِيَ عَلِيٌّ سُفْلَتَهُ فِي الْقَبْرِ ، وَنَزَلَ مَعَهُمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَـتِ الْأَنْصَارُ : قَدْ كَانَ لَنَا حَظُّ ا ، فَأَنْزَلُوا ذَلِكَ الْأَنْصَارُ : قَدْ كَانَ لَنَا حَظُّ فِي حَيَاتِهِ ، فَاجْعَلُوا لَنَا فِي مَوْتِهِ حَظَّا ، فَأَنْزَلُوا ذَلِكَ الْأَنْصَارِيَّ مَعَهُمْ ، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ : خَوْلِيُّ بْنُ أَوْسِ .

#### ٥٢- بَابُ الْقَوْلِ حِينَ يُدْلَى الْمَيَّتُ فِي الْقَبْرِ

• [٢٥٥٩] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الْقَوْلِ حِينَ يُدْلَى الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ مَ مَتْ ابْنٌ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، فَلَمَّا تَنَاوَلَهُ مَنْ فَوْقَ الْقَبْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدًا فِي الْقَبْرِ مَ مَتَ ابْنٌ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، فَلَمَّا تَنَاوَلَهُ مَنْ فَوْقَ الْقَبْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدًا يَهُولُ : بِاسْمِ اللَّهِ عَلَىٰ مِلَّةِ (١) إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (٢) ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، صَلَاتُنَا ، يَقُولُ : بِاسْمِ اللَّهِ عَلَىٰ مِلَّةِ (١) إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (٢) ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، صَلَاتُنَا ، وَنَحْنُ مِنَ وَنُسُكُنَا ، وَمَحْيَانَا ، وَمَمَاتُنَا ، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْنَا ، وَنَحْنُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

وَبِهِ نَأْخُذُ.

- [ ٦٥٦٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مِفْسَمِ ، وَعَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَا : كَانَ يُقَالُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ حِينَ يُدْلَى بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ، وَفِي سَبِيلِكَ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ عَلَيْ اللَّهُمَّ تَقَبَلْهُ مِنْكَ بِقَبُولِ حَسَنٍ ، وَارْدُدُهُ إِللَّهُمَّ ، وَفِي سَبِيلِكَ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ عَلَيْ اللَّهُمَّ تَقَبَلْهُ مِنْكَ بِقَبُولِ حَسَنٍ ، وَارْدُدُهُ إِلَى خَيْرِ مَرَدِّ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ .
- [٦٥٦١] عبد الزان ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا دَلَّيْتَ الْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ ، فَقُلْ : إِذَا دَلَّيْتَ الْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ ، فَقُلْ : بِاسْمِ اللَّهِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ يَثَيِّقٌ ، اللَّهُمَّ أَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَأَنْتَ عَنْهُ رَاضِ غَيْرَ غَضْبَانَ .
- [٦٥٦٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ

<sup>(</sup>١) الملة: الشريعة والدين، والجمع: الملل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ملل).

<sup>(</sup>٢) الحنيف: المائل إلى الإسلام الثابت عليه. (انظر: النهاية، مادة: حنف).

<sup>• [</sup>۲۰۲۱] [شيبة: ۲۰۲۱، ۳۰٤٥].

<sup>• [</sup>۲۰۲۲] [شيبة: ۱۱۸۱۹، ۳۰٤٦٤].

# والمنطقة المنافقة





يَقُولُوا عَلَى الْمَيِّتِ بِاسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنْ عَذَابِ النَّادِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ.

- [٦٥٦٣] عبد الزراق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَة ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : قَالَ النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَة إِذَا أَدْخَلْتَنِي حُفْرَتِي ، فَقُلِ : اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي هَذَا الْبَيْتِ ، وَبَارِكْ فِي دَاخِلِهِ .
- [٦٥٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ (١) عَاصِم بْنِ ضَمْرَة ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ اللهِ ، وَفِي سَبِيلِ اللّهِ ، وَعَلَىٰ مِلّةِ عَلَى مِلّةِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ ، وَعَلَىٰ مِلّة رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ .

وَبِهِ نَأْخُذُ.

• [٦٥٦٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَدْخَلَ الْمَيِّتَ اللَّحُدَ (٢): بِاسْمِ اللَّهِ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَبِالْيَقِينِ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

# ٥٣- بَابٌ مِنْ حَيْثُ يَدْخُلُ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ

• [٦٥٦٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَضَوْتُ جِنَازَةَ الْحَارِثِ الْأَعْورِ الْأَعْورِ الْخَارِفِيّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيّ، كَشَفَ ثَوْبَ النَّعْشِ عَنْهُ حِينَ أُدْخِلَ الْقَبْرَ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَرَجُلٌ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّرِيرَةَ عَلَىٰ كَفَنِهِ، وَاسْتَلَهُ مِنْ نَحُورِجُلِ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا.

۵[۲/۲۷ب].

<sup>•[</sup>١٥٦٤][شيبة: ٢١٨١١، ٢٢٠٧١، ٣٠٤٦].

<sup>(</sup>١) قوله: «إسحاق عن»، ليس من الأصل، واستدركناه من «الدعاء» للطبراني (١٢١١) من طريق عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٢) قوله : «أدخل الميت اللحد» وقع في الأصل : «دخل المسجد» ، والتصويب من «كنز العمال» (١٥/ ٧٣٢) معزوا لعبد الرزاق .

<sup>• [</sup>۲۲٥٦] [شيبة: ۱۱۲۷۱، ۱۱۷۸۵].

#### المُصِنَّةُ فِي لِلْمِامِ عَبْدِلِ لِأَوْافِي





- [٦٥٦٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ قَالَ لَا تُشْعِرُوا بِي أَحَدًا ، وَسُلُّونِي إِلَىٰ رَبِّي (١) سَلًّا .
  - [٦٥٦٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْوُمَةَ ، عَنْ رَبِيع بْنِ خُتَيْمٍ مِثْلَهُ .
- [٦٥٦٩] عبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ شَهِدْتُ عَامِرًا أَدْخَلَ ابْنَتَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ.
- [ ٦٥٧٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ قَالَ سُلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَ النَّاسُ بَعْدَهُ .
- •[٦٥٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ وَ وَأَبِي النَّضْرِ وَسَعِيدِ بْنِ حَالِدٍ وَيَحْيَى بْنِ رَبِيعَةَ وَأَبِي الزِّنَادِ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْلَةُ مُلَّ مِنْ نَحْوِ رَأْسِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَإِنَّ الْأَمْرَ قَبْلَهُمْ لَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ.

قَالَ أَبُو بَكْرِ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ.

- [٦٥٧٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّا أُدْخِلَ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ.
- [٦٥٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَلِيًّا أَخَذَ يَزِيدَ بْنَ الْمُكَفَّفِ مِنْ قِبَل الْقِبْلَةِ.

وَبِهِ نَأْخُذُ.

• [٦٥٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءِ ، قَالَ شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حِيْنَ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَخَذَهُ مِنْ نَحْوِ الْقِبْلَةِ حِينَ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ .

<sup>• [</sup>۲۵۲۷] [شيبة: ۱۱۳۱۹].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الزهد والرقائق» لابن المبارك (٤٣٣) من حديث الثوري ، به .

<sup>• [</sup>۲۵۲۹] [شيبة: ۲۱۸۰۱].

<sup>• [</sup>۲۵۷۳] [شيبة: ۱۱۸۰۸، ۱۱۸۱۱].





# ٥٤- بَابُ الذَّرِيرَةِ تُذَرُّ عَلَى النَّعْشِ

- [٦٥٧٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَوْصَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ أَنْ لَا يُذَرَّ عَلَىٰ ثَوْبِ نَعْشِهَا حَنُوطٌ .
- [٢٥٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى الْقُرَشِيِّ، قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَنْهَىٰ عَنِ الذَّرِيرَةِ تُذَرُّ فَوْقَ النَّعْشِ.

# ٥٥- بَابُ سَتْرِ الثَّوْبِ عَلَى الْقَبْرِ

- [۲۵۷۷] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، قَالَ : مَاتَ الْحَارِثُ الْخَارِفِيُّ ، فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ : اكْشُطُوا هَذَا الثَّوْبَ ، فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلُ ، يَعْنِي سَتْرَ الشَّوْبِ عَلَى الْقَبْر .
- ٥ [٦٥٧٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ سَعْدَ (١) بْنَ مَالِكِ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ وَيَقَالِهِ بَقُوبٍ ، فَسُتِرَ عَلَى الْقَبْرِ ، حِينَ دَلَّى سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ فِيهِ .

قَالَ سَعْدٌ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ، نَزَلَ فِي قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَسَتَرَ عَلَى الْقَبْرِ بِثَوْبٍ ، فَكُنْتُ مِمَّنْ يُمْسِكُ الثَّوْبَ وَبِهِ نَأْخُذُ .

# ٥٦- بَابُ حَثْيِ التُّرَابِ

• [२०٧٩] عبد الزاق (() ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَلْحَدُونَ لِمَوْتَ اهُمْ ، وَيَنْصِبُونَ اللَّبِنَ عَلَى اللَّحْدِ نَصْبًا ، ثُمَّ يَحْثُونَ عَلَيْهِمُ التُّرَابَ .

وَبِهِ نَأْخُذُ.

• [۲۵۷٦] [شيبة: ١١٢٧٢].

١[٢/ ٧٧ أ].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «زيد» في الموضعين، وهو خطأ، والتصويب من «التلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ١٢٩) منسوبًا لعبد الرزاق، به، على الصواب.

# المُصِّنَّةُ إللِهِ الْمُعَالِمُ عَبُلِالْ زَاقِا





• [ ٢٥٨٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّ اسٍ لَمَّا دَفَنَ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّ اسٍ لَمَّا دَفَنَ الْعِلْمُ .

قَالَ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، فَحَدَّثْتُ بِهِ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَاللَّهِ قَدْ دُفِنَ بِهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ .

• [ ٦٥٨١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا حَثَى عَلَىٰ يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ ، قَالَ : هُوَ ، أَوْ غَيْرُهُ ثَلَاثًا .

#### ٥٧- بَابُ الرَّشُّ عَلَى الْقَبْرِ

- ٥ [ ٢٥٨٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ عَنْ الْمَاءِ ، فَقَالَ : مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِقَبْرِ قَدْ رُشَّ بِالْمَاءِ ، فَقَالَ : أَكُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا عَلَىٰ هَذَا؟ قَالُوا : لَا ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ .
- ٥ [٦٥٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالْأَسْلَمِيِّ، قَالَا: عَنِ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الرَّشُّ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
- ٥ [٦٥٨٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَدُهِ رَسُولُ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَلَيْهَا . السُّوَيْدَاءُ الَّتِي كَانَتْ فِي بَنِي غَنْمِ مَاتَتْ، فَدُفِنَتْ لَيْلًا، قَالَ: فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا .

قَالَ عَلَيْهِ فَقَدْ أَمَا إِذَا مَاتَ لِي حَمِيمٌ ، وَفَاتَتْنِي الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَوْجَبَ أَنْ أُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَأَمَّا النَّاسُ هَكَذَا ، فَالدُّعَاءُ أَحَبُ إِلَى عَلَيْهِ ، وَأَمَّا النَّاسُ هَكَذَا ، فَالدُّعَاءُ أَحَبُ إِلَى عَلَيْهِ ، وَأَمَّا النَّاسُ هَكَذَا ، فَالدُّعَاءُ أَحَبُ إِلَى عَ

#### ٥٨- بَابُ الْجَدَثِ وَالْبُنْيَانِ عَلَى الْقَبْرِ

٥ [٦٥٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنْ قَبْرَ النَّبِيِّ وَعَالَا النَّبِيِّ وَاعِدٍ، أَنْ قَبْرَ النَّبِيِّ وَفِعَ جَدَثُهُ شِبْرًا، وَجَعَلُوا ظَهْرَهُ مُسَنَّمَا لَيْسَتْ لَهُ حَدَبَةٌ.

<sup>• [</sup>۲۰۸۰] [شيبة: ۲۰۲۱].

<sup>• [</sup> ۸۰۱ ] [شيبة : ۱۱۸۳۴ ، ۱۱۸۳٤ ] .

<sup>(</sup>١) البقيع: معناه هنا بقيع الغرقد: موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها، كان به شجر الغرقد، فذهب وبقي اسمه. (انظر: الروض المعطار) (ص١١٣).



- [٦٥٨٦] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَقَطَ الْحَائِطُ الَّذِي عَلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ ، فَسُتِرَ ثُمَّ بُنِي ، فَقُلْتُ لِلَّذِي سَتَرَهُ : ارْفَعْ نَاحِيَةَ السَّتْرِ حَتَّىٰ أَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا عَلَيْهِ جَبُوبٌ ، وَإِذَا عَلَيْهِ رَمْلٌ ، كَأَنَّهُ مِنْ رَمْلِ الْعَرْصَةِ .
- [٦٥٨٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُطِيلُوا جَدَثِي .

قَالَ عِبِدَالِرَاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ.

- ٥ [٦٥٨٨] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيَّ لِأَبِي هَالِحِهِ الْآبِي وَائِلٍ، قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ لِأَبِي هَيَّاجٍ : أَبْعَثُكَ عَلَىٰ مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، «لَا تَدَعْ قَبْرًا مُشُرِفًا (١٠) إِلَّا سَوَيْتَهُ، يَعْنِي قُبُورَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تِمْنَالًا فِي بَيْتِ إِلَّا طَمَسْتَهُ؟».
- ٥ [٦٥٨٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ ، وَأَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ .
- [٦٥٩٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُرَحْبِيلَ <sup>٣)</sup> أَنَّ عُثْمَانَ <sup>(٤)</sup>

٥ [٨٨٨٨] [التحفة: م دت س ١٠٠٨٣] [شيبة: ١١٩١٨].

(١) المشرف: المكان البارز المرتفع عن مستوى الأرض. (انظر: اللسان، مادة: شرف).

- ٥ [٦٥٨٩] [التحفة: م دت س ٢٧٩٦، ق ٢٢٧٧، م س ق ٢٦٦٨] [الإتحاف: طح حب كم م عه حم ٣٤٠٠] [شيبة: ١١٨٦٢، ١١٨٨٦، ١١٩٠١].
  - (٢) التقصيص: البناء بالقَصَّة ، وهي: الجِصّ (من مواد البناء). (انظر: النهاية ، مادة: قصص).
    - [۲۵۹۰] [شيبة: ۱۱۹۱۷].
- (٣) قوله: «عبد الله بن شرحبيل» ليس في الأصل، واستدركناه من «تاريخ المدينة» (٢/ ١٣٢) من وجه آخر عن معمر، و «المصنف» لابن أبي شيبة (١١٩١٧) من طريق سليهان بن كثير كلاهما، عن الزهري، عن عبد الله بن شرحبيل، به .
  - (٤) في الأصل : «عمر» خطأ ، والتصويب من المصدرين السابقين .

#### المُصِنَّفُ لِللْمِالْمِ عَبُلِالْرَافِي





أَمَرَ بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ ، قَالَ : وَلَكِنْ يُرْفَعُ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا ، فَقَالَ : فَمَرُّوا بِقَبْرِ أُمُّ عَمْرُو بِنْتِ عُثْمَانَ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ (١) فَسُوِّي .

- •[٦٥٩١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَرْبِيعَ الْقَبْرِ ، يَعْنِي وَأُسَ الْقَبْرِ .
- [٦٥٩٢] قال الثَّوْرِيُّ ، وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ قُبُورُ أَهْلِ أُحُدِ جُثَنِي مُسَنَّمَةً .
- [٦٥٩٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالُ لَـهُ: أَبُو نَعَامَة (٢) ، قَالَ ١٠ : حَضَرْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَة وَشَهِدَ جِنَازَة ، فَقَالَ جَمْهِرُوا الْقُبُورَ جَمْهَرَة ، يُقَالُ : لَا تُرْفَعُ وَلَا تُسَنَّمُ .
- ٥ [٦٥٩٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ رَجُلٍ أَخْسَبُهُ ثُمَامَة بْنَ شُفَيِّ ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَحَضَرَ دَفْنَهُ ، فَعَنْ رَجُلٍ أَخْسَبُهُ ثُمَامَة بْنَ شُفَيِّ ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَحَضَرَ دَفْنَهُ ، فَعَنْ رَجُلُ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ : «خَفِّفُوا عَنْ صَاحِبِكُمْ» ، يَعْنِي : أَلَّا تُكْثِرُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ مِنَ التُّرَابِ .
- [٦٥٩٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُبْنَىٰ عَلَى الْقَبْرِ ، أَوْ يُجَصَّصَ ، أَوْ يُتَغَوَّطَ عِنْدَهُ ، وَكَانَ يَقُولُ : لَا تَتَّخِذُوا قُبُورَ إِخْوَانِكُمْ حِشَانًا .
- [٦٥٩٦] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ إِذَا مَرَّ بِالْقَبْرِ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا بَدَا لَـكَ دَارًا ، أَوْ مَسْجِدًا ، أَوْ مَا كَانَ ، فَأَمَّا فِي بِلَادِكُمْ فَعِشْرِينَ سَنَةً .
- ٥ [ ٦٥٩٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : تُوفِّي عَمِّ لِي بِالْجَنَدِ ، فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى ابْنِ طَاوُسٍ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، هَـلْ تَـرَىٰ أَنْ أَلَا جَنْدِ ، فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى ابْنِ طَاوُسٍ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، هَـلْ تَـرَىٰ أَنْ أَقَصِّصَ قَبْرَ أَخِي؟ قَالَ : فَضَحِكَ ، وَقَالَ : سُبْحَانَ اللّهِ يَـا أَبَـا شَـيْبَةَ ، خَيْـرٌ لَـكَ أَلّا

۩[٢/٧٧ب].

<sup>(</sup>١) قوله: «فأمربه» ليس في الأصل، واستدركته من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «نعامة» والصواب ما أثبتناه ، وهو : أبو نعامة شيبة بن نعامة الضبي .



تَعْرِفَ قَبْرَهُ ، إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُ ، وَتَدْعُوَ لَهُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهَا ، أَوْ تُجَصَّصَ ، أَوْ تُزْرَعَ ، فَإِنَّ خَيْرَ قُبُورِكُمُ الَّتِي لَا تُعْرَفُ .

• [ ٦٥ ٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ النَّعْمَانِ ، قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا سُئِلَ عَنْ رَكِيَّةٍ بَيْنَ الْقُبُودِ ، فَكَرِهَ أَنْ يَشُرَبَ مِنْهَا ، وَلَا يَتَوَضَّأَ ، قُلْتُ : مَا الرَّكِيَّةُ ؟ قَالَ : يَقُولُ بَعْضُهُمْ ، يَقُولُ : هُوَ الْبِشْرُ ، وَبَعْضُهُمْ ، يَقُولُ : هُوَ الْغَدِيرُ يَكُونُ بَيْنَ الْقُبُودِ ، قُلْتُ : فَأَيُّهُمَا تَقُولُهُ ؟ قَالَ : نَقُولُ : هُوَ الْبِعْرُ ، قُلْتُ : فَلِمَ ؟ قَالَ : لِإَنَّ الْقُبُورِ إِذَا كَثُرَ الْبِعْرُ ، قُلْتُ : فَلِمَ ؟ قَالَ : لِإَنَّ الْقُبُورِ إِذَا كَثُرَ الْغَيْثُ عَرِقَتْ ، فَلِذَلِكَ أَكْرَهُ الْوُضُوءَ مِنْهَا .

٥ [ ٢٥٩٩] عبد الزاق ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ ، وَتَكْلِيلِهَا ، وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا .

قَالَ الْبَجَلِيُّ: يَعْنِي التَّكْلِيلُ: رَفْعَهَا، وَقَالَ غَيْرُهُ: التَّكْلِيلُ: أَنْ يُطْلَىٰ فَوْقَهَا شِبْهُ الْقَصَّةِ.

#### ٥٩- بَابُ حُسْنِ عَمَلِ الْقَبْرِ

٥ [ ٦٦٠٠] أَضِينُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ قَبْرٍ يُحْفَرُ ، فَقَالَ : «اصْنَعُوا كَذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بِي أَنْ يَكُونَ يُغْنِي عَنْهُ شَيْئًا ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُ إِذَا عُمِلَ الْعَمَلُ أَنْ يُحْكَمَ » .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي فِي حَدِيثٍ آخَرَ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يُغْنِ عَنْهُ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ إِلَى نَفْسِ أَهْلِهِ.

٥ [٦٦٠١] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَىٰ قَبْرِ ابْنِهِ، إِذْ رَأَىٰ فُرْجَةً، فَقَالَ لِلْحَفَّارِ: «اثْتِنِي بِمَدَرَةٍ لِأَسُدَّهَا، أَمَا إِنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَكِنْ يَقِرُّ بِعَيْنِ الْحَيِّ».

#### المُصِّنَّةُ فِي اللّهِ الْمُعَيِّدُ الرَّاقِيَّ





- ٥ [٦٦٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ جَالِسًا عَلَىٰ قَبْرِ وَهُوَ يُلْحَدُ، فَقَالَ لِلَّذِي يَلْحَدُ: «أَوْسِعْ مِنْ قَبْلِ رِجْلَيْهِ».
- ٥ [٦٦٠٣] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّلَةٍ : «اَخْفُرُوا ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّلَةٍ : «اخْفُرُوا ، وَأَوْسِعُوا ، وَأَحْسِنُوا ، وَادْفِنُوا الإِنْتَيْنِ ، وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ، فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَقُدِّمَ » .

# ٦٠- بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ حِينَ يُفْرَغُ مِنْهُ

- [٦٦٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَاسٍ لَمَّا فَرَغُوا مِنْ قَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، قَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَقَفَ الْعَلَيْهِ فَدَعَا لَهُ، قَالَ: أَسَمِعْتَ مِنْ قَوْلِهِ شَيْتًا؟ قَالَ: لَا.
- ٥ [٦٦٠٥] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدِ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ بَلَاهِمْ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَقَفَ عَلَىٰ قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، حِينَ فُرِغَ مِنْهُ ، فَدَعَا لَهُ ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ فَمِنْ هُنَالِكَ أُخِذَ ذَلِكَ .
- [٦٦٠٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : وَقَفَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَلَى قَبْرِ بَعْدَ أَنْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ ، هُوَ الْآنَ يُسْأَلُ .
- [٦٦٠٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ أَبِي مُدْرِكِ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّ عُمَرَكَانَ،

٥ [ ٢٦٠٢] [التحفة : ق ٢٦٠٢].

٥ [٦٦٠٣] [التحفة: دت س ق ١١٧٣١ ، د ١٨٦٧] [الإتحاف: حم ١٧٢٣١].

<sup>•[</sup>٤٠٢٢][شيبة: ٣٠٤٧٣،١١٨٢٩].

<sup>·[[</sup>Y\ ( Y ]] [

<sup>• [</sup>۲۲۰۷] [شيبة : ۱۱۸۱۸].





إِذَا سَوَىٰ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرَهُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أُسْلِمُهُ إِلَيْكَ وَالْأَهْلَ ، وَالْمَالَ ، وَالْعَشِيرَةَ ، وَذَنْبُهُ عَظِيمٌ ، فَاغْفِرْ لَهُ .

• [٦٦٠٨] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدِ قَالَ: كَبَّرَ عَلِيُّ عَلَىٰ يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ أَرْبَعًا، وَجَلَسَ عَلَى الْقَبْرِ، وَهُوَ يُدْفَنُ، قَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وَوَلَـدُ عَبْدِكَ، قَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وَوَلَـدُ عَبْدِكَ، نَزَلَ بِكَ الْيَوْمَ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اللَّهُمَّ وَسِّعَ لَهُ فِي مُدْخَلِهِ، وَاغْفِرْ لَـهُ ذَنْبَهُ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ.

وَبِهِ نَأْخُذُ .

• [٦٦٠٩] عبد الزاق، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ فَرَغَ مِنْ دَفْنِ مَيْمُونَةَ، وَقَـفَ عَلَى الْقَبْرِ، فَدَعَا سَاعَةً، ثُمَّ انْصَرَف.

### ٦١- بَابُ الْمَزَابِي وَالْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ

٥ [٦٦١٠] عبد الرَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْمَزَابِي قُبُورًا.

وَالْمَزَابِي: الَّتِي تُتَّخَذُ لِلصَّيْدِ.

- [٦٦١١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ يُكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ عَلَى الْقُبُودِ، أَوْ يُحْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ عَلَى الْقُبُودِ، أَوْ يُحْلَسَ عَلَيْهَا، قُلْتُ لَهُ: أَتَخَطَّاهُ؟ قَالَ: أَكْرَهُهُ، قَالَ: إِنَّا إِذَا بَلَغْنَا قَبْرَ أَحَدِهِمْ إِنَّا لَيُطَوُّهُ. لَنَطَوُهُ.
- [٦٦١٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَجَاءَ مَقْبَرَةَ مَكَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَطَأُ عَلَى الْقَبْرِ، قَالَ: فَأَيْنَ أَطَؤُهَا؟ هَاهُنَا؟ وَأَشَارَ إِلَى ثَنِيَّةِ الْمَدَنِيِّينَ.
- [٦٦١٣] عِبِ الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى

<sup>• [</sup>۲۰۰۸] [التحفة: خ ۲۰۲۱] [شيبة: ۱۱۵۱۱، ۱۱۸۱۲، ۱۱۸۲۸، ۱۱۸۳۱، ۲۰۶۷].

<sup>• [</sup>٦٦١٣] [التحفة: د ١٢٦٣٨].





جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ رِدَائِي، ثُمَّ قَمِيصِي، ثُمَّ إِزَارِي، ثُمَّ تُفْضِيَ إِلَىٰ جِلْدِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَىٰ قَبْرِ رَجُلِ مُسْلِمٍ.

- [3718] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : قَـالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَأَنْ أَطَأَ عَلَىٰ جَمْرِ الْغَضَا ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَىٰ قَبْرِ رَجُلِ مُسْلِمٍ .
- •[٦٦١٥] عبد الرزاق ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمِ الْبَرَّادِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ .

#### ٦٢- بَابُ صِفَةٍ حَمْلِ النَّعْشِ

- •[٦٦١٦] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي جِنَازَةٍ ، فَحَمَلُ سَعِيدٌ ، فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ الْعُودِ الَّذِي عَلَى الرَّأْسِ ، فَجَعَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَالَّذِي عَلَى الرَّأْسِ ، فَجَعَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ انْحَرَف عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ انْحَرَف عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ انْحَرَف عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ انْحَرَف عَلَى يَعِيهِ ، وَقَالَ : هَكَذَا حَمْلُ الْجَنَائِز .
- •[٦٦١٧] عِد الرَّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ رَأَيْتُهُ حَمَلَ جِنَازَةً ، فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ السَّرِيرِ ، فَجَعَلَهُ عَلَىٰ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ جَعَلَ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : وَقَالَ أَيُّوبُ : إِذَا حَمَلْتَهُ الْأُولَىٰ ، قَالَ : هَكَذَا ، فَاحْمِلْ بَعْدُ كَيْفَ شِئْتَ .
- [٦٦١٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ابْدَأْ
   بِالْمَيَامِنِ، وَكَانَ هُوَ يَبْدَأُ بِيَلِهِ ثُمَّ رِجْلِهِ.
- ٥ [٦٦١٩] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسِ، عَنْ

<sup>• [</sup>٦٦١٤] [شيبة: ١١٨٩٥].

<sup>• [</sup>۲۲۱۵] [شيبة: ۲۱۸۹۵].

<sup>(</sup>١) العاتق: ما بين المنكب والعنق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عتق).

٥ [٦٦١٩] [التحفة: ق ٩٦١٢].





أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ ، فَلْيَأْخُـذْ بِجَوَانِبِهَا كُلِّهَا ، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ ٣ بَعْدُ أَوْ لِيَتْرُكْ .

- [٦٦٢٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْمُهَنَّمِ ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَضَى الَّذِي عَلَيْهِ .
- [٦٦٢١] عبد الرزاق، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْمُطَّرِحِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ وَحْرٍ، عَنْ عَلِيً النَّهِ بِنْ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: يَا أَبَا حَسَنٍ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ حَمْلُهَا وَاجِبٌ عَلَىٰ مَنْ شَهِدَهَا؟ قَالَ: لَعَلِيٍّ: يَا أَبَا حَسَنٍ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ حَمْلُهَا وَاجِبٌ عَلَىٰ مَنْ شَهِدَهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ جِنَازَةَ فَقَدِّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ، وَاجْعَلْهَا نُصْبًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ، فَإِنَّمَا هِيَ مَوْعِظَةٌ، وَتَذْكِرَةٌ، وَعِبْرَةٌ، فَإِنْ بَدَالَكَ يَدَيْكَ، وَاجْعَلْهُ عَلَىٰ مَقَدَّمِ السَّرِيرِ، وَانْظُرْ إِلَىٰ جَانِيهِ الْأَيْسَرِ، وَاجْعَلْهُ عَلَىٰ مَنْكِيكَ الْأَيْسَرِ، وَاجْعَلْهُ عَلَىٰ مَنْكِيكَ اللَّيْمَنِ.
- [٦٦٢٢] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْم، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْلَىٰ بْنُ عَطَاء، عَنْ عَلِيِّ الْأَزْدِيِّ، قَالَ: وَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةِ حَمَلَ بِجِوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، قَالَ: بَدَأَ بِمَيَامِنِهَا، ثُمَّ تَنَحَّىٰ عَنْهَا، فَكَانَ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ مُزْجِرِ الْكَلْبِ.

# ٦٣- بَابُ انْصِرَافِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَازَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُمْ

• [٦٦٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقُومُ إِذَا شَهِدَ حَتَىٰ يُؤذَنَ لَهُ إِذَا صَلَّىٰ عَلَيْهَا.

<sup>۩[</sup>۲/۸۷ب].

<sup>• [</sup>۲۲۲۰] [شيبة: ۱۱۳۹۸].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبيد الله» وهو خطأ، والتصويب مما تقدم برقم (٦٣٦٥).

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [شيبة: ۱۱۳۹۳].

<sup>• [</sup>٦٦٢٣] [شيبة: ١١٦٥١].

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ عَبُلِالْ الْزَافِ





- [٦٦٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى عَلَى حِنَازَةِ ، لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ .
- •[٦٦٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، وَعَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ قَالَا : أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ : الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الْجِنَازَةِ فَصَلَّى عَلَيْهَا ، فَلَيْسَ لَـهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى (١) يَسْتَأْذِنَ وَلِيَهَا ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ لَيْسَ لِأَصْحَابِهَا أَنْ يَصْدُرُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا ، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ .
  - [٦٦٢٦] قال مَعْمَرُ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ، أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَنْصَرِفَانِ حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنَا .
- [٦٦٢٧] عبد الزال، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ جِنَازَةٍ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ فَخَلِّهَا وَأَهْلَهَا، فَكَانَ يَنْصَرِفُ وَلَا يَسْتَأْذِنُهُمْ.
- [٦٦٢٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّـهُ كَانَ يَنْصَرِفُ ، وَلَا يَنْتَظِرُ إِذْنَهُمْ .

وَبِهِ نَأْخُذُ.

- [٦٦٢٩] عبد الزال، عَنِ القَوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُوْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْجَنَازَةِ، فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ، فَخَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا.
- [٦٦٣٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَنْصَرِفَانِ ، وَلَا يَنْتَظِرَانِ إِذْنَهُمْ .

<sup>• [</sup>۲۲۲٤] [شيبة: ١١٦٤٦].

<sup>• [</sup>٢٦٢٥] [شيبة: ٢١٦٥٢].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ١٩٣)، و «عمدة القاري» للعيني (٨/ ١٢٦) وقد عزاه لعبد الرزاق.

<sup>• [</sup>۲۲۲۹] [شيبة: ۲۱۲٤۷].

#### كَالْمِلْكِينَالِا





- •[٦٦٣١] عبد الله بن الله بن المربيع وغيره ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، أَنَّهُ رَأَىٰ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ وَعُرُوةَ بْنَ الزَّبَيْرِ وَهُمَا يَتْبَعَانِ جِنَازَةَ ، فَسَمِعَا النِّدَاءَ (١) قَبْلَ أَنْ يُفْرَغَ ، فَقَامَا حِينَ سَمِعَا النِّدَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَغَا مِنْهَا .
- [٦٦٣٢] عِمالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: حُدُّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيلِ (٢) خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ، فَلَمَّا وُضِعَتْ فِي الْقَبْرِ انْصَرَف، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ.
- ه [٦٦٣٣] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ وَهْبِ وَهُبِ عَالَىٰ مُسْكَةٍ مِنْ دِينِهَا، مَا لَمْ يَكِلُوا النَّاسُ الْجَنَائِزَ إِلَىٰ قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ مُسْكَةٍ مِنْ دِينِهَا، مَا لَمْ يَكِلُوا النَّاسُ الْجَنَائِزَ إِلَىٰ أَمْلِهَا».

# ٦٤- بَابُ يُدْفَنُ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي مِنْهَا خُلِقَ

- [٦٦٣٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَـرُبْنُ عَطَاءِ بْنِ وَرَاذٍ، عَـنْ (٣) عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُدْفَنُ كُلُّ إِنْسَانٍ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا.
- ه [ ٦٦٣٥] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ بَهْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ بَهْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْنَ : «إِنَّمَا تُدْفَنُ الْأَجْسَادُ حَيْثُ تُقْبَضُ الْأَرْوَاحُ» .

قال جرالزاق: يَعْنِي إِذَا مَاتَ ١٠ ، لَا يُحْمَلُ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى غَيْرِهَا ، يُدْفَنُ فِي مَقْبَرَةِ قَوْمِهِ ، فَأَمّا فِي مَقْبَرَةِ قَوْمِهِ ، فَأَمّا فِي مَوْضِعِهِ حَيْثُ يَمُوتُ ، فَلَمْ يُفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا بِالنَّبِيِّ ﷺ .

• [٦٦٣٦] عبد الزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نُوحُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ اللهُ مَلَكِ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نُوحُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُ ودٍ يُولَدُ، إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا، فَأَخَذَ مِنَ اللهُ لَا بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا، فَأَخَذَ مِنَ

<sup>(</sup>١) النداء: الأذان. (انظر: النهاية، مادة: ندا).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد العزيز» تصحف في الأصل إلى: «جريج»، والتصويب من «الاستذكار» لابن عبد البر (٢) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الضعفاء» للعقيلي (٣/ ٤٢).

٥[٥٣٦٦][شيبة: ٢٢٢٨]. ١٢٢٨]

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن منده في افتح الباب في الكني والألقاب، (ص٣٨٤) ترجمة رقم (٣٤٢١).





الْأَرْضِ تُرَابًا ، فَجَعَلَهُ عَلَىٰ مَقْطَعِ سُرَّتِهِ فَكَانَ فِيهِ شِفَاؤُهُ ، وَكَانَ قَبْرُهُ مَوْضِعَ أَخْذِ التُّرَابِ مِنْهُ .

# ٦٥- بَابُ لَا يُنْقَلُ الرَّجُلُ مِنْ حَيْثُ يَمُوتُ

- ٥ [٦٦٣٧] عبد الزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيَا لَمْ يَدْرُوا أَيْنَ يَقْبُرُ نَبِيٍّ أَيْنَ يَقْبُرُونَ النَّهِ عَيَا لَهُ عَنْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا لَهُ يَقُولُ : «لَمْ يُقْبَرُ نَبِيٍّ إِنْنَ يَقْبُرُونَ النَّهِ عَيَا لَهُ يَعْبُرُ نَبِيٍّ إِنْنَ يَقْبُرُ نَبِيٍّ عَيْنَ يَمُوتُ » ، قَالَ : فَأَخَرُوا فِرَاشَهُ ، فَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ .
- [٦٦٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ حَضَرْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تَعْنِي أَخَاهَا مَا دُفِنَ إِلَّا حَيْثُ مَاتَ، وَكَانَ مَاتَ بِالْحُبْشِيِّ الْحُبْشِيِّ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ.
- [٦٦٣٩] عبد الرَّاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أُمَّهُ صَفِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ ، قَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَخِي ، إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَجِدُ فِيهِ مَنْ شَأْنِ أَخِي ، إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَجِدُ فِيهِ مِنْ شَأْنِ أَخِي ، أَنَّهُ لَمْ يُدْفَنْ حَيْثُ مَاتَ .
- •[٦٦٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ أُمِّهِ (٣) عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي عَقْرَبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : لَوْ حَضَرْتُهُ تَعْنِي أَخَاهَا دُفِنَ تَحْتَ فِرَاشِهِ .

٥ [٦٦٣٧] [الإتحاف: حم ٩٣١٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يقول» ، والتصويب من «مسند أحمد» (١/٧) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>۲۲۲۸] [شيبة: ۲۲۲۲۷].

<sup>(</sup>٢) الحُبْشِيُّ: بضم الحاء، وسكون الباء، والشين المعجمة، والياء المشددة: جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك، يقال: به سميت أحابيش قريش. ينظر: «معجم البلدان» (٢/ ٢١٤).

<sup>• [</sup>۲۲۳۹][شيبة: ۲۲۲۲۷].

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «عن» وهو خطأ. وينظر: «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٤٨٥).

#### المالكة المالك





#### ٦٦- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ٥ [٦٦٤١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ إِنْ سَانَا كَانَ يَقُومُ عَلَى الْمُسْجِدِ فَيُنَقِّي مِنْهُ الشَّيْءَ يَجِدُهُ ، فَتُوفِّي ، فَسَأَلَ عَنْهُ النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ ، فَلَى الْمَسْجِدِ فَيُنَقِّي مِنْهُ الشَّيْءَ يَجِدُهُ ، فَتُوفِّي ، فَسَأَلَ عَنْهُ النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ ، فَقَالُوا (١) : تُوفِي يَا (٢) رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «فَهَلَّ آذَنْتُمُونِي ، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِمْ نُورٌ فِي قَالُوا دَا ) : قُبُورِهِمْ » .
- [٦٦٤٢] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : تُوفِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَىٰ سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ ، فَحَمَلْنَاهُ حَتَّىٰ جِئْنَا بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَدَمَلْنَاهُ حَتَّىٰ جِئْنَا بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَدَمَلْنَاهُ ءَقَىٰ جِئْنَا بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَدَمَلْنَاهُ ، فَقَدِمَتْ عَلَيْنَا عَائِشَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَعَابَتْ ذَلِكَ عَلَيْنَا ، ثُمَّ قَالَتْ : أَيْنَ قَبْرُ أَخِي؟ فَدَنَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَوْضِعَتْ فِي هَوْدَجِهَا عِنْدَ قَبْرِهِ ، فَصَلَّتْ عَلَيْهِ .
- ه [٦٦٤٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ بَعْدَمَا دُفِنَ .
- ه [٦٦٤٤] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فَمَاتَتْ ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَمَا دُفِنَتْ .
- ه [٦٦٤٥] عبد الزراق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: اشْتَكَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي (٣)، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَسْأَلُ عَنْهَا، وَكَانَ أَحْسَنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقال» ، والتصويب من "صحيح البخاري» (٢٦١ - ١٣٤٦) ، و "صحيح مسلم" (٩٦٦) .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، وأثبتناه من «صحيح البخاري» (١٣٤٦).

<sup>• [</sup>۲۲۶۲] [شيبة: ۲۲۰۲۲].

٥ [٦٦٤٣] [التحفة: ع ٥٧٦٦] [الإتحاف: جاحب حم ٧٩٠١] [شيبة: ١٢٠٥٣].

٥ [٢٦٤٥] [التحفة: ت س ١٣٨٦ ، س ١٣٧] ، وتقدم: (٢٤٩٣) .

<sup>(</sup>٣) العالية والعوالي: اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة المنورة من قراها وعمايرها إلى تهامة ، فهي العالية ، وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة ، وهي على مسافة أربعة أميال أو ثلاثة من المدينة (الميل: ١٦٠٩م) . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢٥٣) .





شَيْءِ (١) أَوْ قَالَ: أَحْسَنَ النَّاسِ عِيَادَةً لِلْمَرِيضِ، قَالَ: فَقَالَ: ﴿إِنْ مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا»، فَتُوفِّيَتْ لَيْلًا، فَأَحْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا، وَأَنَّهُمْ دَفَنُوهَا فَتُوفِّيَتْ لَيْلًا، فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا، وَأَنَّهُمْ دَفَنُوهَا لَيْلًا، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُ ﷺ فَبْرَهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

- [٦٦٤٦] عبد الرزاق ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَة ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَة ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ بَعْدَمَا صُلِّي عَلَىٰ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، فَأَمَرَ عَلِيَّ قَرَظَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَنْ يَوُمَّهُمْ ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ بَعْدَمَا دُفِنَ .
- [٦٦٤٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا يُعَادَ عَلَى ١ مَيِّتِ الطَّلَة .
- [٦٦٤٨] عبد الزاق ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى إِلَى جِنَازَةٍ وَقَدْ صُلِّي عَلَيْهَا ، دَعَا وَانْصَرَفَ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ .
- [٦٦٤٩] عِمِد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَدِمَ بَعْدَمَا تُـوُفِّي عَاصِمٌ أَخُوهُ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ قَبْرُ أَخِي؟ فَدَلُّوهُ عَلَيْهِ، فَأَتَى لَهُ، فَدَعَا لَهُ. وَبِهِ نَأْخُذُ.
- •[٦٦٥٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ، لَمْ يُصلِّ عَلَيْهَا.
  - [٦٦٥١] قال مَعْمَرٌ كَانَ قَتَادَةُ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ ، صَلَّىٰ عَلَيْهَا .

# ٦٧- بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

• [٦٦٥٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ دَفْنُ اللَّيْلِ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شيئا» ، والتصويب من «المجتبئ» للنسائي (١٩٩٧).

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «الناس» ولعله ضرب عليه.

۵[۲/۷۹ب].

<sup>• [</sup>۲٦٤٩] [شيبة: ٢٢٠٦٣].

# المنافظة المنافظة





- ه [٦٦٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَدُفِنَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ النَّاسُ إِلَى ذَلِكَ، وَ (١١ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ (١١)، فَلَيُحَسِّنُ كَفَنَهُ».
  - ه [ ٢٦٥٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، دُفِنَ لَيْلًا .
- •[٦٦٥٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيِي بَكْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيِي بَكْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : مَا شَعَرْنَا بِدَفْنِ النَّبِيِّ ﷺ ، حَتَّىٰ سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي (٢) مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ .
- [٦٦٥٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَالتَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ دُفِنَ لَيْلا ، وَصُلِّي عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ.
- [٦٦٥٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ (٣) بْنِ سَعْدِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ عُمَرَ دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بَعْدَمَا صَلَّاهَا.
- [٦٦٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ (٤) عَمْرِو بْنِ دِينَادِ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ أَخْبَرَهُ،

٥ [٦٦٥٣] [التحفة: د ٣١٣٦، م د س ٢٨٠٥، ق ٢٧٨٧] [الإتحاف: عه حم ٣٥٢٦، جا حب عه كم حم ٣٤٧٨].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «صحيح مسلم» (٩٥١) .

<sup>• [</sup> ٦٦٥٥] [شيبة : ١١٩٦١].

<sup>(</sup>٢) المساحي : جمع مِسْحاة ، وهي : المِجْرفة (الفأس) من الحديد . (انظر : النهاية ، مادة : سحا) .

<sup>• [</sup>۲۵۲۷] [شيبة: ۱۱۹۸۳، ۱۱۹۵۳].

<sup>(</sup>٣) قوله : «بن محمد» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (٦٨٩١) .

<sup>• [</sup>۸۵۲۲] [شيبة: ١١٩٤٨].

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من التاريخ المدينة الابن شبة (١٠٩/١).





أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ ، دُفِنَتْ بِاللَّيْلِ ، قَالَ : فَرَّ بِهَا عَلِيٌّ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا ، كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ .

- [٦٦٥٩] *عِدالرزاق*، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَـهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَوْصَتْهُ بِذَلِكَ .
- [٦٦٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا دَفَنَ فَاطِمَةَ لَـيْلاً ، وَلَـمْ يُؤذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرِ.
  - [٦٦٦١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاؤُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَدْفِنُ لَيْلًا .
- [٦٦٦٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَاصِم الْأَحْوَلِ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَتَعَمَّدُ بِمَوْتَاهُ اللَّيْلَ ، وَإِذَا أَصْبَحَ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ : قَدْ هَدَأَ ، وَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ .
- ٥ [٦٦٦٣] عبد الراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، يَقُولُونَ : كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدِ (١) إِنْ دَعَا رَفَعَ صَوْتَهُ وَإِنْ صَلَّى رَفَعَ صَوْتَهُ ، وَإِنْ قَرَأَ رَفَعَ صَوْتَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَيْقَ اللَّهِ عَيْقَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَيْقِ : وَإِنْ قَرَأَ رَفَعَ صَوْتَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ : الْأَعْرَابِي قَدْ آذَانِي ، لَئِنْ دَعَا لَيَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ ، وَلَئِنْ قَرَأَ لَيَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ : الْأَعْرَابِي قَدْ آذَانِي ، لَئِنْ دَعَا لَيَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ ، وَلَئِنْ قَرَأَ لَيَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَقِهِ : « وَلَئِنْ قَرَأَ لَيَرُفَعَنَّ صَوْتَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَقِهِ : « الْأَعْرَابِي قَدْ آذَانِي اللَّيْلِ ، فَقُلْتُ : « وَلَئِنْ قَرَأَ لَيَرْفَعَنَ صَوْتَهُ ، وَلَئِنْ قَرَأَ لَيَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَقِهِ : « وَلَئِنْ قَرَأَ لَيَرُفَعَنَّ صَوْتَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَالْعَنْ عَنْ وَهُ تَبُوكَ (٣ وَإِذَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لِنَا اللَّهُ عَلَى الْفَيْلِ ، فَقُلْتُ اللَّهُ عَالَ النَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْفَارِ ، فَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَ الْعَلَالُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>•[</sup>٦٦٦٠][شيبة:١١٩٤٩].

<sup>• [</sup>٦٦٦١] [شيبة: ١١٩٥٤].

<sup>(</sup>١) نجد: إقليم يقع في قلب الجزيرة العربية ، تتوسطه مدينة الرياض ،

ويشمل القصيم، وسدير، والأفلاج، واليهامة، وحائل، والوشم وغيرها، ويتصل بالأحساء شرقا، وبالحجاز غربا، وباليمن جنوبا، وبادية العرب شهالا. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٣١٣).

<sup>(</sup>٢) الأواه: الكثير التأوه شفقًا وحزنًا ، وقيل: الدعّاء. (انظر: المشارق) (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) تبوك : مدينة من مدن شمال الحجاز الرئيسية ، وهي تبعد عن المدينة شمالاً (٧٧٨) كيلومـترًا . (انظـر : المعالم الجغرافية) (ص٩٥) .

791

يَقُولُ: هَلُمُّوا أَدْنُوا إِلَيَّ صَاحِبَكُمْ، فَإِذَا الَّذِي فِي الْقَبْرِ النَّبِيُّ ﷺ، وَإِذَا الْأَعْرَابِيُّ الْجَنَازَةُ.

# ٦٨- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ فِيهِ ۞ الصَّلَاةُ

- [٦٦٦٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعِ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا صَلَّوْهَا فِي وَقُٰتِهَا .
  - [٦٦٦٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [٦٦٦٦] مِرالزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ كَانَا يُصَلِّيَانِ عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَالصَّبْحِ مَا كَانَا فِي وَقْتٍ.
- [٦٦٦٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّىٰ عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ شَيْتًا .
- [٦٦٦٨] عبد الزراق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : اخْرُجُوا بِالْجَنَائِزِ قَبْلَ أَنْ تَطْفُلَ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ .
- [٦٦٦٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : يَوْمَ وُضِعَتْ جِنَازَةُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ : وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهَا بَعْدَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَصَاحَ بِالنَّاسِ ابْنُ عُمَرَ : أَلَا تَتَقُونَ اللَّهَ ؛ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ أَنْ تُصَلُّوا عَلَيْهَا الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، فَانْتَهَى النَّاسُ فَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهَا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ .
- [ ٦٦٧٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ .

<sup>.[[\・</sup>사]].

<sup>• [</sup>۲۲۲۸] [شيبة: ۲۱۲۶۸].

### المُصِنَّفُ لِلإِمامُ عَبُدَالُ أَافِياً





- [٦٦٧١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، قَالَ: تُكْرَهُ .
- [ ٢٦٧٢] عبد الرَّاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَسَادٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ (() عُمَرَ بِالْمَدِينَةِ فِي الْفِتْنَةِ ، فَجَاءَ عَبّاسُ بْنُ سَهْلٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ (() عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَدْ وُضِعَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ يُصَلَّى فَقَالَ : يَا أَبْنَ يَسَادٍ ، انْظُرْ أَعَابَتِ الشَّمْسُ (() ؟ فَقَالَ : لَا ، عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ (() : يَا ابْنَ يَسَادٍ ، انْظُرْ أَعَابَتِ الشَّمْسُ ؟ فَنَظَوْتُ فَقَالَ : لَا ، فَأَبَى أَنْ يَقُومَ ، قَالَ : ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ ((") : انْظُرْ أَعَابَتِ الشَّمْسُ ؟ فَنَظَوْتُ فَقُلْتُ : فَأَبَى أَنْ يَقُومَ ، قَالَ : فَذَهَبُوا فَصَلُّوا فَصَلُّوا (() عَلَيْهِ ، وَهُمْ يُرِيدُونَ حِينَئِذٍ أَنْ يَوُمَّهُمُ لَا ، فَثَمَر ، وَ (() ابْنُ الزُّبَيْرِ حِينَئِذٍ بِمَكَّة .
- ٥ [٦٦٧٣] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةٌ أَنْ نُصَلِّي فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ، وَأَنْ نَصِلُي فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ، وَأَنْ نَدُفِنَ فِيهَا مَوْتَانَا: عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّىٰ تَبْيَضَّ وَتَرْتَفِعَ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ نَدُفِنَ فِيهَا مَوْتَانَا: عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّىٰ تَبْيَضَّ وَتَرْتَفِعَ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ غُرُوبِهَا ، وَفِصْفَ النَّهَارِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ.

# ٦٩- بَابُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ وَسَطَ الْقُبُورِ؟

• [٦٦٧٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: صَلَّنْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، وَسَطَ الْبَقِيعِ بَيْنَ الْقُبُورِ، قَالَ: وَالْإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ أَبُوهُ مُرَيْرَةً، وَحَضَرَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «الجوهر النقي» لابن التركماني (٢/ ٣١) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «ابن»، وهو خطأ. ينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فقلت» ، والتصويب من المصدر السابق.

٥ [٦٦٧٣] [التحفة: م دت س ق ٩٩٣٩] [شيبة: ٧٤٣٥].

#### كَالْكِلْكِيْنَالِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِمِي الْمِعِلَمِ الْمِعِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلَمِ الْم



# ٧٠- بَابُ إِذَا حَضَرَتِ الْمَكْتُوبَةُ وَالْجَنَازَةُ

- [٦٦٧٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِذَا حَضَرَتِ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ وَجِنَازَةٌ بُدِئ بالْمَكْتُوبَةِ .
- •[٦٦٧٦] مِرالزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَوُضِعَتْ جِنَازَةٌ عِنْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَبَدَأَ فَصَلَّىٰ عَلَى الْجَنَازَةِ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَتَادَةَ ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ بَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ .
- [٦٦٧٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِذَا حَضَرَتِ الْجَنَازَةُ وَصَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ ، فَابْدَءُوا بِالْمَكْتُوبَةِ .
- [٦٦٧٨] *مِدالرزاق*، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْـنِ الْمُسَيَّبِ مِثْـلَ قَـوْلِ عَلِـيِّ : يَبْـدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ .
- [٦٦٧٩] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ جِنَازَةً وُضِعَتْ فِي مَقْبَرَةِ الْبَصْرَةِ حِينَ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ (١) ، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو بَرُزَةَ الْمُنَادِي ، وَفَي الشَّمْسُ أَمَرَ أَبُو بَرُزَةَ الْمُنَادِي ، فَنَا دَىٰ ، ثُمَّ قَامَ ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَرُزَةَ فَصَلَّىٰ بِهِمُ الْمَغْرِبَ ، وَفِي النَّاسِ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، ثُمَّ صَلَّىٰ عَلَى الْجَنَازَةِ . صَلَّىٰ عَلَى الْجَنَازَةِ .

وَبِهِ نَأْخُذُ.

# ٧١- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ

• [ ٦٦٨٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْدِيِّ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُوْوَةَ قَالَ : رَأَىٰ أَبِي النَّاسَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ لِيُصَلُّوا عَلَىٰ جِنَازَةٍ ، فَقَالَ : مَا يَصْنَعُ هَوُلَاء ؟ مَا صُلِّي عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ .

<sup>(</sup>١) [٢/ ٨٠ ب]. وقوله: «حتى غربت الشمس» ليس في الأصل، واستدركناه من «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٥١).

<sup>• [</sup>۲٦٨٠] [شبية: ٢٢٠٩٢].

# المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمُ عَبُلِالْوَالْقِالِ





- •[٦٦٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ .
- ٥ [ ٢٦٨٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَمَرْتَ أَنْ يُمَرَّ ، عَلَيْهَا لِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ فِي الْمَسْجِدِ ، حِينَ مَاتَ لِتَدْعُوَ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا أَسْرَعَ (١) النَّاسَ ، مَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَىٰ سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ .
- ٥ [٦٦٨٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ (٢) أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ" .
- ٥ [٦٦٨٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ يُقَالُ لَهُ : مُسْلِمٌ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ ، قَالَ : لَأَعْرِفَنَّ مَا صُلِّيَتْ عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ .

# ٧٢- بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ

٥ [٦٦٨٥] أَخْبَوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيعِ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ : «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ النَّاسِ ، فَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا» .

قَالَ عِبِهِ الرَّاقِ: وَالْأُمَّةُ: مِائَةُ رَجُلِ ، قَالَهُ النَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ.

<sup>• [</sup>۲۲۸۱] [شيبة: ۲۲۸۹۱].

٥[ ٢٦٨٢ ] [التحفة : م ت س ١٦١٧٥ ، خ م د ١٢٥١ ، د ق ١٦١٧٤ ] [شيبة : ١٢٠٩٥ ] .

<sup>(</sup>١) زاد بعده في «الموطأ» برواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٠٢): «ما نسي».

٥ [ ٦٦٨٣ ] [ التحفة : دق ١٣٥٠٣ ] [شيبة : ١٢٠٩٧ ] .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٢/ ٤٤٤) من طريق الثوري ، به .

ه[٤٨٦٤][شيبة:١٢٠٩٩].

790

• [٦٦٨٦] مِبْ الزاق ، عَنِ المَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلِّ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : أَلَا تَقُومُ ، فَتُصَلِّي عَلَىٰ هَذِهِ الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ : إِنَّا لَقَائِمُونَ ، وَمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّا عَمَلُهُ .

# ٧٣- بَابُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْحُبْلَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- [٦٦٨٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا حَمَلْتِ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ النُّهْ الْمُسْلِمِ ، فَمَاتَتْ حَامِلًا ، دُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِينِهَا .
- [٦٦٨٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا ، وَتُدْفَنُ مَعَهُمْ .
- [٦٦٨٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حُبْلَىٰ مِنْ مُسْلِمٍ ، فَي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ .
- [٦٦٩٠] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنْ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ دَفَعَ امْرَأَةً مِنَ النَّصَارَىٰ مَاتَتْ وَهِيَ حُبْلَىٰ مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ لَيْسَتْ بِمَقْبَرَةِ النَّصَارَىٰ، وَلَا مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ، بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَيَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا.

# ٧٤- بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

•[٦٦٩١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ يَحِقُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُسَوُّوا صُفُوفَهُمْ عَلَى الْجَنَائِزِ ، كَمَا يُسَوُّونَهَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ يُكَبِّرُونَ ، وَيَسْتَغْفِرُونَ .

# ٧٥- بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الطِّفْلِ

• [٦٦٩٢] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ يُـونُسَ ، عَـنِ الْحَـسَنِ ، أَنَّـهُ كَـانَ إِذَا صَـلَى عَلَى الطَّفْل ، قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا .

<sup>• [</sup> ٦٦٩٠] [شيبة : ١٢٠١٧] ، وسيأتي : (١٠٩٧٩) .





- [٦٦٩٣] عبد الرزاق عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطَّفْلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْـهُ سَـلَفًا لِوَالِدَيْهِ ، وَفَرَطًا وَأَجْرًا .
  - [٦٦٩٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيئِنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ .

#### ٧٦- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالسِّقْطِ وَمِيرَاثِهِ

- [٦٦٩٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا اسْتَهَلَّ (١) الْمُولُودُ ، صُلِّي عَلَيْهِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَوُرِّثَ إِذَا اسْتَهَلَّ .
- •[٦٦٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَا يُوَرَّثُ حَتَّىٰ يَسْتَهِلَّ، وَإِنْ تَحَرَّكَ، قَالَ : وَلَوْ عَطَسَ كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الإسْتِهْلَالَ.
  - قال عبد الرزاق: وَبِهِ نَأْخُذُ.
- [٦٦٩٧] أَخْبَى ْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ لَوْ مَكَثَ فِيهِ الرُّوحُ ثَلَاثًا ، لَمْ يَرِثْ حَتَّىٰ يَسْتَهلً .
- [٦٦٩٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ شَهِدَتِ الْقَوَابِلُ عَلَىٰ صَبِيِّ تَحَرَّكَ ، وَلَمْ يَسْتَهِلَ ، فَلَمْ يُورِّثُهُ شُرَيْحٌ .
- •[٦٦٩٩] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَعَقَلَ ، وَوُرِّثَ .
  - [ ٢٧٠٠] عبد الزراق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ .
- •[٦٧٠١] عِمَالِرَاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ أَتُصَلِّي عَلَى الَّذِي قَدِ اسْتَهَلَّ فَصَاعِدًا؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَوَلَّدٌ خَرَجَ مَيْتًا ثَلَاثًا؟ قَالَ : لَـمْ أَسْمَعْ أَنَّ ذَلِكَ يُصَلَّى عَلَيْهِ .

۵[۲/۱۸۱].

<sup>(</sup>١) الاستهلال: صياح المولود عند الولادة . (انظر: جامع الأصول) (٨/ ٥٢١).

<sup>• [</sup>٦٦٩٦] [شيبة: ١١٧٢١]، وسيأتي: (١٩٤٥٧).

## المنابئين





- [٦٧٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ السِّقْطِ يُولَـدُ، وَالصَّبِيِّ حَيًّا لَا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا.
- [٦٧٠٣] مِرالزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ السَّقْطِ يَقَعُ مَيِّنًا أَيُصَلِّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لَا حَتَّىٰ يَصِيحَ ، فَإِذَا صَاحَ ، صُلِّي عَلَيْهِ وَوُرِّثَ .
- [٦٧٠٤] عبد الزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَنْ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهِ ، عَلَى مَوْلُودٍ صَغِيرٍ سِقْطٍ لَا أَدْرِي أَسْتَهَلَّ أَمْ لَا ؟ صَلَّىٰ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهِ ، فَلَيْهِ فِي دَارِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهِ ، فَدُفِنَ .
- [ ٦٧٠٥] قال عبد الزاق: وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَأَىٰ ابْنَ مُجَاهِدِ مَاتَ لَهُ سِـقْطٌ، فَلَفَّـهُ فِـي خِرْقَـةِ، وَوَضَعَهُ فِي خِرْقَـةِ، وَوَضَعَهُ فِي كُمِّهِ، وَذَهَبَ بِهِ وَحْدَهُ، وَدَفَنَهُ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ.
- [٦٧٠٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ إِذَا تَمَّ (١) خَلْقُهُ ، وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ ، صُلِّي عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَيُسَمَّىٰ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاسْمِهِ ، أَوْ قَالَ : يُدْعَىٰ بِاسْمِهِ . باسْمِهِ .
- [٦٧٠٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ ذِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : السِّقْطُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ ، وَيُدْعَىٰ لِأَبَوَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ .
- [٦٧٠٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ إِذَا لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ ، دُفِنَ ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ . وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ .
- [ ٦٧٠٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ : أَحَقُّ مَنْ صَلَّيْنَا عَلَيْهِ أَبْنَا وُنَا .

<sup>• [</sup>۲۷۰۲] [شيبة: ۱۱۷۲۱].

<sup>• [</sup>۲۷۰۲] [شيبة: ۱۱۷۰۷].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المصنف» لابن أبي شيبة (١١٧٠٧) .

<sup>• [</sup>۲۷۰۷] [التحفة: س ق ۱۱٤۹۷، دت س ق ۱۱٤۹۰] [شيبة: ۲۰٤٥٦، ۱۱۷۱۰].

<sup>• [</sup>۲۷۰۹] [شيبة: ۱۱۷۰۳].



- ٥[ ١٧١٠] عبد الزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى ابْنِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ ، وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا .
- •[٦٧١١] عبد الزَّرَاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ غَالِبِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَىٰ مَنِ فِكَاكُ الْأَسِيرِ قَالَ : عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي ثَالَ : قَالَ الزُّبَيْرِ لِحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَىٰ مَنِ فِكَاكُ الْأَسِيرِ قَالَ : عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي نُقَاتِلُ عَنْهَا .
  - قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَوْلُودِ مَتَىٰ يَجِبُ سَهْمُهُ؟ قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ سَهْمُهُ.
- [٦٧١٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَنْنَة ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَفْرِضْ لِلطَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَّ .
- [٦٧١٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الْمَنْفُوسِ (١): يَرِثُ إِذَا سُمِعَ صَوْتُهُ.
- [٦٧١٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ تُوفِّيَتْ أُخْتٌ لِي صَغِيرَةٌ ﴿ ، فَأَمَرَ بِهَا أَبِي مَوْلَىٰ لَهَا ، فَذَفَنَهَا ، وَمَا خَرَجَ عَلَيْهَا وَلَا اتَّبَعَهَا ، قَالَ : حَسِبْتُهُ قَالَ : وَلَا صَلَّىٰ عَلَيْهَا .
- [٦٧١٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ: وَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي عَلَىٰ الْمَنْفُوسِ الَّذِي لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِلْهُ وَأَيْتُ وَلَ اللَّهُمَّ أَعِلْهُمَّ أَعِلْهُمَّ أَعِلْهُمَّ أَعِلْهُمَّ أَعِلْهُمَّ أَعِلْهُمَّ أَعِلْهُمَّ أَعِلْهُمَ أَعِلْهُمَّ أَعِلْهُمَّ أَعِلْهُمْ وَنُ عَذَابِ الْقَبْرِ.

<sup>• [</sup>۲۷۱۱] [شيبة: ۳۲۱۳۲].

<sup>• [</sup>۲۷۱۲] [شيبة: ٥٩٥٣٣].

<sup>• [</sup>٦٧١٣] [التحفة: س ٢٨٧٥].

<sup>(</sup>١) المنفوس: الطفل حين يولد. (انظر: النهاية ، مادة: نفس).

۵[۲/۸۱ب].

<sup>● [</sup>۲۷۱۵] [التحفة: ت ۱۲۵۳۹ ، س ۱۳۹۱۶ ، م س ۱۳۵۳۰ ، م س ۱۳۲۸۸ ، خ م ۱۰٤۲۷ ، س ۱۳۴۷۹ ، م ۱۳۴۷۸ ، م ۱۳۴۷۸ ، م ۱۳۲۸ م ۳۰۲۸ ] [شیبة: ۱۲۷۸۸ ، ۳۰۶۵۵] .





# ٧٧- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَالْمَرْجُومِ (١)

- [٦٧١٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ يُصَلَّىٰ عَلَىٰ وَلَدِ الزِّنَا ، لِأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ (٢) ، وقَالَهُ الْحَسَنُ .
- ٥ [٦٧١٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ، عَنْ عَمْرِو بْسنِ يَحْيَى (٣) قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا (٤).
- [٦٧١٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا إِذَا مَاتَ طِفْلَا صَغِيرًا ، لَـمْ يُـصَلَّ عَلَيْهِ .
- [٦٧١٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ وَلَدِ الزِّنَا حِينَ يُولَدُ بَعْدَمَا اسْتَهَلَّ أَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: كَيْف وَهُو كَذَلِك؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ، فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، قُلْتُ: فَكَبِرَ، فَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ؟ قَالَ: وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، عَلَى الْفِطْرَةِ، فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، قُلْتُ: فَكَبِرَ، فَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ؟ قَالَ: وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، قُلْتُ : قُلْتُ: فَلَا أَدَعُهَا، وَهُو يَقُولُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ قُلْتُ : فَأَمُّهُ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا؟ قَالَ: فَلَا أَدَعُهَا، وَهُو يَقُولُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ هَا اللّهُ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا إِذَا اسْتَهَلَ، وَعَلَى بِهِ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا إِذَا اسْتَهَلَ، وَعَلَى بِهِ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا إِذَا اسْتَهَلَ، وَعَلَى

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «والمسبى» ، وسيأتي بعد هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) الفطرة: الفطر: الابتداء والاختراع. والفطرة: الحالة منه، كالجلسة والركبة. والمراد: أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين، وقيل: معناه كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به. فلا تجد أحدا إلا وهو يقربأن له صانعا، وإن سهاه بغير اسمه، أو عبد معه غيره. (انظر: النهاية، مادة: فطر).

<sup>(</sup>٣) كذا ورد الإسناد في الأصل، وورد في «مصنف ابن أبي شيبة» (١١٩٨٢): «عن وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عمرو بن يحيئ، عن النعيان، أن رسول الله ﷺ ...». وفي «مسند أحمد بن منيع» كيا في «المطالب العالية» لابن حجر (٥/ ٤٣١): «عن سلم بن سالم، حدثنا سفيان الشوري، عن جابر، عن عمرو بن يحيئ، عن النعيان بن بشير». وورد من غير طريق الثوري هكذا: «عن يحيئ بن عبد الحميد الحياني، عن قيس، عن جابر، عن عمرو بن يحيئ بن سعيد بن العاص، عن أبي النعيان، أن النبي ...». انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٦/ ٣٠٣٧)، وقال: «أبو النعيان غير منسوب، حديثه في الكوفة».

<sup>(</sup>٤) النفاس: مدة تعقب الوضع ليعود فيها الرحم إلى حالته العادية ، وهي نحو ستة أسابيع . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة : نفس) .





أُمّهِ إِنْ مَاتَتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، وَعَلَى الْمُتَلَاعِنَيْنِ (١) ، وَعَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ ، وَعَلَى الْمُرْجُومِ ، وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ مِيتَةَ السُّوءِ ، قَالَ : الْمَرْجُومِ ، وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ مِيتَةَ السُّوءِ ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ لَا أَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ لَا أَنَّ مَوْلَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ؟ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ؟ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ؟

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٌ .

- [ ٦٧٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَـمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ .
- ٥ [٦٧٢١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يُسصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ : لَا يُسصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : رَجَمَ النَّبِيُ ﷺ الْأَسْلَمِيَّ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .
- ٥ [ ٦٧٢٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَةً ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا .
- [٦٧٢٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَيُصَلَّىٰ عَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ فِي حَدِّ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِلَّا مَنْ أُقِيدَ مِنْهُ فِي رَجْمٍ .
- ٥ [٦٧٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةً ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ مَاتَ فَ لَانٌ ، مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةً ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةً : «كَيْفَ مَاتَ ؟ قَالَ : «لَمْ يَمُتُ (٢)» ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَةً : «كَيْفَ مَاتَ؟» قَالَ : نَحَرَ نَفْسَهُ ، بِمِشْقَصِ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .
- [٦٧٢٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الَّذِي يَقْتُلُ نَفْسَهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ . عَلَيْهِ ، وَالْمَرْجُومُ يُصَلَّى عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) المتلاعنان: مثنى: المتلاعن، والمراد: الرجل والمرأة اللذين يريدان التلاعن. (انظر: المرقاة) (٥/ ٢١٧٤).

٥ [ ٢٧٢٤] [التحفة: د ٢١٦٠، ت ٢١٤٠، م س ٢١٥٧] [الإتحاف: حم عم ٢٥٩٦] [شيبة: ١١٩٨٩]. (٢) في الأصل: "يقم"، والتصويب من "مسند أحمه" (٥/ ٨٧) عن عبد الرزاق، به.

## المنافقة المنافقة





- ٥ [٦٧٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ وَالْمُ يَعِلْدُ وَكُمْ يُصَلِّ عَلَى الْآخِرِ. النَّبِيُّ وَيُعَلِّهُ رَجُلَيْنِ، فَصَلَّى عَلَى أَحَدِهِمَا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى الْآخِرِ.
- [٦٧٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ السَّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُوم .
- [٦٧٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ صَلِّ عَلَىٰ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِنْ كَانَ رَجُلَ سَوْءِ جِدًّا، قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُ سُلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، اجْتَنَبَ الصَّلَاةَ عَلَىٰ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
- [٦٧٢٩] عبد الزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَا (١) عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدِ (٢) مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ١٠.
- •[٦٧٣٠] مِدالزاق، عَنْ أَبِي مَعْشَر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْب، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا ، فَقِيلَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَة ، لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : هُوَ شَوُ الثَّلاَئَةِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هُوَ خَيْرُ الثَّلائَةِ .
- [٦٧٣١] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَمَّا رَجَمَ عَلِيٍّ شُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ ، جَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا ، فَقَالُوا : كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا؟ فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٍّ : اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ يَعْنِي غُسْلَهَا ، وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .
- [ २٧٣٢] قال الثَّوْدِيُّ وَأَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ رَجَمَ شُرَاحَةَ ، فَقُلْتُ : مَاتَتْ هَذِهِ عَلَىٰ شَرِّ أَحْوَالِهَا ، قَالَ : فَضَرَبَنِي

٥ [ ٦٧٢٦] [التحفة : دس ١٨٧٥٠].

<sup>• [</sup>۲۷۲۹][شيبة: ۱۱۹۸۷].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (١١٩٨٧) من طريق هشام ، به .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «على واحد» ، وهو خطأ ، راجع المصدر السابق.

요[٢/ ٢٨ ]].

<sup>• [</sup>۲۷۳۱] [شيبة: ۱۱۱۲۳].





بِقَضِيبٍ (١) كَانَ فِي يَدِهِ ، فَقُلْتُ : أَوْجَعْتَنِي ، قَالَ : وَإِنْ أَوْجَعْتُكَ ، إِنَّهَا لَنْ تُعَذَّب بَعْدَهَا ، لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ فِي الْقُرْآنِ حَدًّا ، فَأُقِيمَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ ، إِلَّا كَفَّارَةً (٢) لَـهُ كَالـدَّيْنِ بِالدَّيْنِ .

- ٥ [ ٢٧٣٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (٣) ، يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيِّ لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ : دَعْنِي أَفْتُلُ ، فَمَّ رَجَعَ أَبِي ؛ فَإِنَّهُ يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : «لَا تَقْتُلْ أَبَاكَ » ، ثُمَّ جَاءَهُ الظَّالِغَةَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، إلَيْهِ ، فَقَالَ : «لَا تَقْتُلْ أَبَاكَ » ، ثُمَّ جَاءَهُ الظَّالِغَةَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْه ، فَقَالَ : فَتَوَضَّأُ النَّبِي عَيْقٍ ، فَقَالَ : فَتَوَضَّأُ النَّبِي عَيْقٍ ، فَقَالَ : سَقَيْتُنِي بَوْلَ أُمُكَ ، قَالَ : فَتَوَضَّأُ النَّبِي عَيْقٍ ، فَقَالَ : سَقَيْتُنِي بَوْلَ أُمُكَ ، قَالَ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَقَالَ : سَقَيْتُنِي بَوْلَ أُمُكَ ، قَالَ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَقَالَ : سَقَيْتُنِي بَوْلَ أُمُكَ ، قَالَ اللَّهِ عَلَيْه ، فَقَالَ : سَقَيْتُنِي بَوْلَ أُمُكَ ، قَالَ اللَّهِ عَلَيْه ، فَقَالَ : سَقَيْتُنِي بَوْلَ أُمُكَ ، قَالَ اللَّهِ عَلَيْه ، فَقَالَ : سَقَيْتُنِي بَوْلَ أُمُكَ ، قَالَ اللَّهِ عَلَيْه ، فَقَالَ : سَقَيْتُنِي بَوْلَ أُمُكَ ، قَالَ اللَّهِ عَلَيْه ، فَقَالَ : سَقَيْتُنِي بَوْلَ أُمُكَ ، قَالَ اللَّهِ عَلَيْه ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّه : قَدْ فَهِمْتُ مَا تَقُولُ ، امْ نُنْ عَلَيْ فَكَفِّنِي فِي قَمِيصِه ذَلِكَ ، وَصَلَّى عَلَيْه ، قَالَ (٥) ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلَا هُ أَعْلَمُ أَيَّ صَلَاةٍ كَانَتْ ، وَمَا خَادَعَ مُحَمَّدٌ عَلَيْه إِنْسَانًا قَطُّ .
- ٥ [٦٧٣٤] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : غَيَّرَ النَّبِيُ عَيَّلَةُ اسْمَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا ، سَمَّاهُ : عَبْدَ اللَّهِ ، وَكَانَ اسْمُهُ : الْحُبَابُ (٦) . الْحُبَابُ (٦) .

<sup>(</sup>١) القضيب: الغصن، وكل نبت من الأغصان يقضب. واللطيف من السيوف. والجمع: قُضُب وقُضبان. (١) القضيب: النهاية، مادة: قضب).

<sup>(</sup>٢) الكفارة : الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة ، والجمع : كفارات . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .

<sup>(</sup>٣) كذا الإسناد في الأصل ، وفي «المعجم الكبير» للطبراني (١١/ ٢٣٥) ، «المختارة» للمقدسي (١١/ ٣٣٠) : «قال : قال ابن عباس» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عليه» ، والتصويب من «المعجم الكبير» من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الحساب» ، وهو خطأ ، والتصويب من «مشاهير علياء الأمصار» (ص٤٦) .





- ٥ [ ٦٧٣٥] مِرَالِزَاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : أَتَى النَّبِيُ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيِّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَأُخْرِجَ إِلَيْهِ ، فَوَضَعَهُ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ فَاللَّهُ أَعْلَمُ .
- ه [٦٧٣٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ بِالْمَدِينَةِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ رَكِبَ إِلَى بَنِي الْحَارِثِ ، فَرَأَى جِنَازَةً عَلَىٰ خَشَبَةٍ ، فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» فَقِيلَ : عَبْدٌ لَنَا ، فَكَانَ عَبْدَ سُوءِ مَسْخُوطًا جَافِيًا ، قَالَ : «أَكَانَ يُصَلِّي هَذَا؟» فَقَالُ : «مَا هَذَا؟» فَقَالُ : «أَكَانَ يَقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ؟» قَالُ : «أَكَانَ يَقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ؟» قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : «أَكَانَ يَقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ؟» قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : «أَكَانَ يَقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ؟» قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : «أَكَانَ يَقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ؟» قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : «أَكَانَ يَقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ؟» قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : «أَكَانَ يَقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ؟» قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : «أَكَانَ يَقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ وَكَفَنَهُ وَدَفْنَهُ» . قَالَ : «لَهُ يَكُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، ارْجِعُوا فَأَحْسِنُوا غُسْلَهُ وَكَفَنَهُ وَدَفْنَهُ» .
- ٥ [ ٢٧٣٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سُهَيْلٍ ، عَنْ مُخَمَّدِ بْنِ زُهَيْرٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ وَأَىٰ بِالْبَقِيعِ عَبْدًا أَسْوَدَ يَحْمِلُ مَيِّتًا ، فَقَالَ لِمَنْ يَحْمِلُ هُ : هُمَا هُوَ؟ » ، قَالَ : أَخْبَثُ النَّاسِ ، وَأَسْرَقُهُ ، وَآبَقُهُ ، وَآبُقُهُ ، وَآبَقُهُ ، وَآبَقُهُ ، وَأَخْبَرَ بِهِ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الشَّرِ ، يَذْكُرُونَهَا مِنْهُ ، فَقَالَ : «عَلَيْ ﴿ بِسَيِّدِهِ » ، فَجَاءَ فَسَأَلَهُ عَنْهُ ، فَلَا نَرْجُوا مِمًا ذُكِرَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِا : «هَلْ كَانَ يُصَلِّي؟ » ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : «وَيَشْهَدُ : فَنَرَعَ حَلِيدَهُ ، ثَمَّ أَمْرَ بِهِ ، فَعُسَلَ ، ثُمَّ أَمْرَ بِهِ ، فَعُسَلَ ، ثُمَّ الْمَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ آنِفًا » ، فَذَعَا حَدَّادًا ، فَنَزَعَ حَلِيدَهُ ، ثُمَّ أَمْرَ بِهِ ، فَعُسَلَ ، ثُمَّ الْمُلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ آنِفًا » ، فَذَعَا حَدَّادًا ، فَنَزَعَ حَلِيدَهُ ، ثُمَّ أَمْرَ بِهِ ، فَعُسَلَ ، ثُمَّ كَفُتُ مِنْ عِنْدَهِ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ .

### ٧٨- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْي

- [٦٧٣٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْيِ ، صَلَّى السَّبْيِ ، صَلَّى عَلَى السَّبْيِ ، صَلَّى عَلَى السَّبْيِ ، صَلَّى عَلَى وَلَهِ مَنْ صَلَّى عَلَى السَّبْيِ ، صَلَّى عَلَى وَلَدِهِ .
- [ ٦٧٣٩] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِنَ السَّبْيِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ،

<sup>۩[</sup>٢/ ٨٢ ب].





وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ ، إِذَا مَاتَ وَهُ وَ صَبِيٌّ ، يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ .

قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ ، فَهُوَ مُسْلِمٌ .

### ٧٩- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ وَغُسْلِهِ

- ٥ [ ٦٧٤٠] عبد الرّاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الصَّعَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ ، أَشْرَفَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ : "إِنِّي قَدْ شَهِدْتُ عَلَى هَوُلَاءِ ، فَزَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ » ، فَكَانَ يَدْفِنُ الرَّجُلَيْنِ ، وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ : "إِنِّي قَدْ شَهِدْتُ عَلَى هَوُلَاء ، فَزَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ » ، فَكَانَ يَدْفِنُ الرَّجُلَيْنِ ، وَالثَّلَاثَة فِي الْقَبْرِ ، وَيَسْأَلُ : "أَيُهُمْ كَانَ أَقْرَأَ لِلْقُرْآنِ فَيُقَدِّمُونَهُ » ، قَالَ جَابِرٌ : فَدُفِنَ أَبِي ، وَعَمِّي (١) فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ يَوْمَئِذٍ .
- ٥ [٦٧٤١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ فَلَا لَنَّبِي النَّيِةِ النَّبِي النَّيَةِ النَّيِةِ الْمَا النَّبِي اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَا أُكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَا أُكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا أَذْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي».
  - [٦٧٤٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَمْ يُصَلُّوا عَلَى الشُّهَدَاءِ يَوْمَ أُحُدِ .
- ٥ [٦٧٤٣] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ وَيَلِيَّةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ النَّبِيُّ وَالنَّيْبَ عَنْ أَبِي مَالِكِ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ وَيَلِيَّةُ عَلَيْ قَتْلَىٰ أُحُدِ .
- ٥ [٦٧٤٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ عَلَىٰ قَتْلَىٰ بَدْرِ .
- [٦٧٤٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُهُمْ يُغَسِّلُونَ الشَّهِيدَ ،

٥[ ٧٤٠] [التحفة : خ دت س ق ٢٣٨٢] ، وتقدم : (٦٤٧٨) وسيأتي : (١٠٣٠٧) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وعثمان»، والتصويب من «مسند أحمد» (٥/ ٤٣١) من طريق عبد الرزاق، به.

ه [ ۲۷٤٤] [شيبة : ۳۳٤٩٥].

### كالمتالكة





وَلَا يُحَنِّطُونَهُ ، وَلَا يُكَفَّنُ ، قُلْتُ : كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ : كَمَا يُصَلَّىٰ عَلَى الْآخرِ الَّذِي لَيْسَ بِشَهِيدٍ .

- [٦٧٤٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَتْلِ حُجْرِ بْنِ عَدِيِّ الْكِنْدِيِّ ، فَقَالَ حُجْرٌ : لَا تَحِلُّوا عَنِّي قَيْدًا ، أَوْ قَالَ : حَدِيدًا ، وَكَفِّنُونِي ، بِثِيَابِي وَدَمِي .
- [٦٧٤٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ : لَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا ، وَلَا تَنْزِعُوا ثَوْبًا ، إِلَّا الْخُفَّيْنِ ، وَارْمُسُونِي فِي الْأَرْض رَمْسًا ، فَإِنِّي رَجُلٌ مُحَاجٌ ، أُحَاجُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
- [٦٧٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ رَجُلٍ مِنْ وَلَـدِ زَيْدٍ ، قَـالَ : الْفُونَا ، وَمَا أَصَابَ الثَّرَىٰ مِنْ دِمَائِنَا ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُ ، أَنَّـهُ قَـالَ قَـالَ (١) وَيُدُّ : شُدُّوا عَلَيَّ ثِيَابِي ، وَادْفِنُونِي ، وَابْنَ أُمِّي فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ : يَعْنِي أَخَاهُ سَرْحَانَ ، فَإِنَّا قَوْمٌ مُخَاصَمُونَ .
- [٦٧٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَعْدِ (٢) بْنِ عُبَيْدٍ وَكَانَ يُدْعَىٰ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ: الْقَارِئَ، وَكَانَ لَقِي عَدُوًّا، فَانْهَزَمَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ لَكَ فِي الشَّامِ؟ لَعَلَّ اللَّهَ يَمُنُ عَلَيْكَ، قَالَ: لَا، إِلَّا فَانْهَزَمَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ لَكَ فِي الشَّامِ؟ لَعَلَّ اللَّهَ يَمُنُ عَلَيْكَ، قَالَ: لَا، إلَّا الْعَدُوّ النَّهُ وَمُنْ عَلَيْكَ، قَالَ: لَا مَلْ اللَّهُ عَمْرُ: هَلْ لَكَ فِي الشَّامِ؟ لَعَلَّ اللَّهَ يَمُن عَلْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْتَلَى الْمُعْتَلَى الْمُعْتَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَه

<sup>• [</sup>٧٤٧٦] [شبية: ٣٣٤٧٩].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «باب الصلاة على الشهيد وغسله» رقم (٤٠٩٨) من «المصنف».

<sup>• [</sup>٧٤٩] [شيبة: ٦٧٤٦] ، وسيأتي: (١٠٣١٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سعيد» ، وهو خطأ ، والتصويب من «المصنف لابن أبي شيبة» (٣٣٤٨١) .

<sup>(</sup>٣) [٢/ ٨٣ أ]. قوله: «العدو الذي» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٦/ ٧٠) من طريق عبد الرزاق ، به .





- [ ٢٧٥٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَىٰ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيدِ عِنْدَهُمْ ؟ فَقَالَ : كَهَيْئَتِهَا عَلَىٰ غَيْرِهِ ، قَالَ : وَسَأَلْنَا عَنْ دَفْنِ الشَّهِيدِ ، فَقَالَ : أَمَّا إِذَا الشَّهِيدِ عِنْدَهُمْ ؟ فَقَالَ : كَهَيْئَتِهَا عَلَىٰ غَيْرِهِ ، قَالَ : وَسَأَلْنَا عَنْ دَفْنِ الشَّهِيدِ ، فَقَالَ : أَمَّا إِذَا إِذَا كَانَ فِي الْمَعْرَكَةِ ، فَإِنَّا نَدْفِنُهُ كَمَا هُوَ ، وَلَا نُعَسِّلُهُ ، وَلَا نُكَفِّنُهُ ، وَلَا نُكَفِّنُهُ ، وَلَا نُكَفِّنُهُ ، وَنُحَنِّطُهُ ، وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَكَانَ انْقَلَبْنَا بِهِ ، وَبِهِ رَمَقٌ ، فَإِنَّا نُغَسِّلُهُ ، وَنُحَنِّطُهُ ، وَخُحَنَّطُهُ ، وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَكَانَ عَلَيْهِ مَنْ مَضَىٰ قَبْلَنَا مِنَ النَّاسِ .
- [ ٢٧٥١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ فِي الْمَعْرَكَةِ ، دُفِنَ كَمَا هُوَ ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَمَا يُنْقَلَبُ بِهِ ، صُنِعَ كَمَا صُنِعَ بِالْآخِرِ .
- [٦٧٥٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ كَانَ عُمَرُ خَيْرَ الشُّهَدَاءِ ، فَغُسِّلَ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَكُفِّنَ ، لِأَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ طَعْنِهِ .
- [٦٧٥٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ : غُسِّلَ عَلِيٌّ ، وَكُفِّنَ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ .
- [٦٧٥٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ مَكَانَهُ لَمْ يُغَسَّلْ ، فَإِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ مَكَانَهُ لَمْ يُغَسَّلْ ، فَإِذَا حُمِلَ حَيًّا غُسِّلَ .
- [ ٦٧٥٥] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سُئِلَ عَنْ وَجُلِ قَتَلَهُ اللَّصُوصُ فَقَالَ : لَا يُغَسَّلُ .
- [٦٧٥٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : يُصَلَّىٰ عَلَى الشَّهِيدِ ، وَلَا يُغَسَّلُ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ طَيَّبَهُ .
- [٦٧٥٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا: يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ، فَإِنَّ كُلَّ مَيِّتٍ يُجْنِبُ.
- ٥ [٦٧٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ،

٥ [٧٥٨] [التحفة: س ٤٨٣٣]، وسيأتي: (١٠٣٢٥).





عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَآمَنَ بِهِ ، وَاتَّبَعَهُ ، وَقَالَ : أُهَاجِرُ مَعَكَ ، فَأَوْصَى النَّبِيُ عَلَيْهِ بِهِ بَعْضَ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا كَانَتْ عَزْوَهُ حَيْبَرَ ، أَوْ قَالَ : خَنِنْ ، غَنِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ شَيْئًا يُقْسَمُ ، وَقَسَمَ لَهُ فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ ، وَكَانَ يَرْعَى (١) ظَهْرَهُمْ ، فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا؟ قَالَ : قَسْمٌ ، قَسَمَهُ لَكَ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ : «قَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِي عَلِيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ : «قَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ : «قَسْمٌ قَسَمْهُ لَكَ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ : «أَمْ مَا هَذَا النَّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ : «أَنْ تَصْدُقِ اللَّهُ يَصْدُقْكَ » ، فَلَيْفُوا قَلِيلًا ، ثُمَّ قَالَ : «إِنْ تَصْدُقِ اللَّهَ يَصْدُقْكَ » ، فَلَيثُوا قَلِيلًا ، ثُمَّ كَلْ وَاللَّهُ ، فَصَدَقْكَ » ، فَلَيثُوا قَلِيلًا ، ثُمَّ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَكَانَ مِمَا طَهْرَ مِنْ صَلَاتِهِ : «اللَّهُ مَ إِنْ مَا عَلَى عَلَيْهِ ، فَكَانَ مِمَا طَهْرَ مِنْ صَلَاتِهِ : «اللَّهُ مَ إِنَّ هَمَالًا هُ مَا عَلَى عَلَيْهِ ، فَكَانَ مِمَا طَهْرَ مِنْ صَلَاتِهِ : «اللَّهُ مَ إِنَّ هَمَالًى عَلَيْهِ ، فَكَانَ مِمَا طَهْرَ مِنْ صَلَاتِهِ : «اللَّهُ مَ إِنَّ هَمْ أَنْ عَلَى مُعَلِى مُعَلِى مُعَلِى مُعَلَى مَا طَهْرَ مِنْ صَلَاتِهِ : «اللَّهُ مَ إِنَّ هَذَا اللَّهُ مَ أَنْ عَمْ مُ عَلَى عَلَيْهِ ، فَكَانَ مِمَا طَهْرَ مِنْ صَلَاتِهِ : «اللَّهُ مَ إِنَّ هَذَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مَ فَكَانَ مِمَا طَهْرَ مِنْ صَلَاتِهِ : «اللَّهُ مَ إِنْ هَذَا اللَّهُ مَ عُلَى عَلَيْهِ ، فَكَانَ مِمَا طَهْرَ مِنْ صَلَاتِهِ : «اللَّهُ مَ إِنْ هَذَا لَهُ عَلَى الْمَهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ مَا طَهُ وَا عَلَى اللَّهُ مَا طَهُ مَلَى اللَّهُ مَا طَهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَ

• [२٧٥٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً أَيُصَلَّىٰ عَلَى الشَّهِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: قَدْ صُلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : بَلَغَنِي أَنَّ شُهَدَاءَ بَدْرٍ دُفِنُوا كَمَا هُمْ .

٥[٦٧٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ السَّغْبِيِّ قَالَ: صَلَّى وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ حَمْزَةَ ﴿ يَوْمَ أُحُدِ سَبْعِينَ صَلَّةً ، كُلَّمَا أُتِي بِرَجُلٍ صَلَّىٰ عَلَيْهِ ، وَحَمْزَةُ مَوْضُوعٌ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ مَعَهُ.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ٢٧١) من طريق عبد الوزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) الجبة : ثوبٌ للرجال مفتوح الأمام ، يلبس عادة فوق القفطان ، وفي الشتاء تبطن بالفرو ، وما زالت ثيابًا مفضلة لعلماء الأزهر وطلابه حتى يومنا هذا . (انظر : معجم الملابس) (ص١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) زاد في «المعجم الكبير» وغيره: «أنا عليه شهيد».

٥ [ ٧٦٠] [التحفة : د ١٨٨٦٦] ، وسيأتي : (١٠٣٢٨) .

۵[۲/۸۳ ب].

### المُصِنَّفُ لِلإِمْا مُعَيْدًا لِأَوْا





- •[٦٧٦١] عِد الشَّهِيدِ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ يُلْقَىٰ عَنِ الشَّهِيدِ، كُلَّ جِلْدٍ، يَعْنِي: إِذَا قُتِلَ.
- [٦٧٦٢] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : عِمَامَتُهُ وَيُزَادُ ثَوْبَا ، أَوْ يُنْقَصُ ثَوْبَا كُنْزَعُ مِنَ الْقَتِيلِ خُفَّاهُ ، وَسَرَاوِيلُهُ ، وَكُمَّتُهُ ، أَوْ قَالَ : عِمَامَتُهُ وَيُزَادُ ثَوْبَا ، أَوْ يُنْقَصُ ثَوْبَا كُنْزَعُ مِنَ الْقَتِيلِ خُفَّاهُ ، وَسَرَاوِيلُهُ ، وَكُمَّتُهُ ، أَوْ قَالَ : عِمَامَتُهُ وَيُزَادُ ثَوْبَا ، أَوْ يُنْقَصُ ثَوْبَا كَنْ يَكُونَ وِتْرًا .
- [٦٧٦٣] عبد الزان ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ (١١) ، أَنَّ هُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُجْرِيَ الْكِظَامَة ، قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَلْيَأْتِ قَتِيلَ هُ ، يَقُولُ : لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُجْرِيَ الْكِظَامَة ، قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَلْيَأْتِ قَتِيلَ هُ ، يَعْنِي : يَوْمَ (٢) أُحُدٍ ، قَالَ : فَأَخْرَجَهُمْ رِطَابًا يَتَثَنَّوْنَ ، قَالَ : فَأَصَابَتِ الْمِسْحَاةُ رِجْلَ مِنْهُمْ ، فَانْفَطَرَتْ دَمًا ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَا يُنْكِرْ بَعْدَ هَذَا ، مُنْكِرُ أَبَدًا .
- [٦٧٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَنْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم قَالَ: رَأَىٰ بَعْضُ أَهْلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ رَآهُ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدْ دَفَنْتُمُونِي فِي مَكَانٍ قَدْ أَتَانِي فِيهِ الْمَاءُ، فَحَوِّلُونِي مِنْهُ فَحَوَّلُوهُ، فَأَخْرَجُوهُ، كَأَنَّهُ سِلْقَةٌ لَمْ يَتَغَيَّرُ مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا شَعَرَاتٌ مِنْ لِحْيَتِهِ.
- ٥ [ ٦٧٦٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ نُبَيْحٍ (٣) ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : «ادْفِنُوا الْقَتْلَىٰ فِي كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَىٰ يَوْمَ أُحُدِ لِنَدْفِنَهُمْ ، فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : «ادْفِنُوا الْقَتْلَىٰ فِي كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَىٰ يَوْمَ أُحُدِ لِنَدْفِنَهُمْ ، فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : «ادْفِنُوا الْقَتْلَىٰ فِي مَصَارِعِهِمْ (٤) » ، فَرَدَدْنَاهُمْ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الربيع»، والتصويب من «الجهاد» لابن المبارك (٩٨) عن ابن عيينة، به.

<sup>(</sup>Y) كذا في الأصل ، وفي «الجهاد» : «قتلن».

<sup>• [</sup>٦٧٦٤] [شيبة : ١٢٢٢٢] ، وسيأتي : (١٠٣٣).

<sup>(</sup>٣) قوله : «عن نبيح» ليس في الأصل ، واستدركناه من «السنن» لأبي داود (٣١٦٥) عن محمد بن كثير ، عـن سفيان ، به ، وسيأتي برقم (٩٨٢٢) .

<sup>(</sup>٤) مصارع القوم: حيث قُتلوا. (انظر: التاج، مادة: صرع).





• [٦٧٦٦] عبد الرَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَا يُدْفَنُ الشَّهِيدُ فِي حِذَاءِ خُفَيْنِ، وَلَا نَعْلَيْنِ، وَلَا سِلَاحٍ، وَلَا خَاتَم، قَالَ: نَدْفِئُهُ فِي الْمِنْطَقَاتِ (١) وَالثِّيَابِ.

قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : لَا يُدْفَنُ بِرُقْعَةٍ .

# ٨٠- بَابُ الرَّجُٰلِ يَمُرُّ عَلَى الْمَيِّتِ فَلَا يَدْفِنُهُ

- [٢٧٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ امْرَأَةٌ تُوفِّيَتْ بِالْبَيْدَاءِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، وَلَا يَدْفِنُونَهَا، حَتَّىٰ مَرَّ عَلَيْهَا كُلَيْبُ، فَدَفَنَهَا، فَالْبَيْدَاءِ، فَحَمُرُ عَلَيْهَا كُلَيْبُ، فَدَفَنَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي (٢) لَأَرْجُو لِكُلَيْبٍ (٣) بِهَا خَيْرًا، قَالَ: فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ، فَقَالَ عُمَرُ: لِنِّي أَرَهَا، فَقَالَ (٢): لَوْ رَأَيْتُهَا لَمْ تُدْفَنْ، لَجَعَلْتُكَ نَكَالًا.
- [٦٧٦٨] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ أَبَا لُؤْلُوَّةَ ، طَعَنَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، فَمَاتَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ ، ثُمَّ نَحَرَ نَفْسَهُ بِخِنْجَرِ.

## ٨١- بَابُ الْقَوْلِ إِذَا رَأَيْتَ الْجِنَازَةَ

- [٦٧٦٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةِ ، قَالَ : رُوحِي فَإِنَّا غَادُونَ ، أَوِ اغْدِي فَإِنَّا رَائِحُونَ ، مَوْعِظَةٌ بَلِيغَةٌ ، وَغَفْلَةٌ سَرِيعَةٌ ، يَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَيَبْقَى الْآخِرُ لَا عَقْلَ لَهُ .
- [ ٦٧٧٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، قَالَ : يُقَالُ إِذَا رُئِيَتِ الْجِنَازَةُ : اللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَصَـدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ زِذْنَا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ، سَلَمٌ نَحْنُ لِلَّهِ رَبَّنَا .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وسيأتي برقم (٩٨٢٣) ، وقال فيه : «المنطقة» . وهي من «النُطُق» جمع «نطاق» ، وهو الذي يشده الإنسان في وسطه . ينظر : «الزاهر» (١/ ١٧٦) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستيعاب» (٣/ ١٣٣٠) من طريق معمر ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الكليب» ، والمثبت من المصدر السابق.





وَبِهِ نَأْخُذُ ، يَعْنِي: سَلَمٌ تَسْلِيمٌ أَيْ نَحْنُ لَكَ .

• [٦٧٧١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : كَانَ أَبُوهُ رَيْرَةَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْجِنَازَةِ ، قَالَ : هُوَ أَنْتَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَنَا .

# ٨٢- بَابُ الطَّعَامِ عَلَى الْمَيَّتِ

• [۲۷۷۲] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ : النِّيَاحَةُ (١) ، وَالطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَبَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ لَيْسَتْ مِنْهُمْ .

ذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ .

٥ [٦٧٧٣] عبد الرّاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ خَالِدِ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ خَالِدٍ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرِ طَعَامًا ، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ».

٥[٢٧٧٤] عبد الراق ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أُمّهِ أَسْمَاء بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : لَمّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ ، جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ ، وَقَالَ : "يَا أَسْمَاء ، لَا تَقُولِي هُجْرًا ، وَلَا تَضْرِبِي صَدْرًا » قَالَتْ : وَأَقْبَلَتْ فَاطِمَة ، وَهُ وَيَقُولُ : يَا ابْنَ عَمّاه ، فَقَالَ النّبِيُ عَيْقٍ : "عَلَى مِثْلِ جَعْفَرٍ فَلْتَبْكِ الْبَاكِية " ، قَالَ : ثُمَّ عَاجَ النّبِي عَلَيْ الْبَاكِية " ، قَالَ : ثُمَّ عَاجَ النّبِي عَلَيْ الْبَاكِية الْبَاكِية الْبَاكِية " ، قَالَ : ثُمَّ عَاجَ النّبِي عَلَيْه اللّه بَعْفُو لِللّهِ بَعْفُو لِللّهِ بَعْفُو لِللّهِ بَعْفُو لِللّهِ بَعْفُو لَا لِكُو جَعْفَرٍ طَعَامًا ، فَقَدْ شُغِلُوا الْيَوْمَ " ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بِنُ أَبِي بَكُرٍ ، عَنْ سَوْدَةَ ابْنَةِ حَارِثَةَ الْمُزَأَةِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَتْ : قَدْ كَانَ يُـوْمَو أَنْ يُصْنَعَ لِأَهُلُ الْمَيِّتِ طَعَامًا .

<sup>(</sup>١) النوح والنياحة: البكاء على الميت بحزن وصياح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نوح).

٥ [ ٦٧٧٣ ] [ التحفة : دت ق ٥٢١٧ ] [ الإتحاف : كم حم ش قط ٦٩٨٠ ] .

요[٢/ ٤٨١].

### ٨٣- بَابُ الصَّبْرِ وَالْبُكَاءِ وَالنِّيَاحَةِ

٥[ ٢٧٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْعَبْرَةُ لَا يَمْلِكُهَا ابْنُ آدَمَ، صَبَابَةُ (١) الْمَرْءِ إِلَى أَخِيهِ».

٥ [ ٢٧٧٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِي ﷺ مَرً بِامْرَأَةٍ قَدْ أُصِيبَتْ بِوَلَدِهَا ، فَسَمِعَ مِنْهَا مَا يَكْرَهُ ، فَوَقَفَ عَلَيْهَا يَعِظُهَا ، فَقَالَتْ لَهُ : اذْهَبْ إِلَيْكَ ، فَلَيْسَ فِي صَدْرِكَ مَا فِي صَدْرِي! فَوَلَّىٰ عَنْهَا ، فَقِيلَ لَهَا : وَيْحَكِ (٢)! اذْهَبْ إِلَيْكَ ، فَلَيْسَ فِي صَدْرِكَ مَا فِي صَدْرِي! فَوَلَّىٰ عَنْهَا ، فَقِيلَ لَهَا : وَيْحَكِ (٢)! مَا تَدْرِينَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْكِ؟ هُو رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَاتَّبَعَتْهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكٍ ، مَا عَرَفْتُك؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكٍ : «اذْهَبِي إِلَيْكِ ، فَإِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى » .

• [٦٧٧٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الصَّبْرَ عِنْـ دَ الصَّدْمَةِ الْأُولَىٰ .

٥ [٢٧٧٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيّ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَسِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ ، فَأَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ عَيَّةٍ ، فَأَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِ عَيَّةٍ ، فَأَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِي عَيَّةٍ ، فَأَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِي تَعَيْدٍ أَنَّ ابْنَتِي تُقْبَضُ ، فَأْرْسَلَ : يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ : ﴿إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ ، وَلَهُ مَا أَخْطَى ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » ، فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ مَا أَخْطَى ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » ، فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّ ، قَالَ : فَقَامَ ، فَقُمْنَا وَمَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ، فَلَا : فَقَامَ ، فَقُمْنَا وَمَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ، قَالَ سَعْدٌ : قَالَ : فَأَخَذَ الصَّبِيَّةَ وَنَفْسُهَا تَتَقَعْقَعُ (٣) فِي صَدْرِهَا ، فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا هَذَا؟ فَقَالَ : « هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ فِي عَلَوبِ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحْمَاءَ » .

<sup>(</sup>١) الصبابة: الشوق. (انظر: القاموس، مادة: صبب).

<sup>(</sup>٢) **الويح** : كلمة ترحم وتوجع ، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها ، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب . (انظر : النهاية ، مادة : ويح) .

<sup>• [</sup>۷۷۷۷] [شبية: ١٢٢١٦].

٥[٧٧٨] [التحفة: خ م د س ق ٩٨] [الإتحاف: عه حب حم ١٥٠] [شيبة: ١٢٢٥٠، ٢٢٥٠].

<sup>(</sup>٣) التقعقع: الاضطراب والتحرك. (انظر: النهاية ، مادة: قعقع).





٥ [٦٧٧٩] *عبدالزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ* بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ .

قال جدالزان: وَأَخْبَرَنِيهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : وَخَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِ عَلَيْ وَمُو النَّبِي عَلَيْ وَمُعَتْ عَيْنَاه ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ، يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، فَلَمَّا رَآهُ دَمَعَتْ عَيْنَاه ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ، يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، فَلَمَّا رَآهُ دَمَعَتْ عَيْنَاه ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ، تَبْكِي يَبْكُوا ، قَالَ : فَلَمَّا تَرَقْرَقَتْ عَبْرَتُهُ ، قَالَ : «إِنَّمَا أَنْهَى النَّاسَ عَنِ النِيَاحَةِ ، وَأَنْ يُنْدَبَ الْمَيْتُ وَعَلَى النَّاسَ عَنِ النِيَاحَةِ ، وَأَنْ يُنْدَبَ الْمَيْتُ وَعَلَى النَّاسَ عَنِ النِيَاحَةِ ، وَأَنْ يُنْدَبَ الْمَيْتَ الْمَيْتَ وَعَلَى النَّاسَ عَنِ النِيَاحَةِ ، وَأَنْ يُنْدَبَ الْمَيْتَ الْمَيْتَ الْمَيْتَ الْمَيْدَ وَعَلَى النَّاسَ عَنِ النِيَاحَةِ ، وَأَنْ يُنْدَبَ الْمَيْتَ وَيَعْدَ الْمَيْدِ اللَّهُ وَعَلَى النَّاسَ عَنِ النِيلَا مَا أَنْ يُومَعُ الْمَيْتِ الْمَيْتِ وَالْمَعْدُ وَلَوْ اللَّهِ عَلَى الْمَعْنَ الْمَعْ وَاللَّهُ وَعَلَى الْمَالِقُ الْمَعْنَ الْمَعْلَى الْمَعْفِولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ ، وَلَا لَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ ، وَفَضْلُ رَضَاعِهِ الْ فِي الْجَنَّةِ الْمَعْدُ الْمَعْلُ الرَّبَ ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ ، وَفَضْلُ رَضَاعِهِ الْ فِي الْجَنَّةِ اللَّهُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَعْلَى الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْلَ اللَّهُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَعْلَ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْدُ الْمَالِلَ اللَّهُ الْمَعْلَى الْمَعْ الْمَعْلَى الْمَعْ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْدُولُ اللَّهُ الْمَعْدُولُ مَا يُعْمَلُ اللَّهُ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلِي الْمُعْلَى الْمَعْلَى ا

٥ [٦٧٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَيْضًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَزْرَقِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عُمَرَ (٣) أَيْضًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَزْرَقِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْأَنْ وَلَا تَعُرُ وَالْتَهَرَهُمْ، فَقَالَ لَهُ ذَاتَ يَوْمِ بِالسُّوقِ، فَمُرَّ بِجِنَازَةِ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَعَابَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَانْتَهَرَهُمْ، فَقَالَ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَزْرَقِ: لَا تَقُلْ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ لَسَمِعْتُهُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَزْرَقِ: لاَ تَقُلْ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ لَسَمِعْتُهُ يَتُولُونَ وَنُ كَائِنِ مَرْوَانَ ، فَشَهِدْتُهَا، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالنِّسَاءِ اللَّاتِي يَبْكِينَ

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل : «أي» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (١/ ١١٠) من طريق محمد بن راشد، به .

۵[۲/ ۸۶ ب].

<sup>• [</sup> ٧٧٨ ] [ التحفة : خ ق ٣٠٢ ، تم ق ٤٥٠ ، س ٤٨٧ ] [ الإتحاف : حب كم حم ٧٦٢ ] .

٥ [ ٧٨١ ] [ التحفة : س ق ١٣٤٧ ] [ الإتحاف : حم ١٨٨٨ ] [ شيبة : ١١٤١١ ، ١٢٢٦٣ ، ١٢٢٦ ] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «عمرو» ، وهو خطأ ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢/ ٢٧٣) من طريق عبد الرزاق ، به .

217

يُضْرَبْنَ (١) ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: دَعْهُنَّ يَا أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَإِنَّهُ مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةِ يُبْكَى عَلَيْهَا ، وَأَنَا مَعَهُ ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَانْتَهَرَ عُمَرُ اللَّاثِي يَبْكِينَ مَعَ الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؛ فَإِنَّ النَّفْسَ مُصَابَةٌ ، وَالْعَيْنُ دَامِعَةٌ ، وَإِنَّ الْعَهْدَ كَالُهُ يَنُ دَامِعَةٌ ، وَإِنَّ الْعَهْدَ حَدِيثٌ » ، قَالَ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

٥ [٢٧٨٢] عبد الرزاق، عن ابن جُريْج، قال: أَخبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوفِيّتِ النّه يُعَدَّم، ابْ اللهُ عُمْر، ابْنَهُ لِعُمْمَان بْنِ عَفَّالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا، جَلَسْتُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَر، فَجَلَسَ وَابْنُ عَبّاسٍ، فَقَالَ : إِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا، جَلَسْتُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَر، فَجَلَسَ إِلَىٰ جَنْبِي، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ لِعَمْرِو بْنِ عُنْمَان، وَهُو مُوَاجِهُهُ : أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ بَنْ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُنْمَان، وَهُ وَمُواجِهُهُ : أَلَا تَنْهَى عَنِ اللهِ عَلَىٰهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : الْبُكَاءِ وَهُ لِوَ مُولِ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّث، قَالَ : صَدَرْتُ مَع عُمْرَ مِنْ مَكَّة ، حَتَّى إِذَا فَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّث، قَالَ : صَدَرْتُ مَع عُمْرَ مِنْ مَكَّة ، حَتَّى إِذَا كُنَا بِالْبَيْدَاءِ ، إِذَا هُو بَرَكُب يَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : فَادْعُهُ لِي ، قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى كُنَا بِالْبَيْدَاءِ ، إِذَا هُو بَرَكُ بِ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : فَادْعُهُ لِي ، قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى كُنَّ بِالْبَيْدَاء ، إِذَا هُو صُهَيْبٌ ، فَأَلْ عُمْرُ : قَالَ : فَادْعُهُ لِي ، قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى مُعَمْرِ بُكَاء أَهُو صُهَيْبٌ ، فَقَالَ عُمْرُ : قَالَ ابْنُ عُمَلِ مَ عَلَى اللَّهُ عُمْرَ ، قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : فَلَمَّ اللَّهُ عُمْرَ ، وَاللَّهُ عُمْر ، قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : فَلَمَّ اللَّهُ عُمْر ، وَاللَّهُ مِنِينَ بِبُكَاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : فَلَمَا اللّهُ عُمْرُ ، ذَكُرْتُ ذَكِرْتُ ذَلِكَ لِعَافِشَة ، فَقَالَتْ : يَوْحَمُ اللّهُ عُمْر ، وَاللّهِ مَا حَدَّ رَسُولُ اللّهَ يُعِذِّ لُكَ الْمَوْمِنِينَ بِبُكَاء أَهْلِهِ ، وَلَكِنْ قَالَ : «إِنَّ اللّهَ يُعَدِّرُ وَلَكَ إِنَا لَمُهُ مِنِينَ بِبُكَاء أَهُ لَلْ الْمَالَ اللّهُ عُمْرَ ، وَاللّهُ مَا حَدْ ، وَلَكِنْ وَمُذَالًا اللّهُ عُنْرَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ بِبُكَاء أَهُولِهِ عَلَى اللّهُ عَلْلُ الْمُؤْمِنِ مَا عَلَى الْهُ عُلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّه عُلَهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «مسند أحمد» (٢/ ٤٠٨) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، به: «يطردن»، وأيضا من طريق عفان، عن وهيب، عن هشام، به: «فضربن».

٥ [ ٢٧٨٦ ] [ التحفة : م ١٧٢٨ ، م ١٠٥١ ، خ ١٦٩٣٠ ، د س ١٧٠٦ ، خ م س ١٠٥٠٥ ، خ م ٢٧٠٧ ، خ م ٢٧٨٧ ، خ م ٢٧٨٧ ، خ م م ١٦٢٧ ، خ م س ١٧٠٣ ، خ م س ١٧٠٣ ، خ م ٢٨٩٤ ) ، وسيأتي : (٢٨٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «فجئنا لنحضرها» ، ولعله ضرب عليه . وينظر: «صحيح مسلم» (١/ ٩٣٥) .





قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَحَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ ، ﴿ لَا تَرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكِي ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَوَاللَّهِ، مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ.

- [٦٧٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ (١) ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ صُهِيْبًا قَالَ لِعُمَرَ: يَا أَخَاهُ ، يَا صَاحِبَاهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اسْكُتْ ، وَيْحَكَ ، أَمَا سَمِعْتَنَا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ !
- [٦٧٨٤] عبد الزاق ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ ، مِنْ عُمَرَ ، مِنْ عُمَرَ ، مِنْ عُمَرَ .
- [٦٧٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، يُقَالُ لَهُ: أَبُوعُمَر، قَالَ: سَمِعْتُ الْمَيْعَ الْبَنْ عُمَرَيَقُولُ وَهُوَ فِي جِنَازَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَقَامَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَىٰ رَافِع، ابْنَ عُمَرَيَقُولُ وَهُوَ فِي جِنَازَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَقَامَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَىٰ رَافِع بُنَ خَدِيجٍ، شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا طَاقَةً لَـهُ فَأَجْلَسَهُنَّ مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ لَهُنَّ: وَيْحَكُنَّ، إِنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا طَاقَةً لَـهُ بِالْعَذَابِ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.
- ٥ [ ٦٧٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : يَـرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ ، وَابْنَ عُمَرَ ، سَمِعَا شَيْئًا لَمْ يَحْفَظَاهُ ، إِنَّمَا مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِهَالِكِ يَبْكِي عَلَيْهِ أَهْلُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «إِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ » ، قَالَتْ : وَكَانَ الرَّجُلُ اللَّ قَدْ أَحْرَمَ .
  - [ ٦٧٨٣ ] [ التحفة : خ م س ١٠٥٠٥ ، م د س ٧٣٢٤ ، م ١٠٤١٤ ، م ١٠٥١٧ ، خ م ١٠٥٨٥ ] . (١) قوله : «عن معمر» ليس في الأصل ، واستدركناه بدلالة الحديث بعده .
- [ ۱۷۷۸] [ التحفة: خ س ۱۷۰۲۳ ، م ۱۷۲۸۱ ، ق ۱۹۲۵۹ ، خ م ۱۰۵۸۵ ، خ م س ۱۰۵۰۵ ، خ م س ق ۱۲۵۸ ، خ م س ق ۱۲۰۸۳ ، م ۲۷۸۳ ، د س ۱۷۰۲۹ ، م ۲۷۳۳ ، م ۲۸۷۳ ، د س ۱۷۹۲۸ ، د س ۱۷۰۲۹ ، م ۱۷۰۱۷ ، خ م س ۱۲۹۲۸ ، خ م س ۱۲۲۲۷ ، خ م س ۱۲۲۷۷ ، خ م س ۱۲۲۲۷ ، خ م س ۱۲۲۷ ، خ م س ۱۲۲۲۷ ، خ م س ۱۲۲۷ ، خ م س ۱۲۲۲۷ ، خ م س ۱۲۲۷ ، خ م س ۱۲۲۲۷ ، خ م س ۱۲۲۷ ، خ م س ۱۲۲۲۷ ، خ م س ۱۲۰۲۷ ، خ م س ۱۲۲۷ ، خ م س ۱۲۰۰ ، خ م س ۱۲۰ ،
- ٥[٢٧٨٦] [التحفة: خ م س ٧٧٢٧، خ م س ق ١٠٥٣٦، م ١٧٢٨١، م ٢٧٨٦، م ١٠٥١٧، خ م ت س ١٧٩٤٨ ، خ م س ١٧٩٤٨ ، خ م ت س ١٧٩٤٨ ، خ م ١٨٩٤٨ ، خ م ٢٧٠٧، خ س ١٧٩٤٨ ، خ م ٢٧٠٧٠ ، خ س ١٧٠٢٣ ، خ م س ١٠٥٠٥] [شيبة: ٢٧٠٢ ، د ٦٢٢٢ ، خ م س ١٠٥٠٥] [شيبة: ٢٢٢٤٧ ، ٢٢٤٧] وتقدم: (٢٨٢٧).



- ٥ [ ٢٧٨٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْبُهْرِيِّ ، عَنِ الْبُسِيَّبِ ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ أَبُو بَكُرٍ ، بُكِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ : «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ » ، وَأَبُوْا إِلَّا أَنْ يَبْكُوا ، فَقَالَ عُمَرُ لِهِشَامِ بْنِ الْوَلِيدِ : قُمْ ، فَأَخْرِجِ النِّسَاءَ ، فَقَالَ تُ عَائِشَةُ : وَأَبُوْا إِلَّا أَنْ يَبْكُوا ، فَقَالَ عُمَرُ لِهِشَامِ بْنِ الْوَلِيدِ : قُمْ ، فَأَخْرِجِ النِّسَاءَ ، فَقَالَ تُ عَائِشَةُ : إِنِّي أُحَرِّجُكَ ، قَالَ عُمَرُ : ادْخُلْ ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَكَ ، فَقَالَ : فَحَلَ ، فَقَالَ تُ عَائِشَةُ : أَمَّا لَكِ فَقَدْ أَذِنْتُ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُخْرِجُهُنَ (١) الْمَرَأَةَ ، وَهُوَ يَضْرِبُهُنَّ بِالدِّرَةِ ، حَتَّى أَخْرَجَ أُمَّ فَرْوَةَ ، فَرَق بَيْنَهُنَّ ، أَوْ قَالَ : فَرَق بَيْنَهُنَ ، أَوْ قَالَ : فَرَق بَيْنَهُنَّ ، أَوْ قَالَ : فَرَق بَيْنَهُنَّ ، أَوْ قَالَ : فَرَق بَيْنَهُنَّ ، أَوْ قَالَ : فَرَق بَيْنَهُنَ ، أَوْ قَالَ : فَرَق بَيْنَهُنَّ ، أَوْ قَالَ : فَرَق بَيْنَهُنَ ، أَوْ قَالَ : فَرَق بَيْنَهُنَّ ، أَوْ قَالَ : فَرَق بَيْنَهُنَ ، أَوْ قَالَ : فَرَق بَيْنَهُنَ ، أَوْ قَالَ : فَرَق بَيْنَهُنَ ، أَوْ قَالَ : فَرَق بَيْنَهُنَّ ، أَوْ قَالَ : فَرَق بَيْنَهُنَ ، أَوْ قَالَ : فَرَق بَيْنَهُ وَلَا أَوْ فَالَ اللَّيْ وَى الْعَالَ الْعَالِمُ الْعَلْ الْعُرَاقِةَ ، وهُو يَعْرُوهُ اللَّهُ الْعُقُدُ أَوْنُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلُولَةِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلَالِ الْعَلَى الْعُرَاقِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُرَقِقَ الْعَالَ الْعُولُونَ الْعُرْقِقُ الْعُهُمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُرْقُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَ
- [٦٧٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، اجْتَمَعَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ نِسَاءٌ يَبْكِينَ، فَجَاءَ عُمَرُ، وَمَعَهُ البُنُ عَبَّاسٍ، وَمَعَهُ البِّرَةُ، اجْتَمَعَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ نِسَاءٌ يَبْكِينَ، فَجَاءَ عُمَرُ، وَمَعَهُ البُنُ عَبَّاسٍ، وَمَعَهُ البِّرَةُ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ، ادْخُلْ عَلَىٰ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَمُرْهَا فَلْتَحْتَجِبْ، وَأَخْرِجُهُنَّ عَلَىٰ مُّ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَمُرُهَا فَلْتَحْتَجِبْ، وَأَخْرِجُهُنَّ عَلَيْهِ، وَهُو يَضْرِبُهُنَّ بِالدِّرَةِ، فَسَقَطَ خِمَارُ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، خِمَارُهَا، فَقَالَ : دَعُوهَا، وَلَا حُرْمَةَ لَهَا.

كَانَ مَعْمَرُ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِ: لَا حُرْمَةَ لَهَا.

• [٦٧٨٩] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: حَدَّنَنِي نَصْرُبْنُ عَاصِمٍ، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ سَمِعَ نَوَّاحَةً بِالْمَدِينَةِ لَيْلًا، فَأَتَى عَلَيْهَا فَدَخَلَ فَفَرَّقَ النِّسَاءَ، فَأَذْرَكَ النَّائِحَةَ فَجَعَلَ يَضْرِبُهَا بِالدِّرَّةِ، فَوَقَعَ خِمَارُهَا، فَقَالُوا: شَعْرَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالُوا: شَعْرَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالُ : أَجَلْ فَلَا حُرْمَةً لَهَا.

٥[٧٧٨٧] [التحفة: م ١٠٥١٧ ، م ١٠٤١٤ ، خ م س ١٠٥٠٥ ، م د س ٧٣٢٤ ، خ م ١٠٥٨٥] [شيبة: ١٢٢٤٢].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عليهن» ، والمثبت كما في «المطالب العالية» (٥/ ٣٧٤) ، وينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (٢/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «النحوى» ، وفي «المطالب العالية»: «النوائح» ، والمثبت كما في «إتحاف الخيرة المهرة».

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١٥/ ٧٣٠) ، وقد عزاه لعبد الرزاق .





- ٥ [ ٢٧٩٠] أَضِرُا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْوُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ (١) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ (٢) ، وَضَرَبَ الْخُدُودَ ، وَدَعَا بِدَعْوَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ » .
- •[٦٧٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَزِيد (٣) بْنِ أَبِي زِياد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي زِياد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: وَقُلْنَا: أَعَلَى أَبِي لَيْلَى، قَالَ: وَقُلْنَا: أَعَلَى مِثْلِ أَبِي مُوسَىٰ تَبْكِينَ؟ فَقَالَ دَعُوهَا فَلْتُهْرِقْ مِنْ دَمْعِهَا سَجُلًا أَوْ سَجُلَيْنِ، وَلَكِنِّي مُوسَىٰ تَبْكِينَ؟ فَقَالَ دَعُوهَا فَلْتُهْرِقْ مِنْ دَمْعِهَا سَجُلًا أَوْ سَجُلَيْنِ، وَلَكِنِّي مُوسَىٰ تَبْكِينَ؟ مَلَقَ (٥)، أَوْ سَلَقَ (٥)، أَوْ خَرَقَ (١).
- [ २٧٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : قِيلَ لِعُمَرَ : إِنَّ نِسْوَةً مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ ، قَلِ اجْتَمَعْنَ فِي دَارِ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَبْكِينَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ نُؤْذِيكَ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يُهْرِقْنَ مِنْ دُمُوعِهِنَّ عَلَىٰ أَبِي سُلَيْمَانَ سَجُلًا أَوْ فَلَوْ نَهَيْتَهُنَّ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يُهْرِقْنَ مِنْ دُمُوعِهِنَّ عَلَىٰ أَبِي سُلَيْمَانَ سَجُلًا أَوْ سَجُلًا أَوْ سَجُلًا أَنْ سَجْلَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ ، أَوْ لَقْلَقَةٌ ، يَعْنِي : الصَّرَاخَ .
- ٥ [٦٧٩٣] عبدالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ مُعَانِقٍ، أَوْ عَنْ

٥ [ ٧٩٠] [الإتحاف: جاحب حم ١٣٢١٣] [شيبة: ١١٤٥٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عائشة»، وهو خطأ، والتصويب كما في «صحيح البخاري» (١٣٠٤) من طريق مسروق، به، وغيره.

<sup>(</sup>٢) الجيوب: جمع الجيب؛ وهو الفرجة أو الشق الذي يدخل الإنسان منه رأسه للبس الثوب أو نحوه. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: جيب).

<sup>• [</sup>۲۷۹۱] [التحفة: م س ق ۹۰۸۱ ، ق ۹۱۱۰ ، م س ۹۱۵۳ ، م س ۹۰۰۶ ، خت م ۹۱۲۵ ، م ۸۹۸۸ ، م س ق ۹۰۲۰] [شيبة: ۱۱٤٥٨ ، ۱۱٤٥٩ ] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (زيد» ، والتصويب من (مسند أحمد» (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) حلق: حلق شعره عند المصيبة إذا حلت به . (انظر: النهاية ، مادة: حلق) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «سرق» ، والتصويب من المصدر السابق.

السلق: رفع الصوت عند المصيبة . (انظر: النهاية ، مادة: سلق) .

<sup>(</sup>٦) الخزق: شق الثياب عند المصائب. (انظر: المشارق) (١/ ٢٣٣).

<sup>•[</sup>۲۷۹۲][شيبة:١١٤٦٠].

٥ [٧٩٣] [التحفة: م ١٢١٦، ق ١٢١٦] [شيبة: ١٢٢٩].





أَبِي مُعَانِقٍ (١) ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَذْبَعَةُ بَقِينَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ : «أَذْبَعَةُ بَقِينَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ : الْفَحْرُ بِالْأَحْسَابِ (٢) ، وَالطَّعْنُ بِالْأَنْسَابِ ، وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ (٣) ، وَالنِّيَاحَةُ ، وَإِنَّ النَّاثِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبُ (١) ، كُسِيَتْ ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانِ ، وَدِرْعَا مِنْ لَهَبِ النَّارِ» . النَّارِ» .

- [٦٧٩٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ثَلَاثٌ لَا يَدَعُهُنَّ النَّاسُ أَبَدًا: الطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالإِسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ، وَالنِّيَاحَةُ.
- [٦٧٩٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ: النِّيَاحَةُ ، وَالطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَبَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ لَيْسَتْ مِنْهُمْ .
- [٦٧٩٦] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ الطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَبَيْتُوتَةُ الْمَوْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَبَيْتُوتَةُ الْمَوْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ . وَبَيْتُوتَةُ الْمَوْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ .
- ٥ [٦٧٩٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَ : أَنْ لَا يَنُحْنَ ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ نِسَاءَ أَسْعَدْنَنَا

<sup>(</sup>١) قوله : «أو عن أبي معانق» وقع في الأصل : «أو عن معانق» ، والتصويب من «سنن ابن ماجه» (١٥٨١) من طريق المصنّف ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «بالإحسان» خطأ ، والتصويب من «مسند أحمد» (٣٤٣/٥) من طريق أبي مالك ، به .

<sup>(</sup>٣) النوء: ثهان وعشرون منزلة ، ينزل القمركل ليلة في منزلة منها ، وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة ، وطلوع رقيبها يكون مطر ، وينسبونه إليها ، والجمع : أنواء . (انظر: النهاية ، مادة : نوأ) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «ولم تتب» ليس في الأصل ، واستدركناه من «السنن» لابن ماجه .

<sup>• [</sup>٥٩٧٨] [شيبة : ١١٤٦٥] ، وتقدم : (٢٧٧٢) .

<sup>• [</sup>۲۷۹٦] [شيبة: ١٢٤٣٤، ١٢٤٣٣].

٥ [٧٩٧] [التحفة : س ٥٦٦ ، س ٤٨٥ ، د ٤٧٥ ، ق ٤٨٩ ، ت ٤٧٩ ] [الإتحاف : حب حم ٧٥٥] [شيبة : ٢٢٧٦١ ]، وسيأتي : (١١١٧٤ ، ١١١٧٤ ) .

۵[۲/٥٨ب].





فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ ('): «لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبُ ('')، وَلَا جَنَبَ ('<sup>3)</sup>، وَمَنِ انْتَهَبَ وَلَا شِغَارَ (<sup>۲)</sup> فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبُ ('')، وَلَا جَنَبَ (<sup>3)</sup>، وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِثَا».

- ٥ [٦٧٩٨] عِمَالرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَلَّا يَنُحْنَ، وَلَا يَخْلِينَ لِحَدِيثِ الرِّجَالِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّا نَغِيبُ وَلَنَا أَضْيَافٌ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَسْتُ أُولَئِكَ أَعِنِي».
- ٥ [٦٧٩٩] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ ، اسْتَأْذَنَتْ عَلَى أَبِيهَا ، فَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ : قُومُوا ، فَدَحَلَتْ ، فَبَيْنَمَا هِيَ عِنْدَهُ ، أُغْمِي عَلَيْهِ ، فَبَكَتْ ، عَلَى أَبِيهَا ، فَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ ، أُغْمِي عَلَيْهِ ، فَبَكَتْ ، فَبَكَتْ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ الْمَيِّتَ ، يُعَدَّبُ بِبُكَاءِ فَقَالَ : ﴿إِنَّ الْمَيِّتَ ، يُعَدَّبُ بِبُكَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿إِنَّ الْمَيِّتَ ، يُعَدَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ .
- ٥[٦٨٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ
- (١) قوله : «فقال النبي ﷺ» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٣/ ١٩٧) من طريق المصنف ، به .
- (٢) الشغار: نكاح معروف في الجاهلية ، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني ، أي: زوجني من تلي أمرها، حتى أزوجك من ألي أمرها، ولا يكون بينها مهر، ويكون بُضْع كل واحدة منها في مقابلة بُضْع الأخرى. (انظر: النهاية، مادة: شغر).
- (٣) الجلب: يكون في شيئين: أحدهما في الزكاة، وهو: أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا، شم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ؛ ليأخذ صدقتها. الثاني: أن يكون في السباق، وهو: أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري. (انظر: النهاية، مادة: جلب).
- (٤) الجنب: في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يـأمر بـالأموال أن تجنب إليه أي تحضر، فنهوا عن ذلك، وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله: أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه، وفي السّباق: أن يَجْنُب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه أي يجانبه، فإذا فَتَرَ المركوبُ تَحَوَّلَ إلى المَجْنُوب. (انظر: النهاية، مادة: جنب).
- ٥[٢٧٩٩] [التحفة: خ م س ١٠٥٠٥ ، خ م ١٠٥٨٥ ، م ١٠٥١٧ ، م ١٠٤١٤ ، م د س ٢٣٢٤] [شيبة : ١٢٢٤١ ، ١٢٢٤٢].
- ٥ [٦٨٠٠] [التحفة: خ م س ٣٠٣٢، خ ٣٣٦٤، خ ٣٣٨٣، خت ٣٠٠٢، خ د س ق ٣١٢٦، ت س =



عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَأْتِي بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَوْضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُجَدَّعًا('')، قَدْ مُثِّلَ بِهِ ، قَالَ: فَأَكْبَبْتُ ('' أَبْكِي عَلَيْهِ ، وَالْقَوْمُ يُعَزُّونَنِي ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ يَرَانِي مُثِّلَ بِهِ النَّبِي عَلَيْهِ ، وَالْقَوْمُ يُعَزُّونَنِي ، وَالنَّبِي عَلَيْهِ يَرَانِي وَلَا يَنْهَانِي ، حَتَّى رُفِعَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ حَوْلَةُ ('') حَتَّى رُفِعَ ، قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ حَوْلَةُ ('') حَتَّى رُفِعَ ، قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ حَوْلَة فَيَسْتَقِلُونَة ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهُ : فَكَانَ عَلَى أَبِي دَيْنٌ ، وَكَانَ الْغُرَمَاءُ يَأْتُونَ النَّخْلَ ، فَيَنْظُرُونَهُ فَيَسْتَقِلُونَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَامُ كَثِيلُ . وَقَالَ لَا طَعَامٌ كَثِيلُ .

ه [ ٢٨٠١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ مِنْ أَحُدِ ، سَمِعَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ نَحِيبًا وَبُكَاء ، فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» ، قِيلَ : الْأَنْصَارُ تَبْكِي عَلَىٰ قَتْلَاهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْ : «لَكِنَّ حَمْزَة ، لَا بَوَاكِي لَهُ » ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْأَنْصَارُ فَجَمَعُوا فَتْكَلَهُمْ ، وَأَدْخَلُوهُمْ دَارَ حَمْزَة يَبْكِينَ عَلَيْهِ ، فَسَمِعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» ، فَقِيلَ : إِنَّ الْأَنْصَارُ حِينَ سَمِعُوكَ تَقُولُ : «لَكِنَّ حَمْزَة ، لَا بَوَاكِي لَهُ » ، جَمَعُوا نِسَاءَهُمْ يَبْكِينَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْ لَهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَعَيلَ : إِنَّ الْأَنْصَارُ حِينَ سَمِعُوكَ تَقُولُ : «لَكِنَّ حَمْزَة ، لَا بَوَاكِي لَهُ » ، جَمَعُوا نِسَاءَهُمْ عَنِ النِّيلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ لَلْأَنْصَارِ : خَيْرًا ، وَنَهَاهُمْ عَنِ النِّياحَةِ .

٥ [ ٢٨٠٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ ، قَالَ : أُخبِرْتُ خَبَرًا رُفِعَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْسِ الْجَرَاحِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّى النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ أَبَا الرَّبِيعِ ، يَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ أَبَا الرَّبِيعِ ، يَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ مَرَّتَيْنِ ، فَتَهُ فَي وَيَنْ أَتَاهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا ، فَصَرَحَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ مَرَّتَيْنِ ، فَلَمَّا سَمِعَتْ النَّبِيُ عَلِيْهِ رَاجِعُونَ » ، فَلَمَّا سَمِعَتْ النَّبِيُ عَلِيْهِ رَاجِعُونَ » ، فَلَمَّا سَمِعَتْ

<sup>=</sup> ٤٤٥٤، ت س ٢٦٩١، م ٣٠٨٣، د تم سي ٣١١٨، خ م س ٣٠٤٤، س ٢٥٠١، م ٣٠٥٩، خت ٣٠٩٦، ت ٣٠٩٦، م ٣٠٠٩، خت ٣٠٩٦.

<sup>(</sup>١) الجدع: قطع الأنف والأذن والشفة ، وهو بالأنف أخص ، فإذا أطلق غلب عليه ، والمعنى : قطع جميعه . (انظر: النهاية ، مادة : جدع) .

<sup>(</sup>٢) الإكباب: الإقبال واللزوم. (انظر: القاموس، مادة: كبب).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والحديث أخرجه البخاري (١٢٥٤ - ٢٨٣٣) من طريق شعبة وسفيان، عن ابن المنكدر، به، ومسلم (١/ ٢٥٥٦) من طريق شعبة، والنسائي في «السنن الصغرئ» (١٨٥٨ - ١٨٥٨) من طريق سفيان وشعبة، وقالوا جميعا: «تُظِلُّه».

٥ [ ٦٨٠١] [التحفة: ق ٧٤٩١].





ذَلِكَ بَنَاتُهُ ، وَبَنَاتُ أَخِيهِ ، قُمْنَ يَبْكِينَ ، فَقَالَ لَهُنَّ جَبْرُ بْنُ عَتِيكِ : لَا تُؤْذِينَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ بَيْنَهُنَ ، وَإِذَا وَجَبَ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ اللَّهِ ، فَلْيَبْكِينَ أَبَا الرَّبِيعِ مَا دَامَ بَيْنَهُنَ ، وَإِذَا وَجَبَ فَلَا يَبْكِينَهُ » قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِي الرَّبِيعِ عَلَىٰ نِيتِهِ ، مَاذَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَة؟ » قَالُوا : الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ اللَّهِ ، فَقَالَ اللَّهِ ، فَقَالَ اللَّهِ ، فَقَالُ اللَّهِ ، فَقَالُ اللَّهِ ، فَقَالُوا : فَمَا الشَّهَدَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «الْمَطْعُونُ فَقَالُ : «إِنَّ شُهِدَاءُ أُمْتِي إِذَنْ لَقَلِيلٌ » ، فَقَالُوا : فَمَا الشُّهَدَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ الْغَرَقِ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ الْعَرَقِ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ الْعَرَقِ شَهِيدٌ ، وَالْمَرَأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعِ شَهِيدٌ » وَكَفَّنَهُ النَّبِي فَيَا لَا لَيْعُ فِي قَمِيصِهِ . وَالْمَرَأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعِ شَهِيدٌ » وَكَفَّنَهُ النَّبِي فِي قَمِيصِهِ .

- ٥ [٦٨٠٣] عبد الرزاق ﴿ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ قَالَ : أَنَت رَسُولُ اللَّهِ ، وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْكَ ، وَقَدْ قَالَ : أَنْت رَسُولُ اللَّهِ ، وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْكَ ، وَقَدْ قَالَ : أَنْت رَسُولُ اللَّهِ ، وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْكَ ، وَإِنْ كَانَا أَصِيبَ ابْنَايَ حَيْثُ تَعْلَمُ ، فَإِنْ يَكُونَا مُؤْمِنَيْنِ ، قُلْنَا فِيهِمَا بِاللَّذِي نَعْلَمُ ، وَإِنْ كَانَا أَصِيبَ ابْنَايَ حَيْثُ مَعْلَمُ ، وَإِنْ كَانَا مُنَافِقَيْنِ ، لَمْ نَبْكِهِمَا وَلَا نُنْعِمْهُمَا عَيْنَا ، قَالَ : «بَلْ هُمَا مُؤْمِنَانِ ، وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » ، قَالَتِ : الْآنَ أَبَالِغُ فِي الْبُكَاءِ عَلَيْهِمَا .
- [٦٨٠٤] عِمَّالِرَاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَىٰ ابْنِ رَوَاحَة، فَجَعَلَتِ امْرَأَتُهُ، تَقُولُ: وَاكَذَا، وَاكَذَا، فَلَمَّا أَفَاق، قَالَ: مَا قُلْتِ مِنْ شَيْء، إِلَّا يُقَالُ لِي: أَكَذَلِكَ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: لَا.
- ٥ [٦٨٠٥] عِمارزان ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَمَّا قَيْلُ : لَمَّا وَيُلْ فَعَامَ بَيْنَ قَيْلُ ، فُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَامَ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) ذات الجنب: الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل ، وقلها يسلم صاحبها . (انظر: النهاية ، مادة : جنب) .

位[7/ア人门].

<sup>• [</sup>۲۸۰٤] [التحفة: خ ٥٢٥٣، خ ١١٦٢٩].

ه[٥٠٨٠][شيبة: ٣٢٩٧٠].





يَدَيِ النَّبِيِّ عَيِّةٍ ، فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ ، فَبَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ ، فَلَمَّا نَزَفَتْ عَبْرَتُ هُ ، قَـالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ : «لِمَ أَبْطَأْتَ عَنَا ، ثُمَّ جِعْتَ تُحْزِنُنَا؟» ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ جَـاءَهُ ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُ عَيِّةٍ مُقْبِلًا ، قَالَ : «إِنِّي لَلَاقِ مِنْكَ الْيَوْمَ ، مَا لَقِيتُ مِنْكَ أَمْسِ» ، فَلَمَّا دَنَا دَمَعَتْ عَيْنُهُ ، فَبَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً .

• [٦٨٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَخَذَتْهُ غَشْيَةٌ مِنَ الْمَوْتِ، فَبَكَتْ عَلَيْهِ، يَعْنِي: عَائِشَةَ، بِبَيْتٍ مِنَ الشَّعْرِ:

مَــنْ لَا يَــزَالُ دَمْعُــهُ مُقَنَّعَــا لَا بُــدَّ يَوْمَــا أَنَّــهُ مُهُــرَاقُ قَالَ: فَأَفَاقَ، فَقَالَ: بَلْ ﴿ جَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَـاكُنتَ مِنْـهُ تَحِيـدُ﴾ [ق: ١٩].

٥ [٢٨٠٧] عبد الرَّاق، عَنِ القَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْفَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطِ الْقُرَشِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أُصِيبَ أَحَدُكُمْ بِمُصِيبَةٍ، فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي، الْقُرَشِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَفِي الْجَنَّةِ حَيْلٌ؟ فَلْيُعَزِّهِ ذَلِكَ عَنْ مُصِيبَتِهِ »، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ (١) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ﷺ ، أَفِي الْجَنَّةِ حَيْلٌ؟ فَإِنْ شَاءَ اللهُ الْجَنَّة ، فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَرْكَبَ فَرَسَا مِنْ فَإِنِّي أُحِبُ الْخَيْلَ؟ قَالَ : «يُدْخِلُكَ اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ الْجَنَّة ، فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَرْكَبَ فَرَسَا مِنْ يَا تُوتَةٍ حَمْرًاءَ ، يَطِيرُ بِكَ فِي أَيِّ جَنَّةٍ شِنْتَ إِلَّا فَعَلْتَ ».

٥ [٨٠٨] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ (٢) ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ (٢) ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ لَهُ وَابِعُونَ، اللَّهُمَّ يَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ يَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا»، فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي: إِنِّي أَخْتَسِبُ مُصِيبَتِي عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ أَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا»، فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي: مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَخَطَبَنِي، فَتَزَوَّجْتُهُ.

<sup>(</sup>١) قوله: «قال رجل» ليس في الأصل، والمثبت كما في «الزهد» لابن المبارك (٢/ ٧٧) من طريق سفيان، به. ٥ [ ٨٠٨] [ التحفة: ت س ق ٢٥٧٧].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عَمْرُو» ، والصواب ما أثبتناه.





• [٦٨٠٩] عبد الرَّاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ يُغْفَرُ لَهُ بِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ (١) بِرَيْحَانٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَبِرَيْطَةٍ ، وَعَلَىٰ أَرْجَاءِ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ ، يَقُولُونَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، قَدْ جَاءَ الْيَوْمَ مِنَ الْأَرْضِ رِيحٌ طَيِّبَةٌ ، وَنَـسَمَةٌ طَيْبَةٌ ، فَلَا يَمُـرُّ بِبَابِ إِلَّا فُتِحَ لَهُ ، وَلَا بِمَلَكِ إِلَّا صَلَّىٰ عَلَيْهِ (٢) ، وَشَيَّعَهُ حَتَّىٰ يُـؤْتَىٰ بِـهِ (٣) الـرَّحْمَنُ ، فَيَسْجُدُ لَهُ قَبْلَ الْمَلَائِكَةِ، وَتَسْجُدُ ١٠ الْمَلَائِكَةُ بَعْدَهُ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى الشُّهَدَاءِ، فَيَجِدُهُمْ فِي رِيَاضِ خُضْرٍ ، وَثِيَابٍ مِنْ حَرِيرِ عِنْدَ ثَوْرٍ وَحُوتٍ ، يُلْغَثَانِ كُلَّ يَـوْم لِعَبْدٍ بِشَيْءٍ (٤) ، لَمْ يُلْغَتَا بِالْأَمْسِ مِثْلَهَا ، فَيَظَلُّ الْحُوتُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا أَمْسَىٰ وَكَـزَهُ الثَّوْرُ بِقَرْنِهِ ، فَذَكَّاهُ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا لَحْمَهُ ، فَوَجَدُوا فِي لَحْمِهِ طَعْمَ كُلِّ رَائِحَةٍ مِنْ أَنْهَار الْجَنَّةِ، وَيَلْبَثُ الثَّوْرُ نَافِشًا فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا أَصْبَحَ غَدَا(٥) عَلَيْهِ ثَمَّ الْحُوتُ فَوَكَزَهُ بِذَنبِهِ، فَذَكَّاهُ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ ، فَوَجَدُوا فِي لَحْمِهِ طَعْمَ كُلِّ ثَمَرَةٍ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ ، فَيَنْظُرُونَ إِلَىٰ مَنَازِلِهِمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ، يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَإِذَا تُـوُفِّي الْمُـؤْمِنُ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ بِرَيْحَانٍ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَخِرْقَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ ، تُقْبَضُ فِيهَا نَفْسُهُ ، وَيُقَالُ : اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ إِلَىٰ رَوْح وَرَيْحَانِ ، وَرَبُّكِ عَلَيْكِ غَيْرُ غَضْبَانَ ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رَاثِحَةٍ وَجَدَهَا أَحَدُ قَطُّ بِأَنْفِهِ ، وَعَلَىٰ أَرْجَاءِ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ ، يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ ، قَدْ جَاءَ الْيَوْمَ مِنَ الْأَرْضِ رِيحٌ طَيْبَةٌ ، وَنَسَمَةٌ كَرِيمَةٌ ، فَلَا تَمُرُّ بِبَابٍ إِلَّا فُتِحَ لَهَا ، وَلَا بِمَلَكِ إِلَّا صَلَّىٰ عَلَيْهَا وَشَيَّعَهُ حَتَّىٰ يُؤْتَىٰ بِهِ الرَّحْمَنُ ، فَتَسْجُدُ الْمَلَائِكَةُ قَبْلَهُ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ملكان»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) صلت عليه الملائكة: دعت له وبرّكت. (انظر: النهاية، مادة: صلا).

<sup>(</sup>٣) قوله: «يؤتنى به» وقع في الأصل: «يوفى» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/ ٥٥٥). ١٢/ ٨٦ س].

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق ، وينظر : «مجمع الزوائد» (٥/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان . (انظر: التاج، مادة: غدو) .





وَيَسْجُدُ بَعْدَهُمْ ، فَمَّ يُدْعَىٰ مِيكَائِيلُ ، فَيُقَالُ: اذْهَبْ بِهِنِهِ النَّفْسِ ، فَاجْعَلْهَا مَعَ أَنْفُسِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّىٰ أَسْأَلَكَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَىٰ قَبْرِهِ ، فَيُوسَّعُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ طُولُهُ وَسَبْعِينَ عَرْضُهُ ، وَيُنْبَذُ لَهُ فِيهِ رَيْحَانٌ ، وَيُسْتَرُ بِحرِيرٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَسَبْعِينَ عُرْضُهُ ، وَيُنْبَذُ لَهُ فِيهِ رَيْحَانٌ ، وَيُسْتَرُ بِحرِيرٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، كُسِي نُورٌهُ مِثْلَ الشَّمْسِ ، فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْعَرُوسِ كُسِي نُورٌهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ كُسِي نُورٌ مِثْلَ الشَّمْسِ ، فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْعَرُوسِ كَسِي نُورٌ مِثْلَ الشَّمْسِ ، فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْعَرُوسِ كَيْعِينَ اللّهُ مَلَكَيْنِ بِخِرْقَةٍ مِنْ بِجَادٍ أَنْتَنُ كُسِي نُورٌهِ فِي بَعَثَ اللّهُ مَلَكَيْنِ بِخِرْقَةٍ مِنْ بِجَادٍ أَنْتَنُ مَعُهُ شَيْءٌ كُلِي وَيْقَالُ : اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّهْ مُلَكَيْنِ بِخِرْقَةٍ مِنْ بِجَادٍ أَنْتَنُ مِن كُلِّ حَشِنٍ ، فَيُقَالُ : اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّهْ مُلَكَيْنِ بِخِرْقَةٍ مِنْ بِجَادٍ أَنْتَنُ مِنْ كُلُّ حَشِنٍ ، فَأَعْشُلُ مِنْ كُلِّ حَشِنٍ ، فَيُقَالُ : اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّهْ مُ الْخَبِيشَةُ ، وَلَبِيشَةُ مَلُكُ مَنْ يُولِي مَا يُولُولُهُ مَا يُولُولُ الْمُهُ مُنْ يُولِي مَلْ مَلْ وَلَيْ مَلُولُ مُ لَكُومُ مُ مُنْ يُلُومُ مَا يُولُومُ مَنْ اللّهُ ، بِأَنْ يُدِيمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْلُصَ (٢) وَلَعَة صُمْ بُكُمْ مُ عُمْنِي لَا يَسْمَعُونَ لَهُ صَوْبًا ، وَلَا يَمَلُونَ إِذَا ضَرَبُوا ، يَدْعُونَ اللّهُ ، بِأَنْ يُدِيمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْلُصَ (٢) وَلَا يَمَلُونَ اللّهُ ، بِأَنْ يُدِيمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْلُصَ (٢)

• [ ٦٨١٠] عبد الرزاق ، عَنْ جَعْفَر بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ ، قَالَ : عَدْ رَأْسِهِ ، وَالرَّحْمَنِ ، عَنْ يَسِارِهِ ، وَالصَّدَة وَالصَّلَة كَانَتِ الصَّلَاة عِنْدَ رَجْلَيْهِ ، وَالصَّوْمُ عَنْ يَسَارِهِ ، وَالصَّدَقَة وَالصَّلَة وَالْمَعْرُوفُ وَالْإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ، فَتَقُولُ الصَّلَاة : مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ يَمِينِهِ ، فَتَقُولُ الرَّكَاة : مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَجْلَيْهِ ، فَتَقُولُ الصَّدَقَة : قَبِلِ يَسَارِهِ ، فَتَقُولُ الصَّدَق أَنْ يَعْمِينِهِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَة : فَإِنَّ يَسِمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ (٣) ، قَالَ الصَّدَقة : مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ، قَالُ : فَيُجْلَسُ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَة : فَإِنَّ هُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ (٣) ، قَالَ المَّدْفَة : فَإِنَّ هُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ (٣) ، قَالَ المَّدُولُ المَّدُولُ المَّدُولُ المَّدُولُ المَّدُولُ المَّدَة اللهَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولُ المَّدُولُ المَّدُولُ المَّدُولُ المَّدِهُ وَيَعُولُ المَّدَولُ المَّعْمُ وَلَى اللَّهُ مُولُولُ المَّدُولُ المَّدُولُ المَّدَالُ لَهُ المَّدُولُ المَّدُولُ المَّدُولُ المَّدَالُ اللَّهُ المَّدُولُ المَّدُولُ المَّدُولُ المَّدُولُ المَالَدُ المَالَلُهُ المَّالَ المَّدُولُ المَالَولُ المَالِحُولُ المَالَعُ اللَّهُ المَدْرِي الْمُعْرُولِ المَدَى الْعَبُولُ المَالُولُ المَالِولُ المَالَعُ المَالَعُ المَدْحُلُ المَالُولُ المَالَعُ المَالَعُ المُعْرَالُ المَالَعُ المَالُولُ الْمُعْلُولُ المَالَعُ المَالَعُ المَالَعُ المَالَعُ المَالَعُ المُعْلِقِ المَالَعُ المَالِهُ المَالَعُ المَلْ المَالَعُ المَالَعُ الْمُ المَلْ المَالُولُ المَالِقُ المَالَعُ المَالَعُ المَالَعُ المَالَعُ المَالَعُ المَالَعُ المَالَعُ المَلْحُلُ المَلْ المَلْحُلُلُ المَالَعُ المَالَعُ المَالَعُ المَالَعُ المَالَعُ المَالَعُ المَالَعُ المَالَعُ المَالِعُ المَالَعُ المَالَعُ المَالُولُ المَالْمُ المَالُولُ المَالُولُ المَّالُولُ المَالِعُ المَالَعُ

<sup>(</sup>١) البخت: جِمال طوال الأعناق. (انظر: النهاية، مادة: بخت).

<sup>(</sup>٢) الخلوص: الوصول إلى الشيء. (انظر: النهاية ، مادة: خلص).

<sup>• [</sup> ٦٨١٠] [التحفة: س ق ١٣٣٨٧ ، ت ١٢٩٧٦] [شيبة: ١٢١٨٥ ، ١٢١٧٥] .

<sup>(</sup>٣) قرع النعال : أي : خفَّقها وضرِّبها بالأرض . (انظر : المشارق) (٢/ ١٨٠) .





إِنَّكَ سَتَفْعَلُ ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُل؟ يَقُولُ: أَمُحَمَّدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، قَالَ : فَيُقَالُ لَـهُ : عَلَيْهَا حَبِيتَ ، وَعَلَيْهَا مُتَّ ، وَعَلَيْهَا تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلقَابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، قَالَ : وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَسَاكِنِهِ فِيهَا ، فَيُقَالُ لَهُ : لَوْ كُنْتَ عَصَيْتَ كَانَتْ هَذِهِ مَسَاكِنَكَ ، فَيَرْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا ، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، قَالَ: سَبْعِينَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَحْيَى بْنِ حَنْطَبٍ: ثُمَّ يُقَالُ ١٠: نَمْ نَوْمَةَ الْعَرُوسِ ، لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُ الْخَلْقِ إِلَيْهِ ، رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : تُجْعَلُ رُوحُهُ فِي النَّسِيمِ الطِّيبِ فِي أَجْوَافِ طَيْرِ، تَعْلُقُ (١) بَيْنَ شَجَر مِنْ شَجَر الْجَنَّةِ، أَوْ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ ، قَالَ : وَتَعُودُ الْأَجْسَادُ لِلَّذِي خُلِقَتْ لَهُ ، قَالَ : وَإِنَّ الْكَافِرَ يُمؤَّنَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ، فَلَا يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ ، فَيُجْلَسُ ، ثُمَّ يَقُولُ لَـهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَـذَا الرَّجُلِ؟ مَرَّتَيْنِ ، لَا يَذْكُرُهُ حَتَّىٰ يُلَقَّنَهُ ، فَيَقُولُ : مُحَمَّدًا ، قَالَ : كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيْقَالُ لَهُ (٢): عَلَيْهَا حَبِيتَ ، وَعَلَيْهَا مُتَّ ، وَعَلَيْهَا تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يُفْتَحُ مَسَاكِنَكَ ، فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا ، قَالَ : ثُمَّ يُغْلَقُ عَلَيْهِ ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ ، فَيَرَىٰ مَسَاكِنَهُ فِيهَا ، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ ، وَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا ، وَيُـضَيَّقُ عَلَيْـهِ قَبْـرُهُ ، حَتَّىٰ تَلْتَقِيَ أَضْلَاعُهُ ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ : ﴿ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طه: ١٢٤]، قَالَ : وَتُحْسَرُ رُوحُهُ فِي سِجِّينٍ .

# ٨٤- بَابٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

٥ [ ٦٨١١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ .

۵[۲/ ۸۷ أ]. (١) العلق: الأكل. (انظر: النهاية ، مادة: علق).

<sup>(</sup>٢) قوله : «فيقال له» ليس في الأصل ، واستدركناه من «صحيح ابن حبان» (٣١١٦) من طريق محمـدبـن عمرو بن علقمة ، به .

# كالخلجة





- ٥ [٦٨١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ زَارَ الْقُبُورَ فَلَ يْسَ مِنًا».
- ٥ [٦٨١٣] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، لَزُرْتُ قَبْرَ ابْنَتِي.
- [٦٨١٤] عبدالزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَـالَ : كَـانُوا يَكْرَهُـونَ زِيَـارَةَ الْقُبُورِ .
- ه [٦٨١٥] أَضِهُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ (١) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ : مَحَدُّ وَعَلَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ : عَلَى اللَّهِ ﷺ : "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْ تُكُمْ عَنْ وَيَارَةِ اللَّهِ ﷺ : "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْ تُكُمْ عَنْ وَيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَانْتَبِذُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ ، وَاجْتَنِبُوا كُلُّ مُسْكِرٍ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ فَلَاثٍ ، فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَالْجَرُوا» .
- [٦٨١٦] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُ وَ عَلَى قَبْرِ وَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُ وَ عَلَى قَبْرِ وَاقِدٍ أَخِيهِ ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ ، فَيَدْعُولَهُ ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ .
  - [٦٨١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- ٥ [٦٨١٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَاللَّهِ فَالَ : «النَّوا مَوْتَاكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ ، وَصَلُّوا عَلَيْهِمْ فَإِنْ لَكُمْ فِيهِمْ عِبْرَةً» .

ه [ ٦٨١٣] [شيبة : ١١٩٤٦].

<sup>• [</sup>١١٩٤٤] [شيبة: ١١٩٤٤].

٥ [ ٦٨١٥] [التحفة: س ١٩٧٣ ، س ١٩٧٦ ، س ١٩٩١ ، م دس ٢٠٠١ ، م ١٩٨٩ ، م ت س ق ١٩٣٢ ، س م ٦٨١٥] [التحفة: س ١٩٣٣ ، س ٢٠٠٢ ، س ١٩٣٢ ] [شيبة: ١١٩٣٦ ، ١١٩٣٥ ، ٢٤٢١٦ ، ٢٤٢١٧ . ٢٤٢١٧ ]

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا معمر» ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (٥/ ٣٥٥)، وقد أخرجه عن المصنف، به.





قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَرَأَيْتُ عَائِشَةَ تَزُورُ قَبْرَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَمَاتَ بِالْحُبْشِيِّ، وَقُبِرَ بِمَكَّةَ.

٥ [٦٨١٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ وَعَنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَيَعَيَّ تَقُولُ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِي ، وَعَنِ النَّبِي وَيَعَيْ النَّيْ وَيَ النَّبِي وَالْتَ اللَّهِ عَلَى فَوَاشِهِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا (٢) ظَنَّ أَنِي قَدْ رَقَدْتُ ، وَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا (٢) ظَنَّ أَنِي قَدْ رَقَدْتُ ، ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا ، وَأَخَر رِدَاءَهُ ، فَجَعَلْتُ ورَعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ ، ثُمَّ تَقَنَّعْتُ وَوَضَعَ لِدَاءُ وَيَدَلُ اللَّهُ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَلَمْ يَلُمْ يَلُمْ وَالْتِ ، وَأَطَالَ الْقِيمَامُ ، فَمَّ انْتَعَلَ رُويْدَة ، وَأَخْصَرَتُ ، ثُمَّ الْعَيْمَ ، فَا نَعْرَفُ وَيَعْ يَلَهُ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ ، وَأَطَالَ الْقِيمَامُ ، فَمَّ انْتَعَلَ رُويْدَ فَهَرُولُ فَهُرُولُتُ ، وَأَخْصَرَتُ ، وَالْمَ فَوْدَ أَوْ وَعَنْ فَيْ وَلِي وَاللَّهُ وَلَيْعُ وَلَى الْعَلَى وَمُولُولُهُ ، وَقُلْتُ : وَلَهُ مَا يَكْتُمُ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ ، وَلَيْ وَرَسُولُهُ ، وَقُلْتُ : مَهُمَا يَكُتُمُ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ ، وَلَهُ وَرَسُولُهُ ، وَقُلْتُ : مَهُمَا يَكُتُمُ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ ، وَمَعُولُهُ ، قَالَتْ ، وَقُلْتُ : مَهُمَا يَكُتُمُ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ ، وَاللَهُ ، وَاللَهُ ، وَقُلْتُ : مَهُمَا يَكُتُمُ مُ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَ اللَهُ ، وَاللَهُ ، وَاللَهُ ، وَاللَهُ ، وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ الْمُؤْمُ وَلُولُولُ اللَهُ وَالَعُولُ اللَهُ الْمُؤْمُ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَ اللَهُ هُ الْمُعَا

٥ [٦٨١٩] [التحفة: س ١٧٩٦٢ ، م س ١٧٥٩٣ ، د ق ١٦٢٢٦ ، م د س ١٧٣٩] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢٧٣٦].

<sup>(</sup>١) زاد بعده ابن حبان في روايته: «عبد الله بن كثير أنه سمع». وقد أخرجه بسنده عن عبد الرزاق، به (١٥٢). قلت: وقد رواه الطبراني في «الدعاء» (١٢٤٦) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به، ولم يذكر عبد الله بن كثير.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ريث» ، والتصويب من «صحيح ابن حبان» .

<sup>۩[</sup>٢/ ٨٧ ب].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «السوداء» ، والتصويب كما في المصدر السابق.

السواد: الشخص ؛ لأنه يُرئ من بعيد أسود . (انظر: النهاية ، مادة : سود) .

<sup>(</sup>٤) الحيف: الجور والظلم. (انظر: النهاية ، مادة: حيف).



«فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَدْخُلَ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، فَنَادَانِي وَأَخْفَى مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ وَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَظَنَنْتُ أَنْكِ قَدْ رَقَدْتِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكَ، وَأَخْفَى مِنْكِ، قَأَحَرَنِي أَنْ آتِي أَهْلَ الْبَقِيعِ، فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ»، قَالَتْ: قُلْتُ: وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِي أَهْلَ الْبَقِيعِ، فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ»، قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْف أَقُولُ؟ قَالَ: «قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيارِ(۱) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ».

يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا، وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ».

[ 7۸۲٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ .

٥ [ ٢٨٢٦] عبد الرئات، عن ابن جُريْج، قال: حُدِّنْت، عن مَسْرُوقِ بن الْأَجْدَع، عَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يَوْمًا، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَقَابِر، فَأَمَرَنَا فَجَلَسْنَا، ثُمَّ تَخَطَّى (٢) الْقُبُورَ، حَتَّى انْتَهَىٰ إِلَىٰ قَبْرِ مِنْهَا، فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَنَاجَاهُ طَوِيلًا، فَجَلَسْنَا، ثُمَّ تَخَطَّى (٢) الْقُبُورَ، حَتَّى انْتَهَىٰ إِلَىٰ قَبْرِ مِنْهَا، فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَنَاجَاهُ طَوِيلًا، ثُمَّ ارْتَفَعَ نَحِيبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بَاكِيّا، فَبَكَيْنَا لِبُكَائِهِ، فُمَّ إِنَّ النَّبِي عَلَيْ أَفْبَلَ، فَلَقَالَ: مَا الَّذِي أَبْكَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَقَدْ أَبْكَانَا وَأَفْرَعَنَا»، فَمَرُبُنُ الْحَطَّابِ، فَقَالَ: مَا الَّذِي أَبْكَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: «أَفْزَعَكُمْ بُكَانِي؟» فَقُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخذَ بِيدِ عُمْرَ، ثُمَّ أَوْمَا إِلَيْنَا، فَقَالَ: «أَفْزَعَكُمْ بُكَانِي؟» فَقُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَيَارَبُهُ فَيْ الْمُنْتِغْفَارِ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَإِنْ الْمُقْرَعِينَ عَلَى السَّيْفُونِ وَاللَّهُ الْمُنْفَرِقِينَ عَلَى اللَّهُ وَالْهُ وَلَهُ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ وَالْلِهُ الْمَنْ الْمَالِي مِنَ الرَّأَفَةِ، فَذَلِكَ أَبْكَانِي ، أَلَا إِنْسِ اللَّهُ الْمَلْولِ وَنَ الرَّافَةِ، فَذَلِكَ أَبْكَانِي ، أَلَا إِنْسِ الْمُعْلِى اللَّهُ وَالْمُ لِي اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمَاحِي قَالُ إِلْمُ الْمَعْ مَنْ فَلُولُ لَكُومِ الْأَصَاحِي قَوْلُ لَلْكُولِ لَكُومِ الْأَصَاحِي قَوْلُ لَكُولِ لَي اللَّهُ الْمُعْرِالْ الْمُعْرِدِ وَعَنْ فَلَالْ الْمُعْرِدِ وَمَا الْمُولِ وَمَا الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِوقَ وَكُلُوا لُحُومِ الْأَصَاحِي قَوْلُ لَلْكُولِ لَلْكُولُ الْمُعْرَالُ الْمُولِ الْمُعْرِوقَ وَلَا لَلْكُولُ الْمُحْوِمِ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِدُ وَمَا الْمُعْرَالُ الْمُعْرِالْلُ الْمُعْرِولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْمِى الْمُعْلِى اللْمُعْرَالُولُ الْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الدنيا» ، والتصويب كما في المصدر السابق.

٥ [ ٦٨٢١] [التحفة: ق ٢٥٦٢ ، ق ٩٥٦٣ ] [شيبة: ١١٩٣١ ، ٢٤٤١٩ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تخطينا» ، والتصويب من «صحيح ابن حبان» (٩٧٦) من طريق ابن جريج ، به .

# المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَبُلِالْ الْمُأْفِ





الْأَضَاحِيِّ، وَأَنْفِقُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ، فَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ إِذِ الْخَيْرُ قَلِيلٌ، وَتَوْسِعَةَ عَلَى النَّاسِ، أَلَا وَإِنَّ الْوِعَاءَ لَا يُحَرِّمُ شَيْنًا (١) ، كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ».

- [٦٨٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ صَفْوَانَ أَنَّ آمِنَةَ بِنْتَ وَهْبِ أُمَّ النَّبِيِّ عَيْقِهِ دُفِنَتْ فِي شِعْبِ أَبِي دُبِّ.
- ٥ [٦٨٢٣] عبد الزاق ، عَنْ رَجُلِ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (٢) ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ (٣) ، فَحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ (٣) ، فَيَعُمَ عُفْبَى الدَّارِ » ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، فَيَعْمَ عُفْبَى الدَّارِ » ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُمَرُ ، وَعُمْرُ ، وَعُمْرُ ، يَفْعَلُونَ ذَلِكَ .
- [٦٨٢٤] مبدارزاق، عَنِ الْبَجَلِيِّ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ تَأْتِي قَبْرَ حَمْزَةَ، وَكَانَتْ قَدْ وَضَعَتْ عَلَيْهِ عَلَمًا تَعْرِفُهُ، وَذُكِرَ أَنَّ قَبْرَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَا النَّقْلُ، يَعْنِي حِجَارَةً صِغَارًا.

# ٨٥- بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْقُبُورِ

• [ ٦٨٢٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : السَّلَامُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، وَالْمُؤْمِنِينَ قَالْمُسْلِمَاتِ ، وَالْمُؤْمِنِينَ

<sup>(</sup>١) كتبه بين السطور.

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن محمد؛ فقد أخرجه الطبري في «تفسيره» من طريق ابن المبارك ، عن إبراهيم بن محمد ، عن سهيل ، به ، وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ – واسمه سمعان – الأسلمي ، مولاهم ، أبو إسحاق ، المدني ، أخو عبد الله بن محمد بن أبي يحيئ سحبل ، وقد ينسب إلى جده ، ومنهم من قال فيه : إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء ، روى عن سهيل بن أبي صالح وغيره ، روى عنه عبد الرزاق وغيره ، وهو مبتدع ، كذاب ، لا يعتد بحديثه ، ولعل المصنف أبهمه لذلك ، وكذلك كان يفعل سفيان الثوري ، ينظر : «تهذيب الكهال» (٢/ ١٨٤ ، ١٨٥) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «رأس الحول» وقع في الأصل : «رءوس الجبال» ، والتصويب من «تفسير الطبري» (١٣/١٣) عن سهيل بن أبي صالح ، به .





وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ أَهْلِ الدِّيَارِ، وَيَـرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا اللهُ بِكُمْ لَا اللهُ اللهُ

قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ قَتَادَةُ ، يَذْكُرُ نَحْوَ هَذَا وَيَزِيدُ: أَنْتُمْ اللَّهَ الْمَرَطُ (١) ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ .

٥ [٦٨٢٦] أَجْسِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَقْبَرَةٍ ، أَوْ قَالَ : بِالْبَقِيعِ ، ثُمَّ قَالَ : «السَّلَامُ عَلَىٰ أَهْلِ الدِّيَارِ مَنْ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، دَارِ قَوْمٍ مَيَّتِينَ ، وَإِنَّا فِي آثَارِهِمْ ، أَوْ قَالَ : فِي آثَارِكُمْ لَلَاحِقُونَ » .

ه [۲۸۲۷] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَنْطَلِقُ بِطَوَائِفَ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَىٰ دَفْنَى بَقِيعِ الْغَرْقَةِ ، فَيَقُولُ : «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ ، لَوْ تَعْلَمُونَ مِمَّا فَصْحَابِهِ إِلَىٰ دَفْنَى بَقِيعِ الْغَرْقَةِ ، فَيَقُولُ : «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ ، لَوْ تَعْلَمُونَ مِمَّا نَجْاكُمُ اللَّهُ مِمًا هُو كَاثِنٌ بَعْدَكُمْ » ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ ، وَفِيهِمْ يَوْمَئِذِ الْأَفَاضِلُ ، فَيَقُولُ نَ الْمَعْولُونَ : نَرْجُو أَنْ لَا يَكُونُونَ (٢) خَيْرًا مِنْكَ ، هَا جَرْنَا فَيَقُولُ : «بَلْ حَيْرًا مِنْكُمْ ، قَدْ مَضَوْا ، وَلَمْ يَأْكُلُوا كَمَا جَاهَدُوا ، فَيَقُولُ : «بَلْ حَيْرًا مِنْكُمْ ، قَدْ مَضَوْا ، وَلَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أَجُورِكُمْ ، فَإِنَّ هَوُلَاءِ قَدْ مَضَوْا ، وَقَدْ شَهِدْتُ لَهُمْ وَإِنِّي مَا تُحْدِدُونَ بَعْدِي » .

[٦٨٢٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ
 سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَمُرُّ بِقَبْرٍ إِلَّا سَلَّمَ .

요[٢/٨٨]]

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فرطا» ، والصواب ما أثبتناه .

٥[ ٦٨٢٦] [التحفة: ق ١٤٠٣٤ ، م ١٤٣٧٩ ، م ق ١٣٣٩٩ ، خ م ١٤٣٨٥ ، م ١٣٤٥٨ ، خ م ١٣٤٥٨ ، خت ٩٢٧٦ . خت ٩٢٧٦ ، خت ٩٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وهو خلاف المشهور .

<sup>• [</sup>۲۸۲۸] [شيبة: ۱۱۹۰۸].





- ٥ [٦٨٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيْقِ : كَيْفَ نَقُولُ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الْقُبُورِ؟ فَقَالَ : «قُولِي : السَّلَامُ عَلَىٰ أَهْلِ سَأَلْتُ النَّبِيِّ عَيْقِ : كَيْفَ نَقُولُ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الْقُبُورِ؟ فَقَالَ : «قُولِي : السَّلَامُ عَلَىٰ أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ ، وَإِنَّا إِنْ اللَّهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَلَاحِقُونَ».
- [٦٨٣٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ (١) أَبْنِ أَسْلَمَ قَالَ : مَرَّ أَبُو هُرَيْرَةَ وَصَاحِبٌ لَهُ عَلَى (٢) قَبْرٍ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : سَلِّمْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أُسَلِّمُ عَلَى قَبْرٍ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنْ كَانَ رَآكَ فِي الدُّنْيَا يَوْمًا قَطُّ إِنَّهُ لَيَعْرِفُكَ الْآنَ . الْآنَ .

# ٨٦- بَابُ الشَّلَامِ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ

- [٦٨٣١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ عَيْكُ يَا أَبَا بَكْرٍ، سَفَرٍ أَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ عَيْكُ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكُرٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ.
  - [٦٨٣٢] وأخب راه عَبْدُ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر.

قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ: مَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِيَّ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ.

• [٦٨٣٣] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَرَأَىٰ قَوْمَا يُسَلِّمُونَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ قَالَ : مَا مَكَثَ نَبِيٍّ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا .

٥[٢٨٢٩] [التحفة: دق ١٦٢٢٦، م س ١٧٥٩٣، م دس ١٧٣٩٦، س ١٧٩٦٢]، وتقدم: (٦٨١٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل : «زائد» ، والتصويب من «الصارم المنكي» (ص٤٤٢) وقد عزاه للمصنف.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۲۸۳۱] [شيبة: ۱۱۹۱۵].





٥ [٦٨٣٤] عبرالزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: سُهَيْلٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: سُهَيْلٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: رَأَىٰ قَوْمًا عِنْدَ الْقَبْرِ فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيُ عَيْلَا الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: رَأَىٰ قَوْمًا عِنْدَ الْقَبْرِ فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِي عَيْلًا قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلِيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي».

٥ [ ٦٨٣٥ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ يُحَدِّثُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «مَرَرْتُ بِمُوسَىٰ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ» .

# ٨٧- بَابُ قُبُورِ الْمُهَاجِرِينَ

ه [٦٨٣٦] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ نَافِعِ الْبُنِ سَرْجِسَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصِ اللَّيَّى عَبْدُ اللَّهِ بِلَافَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِلَى الطَّائِفِ ، فَلَمَّا رَجَعَ ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِعَمْرِو النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِلَى الطَّائِفِ ، فَلَمَّا رَجَعَ ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِعَمْرِو النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِلَى الطَّائِفِ ، فَلَمَّا رَجَعَ ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِعَمْرِو الْقَارِي : «إِنْ مَاتَ فَهَاهُنَا» ، وَأَشَارَ إِلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ .

ه [٦٨٣٧] مِرالزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَلَّفَ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ رَجُلًا ، فَقَالَ : «إِنْ مَاتَ فَلَا تَذْفِنْهُ ، حَتَّىٰ تُخْرِجَهُ مِنْهَا» .

• [٦٨٣٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي : ابْنُ خُثَيْمٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ عُدْنَا أَبَا وَاقِدِ الْبَكْرِيَّ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَمَاتَ ، فَدُفِنَ فِي قُبُورِ الْمُهَاجِرِينَ ، قَالَ : وَمَاتَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَدُفِنُوا هُنَالِكَ فِي قُبُورِ قَالَ : وَمَاتَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَدُفِنُوا هُنَالِكَ فِي قُبُورِ الْمُهَاجِرِينَ ، قَالَ : وَاتَّبَعْتُ بَعْضَهُمْ ، بَلَغَنِي أَنَّهَا الْقُبُورُ الَّتِي دُونَ فَخٌ ، وَمَا زِلْتُ أَسْمَعُ ، وَأَنَا عُلَامٌ : إِنَّهَا قُبُورُ الْمُهَاجِرِينَ .

ه [۲۸۳٤] [شبية: ٥٢٢٧، ١١٩٤٠].

٥ [ ٦٨٣٥] [التحفة: س ١٥٥٣٣ ، س ٤٠٣ ، م س ٢٣٣].

١[٢/٨٨ب].

# المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمِحَالِيَ الْزَافِي





- [٦٨٣٩] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ يُبْعَثُ مَنْ مَاتَ ، وَدُفِنَ فِي تِلْكَ الْمَقْبَرَةِ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : وَكُنْتُ أَسْمَعُ قَبْلَ ذَلِكَ ، أَنَّهُ مَنْ مَاتَ فِي الْحَرَم ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ .
- ٥ [ ٦٨٤٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ ، أَمَرَ السَّائِبَ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيَّ ، فَقَالَ : «إِنْ مَاتَ سَعْدٌ ، فَلَا تَدْفِنْهُ بِمَكَّة » .
- [٦٨٤١] عِمْ *الزاق*، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَوْصَاهُمْ لَا تَــُدْفِنُوهُ ، فَغَلَبَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ ، حَتَّىٰ دَفَنُوهُ بِالْحَرَمِ .
- ٥ [٦٨٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي خِدَاشٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ (١): لَمَّا أَشْرَفَ النَّبِيُ عَلَى الْمَقْبَرَةِ وَهُوَ عَلَى طَرِيقِهَا الْأَوَّلِ، أَشَارَ بِيَدِهِ وَرَاءَ الصَّفْرَةِ (٢)، فَقَالَ: «نِعْمَ الْمَقْبَرَةُ»، قُلْتُ لِلَّذِي يُخْبِرُنِي: خَصَّ الشَّعْب؟ بِيَدِهِ وَرَاءَ الصَّفْرَةِ (٢)، فَقَالَ: «نِعْمَ الْمَقْبَرَةُ»، قُلْتُ لِلَّذِي يُخْبِرُنِي: خَصَّ الشَّعْب؟ قَالَ: هَكَذَا كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ (١) النَّبِيَ عَلَيْ خَصَّ الشِّعْبَ الْمُقَابِلَ بِالْبَيْتِ.
- [٦٨٤٣] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا أُحِبُ أَنْ أُدْفَنَ فِيهِ ، إِنَّمَا أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ : أَنْ أُدْفَنَ فِيهِ ، إِنَّمَا أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ : إِمَّا ظَالِمٌ فَلَا أُحِبُ أَنْ تُنْفَى عِظَامُهُ . إِمَّا ظَالِمٌ فَلَا أُحِبُ أَنْ تُنْفَى عِظَامُهُ .
- ٥ [٦٨٤٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ وَ الْمَالِيَّةِ : ﴿ إِذَا حُشِرَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بُعِثْتُ فِي أَهْلِ الْبَقِيعِ» .

٥ [٢٨٤٢][الإتحاف: حم ٢١٥٧].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (١/٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي «مسند أحمد»: «الضفير»، أو قال: «وراء الضفيرة»، شك عبد الرزاق، وفي «المعجم الكبير» للطبراني (١١/ ١٣٧): «الضفيرة، أو الظهيرة»، وينظر: «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل.





#### ٨٨- بَابُ فِتْنَةِ الْقَبْر

٥[٦٨٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو (١١)، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ جِنَازَةٍ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْقَبْرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَىٰ رُءُوسِنَا الطَّيْرُ، وَهُوَ يُلْحَدُ لَهُ، فَقَالَ: «أَعُوذُ (٢) بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ ، وَانْقِطَاع مِنَ الدُّنْيَا ، نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ، كَأَنَّ وُجُوهَهَا الشَّمْسُ ، مَعَ كُـلِّ وَاحِـدٍ كَفَنٌ وَحَنُـوطٌ ، فَجَلَسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ، حَتَّىٰ إِذَا خَرَجَ رُوحُهُ صَلَّىٰ عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَـدْعُونَ اللَّهَ أَنْ يُعْرَجَ (٢) بِرُوحِهِ قِبَلَهُمْ ، فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قِبَلَهُمْ ، قَالُوا(٤) : أَيْ رَبّ ، عَبْدُكَ فُلَانٌ ، فَيَقُولُ: أَرْجِعُوهُ ، فَإِنِّي ٣ عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةَ أُخْرَىٰ ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ حَفْقَ (٥) نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ ، فَيَأْتِيهِ آتِ ، فَيَقُولُ : مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ الطِّيرٌ، فَيَنْتَهِرُهُ ، فَيَقُولُ : مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِن ، فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلطَّابِتِ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إسراهيم: ٢٧]، فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ السَّخَةُ ، فَيَقُولُ لَهُ: صَدَقْتَ ، ثُمَّ يَأْتِيهِ آتٍ حَسَنُ الْوَجْهِ طَيِّبُ الرِّيحِ حَسَنُ النِّيَابِ ، فَيَقُولُ لَـهُ : أَبْشِرْ بِكَرَامَةِ

٥ [ ٦٨٤٥] [التحفة: ق ١٩١٢ ، ق ١٧٥٩ ، ق ١٢٨٩٢ ، د س ق ١٧٥٨] [الإتحاف: خز كم عه حم عم ٢٠٠٣] [الإتحاف: خز كم عه حم عم ٢٠٦٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٤/ ٢٩٥) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) التعوذ والاستعاذة: اللجوء والملاذ والاعتصام. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يعرجون» ، والتصويب من «المسند» . وينظر: «غاية المقصد في زوائد المسند» (١/ ٣٨٠) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يقول» ، والتصويب كما في «المسند» .

요[7\ P 시 1].

<sup>(</sup>٥) الخفق: الصوت. (انظر: النهاية، مادة: خفق).



مِنَ اللَّهِ ، وَنُعَيْمِ مُقِيمٍ ، فَيَقُولُ : وَأَنْتَ بَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرِ مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ ، كُنْتَ وَاللَّهِ سَرِيعًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ ، بَطِيعًا فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ ، فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْـرًا ، ثــمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَبَابٌ مِنَ النَّارِ ، فَيُقَالُ : هَذَا مَنْزِلُكَ لَوْ عَصَيْتَ اللَّهَ ، أَنْزَلَكَ اللَّهُ بِـهِ هَذَا ، فَإِذَا رَأَىٰ مَا فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ : رَبِّ عَجِّلْ قِيَامَ السَّاعَةِ ، كَيْمَا أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي ، فَيُقَالُ: اسْكُنْ، وَإِنَّ الْكَافِرَ، إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاع مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَتْ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شَدَّادٌ فَيَنْزَعُونَ رُوحَهُ ، كَمَا يُنْزَعُ السَّفُّودُ الْكَثِيرُ السُّعَبِ(١) مِنَ السُّوفِ الْمُبْتَلُ ، وَتُنْزَعُ نَفْسُهُ مَعَ الْعُرُوقِ ، فَإِذَا خَرَجَ رُوحُهُ ، لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ ، وَيُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، لَيْسَ أَهْلُ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ أَنْ لَا يُعْرَجَ بِرُوحِهِ قِبَلَهُمْ ، فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ (٢) ، قَالُوا : رَبَّنَا هَذَا عَبْدُكَ فُلَانٌ ، فَيَقُولُ : أَرْجِعُوهُ ، إنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا حَلَقْتُهُمْ ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى (٣) ، قَالَ: فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ ، إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ ، فَيَأْتِيهِ آتٍ ، فَيَقُولُ : مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُك؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ، فَيَنْتَهِرُهُ انْتِهَارَا شَدِيدًا ، فَيَقُولُ : مَنْ رَبُّك؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيئُكَ؟ فَيَقُولُ : لَا أَدْرِي ، فَيَقُولُ : لَا دَرَيْتَ ، وَلَا تَلَوْتَ ، فَيَأْتِيهِ آتِ قَبِيحُ النِّيَابِ ، مُنْتِنُ الرِّيح ، فَيَقُولُ : أَبْشِرْ بِهَوَانٍ مِنَ اللَّهِ ، وَعَـذَابٍ مُقِيمٍ ، فَيَقُولُ: وَأَنْتَ فَبَشَّرَكَ اللَّهُ بِالشَّرِّ (٤) ، مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ ، كُنْتَ بَطِيئًا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ ، سَرِيعًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، فَجَزَاكَ اللَّهُ شَرًّا ، ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَىٰ ، أَصَمُّ ، أَبْكَمُ ، فِي يَدِهِ مِرْزَبَّةُ ، لَوْ ضَرَبَ بِهَا جَبَلًا كَانَ تُرَابَا ، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةَ فَيَصِيرُ تُرَابَا ، نُـمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ كَمَا كَانَ ، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً أُخْرَى يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّقَلَيْن ، فُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّادِ ، وَيُمَهَّدُ لَهُ فِرَاشٌ مِنَ النَّادِ» ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُهُ عَنْ مُعَاذِ ، أَنَّهُ قَالَ: «يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ ، إِلَّا النَّقَلَيْنِ» (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الشعر» ، والتصويب كما في «المسند».

<sup>(</sup>٢) قوله: «فإذا عرج بروحه» مكانه في الأصل: «فلها رجعوه» ، والمثبت كها في «المسند».

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المسند» . (٤) زاد بعده في الأصل : «فيقول» .

<sup>(</sup>٥) تقدم هذا الحديث مختصرًا عن الثوري ، عن الأعمش ، عن المنهال ، به ، ينظر: (٦٤٢٣) .



٥ [٦٨٤٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِ وبْنِ دِينَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ قَالَ لِعُمَرَ: «كَيْفَ بِكَ، يَاعُمَرُ بِفَتَانَيِ الْقَبْرِ؟ إِذَا أَتَيَاكَ يَحْفِرَانِ بِأَنْيَابِهِمَا، وَيَطَآنِ فِي أَشْعَارِهِمَا، أَعْيُنُهُمَا كَالْبَرْقِ لَا عُمَرُ بِفَتَّانَيِ الْقَبْرِ؟ إِذَا أَتَيَاكَ يَحْفِرَانِ بِأَنْيَابِهِمَا ، وَيَطَآنِ فِي أَشْعَارِهِمَا، أَعْيُنُهُمَا كَالْبَرْقِ الْحَاطِفِ، وَأَصْوَاتُهُمَا كَالرَّعْدِ الْقَاصِفِ، مَعَهُمَا مِرْزَبَّةُ (١) ، لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا أَهْلُ الدُّنْيَا (٢) لَذَيْ النَّذُ الْحَاطِفِ، وَأَصْوَاتُهُمَا كَالرَّعْدِ الْقَاصِفِ، مَعَهُمَا مِرْزَبَّةُ (١) ، لَو اجْتَمَعَ عَلَيْهَا أَهْلُ الدُّنْيَا (٢) لَمْ يُقِلُوهَا »، قَالَ عُمَرُ: وَأَنْ عَلَىٰ مَا أَنْ عَلَيْهِ الْيَوْمَ؟ قَالَ: «وَأَنْتَ عَلَىٰ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ الْيُوْمَ؟ قَالَ: «وَأَنْتَ عَلَىٰ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ الْيُوْمَ» ، قَالَ: إِذَنْ أَكْفِيهِمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

قَالَ : وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ يَقُولُ : نَعَمْ ، ذَلِكَ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ .

- [٦٨٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَمَّنْ حَدَّئَهُ ﴿ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَلَىٰ جِنَازَةٍ، فَقَالَ : مَا أَنْتُمْ بِبَارِحِينَ، وَهُمْ يَدْفِنُونَهُ ، حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَاحِبُ الْقَبْرِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ ، فَيَقُولُ لِسَانُهُ : لَا تَأْتِهِ مِنْ عَبْكُمْ خَبْطَ نِعَالِكُمْ ، فَيَأْتِيهِ صَاحِبُ الْقَبْرِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ ، فَيَقُولُ لِسَانُهُ : لَا تَأْتِهِ مِنْ نَحْوِرِجُلَيْهِ ، قِبَلِي ، فَإِنَّهُ كَانَ تَالِيًا لِكِتَابِ اللَّهِ وَيَنْصَبُ ، فَهَذَا حِينَ اسْتَرَاحَ ، ثُمَّ يَأْتِيهِ مِنْ نَحْوِرِجُلَيْهِ ، فَيَقُولُ رِجُلَهُ : لَا تَأْتِهِ مِنْ قِبَلِيَا ، فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِنَا إِلَى الصَّلَوَاتِ ، فَيَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ يَعْمِينَهُ بِلَكُ الصَّلَوَاتِ ، فَيَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ يَمِينِهِ ، فَيَقُولُ رِجُلُهُ : لَا تَأْتِهِ مِنْ قِبَلِي ، فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِنَا إِلَى الصَّلَوَاتِ ، فَيَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ يَعِينِهِ ، فَيَقُولُ رِجُلُهُ : لَا تَأْتِهِ مِنْ قِبَلِي ، فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشُلُ يَمِينَهُ بِالصَّدَقَةِ ، فَيَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ يَعِينَهُ بِنَا إِلَى الصَّدَقَةِ ، فَيَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ شَمَالُهُ : لَا تَأْتِهِ مِنْ قِبَلِي ، فَإِنَّهُ كَانَ يَهُمُ مُنْ يَعْمُلُ عَلِيَّ السِّلَاحَ ، أَوْ قَالَ : فِي سَمِيلِ اللَّهِ ، فَيَقُومُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، فَيَقْرَعُهُ ، فَيَقُولُ عَنْ شَاكًا ، قَالَ : لَا أَدْرِي ، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا ، الرَّجُلِ؟ فَيُشْرِبُهُ ضَرْبَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ ، يَحْضُرُهُ إِلَّا القَّقَلَانِ .
- [٦٨٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : أَنَى رَجُلُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلَهُ عَنْ آيَةٍ ، فَلَمْ يُخْبِرُهُ ، فَوَلَّى الرَّجُلُ ، وَهُوَ يَقُولُ : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَى ﴾ [البقرة: ١٥٩]، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء : كَيْفَ إِذَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مزربة» ، والتصويب من «فتح الباري» (٣/ ٢٣٧) ، وعزاه للمصنف.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي «الفتح» بلفظ: «أهل منى»، وينظر أيضا: «إرشاد الساري» للقسطلاني (٢/ ٤٦٤). 
1 [7/ ٨٩ ب].

<sup>• [</sup>۸۶۸۲][شيبة: ۱۲۱۷۷].





دَخَلْتَ قَبْرُكَ ، فَأُخْرِجَ لَكَ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ ، يَطَآنِ فِي أَشْعَارِهِمَا ، وَيَحْفِرَانِ فِي أَنْيَابِهِمَا ، فَيَسْأَلَاكَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ ، فَأَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ ، إِنْ أَنْتَ ثَبَتَ فِيهِ ؟ وَذَكَرَ أَنَّ مَعَهُمَا مِزْرَبَةٌ ، لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِا الثَّقَلَانِ ، أَوْ قَالَ : أَهْلُ مِنِّى ، مَا أَطَاقُوهَا ، كَيْفَ بِكَ إِذَا مُعَهُمَا مِزْرَبَةٌ ، لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِا الثَّقَلَانِ ، أَوْ قَالَ : أَهْلُ مِنِّى ، مَا أَطَاقُوهَا ، كَيْفَ بِكَ إِذَا وُضِعَ جِسْرُ (١) جَهَنَّمَ ، فَأَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ ، إِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ عَلَيْهِ ، أَوْ سَلِمْتَ ؟ وَكَيْفَ بِكَ وَضِعَ جِسْرُ (١) جَهَنَّمَ ، فَأَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ ، إِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ عَلَيْهِ ، أَوْ سَلِمْتَ ؟ وَكَيْفَ بِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا مَوْضِعَ قَدَمِكَ ، وَلَا ظِلُّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِ الرَّحْمَٰنِ ، فَأَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ ، إِنْ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُ .

- [٦٨٤٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ أَبِي حَاذِم ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : فِضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ ، حَتَّى الْخُدْرِيِّ قَالَ : يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ ، حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ . وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل
- ٥[ ، ٦٨٥ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَوْمَا نَخْلَا لِبَنِي النَّجَّارِ ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رِجَالٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَوْمَا نَخْلَا لِبَنِي النَّجَّارِ ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رِجَالٍ مِنْ بَنِي النَّجَارِ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ ، فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَزِعًا مِنَ الْقَبْرِ ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .
- ٥[ ٢٨٥١] عِبرالراق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَة ، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (٢) قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَيْةً يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .
- [٦٨٥٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَنْهُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَىٰ فِي قُبُورِهَا، فَإِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ، وَتَـوَلَّىٰ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) الجسر: الصراط. (انظر: مجمع البحار، مادة: جسر).

٥ [ ٦٨٥٠] [التحفة: م ق ٢٣٠٦] [الإتحاف: عه ٣٥٠٩].

٥ [ ١ ٥٧٨] [التحفة: خ س ١٥٧٨].

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «عن أمها» ، وهي مزيدة خطأ ، فقد جاء في مصادر الحديث دون هذه الزيادة ، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٢٥/ ٩٤) من طريق المصنف ، به ، «صحيح البخاري» (٦٣٧٣) ، «مسند أحمد» (٦/ ٣٦٥) من طريق ابن عيينة ، به .

<sup>• [</sup> ٦٨٥٢] [ التحفة: م ق ٢٣٠٦].



أَصْحَابُهُ أَتَاهُ مَلَكُ شَدِيدُ الإِنْتِهَارِ، فَقَالَ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ اللهُ وْمِنُ: أَقُولُ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ وَعَبْدُهُ، فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ: اطلِعْ (') إِلَى مَقْعَدِكَ، الَّذِي كَانَ لَكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَنْجَاكَ اللَّهُ مِنْهُ، وَأَبْدَلَكَ مِنْهُ مَقْعَدًا ('') الَّذِي تَرَى مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا كِلْتَيْهِمَا، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: أَبَشِّرْ أَهْلِي؟ فَيْقَالُ لَهُ: اسْكُنْ فَهَذَا مَقْعَدُكَ أَبَدًا، فَيَرَاهُمَا كِلْتَيْهِمَا، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: أَبَشِّرْ أَهْلِي؟ فَيْقَالُ لَهُ: اسْكُنْ فَهَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ وَلَى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، يُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتُ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا ذَرِيْتَ، انْظُرْ مَقْعَدَكَ اللَّذِي كَانَ لَكَ مِنَ النَّهُ مَكَانَهُ مَقَعَدَكَ النَّاسُ، فَيْقَالُ اللهُ ذَيْتَ، انْظُرْ مَقْعَدَكَ اللَّذِي كَانَ لَكَ مِنَ النَّارِ.

- [٦٨٥٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَذَاةِ (٣) وَالْعَشِيِّ ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَالنَّارُ ، فَيُقَالُ : هَذَا مَقْعَدُكَ حَيْثُ تُبْعَثُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
- [٦٨٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ، الْمُؤْمِنُ عَلَىٰ إِيمَانِهِ، وَالْمُنَافِقُ عَلَىٰ نِفَاقِهِ.
- ٥ [ ٦٨٥٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَـالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَـمِعَ جَـابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ وَجِنَازَهُ سَـعْدِ بْنِ مُعَـاذِ بَـيْنَ أَيْـدِيهِمُ : «اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ» .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «التمهيد» لابن عبد البر (١٠٨/١٤)، وقد عزاه للمصنف.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي «التمهيد»: «مكانه مقعدك».

<sup>۩[</sup>۲/٠٩أ].

<sup>• [</sup>٦٨٥٣] [التحفة: م ٦٩٥٧، ق ٨٠١٥، ت ٨٠٥٧، خ م س ٨٣٦١، س ٨١٢٥، خ ٢٥٥٧] [الإتحاف: عه حب حم ١١٢٨، خ ٢٥٥١] [الإتحاف: عه حب حم ١١٢٨٨]

<sup>(</sup>٣) الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس، والجمع: غدوات. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غدو).

<sup>• [</sup>٦٨٥٤] [التحفة: م ق ٢٣٠٦].

٥ [ ٦٨٥٥ ] [ التحفة : س ٣١٠٠ ، خ ٢٢٥٠ ، م ١٢٠٦ ، خ م ق ٢٢٩٣ ] [ الإتحاف : عه حب حم ٣٤٥٢ ] .





- ٥ [ ٢٨٥٦] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، وَسَمِعْتُ أَنَا هِ شَامَ بْنَ حَسَانَ ، وَسَمِعْتُ أَنَا هِ شَامَ بْنَ حَسَانَ ، وَسَمِعْتُ أَنَا قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبُ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبُ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهِ أَوْمَ نَ كُرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كِرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُلُنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ ، قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ ، وَأَحَبُ اللَّهُ لِقَاءَهُ » . أَنْ يَقْبِضَ الْمُؤْمِنَ كَشَفَ لَهُ عَمًّا يَسُرُّهُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ ذَلِكَ أَحَبُ لِقَاءَ اللَّهِ ، وَأَحَبُ اللَّهُ لِقَاءَهُ » .
- [٦٨٥٧] عبد الرزاق، عن الفَّورِيّ، عن الأَعْمَشِ، عَنْ حَيثُمَة (١)، عَنْ أَبِي عَطِيّة الْوَادِعِيّ قَالَ : دَحُلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ، عَلَى عَائِشَة ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ (٢): مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ اللَّهِ ، أَحَبَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ ، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَالْمَ وْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللَّهِ ، فَقَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا (٢) عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَكُمْ حَدِيثًا لَمْ تَسْأَلُوهُ عَنْ آخِرِهِ ، لِقَاءِ اللَّهِ ، فَقَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ إَبَا اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ خَيْرًا ، قَيْضَ لَهُ مَلَكًا قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ ، وَسَأَحَدُهُ وَيَسَرَهُ حَتَّىٰ يَمُوتَ ، وَهُوَ خَيْرُ مَا كَانَ ، فَإِذَا حَضَرَ فَرَأَىٰ ثَوْابَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَجَعَلَ فَسَدَّدَهُ وَيَسَرَهُ حَتَّىٰ يَمُوتَ ، وَهُوَ خَيْرُ مَا كَانَ ، فَإِذَا حَضَرَ فَرَأَىٰ ثَوْابَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَجَعَلَ فَسَدَّدَهُ وَيَسَرَهُ حَتَّىٰ يَمُوتَ ، وَهُوَ خَيْرُ مَا كَانَ ، فَإِذَا حَضَرَ فَرَأَىٰ ثَوْابَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَجَعَلَ يَتَهَوّعُ نَفْسَهُ ، وَدَّ أَنَهُ ا حَرَجَتْ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ ، فَأَحَبُ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِ سُوءًا ، فَيَضَ لَهُ شَيْطَانًا قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ ، فَصَدَّهُ وَأَضَلَهُ وَفَتَنَهُ حَتَّىٰ يَمُوتَ شَرَ النَّالُ مَوْتِهِ بِعَامٍ ، فَصَدَّهُ وَأَضَلَهُ وَفَتَنَهُ حَتَّىٰ يَمُوتَ شَرَ النَّالُ مَوْتِهُ بِعَامٍ ، فَصَدَّهُ وَأَضَلَهُ وَفَتَنَهُ حَتَّىٰ يَمُونَ النَّهُ لِقَاءَ اللَّهِ ، وَكُوهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .
- [٦٨٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ : حَرَامٌ عَلَىٰ نَفْسٍ أَنْ تَخْرُجَ حَتَّىٰ تَعْلَمَ إِلَى الْجَنَّةِ ، أَمْ إِلَى النَّارِ .

<sup>(</sup>١) قوله : «عن خيثمة» ليس في الأصل ، واستدركناه من «الزهد» لابن المبارك (ص٣٤٦) حيث رواه من طريق الأعمش ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «فقال مسروق: قال عبد الله بن مسعود» مكانه في الأصل: «قالت دخلنا» ، والتصويب من «الزهد» ، وينظر: «المسند» لإستحاق بن راهويه (٣/ ٩٠٥) ، «الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة» للزركشي (ص١٣٣) .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصادر السابقة .

<sup>• [</sup>۸۰۸۲][شبية: ۲۸۸۲].



- [ ٦٨٥٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْ رَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُو يَقُولُ : إِنَّهُ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِكُمْ يُكَذِّبُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيُكَذِّبُونَ بِالرَّحْمَنِ ، وَيُكَذِّبُونَ بِالدَّجَّالِ ، وَيُكَذِّبُونَ بِالْحَوْضِ ، وَيُكَذِّبُونَ بِالْدَّجُونَ مِنَ النَّارِ . بِالْحَوْضِ ، وَيُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ .
- [ ٦٨٦٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ ، فَلَمَّا أَذْخِلَ قَبْرَهُ أَتَتْهُ الْمَلَاثِكَةُ ، فَقَالُوا : إِنَّا جَالِدُوكَ مِائَةَ جَلْدَةٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ، وَجِهَادَهُ ، قَالَ : فَخَفِّفُوا عَنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : فَخَفِّفُوا عَنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : فَخَفِّفُوا عَنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ ، ثُمَّ مَا اللَّهُ مُ حَتَّى خَفَفُوا عَنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ ، ثُمَّ مَا اللَّهُ مُ حَتَّى خَفَفُوا عَنْهُ حَتَّى أَتَى إِلَى وَاحِدَةٍ ، فَقَالُوا : إِنَّا جَالِدُوكَ جَلْدَةً وَاحِدَةً لَا بُدً مِنْهَا ، فَجَلَدُوهُ جَلْدَةً اصْطَرَمَ قَبْرُهُ نَارًا ، وَغُشِي عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَفَاق ، قَالَ : فِيمَ جَلَدْتُمُونِي مِنْهَا ، فَجَلَدُوهُ جَلْدَةً اصْطَرَمَ قَبْرُهُ نَارًا ، وَغُشِي عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَفَاق ، قَالَ : فِيمَ جَلَدْتُمُونِي هَنْهُ الْجَلْدَة؟ قَالُوا : إِنَّكَ بُلْتَ يَوْمًا ثُمَّ صَلَيْتَ ، وَلَمْ تَتَوَضَّأُ ، وَسَمِعْتَ رَجُلًا يَسْتَغِيثُ مَظُلُومًا ، فَلَمْ تُغِثْهُ .
- ٥ [٦٨٦١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَعَنْ قَتَادَةَ أَيْ ضَا : أَنَّ النَّبِيَ الْ عَلَيْنِ مَوْ عَلَى بَعْلَةٍ فَحَادَتْ بِهِ ، فَقَالَ : «حَادَتْ وَحُقَّ لَهَا ، إِنَّ صَاحِبَيْ هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ لَيُعَذَّبَانِ مِنْ عَيْرٍ كَبِيرٍ وَبَلَاءٍ ، أَمَّا هَذَا لِأَحَدِهِمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا هَذَا الْأَحَدِهِمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا هَذَا الْأَحَدِهِمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ » ، ثُمَّ كَسَرَ جَرِيدَة مِنْ نَخْلٍ ، فَعَرَسَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَة ، فَقِيلَ لَهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا ، مَا ذَامَا رَطْبَيْنِ » .
- ٥[٦٨٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «هَذَا قَبْرُ فُلَانٍ، وَهَذَا قَبْرُ فُلَانٍ، وَهُمَا يُعَذَّبَانِ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ وَبَلَى، أَمَّا (١)

<sup>• [</sup>۲۸۰۹] [التحفة: س ۱۰۵۹، ، س ۱۰۵۸، ت ۱۰۶۸، ، س ۱۰۵۹)، وسيأتي: (۱۲۱۶). ١٢/ ٩٠ -].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (١/ ٣٢٥)، وقد عزاه للمصنف.





أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَتَأَذَّىٰ بِبَوْلِهِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَهْمِزُ النَّاسَ ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةَ رَطْبَةً فَكَسَرَهَا ، فَوَضَعَ عَلَىٰ هَذَا وَاحِدَةً » وَقَالَ : «عَسَىٰ أَنْ يُحَقَّفَ عَنْهُمَا الْعَذَابُ ، مَا دَامَا رَطْبَتَيْنِ ، أَوْ رَطْبَيْنِ » .

ه [٦٨٦٣] قال ابْنُ عُيَيْنَةَ : وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسِ مِثْلَهُ .

٥ [٦٨٦٤] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَا أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّالِ ، وَمِنْ فِيْ الْمُؤْمِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِيْنَا فِي اللَّهُ عَلَيْلُو ، وَمِنْ فِيْنَالِ ، وَمِنْ فِيْنَالِ ، وَمِنْ فِي الْمَالِ ، وَمِنْ فَالْلِنَالِ ، وَمِنْ فَالْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَالِ ، وَمِنْ فَالْمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ عَلَيْلِ اللَّلْ الْمِنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّالَّةُ اللَّالَّةُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ اللْمِنْ الْمُنْ الللِيلَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ال

• [٦٨٦٥] عبد الزال ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ طَوْقِ رَجُلٌ مِنَ الْعُتِيكِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ سُلَيْمَانَ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ فِي الْبَيْتِ الْقَانِي ، لَيْسَ مَعَنَا فِي الْبَيْتِ النَّانِي عَنْ شَجَاعَتِي وَأُخْبِرُهُ ، فَقَالَ لِي عُمَرُ : يَا أَبَا خَالِدٍ ، إِنِّي آخَرُ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَسْأَلُنِي عَنْ شَجَاعَتِي وَأُخْبِرُهُ ، فَقَالَ لِي عُمَرُ : يَا أَبَا خَالِدٍ ، إِنِّي مُحَدِّ مُحَدِّ مُنَا أَنْ يَعْمَلُ اللَّهُ : فَإِنْ يَعْمَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ : فَإِنْ يَعْمَلُ اللَّهُ عَنْ شَرِيرِهِ ، فَوَضَعْنَاهُ فِي حُفْرَتِهِ ، فَلَمَّا أَخَذْنَاهُ مِنْ سَرِيرِهِ ، فَوَضَعْنَاهُ فِي قَبْرِهِ ، فَقَالَ النَّهُ : أَبِي حَيِّ ، أَبِي حَيْ ، وَلَكِنَّهُمْ يَلْقُونَ هَذَا فِي قُبُورِهِمْ ، وَأَمَّا الْعَلَانِيَةُ : وَيُحَكَ إِنَّ أَبَاكَ لَيْسَ بِحَيِّ ، وَلَكِنَّهُمْ يَلْقُونَ هَذَا فِي قُبُورِهِمْ ، وَأَمَّا الْعَلَانِيَةُ : وَيُحَكَ إِنَّ أَبَاكَ لَيْسَ بِحَيِّ ، وَلَكِنَّهُمْ يَلْقُونَ هَذَا فِي قُبُورِهِمْ ، وَأَمَّا الْعَلَانِيَة : وَيْحَكَ إِنَّ أَبَاكَ لَيْسَ بِحَيِّ ، وَلَكِنَّهُمْ يَلْقُونَ هَذَا فِي قُبُورِهِمْ ، وَأَمَّا الْعَلَانِيَة : وَيْحَكَ إِنَّ أَبَاكَ لَيْسَ بِحَيِّ ، وَلَكِنَّهُمْ يَلْقُونَ هَذَا فِي قُبُورِهِمْ ، وَأَمَّا الْعَلَانِيَة : وَيْحَكَ إِنَّ أَبَاكَ لَيْسَ بِحَيِّ ، وَلَكِنَّهُمْ قَدْ لَقُوا مِنَ الْحَجَّاجِ بَلَاءَ ، وَلَقُوا مِنَ الْحَبَاحِ بَلَاء ، وَلَقُوا مِنَ الْحَبَّاحِ بَلَاء ، وَلَقُوا مِنَ الْحَبَّاحِ بَلَاء ، وَلَقُوا مِنَ الْحَبَاحِ بَلَاء ، وَلَقُوا مِنَ الْحَبَّاحِ بَلَاء ، وَلَقُوا مِنَ الْحَبَّاحِ بَلَاء مَنْ مُسْلِم .

<sup>0[</sup>٦٦٦٤] [التحفة: س ١٥٤٣٥، م د س ق ١٤٥٨٧، م ١٣٥٦٨، س ١٣٩١٤، م س ١٣٥٣٠، س ١٣٥٣٠] التحفة: ١٢١٥٢]، وتقدم: (٣١٢٧، خ م ١٦٤٨٧، ت ١٢١٨٩، م س ١٢٢٨٨، م س ١٣٦٨٨] [شيبة: ١٢١٥٢]، وتقدم: (٣١٢٢).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بتكرار: «وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ».





• [٦٨٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ (١): إِنَّمَا يُفْتَتَنُ رَجُ لَانِ مُؤْمِنٌ، وَمُنَافِقٌ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ: فَيُفْتَنُ اللَّمُنَافِقُ: فَيُفْتَنُ اللَّمُنَافِقُ: فَيُفْتَنُ اللَّمُنَافِقُ: فَيُعْتَنُ اللَّمُنَافِقُ: فَلَا يُسْأَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَلَا يَعْرِفُهُ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَنَا أَقُولُ: قَدْ قِيلَ فِي ذَلِكَ ، فَمَا رَأَيْنَا مِثْلَ إِنْسَانٍ أَغْفَلَ هَالِكُهُ سَبْعًا أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ.

- [٦٨٦٧] ممالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ، قَالَ عَبِيدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَذَكَرَ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَخْرُجَانِ فِي أَفْوَاهِهِمَا وَأَعْيُرُهِمَا النَّارُ، وَعَلَيْهِمَا الْمُسُوحُ، وَتَرْجُفُ بِهِ الْأَرْضُ، حَتَّى إِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَقْلِهِ ، فَلَمْ يَعْقِلْ (٢) شَيْنًا بِعَقْلِهِ إِلَّا مَا أَلْقَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ، فَقَالَا: مَنْ رَبُّكَ؟ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.
- [٨٦٦٨] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَيَقُولَانِ لَهُ: لَا دَرَيْتَ، وَلَا أَفْلَحْتَ، وَيْلَكَ مَا أَشْقَاكَ، صَدَقْتَ وَاللَّهِ، عَلَىٰ ذَلِكَ عِشْتَ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ وَاللَّهِ تَمُوتُ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ عَشْتَ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ وَاللَّهِ تَمُوتُ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَيْلَكَ انْظُرْ إِلَىٰ مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَانْظُرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ يُسْلَبُ كَفَنُهُ، فَيُبَدَّلُ ثِيَابًا مِنْ نَارٍ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى وَانْظُرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ يُسْلَبُ كَفَنُهُ، فَيُبَدَّلُ ثِيَابًا مِنْ نَارٍ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى وَانْظُرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ يُسْلَبُ كَفَنُهُ، فَيُبَدَّلُ ثِيَابًا مِنْ نَارٍ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ مِنْهَا حَرُّهَا، وَانْظُرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ يُشْتَحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ اللَّهُ كُولُونَ النَّارِ اللهُ كُولُونَ النَّارِ الْمُ كُولُونَ النَّارِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهَا حَرُّهَا، وَنَتَنُهَا، وَنَتَنُهَا، وَنَتَنُهَا، وَنَتَنُهَا.
- [٦٨٦٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ أَبُوهُ وَيْرَةَ: تَأْكُلُ الْأَرْضُ ابْنَ آدَمَ كُلَّهُ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «عبد الله بن عمر» ، والتصويب من «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٢٣٩) وقد عزاه للمصنف، وينظر: «التمهيد» لابن عبد البر (٢٢/ ٢٥٢). وقد زاد السيوطي وغيره بعد ابن جريج: «الحارث بن أبي الحارث» ، وقد عرفه السيوطي فقال: «وأما الحارث فهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب الدوسي ، روى له البخاري في «خلق أفعال العباد» ، ومسلم في «صحيحه» ، وروى عنه ابن جريج ، والدراوردي ، وغيرهما» ، ينظر: «الحاوي» (٢/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يقل» ، والتصويب من الموضع التالي برقم: (٦٨٩٧).

۵[۲/۱۹أ].

<sup>(</sup>٣) الكوة: النافذة ، أو: النقب في البيت . والجمع: كِوَىٰ . (انظر: مجمع البحار، مادة: كوىٰ).





عَجْمُ (١) الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكِّبُ، أَوْ قَالَ: يُوصَلُ، قَالَ: وَقَالَ كَعْبُ: تُمْطِرُ الْأَرْضُ مَطَرًا، يُنْبِتُ أَجْسَادَ النَّاسِ حَتَّى يَصِيرَ جَسَدًا بِغَيْرِ رُوحٍ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ.

• [ 7 7 7 ] عبد الرزاق ، عن البن جُريْج ، قَالَ : قَالَ عُبَيْدُ بُنُ عُمَيْرِ ذَلِكَ مُنْكَرٌ وَنَجِيرٌ ، يَخْرُجَانِ فِي أَفْوَاهِهِمَا وَأَعْيُنِهِمَا النَّارُ ، وَعَلَيْهِمَا الْمُسُوخ ، وَتَرْجُفُ بِهِ الْأَرْضُ حَتَّى إِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَقْلِهِ فَلَمْ يَعْقِلْ شَيْتًا بِعَقْلِهِ ، إِلَّا مَا أَلْقَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ ، قَالَا : مَنْ رَبُكَ ؟ فَيَقُولُ : اللَّه ، فَمَا دِينُكَ ؟ فَيَقُولُ : الْإِسْلَامُ ؟ فَمَنْ نَبِينُكَ ؟ فَيَقُولُ : مَنْ مَنِينًا بِعَقْلِهِ ، إِلَّا مَا أَلْقَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ ، قَالَا : مَنْ رَبُكَ ؟ فَيَقُولُ : اللَّه ، فَمَا دِينُكَ ؟ فَيَقُولُ : الْإِسْلَامُ ؟ فَمَنْ نَبِينُكَ ؟ فَيَقُولُ : الْإِسْلَامُ ؟ فَمَنْ نَبِينُكَ ؟ فَيَقُولُ : مَا يُشْرِيكَ ؟ هَلْ رَأَيْتَهُ ؟ فَيَقُولُ : لَا ، وَلَكِنْ جَاء بِذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ ، فَآمَنْتُ بِهِ فَيَقُولُ : اللَّه ، فَمَا يَنْفُولُ : اللَّه ، فَمَا يُنْفُولُ : اللَّه عِشْتَ ، وَعَلَى ذَلِكَ مَتَ ، وَعَلَى ذَلِكَ مَتَّ ، وَعَلَى ذَلِكَ مُتَّ بُومَ مَنَّ ، فَيَقُولُ : اللَّه ، انْظُرْ رَحِمَكَ اللَّه إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ مِنَ النَّارِ ، وَانْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ مِنَ النَّارِ ، وَانْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ مِنَ النَّارِ ، وَانْظُرُ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ مِنَ النَّارِ ، وَانْظُرُ وَحِمَكَ اللَّهُ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ مِنَ النَّارِ ، وَانْظُرُ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكُ مِنَ النَّارِ ، وَانْظُرُ وَحِمَكَ اللَّهُ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيُوسَعُ عَلَيْهِ قَبُوهُ مَذَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا أَنْهُ وَلَا لَكَ ؛ مَنْ رَبُكَ؟ فَيَقُولُ : اللَّه مَا أَدْرِكَ ؟ فَيَقُولُ : الْإِسْلَامُ ، وَمَنْ نَبِينُكَ ؟ فَيَقُولُ : لَا وَاللَّهِ ، وَاللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي لَ . مُحَمَّدٌ ، فَيَقُولُ نَا لَمْ وَلَكَ اللَهُ اللَّهُ مَا أَدْرِي كَ .

#### ٨٩- بَابُ عِيَادَةِ الْمَريض

٥ [٦٨٧١] عِدِ *الزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي خُرْفَةِ <sup>(٢)</sup> الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ».

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي "صحيح مسلم" (١/ ٣٠٧٥) وغيره: "عجب"، وقد صرح أبو القاسم الجوهري في "مسند الموطأ" (ص٤٤٤) في الحديث باللفظتين. والعجم : أصل الذَّنَبِ، مثل العجب، وهو: العصعص. ينظر: "الصحاح" للجوهري (٥/ ١٩٨٠).

<sup>(</sup>٢) المخرفة: حائط من النخل، أي: أن العائد فيها يحوز من الثواب كأنه على نخل الجنة يخترف (يجنبي) ثهارها. (انظر: النهاية، مادة: خرف).



- ٥ [ ٦٨٧٢] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : «عُودُوا الْمَرِيضَ ، وَاتَّبِعُوا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه
- ٥ [٦٨٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : قَالَ وَسَالَ وَاللَّهِ عَيْكُمُ اللَّهِ عَيْكُمُ اللَّهِ عَيْكُمُ اللَّهِ عَيْكُمُ اللَّهِ عَيْكُمُ اللَّهَ عَيْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ لَا اللَّهُ عَيْكُمُ اللَّهُ عَيْكُمُ اللَّهُ عَيْكُمُ اللَّهُ عَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَ
- [٦٨٧٤] عبد الزاق ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ زِنْبَاعٍ الْعَنْبَرِيِّ (٢) ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، الْعَنْبَرِيِّ (٢) ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ عَائِدَ الْمَرِيضِ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ ، فَإِنْ سَأَلَ بِالْمَرِيضِ قَائِمًا أَلْجَمَتْهُ الرَّحْمَةُ ، وَإِنْ قَعَدَ غَمَرَتْهُ .
- ٥ [٦٨٧٥] عِد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَوِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمَعْقِ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا، أَوْ شَيَّعَ جِنَازَةً، وَوُفِّقَ لَهُ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْم، أَمْسَى وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ».
  الْجَنَّةُ».

قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِأَصْحَابِهِ: «أَيُّكُمْ عَادَ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟»، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا، قَالَ: «أَيُّكُمْ تَصَدَّقَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ؟»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَأَيُّكُمْ أَصْبَحَ صَائِمًا؟»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَأَيْكُمْ أَصْبَحَ صَائِمًا؟»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيهِ : «أَوْجَبْتَ»، يَعْنِي: الْجَنَّة .

٥ [ ٢٨٧٦] عبد الزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيْلِيُّ : كَيْفَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «بِخَيْرٍ ، مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَصُمِ الْيَوْمَ ، وَلَمْ يَعُدُ مَرِيضًا» ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَمَا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «كَصِيَامٍ» .

٥ [٦٨٧٣] [التحفة: خ دس ٩٠٠١] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٢٢١٤].

<sup>(</sup>١) العاني: الأسير. (انظر: النهاية ، مادة: عنا).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولم أجد من ذكره ، ولعل الصواب : «عتبة بن عبد الله العنبري» ، والله أعلم .



- ٥ [٦٨٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ، وَعِنْدَهُ الْأَشْعَرِيُّ، فَقَالَ: مَا ﴿ غَدَا بِكَ أَيُهَا الشَّيْخُ؟ قَالَ: سَمِعْتُ بَوَجَعِ ابْنِ أَخِي، وَعِنْدَهُ الْأَشْعَرِيُّ، فَقَالَ: مَا ﴿ غَدَا بِكَ أَيُهَا الشَّيْخُ؟ قَالَ: سَمِعْتُ بَوَجَعِ ابْنِ أَخِي، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعُودَهُ (١) ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنَا مَا فِي أَنْفُسِنَا أَنْ نُحَدِّئِكَ مَا سَمِعْنَا، إِنَّهُ مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَهَارًا، صَلَّىٰ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّىٰ يُصْبِحَ. صَلَّىٰ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّىٰ يُصْبِحَ.
  - [ ٢٨٧٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ أَخَفُها .
- [٦٨٧٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ عَمْرُو (٢) بْنَ حُرَيْثِ عَادَ حُسَيْنَا بْنَ عَلِيٍّ ا فَقَالَ عَلِيٍّ لِعَمْرِو: أَعُدْتَ حُسَيْنَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فَخَرَجَ فَلَقِي عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٍّ لِعَمْرِو: أَعُدْتَ حُسَيْنَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَلَىٰ مَا فِي النَّفْسِ ؟ قَالَ: إِنَّكَ يَا أَبَا حَسَنٍ ، لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُخْرِجَ مَا فِي النَّفْسِ ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْنِي نَصِيحَةً لَكَ ، أَيُّمَا امْرِئٍ عَادَ مَرِيضًا وُكِّلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْنِي نَصِيحَةً لَكَ ، أَيُّمَا امْرِئٍ عَادَ مَرِيضًا وُكِّلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يُصَدِّونَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ مِثْلَهَا مِنَ الْغَدِ ، وَإِنْ جَلَسَ جَلَسَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ .
- •[٦٨٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولَ: مَا يَلْقَوْنَ مِنْ مَرِيضِهِمْ. مَا يَلْقَوْنَ مِنْ مَرِيضِهِمْ.

### ٩٠- بَابُ الْعَرَقِ لِلْمَرِيضِ

٥ [ ٦٨٨١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْرَقُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ .

٥ [ ۲۸۷۷ ] [التحفة : ت ۱۰۱۰۸ ، د س ق ۲۰۲۱ ] [شيبة : ۱۰۹٤۱ ، ۱۰۹٤۱ ] .

١٠[٢/ ٩١ ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أدعوه» ، والتصويب من «مسند أحمد» (١/ ٨١) من حديث على ، وفيه قصة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمر»، والتصويب من «مسند أحمد» (١/٩٧).

<sup>(</sup>٣) قال الخليل: «النوك: الحمق، والنوكئ: الجهاعة، ويجوز في الشعر: قوم نوك، على قياس: أفعل وفعل، والنواكة: الحهاقة». ينظر: «العين» (٥/ ٤١١).





- [ ٢٨٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَانَ عِنْدَ أَوْسٍ: 
  أَخِ لَهُ وَهُوَ يَسُوقُ، فَجَعَلَ يَرْشَحُ جَبِينُهُ، فَضَحِكَ عَلْقَمَةُ، فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ بْنُ أَوْسٍ: 
  مَا يُضْحِكُكَ يَا أَبَا شِبْلِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحًا، وَإِنَّ نَفْسَ الْكَافِرِ (١١) تَخْرُجُ مِنْ شِدْقِهِ، كَمَا تَخْرُجُ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحًا، وَإِنَّ نَفْسَ الْكَافِرِ لَاسَيِّئَةِ قَدْ عَمِلَهَا لِتَكُونَ بِهَا، وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيْهَ وَنُ اللَّهِ عَلْهُ عِلْدَ مَوْتِهِ بِالْحَسَنَةِ قَدْ عَمِلَهَا لِتَكُونَ بِهَا، وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ عَنْدَ مَوْتِهِ بِالْحَسَنَةِ قَدْ عَمِلَهَا لِتَكُونَ بِهَا، وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ عَنْدَ مَوْتِهِ بِالْحَسَنَةِ قَدْ عَمِلَهَا لِتَكُونَ بِهَا، وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالْحَسَنَةِ قَدْ عَمِلَهَا لِتَكُونَ بِهَا، وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيُهَا لِتَكُونَ بِهَا .
- ٥ [٦٨٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ النّبِيِّ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنّهُ يَمْرَضُ الرّجُلُ اللّذِي كُنّا نَرَى أَنّهُ صَالِحٌ، فَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَيَمْرَضُ الرّجُلُ اللّذِي مَا كُنّا نَرَى أَنّهُ صَالِحٌ، فَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَيَمْرَضُ الرّجُلُ اللّذِي مَا كُنّا نَرَى فِيهِ خَيْرًا، فَيُهَوّنُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ النّبِيُ يَكُلِلاً: "إِنَّ الْمُوْمِنَ يَبْقَى مِنْ ذُنُوبِهِ شَيْءٌ، فَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، لِأَنْ يَلْقَى اللّهَ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ تَبْقَى مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ، فَيُهَوّنُ عَلَيْهِ لِأَنْ يَلْقَى اللّهَ، وَلَا حَسَنَةَ لَهُ».

قَالَ الثَّوْرِيُّ: بَلَغَنَا أَنَّ عِلَاجَ مَلَكَ الْمَوْتِ ، أَشَدُّ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ .

#### ٩١- بَابُ تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

• [٦٨٨٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَتَى الْبَيْتَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ فِي بَيْتِ عَائِشَة ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ بُرْدَ حِبَرَةٍ ، وَكَانَ مُسَجَّى عَلَيْهِ بِهِ ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ ، عَائِشَة ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ بُرْدَ حِبَرَةٍ ، وَكَانَ مُسَجَّى عَلَيْهِ بِهِ ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَعَلَيْ وَجُهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَمَ قَالَ : وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ ، لَقَدْ مِتَ الْمَوْتَ ةَ الَّتِي لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ ، لَقَدْ مِتَ الْمَوْتَ قَ النَّتِي لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ ، لَقَدْ مِتَ الْمَوْتَ قَ النَّتِي لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ ، لَقَدْ مِتَ الْمَوْتَ قَ النَّي يَعْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ ، لَقَدْ مِتَ الْمَوْتَ قَ النَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ ، لَقَدْ مِتَ الْمَوْتَ قَ الْتِهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ ، لَقَدْ مِتَ الْمَوْتَ قَ اللّهِ لَا يَعْمَعُ اللّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ ، لَقَدْ مِتَ الْمَوْتَ قَالَ : وَاللّهِ لَا يَجْمَعُ اللّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ ، لَقَدْ مِتَ الْمَوْتَ قَالَ : وَاللّهِ لَهِ لَا يَحْمَعُ اللّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ ، لَقَدْ مِتَ الْمَوْتَ قَالَ اللّهِ لَا يَعْمَعُ اللّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ ، فَهِ اللّهُ عَلَيْكَ مَا اللّهُ عَلَيْكَ مَلَيْكَ مَوْتَ اللّهُ اللّ

٥ [٦٨٨٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ،

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «شعب الإيهان» للبيهقي (١٢/ ٤٥٦) من طريق سفيان، به.

٥ [٦٨٨٨] [التحفة: خ تم س ق ٦٦٣١، دت ق ١٧٤٥٩] [شيبة: ١٢١٩٣].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد الله» ، والمثبت هو الصواب.





عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَحَلَ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَهْوَ مَيِّتٌ فَأَكَبَ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَىٰ حَتَّىٰ رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ عَلَىٰ خَدِّهِ (١).

#### ٩٢- بَابُ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ

- [٦٨٨٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَوْتُ الْفُجَاءَةِ ٣ تَخْفِيفٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ، وَأَسَفٌ عَلَى الْكَافِرِ.
- [٦٨٨٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ عَلَى كُلِّ حَالِ .
- [٦٨٨٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، يَبُولُ (٢) ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : إِنِّي لَأَجِدُ فِي ظَهْرِي شَيْئًا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ ، فَنَاحَتْهُ الْجِنُّ ، فَقَالُوا :

قَتَلْنَاسَ سَيِّدَ الْخَارِ رَجِ سَعْدَبْ نَ عُبَادَهُ وَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَارِ وَجِ سَعْدَبْ نَ عُبَادَهُ وَ وَمَيْنَا وَ (٣) بِ سَهْمَيْ فِ فَلَامْ نُخْطِئُ فُوَادَهُ

• [٦٨٨٩] عبد الرزاق ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ ، يَـذْكُرُ أَنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ يُشَدِّدُ عَلَى مَوْتِ الْفُجَاءَةِ ، أَخْذَةٌ عَلَىٰ سَخَطٍ .

٥[ ٦٨٩٠] عبد الرزاق ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَة ، عَنْ أَبِي (٤) إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وقد أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (١٥٢٦) وقال فيه : «وجنتيه» .

۵[۲/۲۶]]

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يقول»، والتصويب من «الجامع» لمعمر (١١/ ٤٣٤)، و«المعجم الكبير» للطبراني (١٦/٦) من طريق عبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٣) كتبه في الأصل بعد: «فقالوا» السابقة ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، واستدركناه من "تهذيب الكهال» للمزي (٦/ ٢٦٦). وقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٠٨)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٤١١)، كلاهما عن الحسن بن عمارة، عن الحواري، عن أنس، دون ذكر أبي إسحاق. والله أعلم.





الْحَوَارِيِّ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ إِذَا كَثُرَ الْفَالِجُ (١) ، وَمَوْتُ الْفُجَاءَةِ» .

- ٥ [٦٨٩١] قال: وَأَخْبَرَنِي حَبِيبٌ ، عَنِ الْحَوَارِيِّ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَيَالِيُّ قَالَ: «لَيَفْشُونَ الْفَالِجُ النَّاسَ حَتَّى يُظَنُّ أَنَّهُ طَاعُونٌ».
- ٥ [ ٢٨٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةً يَقُولُ : «مَوْتُ الْفُجَاءَةِ تَحْفِيفٌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةً يَقُولُ : «مَوْتُ الْفُجَاءَةِ تَحْفِيفٌ عَلَى الْكَافِرِ» .

# ٩٣- بَابُ عُمُرِ النَّبِيِّ ﷺ وَعُمُرِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ

- ٥ [٦٨٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: تُوفِّيَ النَّبِيُ عَيَّا وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنْ ذَلِكَ بِمَكَّةَ عَشْرًا، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا.
- ٥ [٦٨٩٤] عبد الزراق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ ، قَالَ : وَمَاتَ أَبُو بَكْرِ مِثْلَهُ .
- ٥ [ ٦٨٩٥] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ، وَتُوفِّيَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ .
- ٥ [٦٨٩٦] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّغبِيِّ قَالَ : وُكِّلَ مِيكَائِيلُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ ، ثَلَاثَ سِنِينَ يَعْلَمُ أَسْبَابَ النُّبُوّةِ ، فَلَمَّا كَانَ ابْنَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وُكِّلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ ،

<sup>(</sup>١) الفالج: شلل يُصيب أحد جانبي الجسم. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: فلج).

٥ [٦٨٩٣] [التحفة: خ ١٨٧٣].

٥ [٦٨٩٤] [شيبة: ٣٤٦٢٤].

٥ [ ٦٨٩٥] [ التحفة: خ ت ٦٢٢٧ ، خ م ت ٦٣٠٠ ، م ٣٥٣٣ ، خ س ٦٥٦٢ ، م ت ٦٢٩٤ ، خ س ١٧٧٨٤ ] .





وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، ثُمَّ تُوفِّي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ ، وَتُوفِّي عُمَرُ وَهُ وَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ .

- ٥ [٦٨٩٧] عبد الرّاق ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقِةً لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ ، وَلَا بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبِطِ ، وَلَا بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبِطِ ، وَلَا بِالْآدَمِ وَلَا بِالْأَبْيَضِ ، أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَهُ وَابْنُ أَرْبَعِينَ ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرًا ، وَلَا بِالْآدَمِ وَلَا بِالْآدَمِ وَلَا فِي رَأْسِهِ ، وَلَا فِي لِحْيَتِهِ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ، وَقُبِضَ وَهُوَ ابْنُ سِتِينَ سَنَة ، وَلَه مِي كُنْ فِي رَأْسِهِ ، وَلَا فِي لِحْيَتِهِ وَشُرُونَ شَعَرَة بَيْضَاء .
- [٦٨٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِمَكَّة؟ قَالَ: عَشْرُ سِنِينَ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِضْعَ عَشْرَةَ، قَالَ: كَذَبَ، إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فَمَقَتُ عُرُوة حِينَ كَذَّبَهُ.
- [٦٨٩٩] عِبدَ الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُخْبِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ عَلِيًّا مَاتَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ وَسِتِّينَ.
- [ ٦٩٠٠] *عبدالرزاق ، عَنِ* ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ ۞ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ .

٥ [٦٩٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْقُ

<sup>0[</sup>۷۸۹۷][التحفة: م س ۱۳۲۸ ، م د تم س ۷۶۷ ، خ م ۱۶۲۰ ، م ۶۲۱ ، تم ۶۸۲ ، خ م ت سي ق ۱۶۹۲ ، خ ۱۱۶۹ ، ق ۲۰۳۳ ، م ۷۸۷ ، خ م د ۲۹۳ ، خ م تم س ق ۱۱۶۶ ، ق ۲۷۱ ، م ۳۳۰ ، خ م ت س ق ۲۸۹ ، ت ق ۸۶۱ ، د تم س ۶۶۹ ، خت ۲۷۵۲ ، خ م س ۱۳۹۲ ، خ م ت س ۸۳۳ ، د ۶۰۳ ، خ ۱۶۱۱ ، خ ۴۰۳ ، خ تم س ۱۳۹۸ ، ت ۷۲۰ ، خ ۲۰۹۱].

<sup>• [</sup>۲۸۹۸] [التحفة: م س ۲۳۰۱].

۵[۲/۲] ب].

<sup>0 [</sup> ٦٩٠١] [التحفة: خ ت ٦٢٢٧ ، م ٣٥٣٣ ، خ س ١٧٧٨٤ ، خ م ت ٦٣٠٠ ، م ت ٦٢٩٤ ، خ س ٢٥٦٢] .





مَاتَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكْرٍ بِمَنْزِلَتِهِ (١) ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنُ سِتِّ وَخَمْسِينَ ، وَعُمْمَانُ ابْنُ إِحْدَى وَسِتِّينَ .

٥ [٦٩٠٢] عبد الزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ النَّبِيِّ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ .

قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَتُوفِّيَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ رَأْسِ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ (٢). قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَمَاتَ عُمَرُ عَلَىٰ رَأْسِ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ.

انْقَضَىٰ كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ كَثِيرًا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بمنزله» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١/ ٥٩) من طريق عبد الرزاق ، به . ٥ [ ٢٩٠٢] [التحفة: ت ١٦٥٣٢ ، ت ١٦٧٥٧ ، م ١٦٧٢٨ ، س ١٦٥٧٠] .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (١/ ٥٧) عن ابن شهاب ، به .







# هُ كَالْكِالِي ٨- كَالْكِالِي الْهِ

#### ١- بَابُ الصَّدَقَاتِ

• [٦٩٠٣] أَضِهُ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرِ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي صَدَقَةِ الْعَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَىٰ مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا (١) ثَلَاثُ شِياهِ إِلَىٰ مَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِنْ وَعَيْمَ اللَّهُ مَا عَنْ مَنْ مَ فَإِنَا مَا مُعَمِّمٍ مَا أَنْ عَلْمُ مُنْ مُنْ مُ عَلَى مَعْمَرٍ مَا أَوْنَ مَا عَلَيْ مُولِي عَشْرِ شَاتَانِ ، فَإِذَا رَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا (١) ثَلَاثُ شِياهِ إِلَىٰ عَشْرِ شَاتَانِ ، فَإِنْ لَمْ عَشْرِ شَاتَانِ ، فَإِنْ رَادَتْ فَفِي عَشْرِ شَاتَانِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ مَحَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ إِلَىٰ حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَهُ لَبُونٍ إِلَىٰ حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ (٢) وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَهُ لَبُونٍ إِلَىٰ حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَةً أَنْ وَالَا مَعْمَلَ حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَةً أَنْ وَادَتْ فَفِيهَا حِقَةً أَنْ أَلُونٍ إِلَىٰ حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَةً أَنْ أَلَىٰ اللهُ عَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَةً أَنْ أَلَاثُ مُنْ إِلَىٰ حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَةً أَلَاثُ مُنْ مِنْ إِلَىٰ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَةً أَلِي عَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَةً أَنْ أَلَاثُ اللهُ الْمُعْتُ الْمُ الْمُولِ إِلَىٰ عَمْسِ وَالْمُ الْمُ ا

<sup>• [</sup>۲۹۰۳] [التحفة: خ ۲۵۶۳] [شيبة: ۲۳۰۱۳، ۲۰۰۷۲].

<sup>(</sup>١) قوله: «شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها» ليس في الأصل، واستدركناه من «المصنف» لابن أبي شيبة (١٠٠٦٣) من طريق معمر، عن الزهري، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «خمسين» ، والتصويب من «المراسيل» لأبي داود (ص٠١١) من طريق معمر ، عـن الزهـري ، به . وينظر : «مسند أبي يعلي» (٩/ ٣٥٩) .

<sup>(</sup>٣) بنت المخاص وابن المخاص : من الإبل : ما دخل في السنة الثانية ؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاص ، أي : الحوامل ، وإن لم تكن حاملا . (انظر : النهاية ، مادة : مخض) .

<sup>(</sup>٤) ابن اللبون وبنت اللبون: من الإبل: ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة ، فصارت أمه لبونا ، أي ذات لبن ؛ لأنها قد حملت حملا آخر ووضعته . (انظر: النهاية ، مادة : لبن) .

<sup>(</sup>٥) الحقة: ما دخل من الإبل في السنة الرابعة إلى آخرها ، وسُمِّيَتْ بذلك ؛ لأنها اسْتَحَقَّت الركوب والتحميل . (انظر: النهاية ، مادة: حقق) .





طَرُوقَةُ الْفَحْلِ (١) إِلَى سِتِّينَ ، وَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَ انِ طَرُوقَتَ ا (٢) الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَتُحْسَبُ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ (٣) حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَتُحْسَبُ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا .

<sup>(</sup>١) **طروقة الفحل**: التي يعلو الفحل مثلها في سنها . وهي فعولة بمعنى مفعولة . أي مركوبة للفحل . (انظر: النظر: النهاية ، مادة : طرق) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «طرقتان»، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (٤/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وخمسون»، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (٤/٤)، كلاهما من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، به.

<sup>(</sup>٤) الجائفة : الطعنة التي تنفذ إلى الجوف . (انظر: النهاية ، مادة : جوف) .

<sup>(</sup>٥) المأمومة : الشجة التي بلغت أم الرأس ، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ . (انظر : النهاية ، مادة : أمم) .

<sup>(</sup>٦) الموضحة: الجروح التي تظهر العظم وتوضحه. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٦٢).

<sup>(</sup>٧) الجذع والجذعة : أصله من أسنان الدواب ، وهو ما كان منها شابًا فتيًا ، فهو من الإبل : ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمَعْز : ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن : ما تمـت لـه سنة ، وقيل : أقل منها . والذكر جَذَعٌ ، والأنثى جَذَعَةٌ . (انظر : النهاية ، مادة : جذع) .

#### كالخالظكان





فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ (١) ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى عِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ (١) ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْدُدْ فِي كُلِّ حَمْسِينَ حِقَّةً ، وَمَا كَانَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقْتَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْدُدْ فِي كُلِّ حَمْسِينَ حِقَّةً ، وَمَا كَانَ عَمْسِ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا هَرِمَةٌ (٢) ، وَلَا ذَاتُ عَوَادٍ (٣) ، مِنَ أَقَلَ مِنْ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ حَمْسٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا هَرِمَةٌ (٢) ، وَلَا ذَاتُ عَوَادٍ (٣) ، مِنَ الْغَنَمِ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ أَنْ اللهِ عَلَى الْبَعْرِ فِي كُلِّ أَنْ بَعِينَ مُسِنَّةٌ (١) .

• [٦٩٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَة ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْأَنْفِ الدِّيةُ أُلَّ الدِّيةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي اللَّسَانِ الدِّيةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي الْأَنْفِ الدِّيةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي السِّنِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَ (٩) فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيةِ ، وَفِي السِّنِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَ فِي الْمَأْمُومَةِ الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ (١٠) خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ (١٠) خَمْسَ عَشْرَة مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي حَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي حَمْسٍ مِنَ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «إلى».

<sup>(</sup>٢) الهرمة: الكبيرة السن؛ لقلة لبنها، وقساوة لحمها، وربها انقطاع نسلها. (انظر: ذيل النهاية، مادة: هرم).

<sup>(</sup>٣) [٢/ ٩٣ أ] . في الأصل : «عورا» . وينظر : «غريب الحديث» للخطابي (٣/ ٢٣٦) . و «العوار» بفتح العين والواو هو العيب ، ويقال : بضمهما أيضا . ينظر : «مشارق الأنوار» (٢/ ١٠٥) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «في كل» ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (٥/ ٨٦٦) من طريق عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه .

<sup>(</sup>٥) التبيع: ولد البقرة في أول سنة . (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/ ٢٣٥) .

<sup>(</sup>٦) المسنة: ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة . (انظر : حياة الحيوان للدميري) (١/ ٢٣٥) .

<sup>• [</sup>۲۹۰۵] [التحفة: دق ۲۰۰۳، ق ۲۰۰۵، د ۱۰۱۱] [شبیة: ۹۹۵، ۹۹۵۰، ۱۳۹۹، ۹۹۸۳، ۹۹۸۳، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۰۰۸، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۷، ۱۰۰۷، ۱۰۰۷، ۱۰۰۷، ۱۰۰۷۰، ۱۰۱۷۷، ۱۰۱۷۷، ۱۰۱۷۷، ۱۰۲۷۲، ۱۲۷۲۷، ۱۲۷۲۷، ۱۲۷۲۷].

<sup>(</sup>٧) **الدية :** المال الذي يعطى ولي المقتول بدل نفسه ، والجمع : الديات . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : ودي) .

<sup>(</sup>٨) ليس في الأصل ، واستدركناه مما سيأتي عند المصنف (١٨٧٦٥).

<sup>(</sup>٩) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .

<sup>(</sup>١٠) المنقلة: الشجة (الجرح) التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها، وقيل: التي تنقل العظم، أي: تكسره. (انظر: النهاية، مادة: نقل).





الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي كُلِّ عَشْرِ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِياهِ ، وَفِي كُلِّ عِشْرينَ أَرْبَعُ شِيَاهِ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسِ شِيَاهٍ ، وَفِي سِتِّ وَعِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضِ فَابْنُ لَبُونِ ذَكرِ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ (١) ، فَإِذَا زَادَتْ وَأَحِـدَة فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ حَتَّىٰ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ، أَوْ قَالَ : الْجَمَلِ حَتَّىٰ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ حَتَّىٰ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا(٢) لَبُونٍ حَتَّىٰ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ (٣) ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ حَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَهُ لَبُونٍ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَة تَبِيعٌ حَوْلِيٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ (٤) ، وَفِي الْغَنَم فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٌ شَاةٌ ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ حَتَّىٰ تَبْلُغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَىٰ مِائتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُؤخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ (٥) ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْآبَارُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَفِي الْوَرِقِ(١٦) إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَم خَمْسَةُ دَرَاهِم، لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، فَإِنْ زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ.

٥ [٦٩٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عشرين» ، والتصويب كما في «المحلى» لابن حزم (٤/٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بنت»، والتصويب كما في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) قوله : «فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في الأصل: «ابنة لبون وفي البقر وفي». وينظر: «المحلى» لابن حزم (٤/٤) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٥) المصدق: عامل الزكاة الذي يستوفيها من أريابها . (انظر: النهاية ، مادة: صدق).

<sup>(</sup>٦) **الورق:** الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).

٥ [ ٦٩٠٦] [التحفة : خ ١٠٢٦٨].



أَبُو يَعْلَىٰ مُنْذِرٌ التَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ إلَىٰ الْجَوْنَ الْجَابَ فَاذْهَبْ إِلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَالَ أَبِي : خُذْ هَذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ إِلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقُلْ لَهُ : قَالَ أَبِي : إِنَّ نَاسًا مِنَ النَّاسِ قَدْ جَاءُوا شَكُوْا سُعَاتَكَ ، وَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقُلْ لَهُ : قَالَ أَبِي الْفَرَائِضِ فَلْيَأْخُذُوا بِهِ ، فَانْطَلَقْتُ بِالْكِتَابِ حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَىٰ عُثْمَانَ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ نَاسًا مِنَ النَّاسِ شَكُوْا سُعَاتَكَ ، وَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ أَبِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ، وَذَكَرَ أَنَّ نَاسًا مِنَ النَّاسِ شَكُوْا سُعَاتَكَ ، وَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ أَبِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ، وَذَكَرَ أَنَّ نَاسًا مِنَ النَّاسِ شَكُوْا سُعَاتَكَ ، وَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ أَبِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ، وَذَكَرَ أَنَّ نَاسًا مِنَ النَّاسِ شَكُوْا سُعَاتَكَ ، وَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ، وَهَ الْفَرَائِضِ فَأُمُوهُمْ فَلْيَأْخُذُوا بِهِ ، فَقَالَ : لَا حَاجَةَ لَنَا فِي كِتَابِكَ ، قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى اللّهِ عَلَيْكَ ، ارْدُدِ الْكِتَابِ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتُهُ ، قَالَ : فَلَوْ كَانَ ذَاكِرًا عُرْشُولُ بِشَيْءٍ لَذَكَرَهُ ، يَعْنِي بِسُوءٍ ، قَالَ : وَإِنَّمَا كَانَ فِي الْكِتَابِ مَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ .

- [٦٩٠٧] عبرالراق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَم شَيْءٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ اللَّهُ مِائَة وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَلَاثُ شِياهِ اللَّهِ مِائَة وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَلَاثُ شِياهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِياهِ اللَّهِ اللَّهُ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ لَا يُؤْخَذَ هَرِمَةٌ وَلَا (٢) ذَاتُ عَوَارٍ (٣) وَلَا يَنْشُرُنَ اللَّهُ مَا وَلَا يُخْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (٥)، وَلَا يُفَرَقُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (٥)، وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ (٥)، وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ مُتَعَرِع خَشْيَةَ الطَّدَقَةِ .
- [٦٩٠٨] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ ، غَيْرَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَذْكُرْ «هَرِمَةً وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ وَلَا تَيْسًا» .

<sup>(</sup>١) **السعاة : جمع : الساعي ، وهو عامل الزكاة الذي يستعمل على الصدقات ، ويتولى استخراجها من أربابها .** (انظر : النهاية ، مادة : سعي) .

<sup>• [</sup>٦٩٠٧] [التحفة: دق ١٠٠٣٩، ق ١٠٠٥٥، د ١٠١٤١] [شيبة: ١٠٠٥٨].

۵ [۲/ ۹۳ ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿إلا ﴾ ، والتصويب من حديث رقم (٦٩٠٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عينها» ، والتصويب من الحديث المشار إليه في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٤) التيس: الذكر من المعز. (انظر: اللسان، مادة: تيس).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مفترق» ، والتصويب من الحديث المشار إليه .





قَالَ سُفْيَانُ : هَذَا فِي السَّائِمَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ عَدْلِ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ .

- [٦٩٠٩] عبد الزال ، عن النَّوْدِي ، عن عُبيد اللَّه بن عُمَر ، عن نَافِع ، عن ابن عُمَر ، عن عُمَر عَنْ نَافِع ، عن ابن عُمَر ، عَنْ عُمَر عَنْ الْعَنَم سَاقِمَة شَاةً إِلَىٰ مِائة وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيها شَلاَثُوا إِلَىٰ مَلاَثِمِائة ، فَإِنْ كَثُوتِ الْعَنَمُ فَفِي شَاتَانِ إِلَىٰ مِائتَقِشَاة ، وَلا تَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيها ثَلَاثُ () إِلَىٰ ثَلاثِمِائة ، فَإِنْ كَثُوتِ الْعَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائة شَاةً ، وَلا تَتُوخُ لُه هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَادٍ ، وَلا تَيْسٌ ، إِلّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّق ، وَفِي الْإِلِ فِي حَمْسٍ شَاةً () ، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسٍ عَشْرَة ثَلَاثُ شِياه ، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْس عَشْرَة ثَلَاثُ شِياء ، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْس عَشْرَة ثَلَاثُ شِياء ، وَفِي خَمْسٍ عَشْرَة أَلْهُ عَلَى الله عَمْسٍ عَشْرَة أَلْكُ لُونِ إِلَى حَمْسٍ عَشْرَة أَلْفَ عَلْ إِلَى عَمْسٍ عَشْرَق أَلْكُ لَهُ وَالْمَ نَكُنْ بِنْتُ لَبُونِ إِلَى حَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَة فَفِيها بِنْتُ لَبُونِ إِلَى حَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَة فَفِيها بِنْتُ لَبُونِ إِلَى حَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَة فَفِيها الْنَا لَبُونِ إِلَى حَمْسٍ وَاحِدَة فَفِيها حِقَّةٌ طُرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى مِائة وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلُ وَاحَدُ وَاحِدَة فَفِيها الْنَا لَبُونِ إِلَى حَمْسَة وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَة فَفِيها الْنَا لَبُونِ إِلَى عَمْسَة وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَة فَفِيها الْنَا لَبُونِ إِلَى عَمْسَة وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَة فَفِيها الْنَا لَبُونِ إِلَى عَمْسَة وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَة فَلِيها عَلْمَ لَكُونِ ، وَفِي كُلُ حَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَيُحْسَبُ صِعَارُها وَكِبَارُها ، وَمَا كَانَ مِن خَشْمِع ، وَلَا يُحْمَعَ بَيْنَ مُعَتَمِع ، وَلَا يُحْمَعَ بَيْنَ مُتَوْتِها فَكِبَارُها ، وَمَا كَانَ مِنْ مُخْتَمِع ، وَلَا يُعْمَعَ بَيْنَ مُتَعْرَق أَلْ خَشْمُعَ بَيْنَ مُعَمِع بَيْنَ مُعْتَمِع ، وَلَا يُعْمَع بَيْنَ مُتَالِعُ فَلَا عَلْ خَلْ خَلْ الْ الْعَلْ الْعَلْمُ الْعَلْ الْعَلْلُولُولُولُولُ الْعَلْمُ الْعَلَا لُولُولُولُ اللْعَلْ الْعَلْمُ الْعَلْ عَلْمِ
  - [٦٩١٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْغَنَمِ مِثْلَهُ .
    - [٦٩١١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .

<sup>• [</sup>۹۹۸۷][شيبة: ۹۹۸۷].

<sup>(</sup>١) بعده في «مسند أحمد» (٢/ ١٥) من حديث سالم ، عن أبيه : «شياه» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مائة» ، والتصويب كما في «كنز العمال» (٦/ ٥٣٨) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «خسة» ، والتصويب كما في المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حقة» ، والتصويب كما في المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) الخليط: الشريك. (انظر: النهاية ، مادة: خلط).

#### كَالْخِلانِكَانِهُ





- [٦٩١٢] عبد الزال ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَمُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَن ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ فِي الْإِبِلِ مِثْلَهُ .
- [٦٩١٣] عبد الله بن عبند الله بن عن ابن جريع ، قال : أخبرني عِكْرِمة بن خاليد ، أنَّ أَبَا بَكْرِ بن عَبْدِ الله بن عُبَيْدِ الله بن عُمَر بن الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ بِكِتَابِ فِي الصَّدَقَة نَسَخَهُ لَهُ ، وَعَبْرِينَ مُصَحِيفَة ، وَجَدَهَا مَرْبُوطَة بِقِرَابِ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ : فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَعَمْ أَبُو بَكْرٍ مِنْ صَحِيفَة ، وَجَدَهَا مَرْبُوطَة بِقِرَابِ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ : فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَدُونَهَا مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ حَمْسٍ شَاةُ (١) ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى حَمْسَة وَثَلَاثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ ، مِثْلُ عَدِيثِ النَّه رُبِي ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ (٢) .
- [٦٩١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ، وَفِي خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَة دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ، وَفِي خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَة ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ، وَفِي حَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إلَى خَمْسٍ وَعَشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذُكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَة الْفَحْلِ (٣) إِلَى سِتَينَ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَة الْفَحْلِ (٣) إِلَى سِتَينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى وَاحِدَةً فَفِيهَا جَقَّةٌ إلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى وَاحِدَةً فَفِيهَا جَقَتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى قَاسُتِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، وَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى فَاللَّا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، وَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَلْ سُغَيْنُ وَادِينَ وَاحِدَةً فَلْ سُعْينَ وَالْ سُغْيَانُ : تَفْسِينَ حِقَّةٌ ١٤ مُ اللَّهُ مُالُونَ مَالًا سُعْيَانُ : تَفْسِينَ وَقَا الْفَرَائِضَ ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ١٤ مُ اللَّهُ مُالُ سُعْقَالًا مُؤْولِقُ اللَّهُ مُلْ عَلْكُ مُسِينَ وَقَلْ سُعْمَالُ اللَّهُ مُالِعُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعِينَ الْعُولُ الْعُولُ الْعَلْمُ الْعُلَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللُّولُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْعُلُولُ الللَّهُ الللّهُ اللَ

<sup>• [</sup>۲۹۱۳] [شيبة: ۸۹۸۶، ۹۸۸۷، ۲۰۰۰۱].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «من الشاة». وينظر: «الأموال» لابن زنجويه (٢/ ٨٠٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «معمر» ، والتصويب من حديث رقم (٦٩١٢).

<sup>• [</sup>٦٩١٤] [شيبة: ٩٩٨٨].

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «واحدة» ، وفي رواية : «الجمل» ، وينظر : «المحلي» لابن حزم (٤/ ١٠٤، ١٠٤) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» ليس في الأصل، والمثبت من المصدر السابق. وينظر: «المعجم الأوسط» للطبراني (٢٥٦٦).

1 (٢ ٤ ٩ أ].





حَدِيثِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ حَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي حَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهِ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَشَانِ، وَفِي حَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ، وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ، وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ، وَإِرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ، وَلِيْتُ مَخَاضٍ يَعْنِي حَتَّى تَبْلُغَ حَمْسِينَ، ثُمَّ فِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ، فَإِذَا زَادَتِ اسْتَأْنَفْتَ وَبِنْتُ مَخَاضٍ يَعْنِي حَتَّى تَبْلُغَ حَمْسِينَ، ثُمَّ فِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ، فَإِذَا زَادَتِ اسْتَأْنَفْتَ اللّهُ وَائِضَ كَمَا اسْتَأْنَفْتَ فِي أَوَّلِهَا.

- ٥[٦٩١٥] عِبَالرَالَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ قَالَ : قَالَ : لَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيِيَةٍ قَالَ : ﴿لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (١) ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع » .
- •[٦٩١٦] *عبدالزناق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْـنِ أَبِـي كَثِـيرٍ قَـالَ : لَا تُؤْخَـذُ فِـي الـصَّدَقَةِ الْجَذَعُ ، يَعْنِي الَّذِي يُعْزَلُ عَنْ أُمِّهِ .

#### ٢- بَابُ مَا يُعَدُّ وَكَيْفَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ؟

- [٦٩١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ حَبَّابٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ بَعَثَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ سَاعِيًا، فَرَآهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ (٢): أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ كَالْغَاذِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَكَيْفَ لِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ (٢): أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ كَالْغَاذِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَكَيْفَ لِي لِلْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ (٢): أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ كَالْغَاذِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَكَيْفَ لِي لِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ (٢) نَظْلِمُهُمْ؟ قَالَ: يَقُولُونَ مَاذَا؟ قَالَ (٤): يَقُولُونَ: أَتُحْسَبُ عَلَى السَّخْلَةُ؟ فَقَالَ عُمَلُ: احْسِبْهَا، وَلَوْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَىٰ كَفِّهِ، وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّا نَدَعُ الْأَكُولَةَ، وَالرُبَّى، وَالْمَاخِضَ، وَالْفَحْلَ.
- [٦٩١٨] قال: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ نَحْوًا مِنْ هَذَا ، عَنْ عُمَرَ ، إِلَّا أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مفترق» ، والتصويب كما في «التلخيص الحبير» (٢/ ٣٤٩) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>• [</sup>۱۹۱۷] [شيبة: ۲۹۱۷، ۱۰۸۲۱].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (٦/ ٥٣٩) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أنهم» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .





قَالَ: خُذْ مَا بَيْنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى الْجَذَعَةِ ، قَالَ: ذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ رَذْلِهَا ، وَخِيَارِهَا ، وَالْأَكُولَةُ: الشَّاةُ الْعَاقِرُ السَّمِينَةُ ، وَالرُّبَّى الَّتِي يُرَبِّي (١) الرَّاعِي .

- [٦٩١٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ضَأْنٌ وَمَعْزٌ ، لَا تَجِبُ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَدَدَيْنِ .
- [ ۲۹۲۰] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بِشُرُبْنُ عَاصِم بْنِ سُ فْيَانَ ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَدِّقُ فِي مَخَالِيفِ الطَّافِفِ الطَّافِفِ الصَّافِيقِ الْغِذَاءِ (٢) ، و (٣) قَالُوا إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بَغِذَاءِ فَخُذْ مِنْهُ الْمَاشِيَةِ تَصْدِيقَ الْغِذَاءِ (٢) ، و (٣) قَالُوا إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بَغِذَاءِ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ ، فَلَمْ يَرْجِعْ سُفْيَانُ شَيْئًا إِلَيْهِمْ حَتَّى لَقِي عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْمَاشِيةِ يَشْكُونَ إِلَيَّ أَنِّي أَعُدُّ بِالْغِذَاءِ ، وَيَقُولُونَ إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِهِ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ ، الْمَاشِيةِ يَشْكُونَ إِلَيَّ أَنِّي أَعُدُ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَىٰ يَدِهِ ، قَالَ : فَقُلْ (٤) لَهُمْ : إِنَّمَا نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَىٰ يَدِهِ ، قَالَ : وَقَالَ : إِنِّي لَا آخُذُ الشَّاةَ (٥) الْأَكُولَةَ ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ ، وَلَا الرُّبَى ، وَلَا الْمَاخِضَ ، وَلَا الْمَاخِضَ ، وَلَا نَعْتَدُ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَىٰ يَدِهِ ، وَلَا يَنْ الْغِذَاءِ وَخِيَارِ الْمَالِي ، وَقُلُ لَهُمْ : إِنَّا نَعْتَدُ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ ، وَذَلِكَ عَذْلٌ بَيْنَ الْغِذَاءِ وَخِيَارِ الْمَالِ ، وَقُلْ لَهُمْ : إِنَّا نَعْتَدُ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ .
  - [٦٩٢١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تُعَدُّ الصَّغِيرَةُ .
- [٦٩٢٢] عبد الزاق، عَنِ الشَّوْدِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: تُصْدَعُ الْغَنَمُ صَدْعَيْنِ، فَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الصِّنْفِ الْآخِرِ. صَدْعَيْنِ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَحَدَهُمَا، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الصِّنْفِ الْآخِرِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يرعى» ، والتصويب من «الأموال» لابن زنجويه (٢/ ٨٥٨) من طريق الحسن بن مسلم ، عن عمر ، به .

<sup>• [</sup>۲۹۲۰] [شيبة: ۲۹۲۰، ۲۱۰۸۲۱].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «الغداة» ، والتصويب من «المحالي» (٤/ ٨٤) معزوا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «أو» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «فقال» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «شاة» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۲۹۲۲] [شيبة: ۲۸۰۰۸].

# المُصِّنَّ فِي الإِمْ الْمُحَامِّلُولُ وَالْفِي





- [٦٩٢٣] عِمَالِزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : يُقَمَّمُ وَلَاثَةَ أَصْنَافٍ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَهَا ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ .
- [٦٩٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ اللهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ : «يَعْتَامُهَا يَعْنِي يَخْتَارُهَا صَاحِبُهَا شَاةً شَاةً حَتَّىٰ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ صَدْعَيْنِ ، فَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَحَدِهِمَا» .
- •[٦٩٢٥] عبد الأمران ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سِعْدِ الْأَعْرَجِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَقِيَ سَعْدًا ، فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ : أَغْرُو ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : الْجِعْ إِلَىٰ صَاحِبِكَ يَعْنِي يَعْلَىٰ بْنَ أُمَيَّةَ ، فَإِنَّ عَمَلًا بِحَقِّ جِهَادٌ حَسَنٌ ، فَإِذَا صَدَقْتُمُ الْمَاشِيَةَ لَا تَنْسَوُا الْحَسَنَةَ وَلَا تُنْسُوهَا صَاحِبَهَا ، ثُمَّ اقْسِمُوهَا ثَلَاقًا ، ثُمَّ فَإِذَا صَدَقْتُمُ الْمَاشِيةَ لَا تَنْسَوُا الْحَسَنَةَ وَلَا تُنْسُوهَا صَاحِبَهَا ، ثُمَّ اقْسِمُوهَا ثَلَاقًا ، ثُمَّ الْحَسَنَة وَلَا تُنْسُوهَا صَاحِبَهَا ، ثُمَّ اقْسِمُوهَا ثَلَاقًا ، ثُمَّ الْحَسَنَة وَلَا تُنْسُوهَا صَاحِبَهَا ، ثُمَّ الْتَسْمُوهَا ثَلَاقًا ، ثُمَّ الْحَسَنَة وَلَا تُنْسُوهَا صَاحِبَهَا ، ثُمَّ الْمَعْمَلُ : فَكُنَا يَخْرُجُ ('' الْبَاقِيَيْنِ ، قَالَ سَعْدٌ : فَكُنَا يَخْرُجُ ('' نُصَدِّقُ ثُمَّ نَرْجِعُ وَمَا مَعَنَا إِلَّا سِيَاطُنَا ، قَالَ مَعْمَرُ : يَعْنِي أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَهَا .
- ٥ [٦٩٢٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُصَدِّقًا، فَقَالَ: «خُذِ الشَّارِف، وَالنَّابَ "، وَالْعَوْرَاءَ »، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ ، إِلَّا قَالَ: ثُمَّ كَانَتِ الْفَرَائِضُ بَعْدُ.
- [٦٩٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: اسْتَعْمَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسِعُ مَا يُوجِعُ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ طَاوُسًا عَلَى حَكَمٍ يُصَدِّقُ أَمْوَالَهُمْ، قَالَ: فَصَدَّقَهَا ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ طَاوُسًا عَلَى حَكَمٍ يُصَدِّقُ أَمْوَالَهُمْ، قَالَ: فَصَدَّقَهَا ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مَعَهُ بِدِرْهَمٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ كُنَّا نَقِفُ عَلَى الرَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ، فَإِنْ أَخْرَجَ إِلَيْنَا الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَنَقُولُ: تَصَدَّقُ رُحِمَكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ، فَإِنْ أَخْرَجَ إِلَيْنَا

<sup>• [</sup>٦٩٢٣] [شيبة: ١٠٠٨٤].

٩٤/٢]١٠ ب

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «الثلاثين»، والمثبت من «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٥١) عن عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «نخرق» ، والمثبت من «الأموال» (ص٧١١) عن سعد ، به .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «والنارب» ، والتصويب من «الأموال» للقاسم بن سلام (ص٤٩٤) . قال الجوهري : «الناب : المُسِنَّة من النوق» . ينظر : «الصحاح» (١/ ٢٣٠) .



مَا نَرَىٰ أَنَّهُ الْحَقُّ قَبِلْنَا ، وَإِلَّا قُلْنَا لَهُ: اسْتَعْتِبْ رَحِمَكَ اللَّهُ ، فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا قَبِلْنَا مِنْهُ مَا أَعْطَانَا ، ثُمَّ نَظَوْنَا إِلَىٰ أَحْوَجِ أَهْلِ بَيْتٍ فَدَفَعْنَاهُ إِلَيْهِمْ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ رَجُلٌ مَا أَعْطَانَا ، ثُمَّ نَظُوْنَا إِلَىٰ أَحْوَجِ أَهْلِ بَيْتٍ فَدَفَعْنَاهُ إِلَيْهِمْ ، قَالَ: قَالَ: قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ رَجُلٌ لَا نُوجِعُهُ.

• [٦٩٢٨] عبدالرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْن خَالِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْن عَبْدِ اللَّهِ النَّقَفِيِّ ، أَنَّهُ أَتَىٰ عُمَرَ وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ (١) يَزْعُمُونَ أَنَّا (٢) نَعُدُّ عَلَيْهِمُ الصَّغِيرَةَ وَلَا نَأْخُذُهَا ، قَالَ : فَاعْتَدُّوا عَلَيْهَا ، وَلَا تَأْخُذُوهَا حَتَّى السَّخْلَةَ يُريحُهَا الرَّاعِي عَلَىٰ يَدَيْهِ ، وَقُلْ لَهُمْ : إِنَّا نَدَعُ الرُّبِّي ، وَفَحْلَ الْغَنَمِ ، وَالْوَالِدَ ، وَشَاةَ اللَّحْمِ ، وَخُذْ مِنَ الْعَنَاقِ وَهِيَ بَسْطَةُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ، الرُّبِّي الَّتِي وَلَدُهَا مَعَهَا يَسْعَى ، وَالْوَالِدَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَـدُهَا ، قَـالَ : ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ صَفْوَانُ بْنُ أُمِّيَّةَ بِجَفْنَةِ لَحْم يَحْمِلُهَا رَهْطٌ ، فَوُضِعَتْ عِنْدَ عُمَرَ ، وَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: ثُمَّ اعْتَزَلَ الْقَوْمُ الَّذِينَ حَمَلُوهَا، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: ادْنُوا قَاتَلَ اللَّهُ قَوْمًا يَرْغَبُونَ عَنْ هَؤُلَاءِ ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُمْ لَا يَرْغَبُونَ عَنْهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ (٣) يَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَكَانَتْ أَهْوَنَ عِنْدَهُ ، قَالَ : ثُمَّ أَذَّنَ أَبُو مَحْ ذُورَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا خَشِيتَ أَنْ يَنْخَرِقَ مُرَيَطَاؤُكَ؟ قَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ أُسْمِعَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ أَرْضَكُمْ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ تِهَامَةَ حَارَّةٌ فَأَبْرِدْ ، ثُمَّ أَبْرِدْ ، ثُمَّ أَذُنْ ، ثُمَّ ثَوِّبْ آتِكَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَىٰ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بَيْتَهُ وَقَدْ سَتَرُوهُ بِأُدْمِ مَنْقُوشَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ كُنْتُمْ جَعَلْتُمْ مَكَانَ هَذَا مَسُوحًا كَانَ أَحْمَلَ لِلْغُبَارِ مِنْ هَذَا .

• [٦٩٢٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ ، أَنَّ عُمَرَ الْكَ

<sup>• [</sup>۸۲۹۸] [شبية: ۲۹۲۸] ،

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «الشام» ، والتصويب من «المحلى» (٤/ ٨٤) معزوا لعبد الرزاق نحوه .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق لاستقامة السياق .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «لا».

<sup>• [</sup>۲۹۲۹] [شيبة: ۲۹۲۸].

١ [ ٢ | ٥٥ ] ] .





فِي الْغَنَمِ أَنْ يَقْسِمَ أَثَلَاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارَ سَيِّدُهَا ثُلُثًا ، وَيَخْتَارَ الْمُصَدِّقُ حَقَّهُ مِنَ الثُّلُثِ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ .

- [ ۲۹۳ ] أَضِوْ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِن بَنِي سَدُوسٍ يُقَالُ لَهُ : دَيْسَمٌ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيةِ (١ وَكَانَ أَتَى النَّبِيَ عَيَّا فَسَمَّاهُ بَشِيرًا ، قَالَ : أَتَيْنَاهُ ، فَقُلْنَا : إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكُ ثُمُ (٢) قَدُر بَشِيرًا ، قَالَ : أَتَيْنَاهُ ، فَقُلْنَا : إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكُ ثُمُ أَلَى اللَّهُ مَا يَزِيدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكُ ثُمُ فَلْيُصَلُّوا مَا يَزِيدُونَ عَلَيْنَا (٣) ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنِ اجْمَعُوهَا ، فَإِذَا أَخَدُوهَا فَأَمُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا مَا يَزِيدُونَ عَلَيْنَا (٣) ؟ قَالَ : قُلْنَا : إِنَّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ [التوبة : ١٠٣]، قَالَ : قُلْنَا : إِنَّ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ [التوبة : ٢٠١]، قَالَ : قُلْنَا : إِنَّ عَلَيْهِمُ لَنَا شَاةٌ إِلَّا ذَهَبُوا بِهَا ، وَإِنَّهَا تُخْفَى لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَشْنَاءُ ، أَفَنَا خُذُهَا ؟ قَالَ : لَا .
- [٦٩٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ الصَّدَقَة تَكُونُ فِي الْمَوَاشِي فِي ثُلُثِ الْمَالِ الْأَوْسَطِ: فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أُخْرِجَتْ فَرَائِضُ الَّتِي تَخْتَارُ مِنَ الْمَوَاشِي فِي ثُلُثِ الْمَالِ الْأَوْسَطِ: فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أُخْرِجَتْ فَرَائِضُ الَّتِي تَخْتَارُ مِنَ الْمَوْفِي الصَّدَقَةِ، فَيَخْتَارُ سَيِّدُ الْمَاشِيَةِ فَرِيضَة ، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ فَرِيضَة حَتَّىٰ يَسْتَوْفِي الصَّدَق حَقَّه ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْبَقَرِ أُخِذَت بَقَرَةٌ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ مُسِنَّة أَوْ ثَنِيَة فَصَاعِدَا، الْمُصَدِّق حَقَّه ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْبَقرِ أُخِذَت بَقرَةٌ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ مُسِنَّة أَوْ ثَنِيَة فَصَاعِدَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَم قُسِّمَتِ الْغَنَم ثَلَاثَة أَثْ لَاثٍ ، فَاخْتَارَ سَيِّدُ الْمَالِ ثُلُثًا، وَاخْتَارَ اللهُ الله عَنَ الْفُلُثِ الَّذِي يَلِيهِ حَقَّه .
- [٦٩٣٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : أَذْرَكْتُ ، وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ مَا أَخْرَجَ صَاءً : أَذْرَكْتُ ، وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ مَا أَخْرَجَ صَاءِيرًا ، وَلَا ذَكَرًا ، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ ، وَلَا هَرِمَةً .

<sup>• [</sup> ٦٩٣٠] [ التحفة : د ٢٠٢٢].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «الخصامة»، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ١٧٥) عن عبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «أفنكتهم» ، والتصويب كما في «سنن أبي داود» (١٥٨٦) عن أيـوب ، بـه ، وفي «السنن الكبرى» للبيهقي: «فَنَكُتُمُهُمْ».

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «السنن الكبرى» للبيهقي .



- [٦٩٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (١) بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ فَنَسِيتُهُ، قَالَ: فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ، سَمَّاهُ فَنَسِيتُهُ، قَالَ: فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ، فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ ، قَالَ: فَإِنْ أَخَدَ فَحَتُّ لَهُ الثُّلُثَ الْأَوْسَطَ، الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، قَالَ: فَإِنْ أَخَدَ فَحَتُّ لَهُ ، وَإِنْ أَبِي (٢) فَلَا تَمْنَعُهُ، وَلَا تَسُبَّهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، وَقُلْ لَهُ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
- [٦٩٣٤] عبد الزاق، عن ابن جُرَيْج، قال: أخبِرْتُ عَنْ بَعْضِ الْأَنْصَارِ، أَنَّ عُمَرَبُنَ الْحَطَّابِ كَتَبَ إِلَىٰ بَعْضِ عُمَّالِهِ كِتَابًا يَعْهَدُ إِلَيْهِ خُذِ (٢) الصَّدَقَة طُهْرَة لِأَعْمَالِهِمْ، وَزَكَاة لِأَمْوَالِهِمْ، وَحُكُمَا مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ، الْعَدَاءُ فِيهَا حَيْفٌ وَظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَالتَقْصِيرُ عَنْهَا مُدَاهَنَةٌ فِي الْحَقِّ، وَخِيَانَةٌ لِلْأَمَانَةِ، فَانْعُ النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَىٰ أَلْمُ اللَّهِمَا وَقَعْمِ عَنْهَا مُدَاهَنَةٌ فِي الْحَقِّ، وَخِيَانَةٌ لِلْأَمَانَةِ، فَانْعُ النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَىٰ أَرْفَقِ الْمَجَامِعِ، وَأَقْرِبِهَا إِلَىٰ مَصَالِحِهِمْ، وَلَا تَحْبِسِ النَّاسَ أَوَلَهُمْ لِآخِرِهِمْ، فَإِنَّ الدَّجْنَ (٤) لِلْمَاشِيةِ وَأَقْرِبِهَا إِلَىٰ مَصَالِحِهِمْ، وَلَا تَحْبِسِ النَّاسَ أَوْلَهُمْ لِآخِرِهِمْ، فَإِنَّ الدَّجْنَ (٤) لِلْمَاشِيةِ عَلَيْهَا مَهِلَاكٌ، وَلَا تَصْفِيهُا مَسْلَقًا يَبْعِدُ بِهَا الْكَلَأُ وِرْدَهَا، فَإِذَا أَوْقَفَ عَلَيْهُا مَهِلَاكٌ، وَلَا تَعْمَعُ فَلَا تَعْمَعُ فَلَا تَعْمَعُ اللَّرَامِلُ وَلَا تَعْمَلُكُ وَلَا تَعْمَعُ اللَّهُ وَلَا السِّنَّ التِي عَلَيْهِ إِللْهُ السِّنَ الْتِي عَلَيْهِ إِللَّهُ السَّنَّ الْمَلْونَ وَيَعَةً عَلَلْ وَالْمَاخِصُ مِمَّا تَجِبُ مِنْهُ الصَّدَة وَلَا السِّنَ الْمَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْهُا مَالُ حَاضِرِهِمْ، وَزَادُ مُغْرِبِهِمْ أَوْهُ مُعِدِيهِمْ أَوْهُ مَعْمُ وَلَا السَّدَةُ وَالْمَالِحِينَ وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ يَتَعَاقَبُونَ وَيَتَحَامَلُونَ، وَالْمُنَامِ وَمُنْ وَالْمَالِحِينَ وَيَتَحَامَلُونَ وَيَتَحَامَلُونَ وَيَتَحَامَلُونَ وَيَتَحَامَلُونَ وَيَتَحَامَلُونَ وَيَتَكَامُ مَنْ وَلَوْ عَنْ وَلَا لَعْتَمِ مَنْ وَالْمُنَا إِلَى خَمْسَ وَمِنْ وَمِنْ وَالْمَاكِينِ فَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ يَتَعَاقَبُونَ وَيَتَحَامَلُونَ وَيَتَحَامَلُونَ وَمَنْ كَنْ مِنَ الْغَتَمِ مِنْ فَرِيضَةٍ أَوْ عَشْرِ شَيْتًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الْغَتَمِ . وَالْمُنْ مَا كَانُ مِنَ الْغُتَمِ مِنْ فَرِيضَةٍ أَوْ عَشْرِ شَيْتًا إِلَى خَمْسَ وَمِنْ الْغَتَمِ مَنْ وَيضَةً إَوْ عَشْرِ شَيْتًا إِلَى خَمْسَ وَمِنْ الْغَتَمِ مَنْ الْغَتَمِ مَا كَانُ مِنَ الْغُتَمَ عَلَى مَا كُنُ مِنَ الْعَنَامِ وَالْمُل

<sup>• [</sup>۲۹۳۳] [شبية: ۲۹۳۳].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «محمد» ، والتصويب من «تهذيب الكهال» للمزي (۲/ ۲۲۱) . وينظر: «الأموال» لابن زنجويه (ص۸۷۲) .

<sup>(</sup>٢) الإباء: الامتناع. (انظر: النهاية، مادة: أبو).

<sup>• [</sup>٦٩٣٤] [شيبة: ١٠٨٤٤].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «ثم» ، والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «الرجز» ، والمثبت كما في (٧٠٢٦) .





•[٦٩٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّق، فَقُلْ: هَذَا مَالِي، وَهَذِهِ صَدَقَتِي، فَإِنْ رَضِيَ ﴿، وَإِلَّا فَوَلَّ وَجْهَكَ عَنْهُ، وَدَعْهُ وَمَا يَصْنَعُ وَلَا تَلْعَنْهُ.

#### ٣- بَابُ مَنْ كَتَمَ صَدَقَتَهُ

- ٥ [٦٩٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَقُولُ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ (') ابْنَهُ لَبُونٍ، فَمَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ كَتَمَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزِيمَةً مِنْ عَزَائِمٍ ('' رَبِّكَ، لَا تَجِلُ (") لِمُحَمَّدِ عَلَىٰ ".
- [٦٩٣٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُخَمِّسُ مَالَ مَـنْ غُيِّبَ مَالُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ.
- ٥ [٦٩٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّلَا نَدَّبَ النَّاسَ (٤) فِي الصَّدَقَةِ فَأْتِيَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّلَا نَدَّبُ النَّاسَ (٤) فِي الصَّدَقَةِ فَأْتِيَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلَا قَدْ مَنَعُ وا هَذَا أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلاً قَدْ مَنَعُ وا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ: «مَا يَنْقِمُ (٥) ابْنُ جَمِيلٍ مِنَّا إِلَّا أَنْهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا

<sup>۩[</sup>٢/ ۹۵ ب].

٥ [٦٩٣٦] [التحفة: دس ١١٣٨٤] [شيبة: ٩٩٨٦].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «السائبة» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١٩/ ٤١٠) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «عزائمك» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

٥[٦٩٣٨][التحفة: م د ١٣٩٢٢ ، خت ١٣٨٦٤ ، س ١٣٩١٥ ، ت ١٣٩٣٤ ، خت ١٣٧٨٦ ، خ ١٣٧٥٦]، وسيأتي : (٧٠٣٤) .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه مما عند المصنف برقم (٧٠٣٣).

<sup>(</sup>٥) النقمة: الإنكار. (انظر: اللسان، مادة: نقم).



خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَحَبَسَ أَدْرَاعَهُ (١) ، وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا عَبَّاسٌ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهِي عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا» .

# ٤- بَابُ مَا لَا يُؤْخَذُ مِنَ الصَّدَقَةِ

- [٦٩٣٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْحَمُولَةُ وَالْمُشِيرَةُ أَفِيهِمَا صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ كَذَلِكَ صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ كَذَلِكَ نَقُولُ لَا صَدَقَةَ فِي الْحَمُولَةِ، وَلَا الْمُثِيرَةِ، وَلَمْ يَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ.
- [ ٦٩٤٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ .
- [٦٩٤١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَـمْرَةَ ، عَـنْ عَلِي قِالَ : لَيْسَ عَلَىٰ عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ .
- [٦٩٤٢] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةً (٢) .
- [٦٩٤٣] عبد الرَّاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَىٰ ثَوْرِ عَامِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَا عَلَىٰ جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ .
- [٦٩٤٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةً .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من حديث رقم (٧٠٣٣) .

<sup>• [</sup>۲۹۳۹] [شيبة: ۲۰۰۰].

<sup>•[</sup>۲۹٤٠][شيبة:۲۹٤٠].

 <sup>[</sup> ۱۹٤١] [التحفة: د ۱۰۱٤۱، دق ۱۰۰۳۹، ق ۱۰۰۵] [شيبة: ۱۰۰۶٦]، وتقدم: (۲۹۰۷، ۱۹۰۷).
 وسيأتي: (۲۹۵۶، ۲۹۹۳، ۲۹۹۶، ۲۹۹۷، ۷۱۹۷، ۷۱۹۷، ۷۱۹۷).

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ز) نقلا عن مطبوعة الأعظمي .

<sup>• [</sup>۲۹٤٣] [شيبة: ۲۹٤٣].

## المُصِنَّفُ لِللْمِامْ عَبُدَالِلْ الْزَاقِ





- •[٦٩٤٥] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَ ازُ يَعْتَمِ لُ (١) عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ .
- [٦٩٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٢) قَالَ : لَيْسَ عَلَىٰ عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ .
  - [٦٩٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ .
  - [٦٩٤٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ شَاةٌ .
- [٦٩٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، يَعْنِي الدَّوَاجِنَ . وَقَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ : إِنِ ابْتَاعَهَا لَلْحَمْلِ (٣) ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ ، وَالْمَعْرُ وَالْإِبِلُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .

#### ٥- بَابُ الْخَلِيطَيْنِ

• [٦٩٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَاتِ.

فَأَخْبَرْتُ عَطَاءً بِقَوْلِ طَاوُسٍ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : مَا أَرَاهُ إِلَّا حَقًّا .

• [٦٩٥١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : قَوْلُنَا لَا يَجِبُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعِينَ ١٩٥١] مِدَارِق ، وَلِهَذَا أَرْبَعِينَ .

<sup>(</sup>١) الاعتمال: افتعال من العمل، أي أنهم يقومون بها تحتاج إليه من عمارة وزراعة وتلقيح وحراسة، ونحو ذلك. (انظر: النهاية، مادة: عمل).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن إبراهيم» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المصنف» لابن أبي شيبة (١٠٠٤٨) ، عن المغيرة ، به .

<sup>• [</sup>٦٩٤٨] [التحفة: خ ٦٥٤٣] ، وتقدم: (٦٩٠٣).

<sup>• [</sup>۲۹٤۹] [شيبة: ۲۹٤۹].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «للحمر» ، والصواب ما أثبتناه ، وقد زاد بعده في الأصل: «فكان عليه».

<sup>• [</sup>۲۹۵۲] شيبة: ۲۹۵۰۱، ۱۰۵۹۷]. ١٩٥٠]





• [٦٩٥٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ رَاعِيهُمَا (١) وَاحِدًا ، وَكَانَتْ تَرِدُ جَمِيعًا صُدِّقَتْ جَمِيعًا (٢) .

#### ٦- بَابُ الْبَقَرِ

- ٥ [٦٩٥٣] عبدالرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالتَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْوُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَهُ (٣) النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مَسْوُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَهُ (٣) النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مَسْنَةً، وَمِنْ كُلِّ مَسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ (٤). مَعَافِرَ (٤).
- [٦٩٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَالتَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَـمْرَة، عَـنْ عَلِي عَـنْ عَلِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
- ٥ [ ٦٩٥٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ : لَسْتُ آخُذُ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّىٰ آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيْ ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيْ فَأَمَرَ فِيهَا بِشَيْءٍ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عليهما» ، والتصويب من «المحلي» (٤/ ١٥٥) عن معمر ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وتروح جميعا صدقت جميعا» ليس في الأصل، واستدركناه كما في الموضع السابق.

٥ [٦٩٥٣] [التحفة: ق ١١٣٦٤ ، دت س ق ١١٣٦٣ ، س ١١٣١٣ ، د س ١١٣١٢ ] [الإتحاف: مي جا خز حب قط كم حم ١٦٧٣٦] [شيبة: ١٠٠١٨ ، ١٠٠١٦ ، ١٠٠١٨ ، ٣٣٣٠٣، ٣٣٣٠٦]، وسيأتي: (١٩٥٥ ، ١٩٦٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بعث» ، والتصويب كما في «مسند أحمد» (٥/ ٢٣٠) عن عبد الرزاق ، عن سفيان ، به .

<sup>(</sup>٤) المعافر: ضرب من برود اليمن منسوبة إلى معافر، وهي: قبيلة من همدان باليمن. وقيل: بلـد بـاليمن. (١ انظر: معجم الملابس) (ص٣٢٨).

<sup>• [</sup>۱۹۵۶] [التحفة: د ق ۱۰۰۳۹، ق ۱۰۰۵۰، د ۱۰۱۱] [شیبة: ۱۰۰۱۷، ۱۰۰۵۸]، وتقدم: (۲۹۰۵، ۲۹۰۷، ۱۹۶۱) وسیأتی: (۲۹۹۶، ۲۱۹۷، ۷۱۹۷، ۷۱۹۷، ۷۳۲۷، ۷۳۲۷).

٥ [٦٩٥٥] [التحفة: مد ١١٣١٤، د ١٨٨٣١] [الإتحاف: قط حم ١٦٦٥٤]، وتقدم: (٦٩٥٣) وسيأتي: (٦٩٦٠).

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِعَ مُثَلِّلًا لِأَوْافَيْ





- [٦٩٥٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمْ يَزَلْ بِالْجَنَدِ إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ حَتَّىٰ مَاتَ، وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ (١) قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ فَرَدَّهُ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ.
- [٦٩٥٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ (٣) ، قَالَ : وَلَـمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ شَيْنًا .
- [٦٩٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ قَالَ : كَانَ عُمَّالُهُ عُمَّالُهُ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً ، وَمِنْ عُمَّالُهُ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً ، وَمِنْ ثَمَانِينَ بَقَرَتَيْنِ ، ثُمَّ إِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً ، قُلْتُ : أَيْ بَقَرَةً ؟ قَالَ : كَذَلِكَ .
- [٦٩٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ دِينَارِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَافِينَ بَقَرَةً عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُويْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَافِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً ، لَمْ يَزِدْهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، قَالَ: فَأَمَرَ عُثْمَانُ عُمَّالَهُ أَنْ يَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقِيعٌ ، وَفِي كُلِّ يَأْخُذُوا ذَلِكَ ، وَإِذَا كَثُرَتِ الْبَقَرُ وَزَادَتْ عَلَىٰ ذَلِكَ فَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَةٌ .
- ٥[ ٦٩٦٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِيْ اللَّوْبَعِينَ اللَّهُ وَمَا بَيْنَ اللَّوْبَعِينَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِيَّةُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِيَّةُ اللْمُعُلِيْمُ اللْمُعُلِيْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِيْمُ اللْمُعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي ا

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «قد» ، والتصويب من «التمهيد» (٢/ ٢٧٦) عن ابن جريج ، عن عمرو ، به .

<sup>• [</sup>۲۹۵۷] [شيبة: ۲۹۵۷].

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن ابن طاوس» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٠٠٢٥) .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۸۹۸۸] [شيبة : ۱۰۰۲۸].

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلي» (٩٦/٤) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>• [</sup>۲۹۰۹] [شيبة: ۲۲۰۰۲].

#### فَالْخِلَاكِ الْهُ





• [٦٩٦١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ الثَّلَاثِينَ الثَّلَاثِينَ الثَّلَاثِينَ الثَّلَاثِينَ الثَّلَاثِينَ الثَّلَاثِينَ الثَّلَاثِينَ الْأَرْبَعِينَ الْأَوْقَاصِ فَيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ الثَّيْءَ .

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ شَيْءٌ.

- [٦٩٦٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ (١) جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ (٢) ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ أَوْ (١) جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ (٢) ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ (٣) مُسِنَّةٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْبَقَرِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ . وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ .
- [٦٩٦٣] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ وَالسِّتِينَ شَيْءٌ ، وَفِي السِّتِينَ تَبِيعَتَانِ أَوْ تَبِيعَانِ ، وَفِي مَسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالسِّتِينَ شَيْءٌ ، وَفِي السِّتِينَ تَبِيعَتَانِ أَوْ تَبِيعَانِ ، وَفِي مِائَةٍ تَبِيعَانِ مَسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ ، وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ أَتَابِيعَ ، وَفِي مِائَةٍ تَبِيعَانِ وَتَبِيعٌ ، وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ ، وَتُحْسَبُ وَمُسِنَّةٌ ، وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ ، وَتُحْسَبُ وَعَيْمُ اللَّهُ وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ ، وَتُحْسَبُ الْجَوَامِيسُ مَعَ الْبَقَرِ ، فَمَا كَانَ مِنَ الْبَقَرِ لِتِجَارَةٍ فَإِنَّهُ يُقَيَّمُ اللَّ وَيَمَةً لَا يُؤْخَذُ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ إِنَّمَا تُقَوَّمُ قِيمَةً ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ .
- [٦٩٦٤] عبد الرَّاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهِ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بَقَرَتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ (١٤) ، فَإِذَا وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بَقَرَتَانِ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ (١٤) ، فَإِذَا

<sup>• [</sup>۲۹۶۲] [شيبة: ۲۰۰۳، ، ۲۹۲۲].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المصنف» لابن أبي شيبة (١٠٠٢٩) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «جذع أو جذعة» تصحف في الأصل إلى: «جذعة أو جذعة» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أربعين» ، والتصويب من المصدر السابق .

۵[۲/۲۹ب].

<sup>• [</sup>٦٩٦٤] [التحفة: خ ٢٥٤٣].

<sup>(</sup>٤) قوله: «فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة» ليس في الأصل ، واستدركناه من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٤/ ١٦٧) عن معمر ، عن الزهري ، به .





زَادَتْ عَلَىٰ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ ، إِنَّ ذَلِكَ كَانَ تَخْفِيفًا لِأَهْلِ الْيَمَنِ ، ثُمَّ كَانَ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ (١) لَا يُرُوىٰ .

- ٥ [٦٩٦٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوب ، قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ زَمَانًا مِنَ الزَّمَانِ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ خُذُوا مِنَّا مَا أَحَذَ النَّبِيُ عَيِّةٍ ، فَكُنْتُ أَعْجَبُ حِينَ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ ذَلِكَ ، كَانُوا يَقُولُونَ خُذُوا مِنَّا مَا أَحَذَ النَّبِيُ عَيِّةٍ ، فَكُنْتُ أَعْجَبُ حِينَ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ ذَلِكَ ، حَتَّىٰ حَدَّيْنِي الزُّهْرِيُّ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّةٍ كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ هَذِهِ الْفَرَائِضُ ، فَقُبِضَ النَّبِيُ عَيِّةٍ وَبَىٰ حَدَّيْنِ الْمُعْرَائِضُ ، فَقُبِضَ النَّبِي عَيِّةٍ كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ هَذِهِ الْفَرَائِضُ ، فَقُبِضَ النَّبِي عَيِّةٍ وَقَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَعْلَمُهُ إلَّا وَبَكْرٍ وَأَمْضَاهُ بَعْدَهُ عَلَىٰ مَا كَتَب ، لَا أَعْلَمُهُ إلَّا ذَكُرَ الْبَقَرَ أَيْضًا .
- •[٦٩٦٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : فَرَائِضُ الْبَقَرِ مِثْلُ (٢) فَرَائِضِ الْإِبِلِ غَيْرَ الْأَسْنَانِ فِيهَا .
- ٥ [٦٩٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: أَعْطَانِي سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ كِتَابًا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَى مَالِكِ بْنِ كَفَلَانِسَ وَالْمُصْعَبِيِّينَ (٣) فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ الْكِبْنِ بْنِ كَفَلَانِسَ وَالْمُصْعَبِيِّينَ (٣) فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ الْكِبِلِ بْنُ الْكِيْلِ (٤)، وَفِي الْبَقَرِ مَثَلُ الْإِبِلِ».
- [٦٩٦٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْبَقِرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، فَسَأَلُوهُ عَمَّا دُونَ الثَّلَاثِينَ ، فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ عَيْلِةً فِيهِ شَيْتًا ، وَلَمْ يَأْمُرْنِي فِيهَا بِشَيْءٍ .
- [٦٩٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هذا» ، والمثبت كما في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «ثم» ، والتصويب من «المحلي» (٤/ ٩٠) معزوا لعبد الرزاق .

٥ [٦٩٦٧] [التحفة : د ١٨٧٩٦]، وسيأتي : (٧٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «والممتطين»، وفي «المراسيل» لأبي داود (ص١٣٠): «وَالْمُقَوْقِس» عن معمر، به، والمثبت من «كنز العمال» (٦/ ٥٦٠)، «المحلي» (٤/ ٩١) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «من الإبل». وينظر: «المحلي» (٤/ ٩١).

<sup>• [</sup> ١٦٩٦] [ التحفة: مد ١١٣١٤ ، مد ١١٣١٥ ، د ١٨٨٣] .

<sup>• [</sup>٦٩٦٩] [شيبة : ٦٩٠٢، ١٠٠٣٠] ، وتقدم : (٦٩٥٩) .





## ٧- بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْفَنَمِ

٥ [ ٢٩٧٠] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُودِّ حَقَّهَا ، أَوْ قَالَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ \* : «مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُودِّ حَقْهَا ، بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (١) فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَادُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ تَطَوُّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، يُرَدُّ أَوَّلُهَا إِلَىٰ آخِرِهَا ، حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ ، ثُمَّ يَرَىٰ سَبِيلَهُ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَنَمٌ لَمْ يُودِّ حَقَّهَا بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فِي يَوْمِ كَانَ مُودُ مُنْ يَرَىٰ سَبِيلَهُ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَنَمٌ لَمْ يُودِّ حَقَّهَا بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فِي يَوْمُ لَمْ يُودُ مَقَّهَا بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا ، يُرَدُّ أَوَّلُهَا عَلَىٰ كَانَتْ لَهُ مَنْ النَّاسِ ، ثُمَّ يَرَىٰ سَبِيلَهُ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ ذَهَبِ أَوْ فِطَةً لَمْ يُودُ مَعْ الْ جَنْبِهِ ، وَظَهْرِهِ ، وَجَبْهَتِهِ ، حَتَى يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ ، ثُمَّ يَرَىٰ سَبِيلَهُ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ ذَهَبِ أَوْفِهَا مَلِي مَا يُولُومُ عَتْ عَلَىٰ جَنْبِهِ ، وَظَهْرِهِ ، وَجَبْهَتِهِ ، حَتَى يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ ، ثُمَّ يَرَىٰ سَبِيلَهُ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ ذَهَبِهِ ، وَظَهْرِهِ ، وَجَبْهَتِهِ ، حَتَى يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ ، ثُمَّ يَرَىٰ سَبِيلَهُ ».

٥ [ ٦٩٧١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ وَعَلَيْ . . . نَحْوَهُ .

• [٦٩٧٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نِعْمَ الْإِبِلُ وَالْمَاءُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نِعْمَ الْإِبِلُ وَالْمُونَ ، تُخْرَجُ صَدَقَتُهَا ، وَيُحْمَلُ عَلَىٰ نَجِيبِهَا ، وَيُنْحَرُ سَمِينُهَا ، وَتُمْنَحُ

ه[ ۱۹۷۰] [التحقة: خ س ۱۲۸۲، ن خ س ۱۳۷۲، د س ۱۵۶۵، ن ۲۷۷۷، د ۱۲۳۲۱، ت ۱۲۷۲۱، (۱۲۷۲، ۲۲۷۲۱) (خت) م ۱۲۳۱، م ۱۲۳۱، ن خ م س ۱۲۳۱۱، خ م س ۱۲۳۱۱، خ م س ۱۲۳۲۱، خ م س ۱۲۳۱۱، خ م س ۱۲۳۲۱، خ م س ۱۲۳۲۱، خ م س ۱۲۳۲۱، خ م س ۱۲۳۷۱، خ م س ۱۲۳۷۱، خ م س ۱۲۳۷۱.

<sup>(</sup>١) القرقر: المكان المستوي . (انظر: النهاية ، مادة: قرقر) .

<sup>(</sup>٢) الوطء: الدوس بالأقدام. (انظر: النهاية ، مادة: وطأ).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «بأخفاها» ، والتصويب من «التفسير» للمصنف (٢/ ١٤٥). الأخفاف: جمع الخف ، وهو للبعير كالحافر للفرس . (انظر: النهاية ، مادة: خفف) .

<sup>(</sup>٤) الأظلاف: جمع الظلف، وهو الظفر المشقوق، للبقرة والسَّاة والظبي ونحوهم، وهو بمنزلة الحافر للفرس والظفر للإنسان. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: ظلف).

## المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُلَالِ رَاقِيَ





- غَزِيرَتُهَا ، قَالَ : وَبَلَغَكَ فِي (١) ذَلِكَ : وَالْحَلْبُ يَوْمَ وِرْدِهَا (٢) فِي الْإِبِلِ؟ قَالَ : لَا أَحْسَبُ (٣) ، وَقَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ فَضْلٌ عَنْ أَهْلِهَا فَلَا تُحْلَبُ يَوْمَ تَرِدُ .
- [٦٩٧٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نِعْمَ الْمَالُ الثَّلَاثُونَ مِنَ الْإِيلِ .
- [٦٩٧٤] عبد الزاق ، عَنْ ﴿ مَعْمَرِ (٤) ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ إِيلٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا ، أَتَتْ كَأَسَرً (٥) مَا كَانَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا ، فَعْيلَ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا ، أَتَتْ كَأَسَرً (٥) مَا كَانَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا ، فَقِيلَ : وَمَا حَقُهَا؟ قَالَ : فَذَكَرَ أَرْبَعًا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا أَدْرِي بِأَيِّهِنَّ بَدَأً ، قَالَ : تُحْلَبُ عَلَى الْعَطَنِ ، وَيُحْمَلُ عَلَى رَائِحَتِهَا ، وَيُنْحَرُ سَمِينُهَا ، وَيُمْنَحُ لَبُونَتُهَا .
- ٥ [ ٦٩٧٥] أَضِرْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ (٢ ) ، عَنْ الْبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُ ، جُعِلَ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، ولا بد منه لاستقامة السياق .

<sup>(</sup>٢) يوم وردها: اليوم الذي ترد فيه الماء. (انظر: المشارق) (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حسب» ، ولعل الصواب ما أثبتناه لاستقامة السياق.

합[ 7 \ ٧ 위 1] .

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، واستدركناه من «غريب الحديث» للخطابي (٣/ ٥٨)، عن عبد الرزاق، به . (٦٩٨٣) .

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : «كأشر» ، والتصويب من المصدر السابق . قال الخطابي : «أَسَرُّ معناه : أسمن وأوفر» .

<sup>(</sup>٦) زاد بعده في الأصل: «عن صالح» ، وهو خطأ ، وينظر: «تفسير عبد الرزاق» (٢/ ١٤٧) ، و «مسند أحمد» (٢/ ٢٧٩) من طريق المصنف ، به .





لَهُ شُجَاعٌ أَقْرَعُ (١) بِفِيهِ زَبِيبَتَانِ (٢) يَتْبَعُهُ حَتَّىٰ يَضَعَ يَدَهُ (٣) فِي فِيهِ ، فَلَا يَزَالُ يَقْضَمُهَا حَتَّىٰ يُضَعَ يَدَهُ (٣) فِي فِيهِ ، فَلَا يَزَالُ يَقْضَمُهَا حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ الْعِبَادِ».

- ٥ [٦٩٧٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَتَكُولُ : «مَنْ سَأَلَهُ مَوْلَاهُ فَضْلَ مَالِهِ ، فَلَمْ يُعْطِهِ حُوِّلَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ شُـجَاعًا أَقْرَعَ» .
- [٦٩٧٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : بَشِّرْ أَصْحَابَ الْكُنُوزِ بِكَيِّ فِي الْجِبَاهِ ، وَفِي الْجُنُوبِ ، وَفِي الظُّهُورِ .
- ه [ ٢٩٧٨] عبد الراق ، عن ابن جُريْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ يَقُولُ : «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا بِحَقِّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ ، وَأَقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُ (٤) عَلَيْهِ فِيهَا بِحَقِّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ ، وَأَقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُ (٤) عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا ، وَأَخْفَافِهَا ، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأَقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْظِحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَوّهُ بِقَوَائِمِهَا ، وَلَا صَاحِبِ غَنْمِ اللّهَ يَعْمَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأَقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْظِحُهُ لِعَلَاهُ وَلَا مَا حِبِ غَنْمِ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلّا (٥) جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأَقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْظِحُهُ لِلّهُ وَيَعْمَ الْفِياءَةُ وَلَا مَنَاعِبُ كَنْ مَا كَانَتْ ، وَأَقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْظِحُهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَاقِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاهُ (١) ، وَلَا مَكُسُورَةٌ قَرْنُهَا ، وَتَطَوَّهُ بِأَطْلُوهُا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاهُ (١) ، وَلَا مَكُسُورَةٌ قَرْنُهَا ، وَلَا صَاحِبِ كَنْ ذِ

<sup>(</sup>١) الشجاع الأقرع: الشجاع: الحية الذكر، والأقرع: الذي سقط شعره لكثرة سمه، وطول عمره. (انظر: النهاية، مادة: شجع).

<sup>(</sup>٢) الزبيبتان : مثنى الزبيبة ، وهي : نكتة سوداء فوق عين الحية . وقيل : هما نقطتان تكتنفان فاها . وقيل : هما زبدتان في شدقيها . (انظر: النهاية ، مادة : زبب) .

<sup>(</sup>٣) ليس. في الأصل ، واستدركناه من «التفسير» للمصنف.

٥ [٦٩٧٦][الإتحاف: حم ١٦٨٠٦].

<sup>• [</sup>۱۱۹۰۰] [التحفة: خ م ۱۱۹۰۰].

٥ [ ٦٩٧٨ ] [ التحفة: م ٢٨٤٧ ، م س ٢٧٨٨ ] [ الإتحاف: مي جاعه حب حم ٣٤٠٥ ] [شيبة: ٢٠٨٠٢ ] .

<sup>(</sup>٤) استن الفرس: عدا لمرحه ونشاطه ولا راكب عليه. (انظر: النهاية ، مادة: سنن).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٣/ ٣٢١) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٦) الجماء: التي لا قرن لها. (انظر: النهاية، مادة: جمم).





لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَ مِنْهُ ، فَإِذَا رَأَىٰ أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيُنَادِيهِ : خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ ، فَإِذَا رَأَىٰ أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيهِ فَيهُ فَيُنَادِيهِ : خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ ، فَإِذَا رَأَىٰ أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيهُ فَيُنَادِيهِ : خُذْ كَنْزَكَ اللَّذِي خَبَأْتَهُ ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ ، فَإِذَا رَأَىٰ أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيهِ فَي فَيهُ فَيْ اللَّهِ مِنْهُ مَا الْفَحْلِ (٢) .

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدٍ.

- ٥ [٦٩٧٩] وقال أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنْحُهَا، وَحَمْلٌ مَا حَقُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنْحُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ».
- [٦٩٨٠] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَ انِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّ اسِ
   قَالَ : فِي الْغَنَمِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ .
- ٥ [ ٢٩٨١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي نَهْ لَا ، قَالَ : لاَ يَحُلُّ الْوَادِي الَّذِي أَحَلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ ، قَالَ : «كَمْ مَالُكَ؟» قَالَ : لاَ يَحُلُّ الْوَادِي الَّذِي أَحَلً فِيهِ ، قَالَ : «فَكَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ الْمَنِيحَةِ؟» فَقَالَ : مِاثَةٌ كُلَّ عَامٍ ، قَالَ : «فَكَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ وَيِهُ مَالُكَ وَيَغُدُو النَّاسُ ، فَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَأْخُذَ جَمَلًا أَخَذَ ، طَرُوقَةٍ جِمَالِهَا؟» قَالَ : تَغُدُو الْجِمَالُ وَيَغُدُو النَّاسُ ، فَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَأْخُذَ جَمَلًا أَخَذَ ، قَالَ : «فَكَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ الْقِرَى ؟» قَالَ : أَنْصِقُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالنَّابِ ، وَالْفَانِيَةِ ، قَالَ : «فَكَيْفَ أَنْتُ عِنْدَ الْقِرَى ؟» قَالَ : "أَمَالُكَ أَحَبُ إِلَيْكَ أَمْ مَالُ مَوَالِيكَ؟» قَالَ : لَا بَلْ مَالِي ، قَالَ : «فَإِنْمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَيِسْتَ فَأَبْلَيْتَ (") ، أَوْ أَنْفَقْتَ فَأَمْ ضَيْتَ (\*) ، وَمَا بَقِي لِمَوَالِيكَ » . قَالَ : هَا أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَيِسْتَ فَأَبْلَيْتَ (") ، أَوْ أَنْفَقْتَ فَأَمْضَيْتَ (\*) ، وَمَا بَقِي لِمَوَالِيكَ » .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «ثم» ، والتصويب كما في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) الفحل: الذكر من كل حيوان. (انظر: القاموس، مادة: فحل).

٥ [ ٦٩٧٩ ] [ التحفة : م ٢٨٤٧ ، م س ٢٧٨٨ ] .

<sup>(</sup>٣) أبلى : أتلف بالاستعمال الطويل . (انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة : بلي) .

<sup>(</sup>٤) أمضيت: أنفذت فيه عطاءك ، ولم تتوقف فيه . (انظر: النهاية ، مادة : مضي) .

## كَاجُالِكَانُو





- [٦٩٨٢] عبد الرزاق (() ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نِعْمَ الْمَالُ الثَّلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ تُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ ، وَتُنْحَرُ (() السَّمِينَةُ ، وَيَطْرَقُ الْفَحْلُ ، وَيُفْقَرُ الظَّهْرُ ، وَالثَّلَاثُونَ كَالْإِبِلِ تُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ ، وَتُنْحَرُ (() السَّمِينَةُ ، وَيَطْرَقُ الْفَحْلُ ، وَيُفْقَرُ الظَّهْرُ ، وَالثَّلَاثُونَ كَالْمُ عَنْ مِنْ حَقِّ فِيهَا لِلَّهِ لَا يُؤَدُّونَهُ . خَيْرٌ مِنَ الْأَرْبَعِينَ ، وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْمِائَتَيْنِ ، كَمْ مِنْ حَقِّ فِيهَا لِلَّهِ لَا يُؤَدُّونَهُ .
- [٦٩٨٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلَ لَم يُؤَدِّ حَقَّهَا أَتَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَسَرً (٣) مَا كَانَتْ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا ، قِيلَ : وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ : تُمْنَحُ الْقَوْمَ ، وَتُعْقَرُ عَلَى الظَّهْرِ (١) ، وَتُحْلَبُ عَلَى الْعَطَنِ ، وَتُنْحَرُ السَّمِينَةُ ، حَسِبْتُهُ قَالَ : وَيَطْرُقُ الْفَحْلُ .

#### ٨- بَابُ الْحُمُرِ

• [٦٩٨٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ أَفِيهَا زَكَاةٌ؟ قَالَ : لَا ، وَإِنْ بَلَغَتْ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا كَثِيرًا ، مِائتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ .

### ٩- بَابُ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْحَوْلِ

• [٦٩٨٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ حِينَ يُفِيدُ أَحَدُهُمْ بِالْمَالِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ، وَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَىٰ مَالِهِ أَنْ يُزَكِّيَ مَعَهُ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ مَالِهِ.

۵[۲/۷۷ ب].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «وتشعر»، والتصويب كها في «الأموال» للقاسم بن سلام (١/ ٤٤٥) عن أبي هريرة، به.

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن أبيه» ليس في الأصل ، واستدركناه من «غريب الحديث» للخطابي (٣/ ٨٥) من طريـق عبـد الرزاق ، به . (٦٩٧٤)

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «كأشر»، والتصويب من «غريب الحديث» للخطابي. قال الخطابي: «أسرً معناه: أسمن وأوفر».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وتعقر على الظهر» جاء في الحديث الذي قبله: «ويفقر الظهر»، من رواية معمر، عن قتادة، عن أبي هريرة. (٦٩٨٢).

## المصنف الإمام عندال وأفيا





- [٦٩٨٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالَا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ، وَإِذَا أَفَادَ (١) مَالَا زَكَّاهُ حِينَ يُفِيدُهُ مَعَ مَالِهِ، كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ.
- [٦٩٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أُخبِرْتُ ذَلِكَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ قَالَ: فَلِ مَالِكِ، أَنَّهُ قَالَ: فَلْ مَالِكِ، أَنَّهُ قَالَ: فَلْ مَالِكِ، أَهْلِهَا، كَانَ أَصْحَابُ النَّبِي عَيَا اللَّهُ وَلَمْ الطَّنْنَا عِلْمَ الطَّنْفَةِ، وَغَفْارٍ، وَغَيْرِهِمْ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمُ: الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْمَاشِيَةَ، ثُمَّ يُصْدِقُها عِنْدَ مَنْ وَجَدَهَا، أَرَأَيْتَ الَّذِي بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْغَدِ؟ قَالُوا: يُصْدِقُها عِنْدَ مَنْ وَجَدَهَا، أَرَأَيْتَ الَّذِي بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِي الْمُصَدِّقُ ، فَهُوَ كَذَلِكَ. يَأْتِي الْمُصَدِّقُ ، فَجَاءَهُ الْغَدَ، فَقَالَ: أَتُصْدِقُ الَّذِي بَاعَهَا؟ قُلْتُ : لَا ، فَهُوَ كَذَلِكَ.
- [٦٩٨٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : الْمَاشِيَةُ يُـصْدِقُهَا الرَّجُـلُ يَمْكُـثُ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ يَبِيعُهَا ، قَالَ : الصَّدَقَةُ عَلَىٰ الْمُبْتَاع (٢) .
  - [٦٩٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ .
- •[٦٩٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ الْمُصَدِّقُ، وَ(٣) قَدْ بَلَغَتْ مَاشِيَتُهُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ شَاةً، يَعُدُّهَا عَدًّا، حَتَّىٰ إِذَا جَاوَزَ وَلَدَتْ شَاةٌ مِنْهَا، وَقَدْ وَلَّى الْمُصَدِّقُ، قَالَ: وَثَلَاثِينَ شَاةٌ، يَعُدُّهَا عَدًّا، حَتَّىٰ إِذَا جَاوَزَ وَلَدَتْ شَاةٌ مِنْهَا، وَقَدْ وَلَى الْمُصَدِّقُ ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَنَا أَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ قَدْ زُكِّي فَهُ وَ يَعُولُونَ: لَا صَدَقَةَ فِيهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَنَا أَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا كَانَتْ مِائَةً وَتِسْعَةَ عَشَرَ شَاةً يَعُدُّهَا الْمُصَدِّقُ ، فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَقَدْ صَدَقَ الْآنَ أَصْلَهَا، فَإِنْ وَلَى فَوَلَدَتْ مِنْهَا شَاةٌ، فَلَا صَدَقَةَ فِيهَا حَتَّىٰ يَحُولَ الْحَوْلُ، وَلَى فَوَلَدَتْ مِنْهَا شَاةٌ، فَلَا صَدَقَةَ فِيهَا حَتَّىٰ يَحُولَ الْحَوْلُ، فَلَا صَدَقَةَ فِيهَا حَتَّىٰ يَحُولَ الْحَوْلُ، وَلَى فَوَلَدَتْ مِنْهَا شَاةٌ، فَلَا صَدَقَةَ فِيهَا حَتَّىٰ يَحُولَ الْحَوْلُ، وَلَى فَوَلَدَتْ مِنْهَا اللّهُ صَدَقَةَ فِيهَا حَتَّىٰ يَحُولَ الْحَوْلُ، وَلَى فَوَلَدَتْ مِنْهَا اللّهُ صَدِقَةً فِيهَا اللّهُ صَدِّقُ أَنْ تُؤْخَذَ وَالثَالَاثِينَ الّتِي وَلَى فِيهَا الْمُصَدِّقُ ، فَوَلَدَتْ أَنْ تُؤْخَذَ صَالًا عَلَى اللّهُ عَذِينِ فِي التَسْعِ وَالثَّلَاثِينَ الَّتِي وَلَى فِيهَا الْمُصَدِّقُ ، فَوَلَدَتْ أَنْ تُؤْخَذَ

#### ١٠- بَابُ الْخَيْلِ

٥ [٦٩٩١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) أفاد فلان المال: حصّله واقتناه . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فود).

<sup>(</sup>٢) المبتاع: المشتري. (انظر: المرقاة) (٥/ ١٩٤١).

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «قال».

٥[٦٩٩١] [التحفة: ع ١٤١٥٣] [الإتحاف: مي خز عه حب قط حم ط ش ١٩٤٩١] [شيبة: ١٠٢٣٣، ١٠٢٣٥]





سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» .

- ٥ [٦٩٩٢] عبد الرزاق ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيِّ : «يَا عَلِيُّ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ» .
- ٥ [٦٩٩٣] عِبرَارَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمَّرَةَ، عَنْ عَالِمِ مِنْ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِهُ ﴿ قَالَ: «قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ » .
- [٦٩٩٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ (١) بْنِ ضَـمْرَةَ ، عَـنْ عَلِـيِّ قَالَ : قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ .
- ه [٦٩٩٥] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَـرُّ وَابْـنُ جُرَيْجٍ ، عَـنْ إِسْـمَاعِيلَ ، عَـنْ مَكْحُولِ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ » .
- ٥ [٦٩٩٦] ق*الجبرالزاق*: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ رَاشِدٍ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ عِرَاكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
- ٥[٢٩٩٢] [التحفة: ق ١٠٠٥٥، د ١٠١٤١، د ق ١٠٠٣٩] [شيبة: ١٠٢٣٨]، وسيأتي: (١٩٩٣، ٧١٩٧).
- ٥ [٦٩٩٣] [التحفة: د ق ١٠٠٣٩، د ١٠١٤١، ق ١٠٠٥٥] [شيبة: ١٠٢٣، ١٠٢٣، ٢٣٥٩]، وتقدم: (٦٩٩٢) وسيأتي: (٧١٩٧).
  - ·[148]]
- [۲۹۹۶] [التحفة: ق ۲۰۰۵، د ۱۰۱۶۱، د ق ۲۰۰۳] [شيبة: ۲۰۲۸]، وتقدم: (۲۹۰، ۲۹۰۷، ۱۹۰۷، ۲۹۸۱). وسيأتي: (۲۰۱۷، ۷۱۲۷، ۷۱۹۷، ۷۱۹۷، ۷۲۲۷).
- (١) قوله: «عن عاصم» ليس في الأصل، واستدركناه من «العلل» للدارقطني (٣/ ١٦١) من طريق المصنف، به .
  - ٥ [٦٩٩٥] [الإتحاف: مي خزعه حب قط حم طش ١٩٤٩].
    - ٥[٦٩٩٦][التحفة:ع ١٤١٥٣].

# المصنف للزمام عنزال أفاق





- ٥ [٦٩٩٧] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْخَيْلِ شَيْءٌ .
- [٦٩٩٨] عِبالرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ زَكَاةً .
- [٦٩٩٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ أَبَلَغَكَ أَنَّ فِي الْخَيْلِ ، أَوْ فِي شَيْءِ مِنَ الدَّوَابِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ .
- [٧٠٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ (١)، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَـيْسَ فِـي شَيْءِ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةِ ، إِلَّا الْغَنَمَ وَالْإِبِلَ وَالْبَقَرَ.
- [٧٠٠١] عبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَتَى أَهْلُ الشَّامِ عُمَرَ، فَقَالُوا إِنَّمَا أَمُوالُنَا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ فَخُذْ مِنَّا صَدَقَةً، فَقَالَ: مَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ شَيْنًا لَمْ يَكُنْ جَزْيَةً تُوْخَذُ بِهَا اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَمَا إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ فَحَسَنٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً تُوْخَذُ بِهَا اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَمَا إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ فَحَسَنٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَة تُوْخَذُ بِهَا اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَمَا إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ فَحَسَنٌ ، وَمِنَ الرَّقِيقِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، يَقُولُ : عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، يَقُولُ : الرَّقِيقِ جَرِيبَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، يَقُولُ : فَلَمَّ كَانَ مُعَاوِيَةُ ، حَسَبَ ذَلِكَ ، فَإِذَا الَّذِي يُعْطِيهِمْ (٣) أَكْثَرُ مِنَ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُمْ وَلَمْ يُغْطِهِمْ ، قَالَ : مَا الْجَرِيبُ؟ قَالَ : ذَهَبُ طَعَامٍ . فَلَمْ يَأْخُذُ مِنْهُمْ وَلَمْ يُغْطِهِمْ ، قَالَ : مَا الْجَرِيبُ؟ قَالَ : ذَهَبُ طَعَامٍ .
- [٧٠٠٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ (١٠) ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ

<sup>•[</sup>۷۰۰۰][شيبة:۲۰۲۵۲].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «مسلم» ، والتصويب من «الأموال» لابن زنجويه (٣/ ١٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أفرس» ، والتصويب من «تهذيب الآثار» للطبري (٢/ ٩٥٥) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : "يعطينهم" ، والتصويب كما في المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۷۰۰۲] [شيبة: ۱۰۲٤٠].

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «الحسن»، والتصويب من «تهذيب الآثار» للطبري (٢/ ٩٥٦) من طريق المصنف، به.





أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَصْدُقُ الْخَيْلَ ، وَأَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ هُ (١) كَانَ يَ أُتِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِصَدَقَةِ الْخَيْلِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِصَدَقَةَ الْخَيْلِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ اللَّهِ عَلَيْهُ سَنَّ صَدَقَةَ الْخَيْلِ .

• [٧٠٠٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً يَقُولُ : ابْتَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمَيَّةً أَخُو يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَمْيَةً أَخُو يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَرَسًا أُنْثَى بِمِائَةِ قَلُوصٍ ، فَنَدِمَ الْبَائِعُ فَلَحِقَ بِعُمَرَ ، فَقَالَ : غَصَبَنِي يَعْلَى أَهْلِ الْيَمَنِ فَرَسًا أَنْثَى بِمِائَةِ قَلُوصٍ ، فَنَدِمَ الْبَائِعُ فَلَحِقَ بِعُمَرَ ، فَقَالَ : غَصَبَنِي يَعْلَى وَأَخُوهُ فَرَسًا لِي ، فَكَتَبَ إِلَى يَعْلَى : أَنِ الْحَقْ بِي ، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ الْحَقْ بِي ، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَقَالَ عُمَرُ : فَنَا الْحَقْ بِي ، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَنَا أُخُدُ وَلَ الْخَيْلِ شَيْتًا؟ خُذْ مِنْ كُلُ فَرَسٍ دِينَارًا ، قَالَ عُمَرُ : فَضَرَبَ عَلَى الْخَيْلِ دِينَارًا دِينَارًا وينَارًا وينَالَا وينَارَا وينَارًا وينَارًا وينَارًا وينَارًا وينَارًا وينَار

# ١١- بَابُ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ

- [٧٠٠٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَـنْ أَبِيـهِ أَنَّـهُ كَـانَ يَكْـرَهُ بَيْـعَ صَـدَقَةِ الْحَيَوَانِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ ، وَكَانَ لَا يَرَىٰ بِالطَّعَامِ بَأْسًا .
- [٧٠٠٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : «أَمَّا بَيْعُ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ ، وَأَمَّا الْمَاشِيةُ فَتُكْرَهُ ، وَلَيْسَ بِرِبًا» (٤) .
- [٧٠٠٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا تَشْتَرِي صَدَقَتَكَ حَتَّىٰ تُقْبَضَ مِنْكَ .
- [٧٠٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ مَا أَظُنُّهُ ﴿ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوا الصَّدَقَةَ حَتَّىٰ تَعْتَقِلُوهَا،

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «إذا» ، والمثبت كما في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» لابن حزم (٤/ ٣٢) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «واحد» ، والتصويب كما في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ن) نقلًا عن مطبوعة الكتب العلمية .

<sup>• [</sup>۷۰۰۷] [شيبة: ۲۱۲۱].

١[ ٢/ ٩٨ ب].

### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَبُلِالْ وَأَقْ





فَقَالَ عُثْمَانُ لِطَاوُسٍ: زَعَمَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ ، أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَنَا أَنْ نَبِيعَ الصَّدَقَةَ حَتَّىٰ تُعْتَقَلَ ، فَقَالَ طَاوُسٌ: وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ ، وَهُوَ فِي ظِلِّهِ: مَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ ، وَلَا بَعْدَمَا تُعْتَقَلُ ، مَا كُلُّفْتُمْ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لَكُمْ فَاعْقِلُوهَا وَسَمُّوا.

- [٧٠٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَكُرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ، قَالَ: فَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَمَا تُقْبَضُ مِنْكَ فَلَا بَأْسَ، وَأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ لَا يَفْعَلَ.
- •[٧٠٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْنِ طَاوُسٍ : أَبِيعُ الصَّدَقَةَ قَبْلَ أَنْ تَعْتَقَلَ؟ قَالَ : سَمِعْنَا أَنْ لَا تُبْتَاعَ حَتَّىٰ تُعْتَقَلَ؟ قَالَ : سَمِعْنَا أَنْ لَا تُبْتَاعَ حَتَّىٰ تُعْتَقَلَ .
- •[٧٠١٠] عبد الزّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ صَدَقَتَكَ وَلَا تَبْتَعْهَا مِنْهُ، وَوَلِّهِ مِنْهَا مَا تَوَلَّى ، وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: نَتْرُكُهَا لَكَ، فَأَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: ابْتَعْهَا، فَأَقُولُ: لَا إِنَّمَا هِيَ لِلَّهِ.
- [٧٠١١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ : فَرِيضَةُ إِبِلٍ أَحْسِبُهَا (١) عَلَى السَّاعِي وَأَعْقِلُهَا ، أَشْتَرِيهَا ؟ قَالَ : لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا ، لَا تَشْتَرِي طُهْرَةَ مَالِكَ .
- الله عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَنْهَلَى عَنْ بَيْع الطَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُج .

<sup>• [</sup>۷۰۰۸] [شيبة: ۲۰۲۰۳].

<sup>•[</sup>۷۰۱۰][شيبة: ۲۰۲۱،۲۱۲،۱۰۲۱].

<sup>• [</sup>۷۰۱۱] [شيبة: ۱۰۲۰۰].

<sup>(</sup>١) قوله : «إبل أحسبها» وقع في الأصل : «أول أحسنها» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>• [</sup>۷۰۱۲] [شيبة: ١٠٦١٦].

### 





٥ [٧٠١٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِةٍ نَهَىٰ أَنْ تُبْتَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّىٰ تُعْقَلَ ، وَتُوسَمَ .

٥[٧٠١٤] عبدالرزاق، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْعَلَاءِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَاتِ حَتَّىٰ تُعْبَضَ.

# ١٢- بَابٌ إِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُّ

- [٧٠١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْذَانِيُّ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أُخِذَتِ السِّنُ الَّتِي دُونَهَا، وَغَرِمَ صَاحِبُ الْمَاشِيَةِ شَاتَيْنِ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.
- [٧٠١٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَة ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فِي الْإِبِلِ سِنَّا فَوْقَ سِنِّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فِي الْإِبِلِ سِنَّا فَوْقَ سِنِّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ ، وَإِذَا أَخَذَ (١) مَكَانَ ابْنَةِ لَبُونِ ابْنَ لَبُونِ ، سِنَّا دُونَ سِنِّ رَدُّوا عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ ، وَإِذَا أَخَذَ (١) مَكَانَ ابْنَةِ لَبُونِ ابْنَ لَبُونٍ ، فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ .
- [٧٠١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ سِنَّا فَوْقَ سِنِّ أَوْ دُونَ سِنِّ (٢) ، كَانَ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا عِشْرِينَ دِرْهَمَا أَوْ شَاتَيْنِ .

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا فِي الْإِبِلِ ، فَإِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قُوِّمَتْ دَرَاهِمَ .

ه[۷۰۱۳][شيبة: ۱۰۲۱۷].

٥ [٧٠١٤] [الإتحاف: قط حم ٥٣٤٨].

<sup>• [</sup>۷۰۱۵] [التحفة: د ۱۰۱۶۱، ق ۱۰۰۵۰، د ق ۱۰۰۳۹] [شيبة: ۹۹۸۳].

<sup>• [</sup>٧٠١٦] [التحفة: ق ١٠٠٥٥ ، د ١٠١٤١ ، د ق ١٠٠٣٩] [شيبة: ١٠٨٤٦].

<sup>(</sup>١) قوله: «سنا دون سن ردوا عليه عشرة دراهم أو شاتين ، وإذا أخذ» ليس في الأصل ، واستدركناه من «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٣٢) عن علي بن أبي طالب .

<sup>• [</sup>۷۰۱۷] [شيبة: ۲۰۸٤۲].

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «ردوا عليه» ، والمثبت كما في «المحلي» لابن حزم (١١٩/٤) من طريق المصنف ، به .





- [٧٠١٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُ الَّتِي دُونَهَا أُخِذَتِ الَّتِي فَوْقَهَا ، وَرُدَّ إِلَىٰ صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ شَاتَانِ أَقْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ .
- [٧٠١٩] عبد اللّه بنن عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ لَا يَجِدُ فِي إِبِلِهِ السّنَّ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ عُمْرَ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ لَا يَجِدُ فِي إِبِلِهِ السّنَّ السِّنَّ مِنْ شَرْوَى (١) إِبِلِهِ ، أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ .
- [٧٠٢٠] عبد الرَّاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِإِبْنِ طَاوُسٍ : أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَقُولُ : قَالَ : قَالَ : مَا قُلْتُهُ قَطُّ ، قَالَ : قُلْتُ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : إِذَا لَمْ يَجِدِ السِّنَّ فَقِيمَتُهَا ١٠ ، قَالَ : مَا قُلْتُهُ ، قَالَ : مَا قُلْتُهُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَلْتُهُ ، وَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ فِيهِ شَيْتًا .

## ١٣- بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى فَوْقَ السِّنِّ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ

٥ [٧٠٢١] عبد الرزاق، عَنْ هُ شَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ مُصَدِّقًا، فَوَجَدَ عَلَىٰ رَجُلٍ بِنْتَ مَخَاضٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا أُعْطِي فِي أَوَّلِ صَدَقَةٍ أُخِذَتْ مِنِي نَاقَةً لَا ظَهْرَ فِيهَا، وَلَا بَطْنَ، أَوْ قَالَ: ضَرْعَ، وَلَكِنِ اخْتَرْهَا نَاقَةً، صَدَقَةٍ أُخِذَتْ مِنِي نَاقَةً لَا ظَهْرَ فِيهَا، وَلَا بَطْنَ، أَوْ قَالَ: ضَرْعَ، وَلَكِنِ اخْتَرْهَا نَاقَةً، قَالَ: فَذَكَرُ (٣) ذَلِكَ الْمُصَدِّقُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقّ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ»،

٥ [٧٠٢٢] قال هُشَيْمٌ: وَأَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ نَحْوَ هَذَا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَعْلِمُهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ».

<sup>• [</sup>۷۰۱۸] [شيبة: ۱۰۸٤٣].

<sup>• [</sup>۷۰۱۹] [شيبة: ۱۰۸٤٤] ، وتقدم: (۲۹۳۶).

<sup>(</sup>١) الشروى: المِثل . (انظر: النهاية ، مادة: شرا) .

١[٢/ ٩٩ أ].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أفيعطي» ، ولعل الصواب ما أثبتناه لاستقامة السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فذكرت» ، والصواب ما أثبتناه لاستقامة السياق. ينظر: «المحلي» (٤/ ١٢٣).

**EAT** 



٥ [٧٠٢٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ (١) النَّبِيَ ﷺ جَاءَ إِلَىٰ رَجُلِ مِمَّنْ قَدْ أَسْلَمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ السِّنَّ الَّتِي قَدْ تُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ: «لَا تَدَعَنَّ سِنَّا خَدُرَ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ: «لَا تَدَعَنَّ سِنَّا خَدُرُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ: «لَا تَدَعَنَّ سِنَّا خَدُرُ مِنْ مِنْ مَنْ فَعُمْ فِيهَا مُصَدِّقٌ لِلَّهِ قَبْلَكَ».

### ١٤- بَابٌ يُصَدَّقُ النَّاسُ عَلَى مِيَاهِهِمْ

- ٥ [٧٠٢٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ : أَنَّ عُمَّالَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يُصَدِّقُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مِيَاهِهِمْ ، وَبِأَفْنِيَتِهِمْ .
- [٧٠٢٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : يُؤْتَوْنَ حَيْثُ كَانُوا .
- [٧٠٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: ادْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَرْفَقِ الْمَجَامِعِ بِهِمْ، وَلَا تَحْبِسِ النَّاسَ أَوَّلُهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ، فَإِنَّ الدَّجْنَ لِلْمَاشِيةِ عَلَيْهَا شَدِيدٌ لَهَا مُهْلِكٌ، وَلَا تَسُقْهَا مَسَاقًا يُبْعِدُ بِهَا الْكَلَا ، وَوِرْدَهَا (٢).

# ١٥- بَابُ تَتَابُعِ صَدَقَتَيْنِ

- [٧٠٢٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّاسُ لَا يُؤَخِّرُونَ صَـدَقَتَهُمْ فِي جَدْبِ، وَلَا خِصْبِ، وَلَا عَجْفِ، وَلَا سَـمْنٍ، حَتَّىٰ كَـانَ مُعَاوِيَـهُ فَأَخَّرَهَـا عَلَـيْهِمْ، وَضَمَّنَهَا إِيَّاهُمْ.
- [٧٠٢٨] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ : كُنْتُ قَائِلًا : اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ صَدَقَتَيْنِ ، فَإِنْ أَعْطَوْنِي وَاحِدَةً أَخَذْتُهَا ، أَوِ اثْنَتَيْنِ أَخَذْتُ .

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «مصدقا» ، ولعل الصواب ما أثبتناه لاستقامة السياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «ويردها» ، ولعل الصواب ما أثبتناه . قال الزبيدي : «الوَرْدُ : الإشراف على الماء وغيره ، دخلـه أو لم يدخله» . ينظر : «تاج العروس» (مادة : ورد) .





• [٧٠٢٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ (١٠) فَلَا تُؤْخَذُ إِلَّا الْأُولَىٰ كَالْجِزْيَةِ .

# ١٦- بَابُ مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ وَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فِي مَوَاضِعِهَا

• [٧٠٣٠] عِد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْـرُو بْـنُ دِينَـادٍ ، أَنَّ عُمَـرَ بْـنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمَّنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ ؟ فَقَالَ : أَنَـا أَضَـعُهَا الْخَطَّابِ ، قَالَ : لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمَّنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ ؟ فَقَالَ : أَنَـا أَضَـعُهَا مُوْضِعَهَا أَيُقَاتَلُ ؟ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ (٢) .

قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرِ يَرَىٰ أَنْ يُقَاتَلَ .

٥ [٧٠٣١] عبد الله بنن عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَمَّا تَهَيَّا أَبُو بَكْرٍ أَوْ تَيَسَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الرَّدَّةِ ، قَالَ لَهُ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ : ﴿ أُمِوْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ، حَتَّى يَقُولُوا : لَنَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ : ﴿ أُمِوْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ، حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا (٣ مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ (١ ) إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا (٣ مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ (١ ) إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ ، فَقَالَ اللَّهُ بَعُونِي عَنَاقًا ، كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ (٢ ) ، فَقَالَ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا ، كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ (٢ ) ، فَقَالَ عُمَوْدُ وَ اللَّهِ لَا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُ . وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُو لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُ .

<sup>• [</sup>۷۰۲۹] [شيبة: ١٠٨٣٦].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «الصدقات» ، والتصويب كما في «المصنف» لابن أبي شيبة (١٠٨٣٦) .

<sup>(</sup>٢) حمر النعم: النعم: الإبل، وحمرها: خيارها وأعلاها قيمة. (انظر: جامع الأصول) (٦/ ٥٥).

٥ [٧٠٣١] [التحفة: س ٢٥٨٥].

۵[۲/۹۹ ب].

<sup>(</sup>٣) العصمة: المنعة والحماية. (انظر: النهاية، مادة: عصم).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه مما سيأتي عند المصنف برقم (١٠٧٥٩) .

<sup>(</sup>٥) زاد بعده في الأصل: «والصلاة».

<sup>(</sup>٦) قوله : «حق المال واللَّه لو منعوني عناقا ، كانوا يؤدونها إلى رسول اللَّه ﷺ لقاتلتهم عليه» مكانه في الأصل : «حق عليه عناقا» ، والتصويب من الموضع السابق ذكره ، و(١٩٧٦٦) .

#### كَالْخِالْكَالِ





- [٧٠٣٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا ، أَوْ إِلَى الْأُمْرَاءِ عَلَيْهَا لَا بُدَّ؟ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَقُولُهُ أَنْتَ فَلَا بَأْسَ ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَا أُثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
- ٥ [٧٠٣٣] قال: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا ، فَقَالَ: وَإِنْ (١).
- ه [٧٠٣٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٢) قَالَ حُدُفْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَيَّةُ نَدَبَ النَّاسَ فِي الصَّدَقَةِ ، فَأْتِي ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو جَهْمٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ ، قَدْ مَنَعُوا للصَّدَقَةَ ، فَقَالَ النَّبِي عَيِّةٍ : «مَا يَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَمَّا الصَّدَقَة ، فَقَالَ النَّبِي عَيِّةٍ : «مَا يَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَدْ حَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا عَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ فَهِي عَلَيْهِ وَمِعْلُهَا مَعَهَا» .
- [٧٠٣٥] عبد الزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ ، أَنَّ ابْنَ مُطِيعٍ ، قَالَ : لا أَذْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَيُعْلِفُهَا خَيْلَهُ ، وَيُطْعِمُهَا عَبِيدَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّكَ لَمْ تُصِبُ وَلَمْ تُؤَدِّهَا ، وَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْكَ ، أَدِّهَا إِلَيْهِمْ وَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْكَ ، أَدِّهَا إِلَيْهِمْ فَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْكَ ، أَدِّهَا إِلَيْهِمْ فَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْكَ ، أَدِّهَا إِلَيْهِمْ فَإِنْ تَصَدَّقُوا إِلَيْهِمْ ، فَاذْفَعْهَا إِلَيْهِمْ بَرَّ أَوْ أَثِمَ .
- [٧٠٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعَ فِي مَوَاضِعِهَا، أَضَعُهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا، أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ؟ فَقَالَ وَلَمْ يُشْكِلْ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ إِذَا كَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَوَاضِعِهَا، قُلْتُ أَنَا حِينَيْذِ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>١) قوله : «رجل : إنهم لا يضعونها مواضعها ، فقال : وإن» ليس في الأصل ، والمثبت من «الأصوال» للقاسم ابن سلام (١/ ٦٨٠) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله : «عبد الرزاق ، عن ابن جريج» ليس في الأصل ، واستدركناه من (٦٩٣٨) .





مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ ، وَقَالَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَكُلِّ صَدَقَةِ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ ، قَالَ: وَلَيُجْزِيَنَّ عَنْكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ ، فَيَجِبُ لَكَ الْأَجْرُ ، وَيَتَوَلَّوْا هُمْ مَا تَوَلَّوْا .

• [٧٠٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُسِ لَنَا أَرَضُونَ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِأَيْدِيمِمْ فَافْعَلْ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنْ كُنْتَ إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ تُوهِنْ ذَلِكَ سُلْطَانَكَ فِيهَا، فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْأَعْطِيَةِ وَالثُّغُورِ فَلَا بَأْسَ، وَإِلَّا فَلَا.

- [٧٠٣٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْ دِي مَالٌ: فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَالٌ: فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ، وَإِنَّ هَوُلَاء يَنْعُونَهَا عَنْثُ تَرَىٰ؟ فَكُلُهُمْ قَالُوا: أَدَّهَا إِلَيْهِمْ. حَيْثُ تَرَوْنَ، وَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ لَهَا مَوْضِعًا، فَكَيْفَ تَرَىٰ؟ فَكُلُهُمْ قَالُوا: أَدَّهَا إِلَيْهِمْ.
- [٧٠٣٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَدْفَعُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا.
- [ ٧٠ ٤٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ لِي مَالَا ﴿ أَفَأُرُكِيهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَر : خَسِئَ الْأَبْعَدُ ، قَالُوا : إِنَّهُ يَقُولُ : إِنَّ عِنْدِي مَالَا (' ) ، فَأَيْنَ أَضَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَر : خَسِئَ الْأَبْعَدُ ، قَالُوا : إِنَّهُ يَقُولُ عَلَيْهِ كِسَاءٌ فَأَيْنَ أَضَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : أَفَلَا يَقُولُ هَكَذَا ، جَاءَنِي جُثْوَةٌ ( ) مِنْ جُثَا جَهَنَم عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسُودُ مِنْ وَبْرِ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ ، أَسُودُ مِنْ وَبْرِ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَمَّادٍ ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ قَالَهُ .

١[٢/٠٠/١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مالي» ، والصواب ما أنبتناه ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٢) الجثوة: الشيء المجموع. (انظر: النهاية، مادة: جثا).





- [٧٠٤١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلُ يَشْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، قَالَ : إِنَّ أُمَرَاءَنَا السَّهاقِينُ ، قَالَ : وَمَا الدَّهَاقِينُ ؟ قَالَ : مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : فَلَا تَدْفَعْهَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ .
- [٧٠٤٢] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : دُفِعَتِ الزَّكَاةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْلِاً إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ أَمَّرَ لَهَا ، وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمْرَ ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ .
- [٧٠٤٣] عبد الزال ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ (١١) ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، قَالَ : وَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَشَيْخُ أَكْبَرُ مِنِّي ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الْأُمْرَاءِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ : وَإِنِ اشْتَرَوْا بِهِ الْفُهُودَ وَالْبِيزَانَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَإِنِ اشْتَرَوْا بِهِ الْفُهُودَ وَالْبِيزَانَ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ حِينَ خَرَجْنَا : تَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ؟ قَالَ : لَا .
- [٧٠٤٤] عبد الزال ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبَانٌ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَادٍ زَمَانَ الْحَجَّاجِ فِي بَيْتِ أَبِي خَلِيفَة ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ الْحَسَنِ وَهُو مُتَوَادٍ زَمَانَ الْحَجَّاجِ فِي بَيْتِ أَبِي خَلِيفَة ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ الْحَسَنِ وَهُو الْمَسَاكِينِ ، قَالَ : فَقَالَ لِي الْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، قَالَ : فَقَالَ لِي الْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، قَالَ : فَقَالَ لِي الْفَقَرَاءِ الْحَسَنُ : أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَمِنَ الرَّجُلَ ، قَالَ : ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ .
- [٧٠٤٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : مَا سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، عَنْ شَيْءِ قَطُ مَا سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، عَنْ شَيْءِ قَطُ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، قَالَ : فَيَقُولُ لِي مَرَّةً أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، وَيَقُولُ لِي مَرَّةً : لَا تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ .
- [٧٠٤٦] عبد الزال ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَة ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ .
- [٧٠٤٧] عِبِ الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِم، يَعْنِي الْأُمَرَاء.

<sup>• [</sup>٧٠٤٧] [التحفة: ت١٩٣٠٣] [شيبة: ١٠٢٩٤].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «محرز» ، والصواب ما أثبتناه . وينظر: «تهذيب الكمال» (١٦/ ٢٩) .



- [٧٠٤٨] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْدِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ بْنُ الْمِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي (١) سُلَيْمَانَ يَقُولُونَ: لَا تُؤَدِّ الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ يَجُورُ فِيهَا، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَحَمَّادٌ، يَقُولُونَ: مَا أُخِذَ مِنْكَ زَكَاتُهُ فَاحْتَسِبْ بِهِ، وَهُو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، يَقُولُ: إِنْ عَلِيٍّ ، وَحُمَّادٌ، يَقُولُونَ: مَا أُخِذَ مِنْكَ زَكَاتُهُ فَاحْتَسِبْ بِهِ، وَهُو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، يَقُولُ: إِنْ أَكْرَهُوكَ، وَهُو يَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَلَا تَذْفَعُهَا إِلَيْهِمْ.
- [٧٠٤٩] قال عبد الزاق: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا يَقُولُ: مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ، وَمَا خَفِي عَنْهُمْ فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا.
- [ ٧٠٥٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، قَالَ : سَمِعْتُ مَوْلَىٰ لِأَنْسِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْخَزُا عَنْكَ . سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ .
  - [٧٠٥١] قال: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ (٢) الْمُسَيَّبِ مِثْلُ ذَلِكَ.
- [٧٠٥٢] عبد الرّاق ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ أَبُوعَبْدِ الرّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ هِ شَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، قَالَ : فِيمَا أَوْصَىٰ بِهِ عُمَرَ مَنْ أَدَّىٰ الزَّكَاةَ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ رَكَاتُهُ وَلَوْ صَامَ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا ، وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَوْمُهُ ، وَلَوْصَامَ الدَّهْرَ (٣) أَجْمَعَ .
- [٧٠٥٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا: مَا أَخَذُوا مِنْكَ هَ فَاحْتَسِبْ بِهِ ، وَمَا خَفِي لَكَ فَضَعْهُ فِي مَوَاضِعِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ .

<sup>• [</sup>۷۰٤۸] [شبية: ١٠٣٩٦].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل. وينظر: «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «التاريخ الكبير» (٣/ ١٠٥).

<sup>• [</sup>۲۰۰۷][شيبة: ۱۰۳۰۳].

<sup>(</sup>٣) الدهر: اسم للزمان الطويل، ومدة الحياة الدنيا. (انظر: النهاية، مادة: دهر).

۵[۲/ ۱۰۰ ب].





### ١٧- بَابُ ضَمَانِ (١) الزَّكَاةِ

- [٢٠٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِزَكَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ يَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ، فَهَلَكَتْ فِي الطَّرِيقِ، أَتُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ: فَضَحِكَ، وَقَالَ: يَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ، فَهَلَكَتْ فِي الطَّرِيقِ، أَتُجْزِئُ عَنْهُ بَيْنَ أَهْلِ الْعَرَاقِ، وَلَا تُجْزِئُ مَا أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ، إِلَّا قِطْعَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، سَكَنْتُمْ بَيْنَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَلَا تُجْزِئُ عَالَ الْعَرَاقِ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْهُ وَإِنْ بَلَغَتْ أَيْضًا، هِي بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: ادْفَعُوا عَنْ بَلَغُهُمْ ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِلِهِمْ ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ.
- [٥٠٥٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَهَلَكَتْ أَجْزَأَ عَنْهُ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ حَمَّادٌ: لَا تُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ بَلَغَتْ.
- [٧٠٥٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ فَسُرِقَتْ ضَمِنَهَا ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَهُ حَمَّادٌ ، قَالَ سُفْيَانُ ، وَقَوْلٌ آخَرُ أَحَبُ إِلَيَّ : أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهَا مَا لَمْ يَعْزِلْهَا ، أَوْ يُقَلِّبْهَا فِي شَيْءِ .

# ١٨- بَابٌ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

- ٥ [٧٠٥٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَحِلُ الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدِ ﷺ : «لَا تَحِلُ الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدِ ﷺ .
- ٥ [٧٠٥٨] عبدالرزاق، عَنْ مَعْمَر، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ يَقْسِمُ تَمْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَهُ النَّبِيُ عَلَيْ مَلَى عَاتِقِهِ، فَسَالَ لُعَابُهُ عَلَى خَدِّ النَّبِي عَلَيْهُ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهُ وَوَعَ وَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهُ وَمُو يَقِيهِ، فَسَالَ لُعَابُهُ عَلَى خَدِّ النَّبِي عَلَيْهُ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ النَّبِي عَلِيهُ وَمُو يَلِهُ وَمُ النَّبِي عَلَيْهُ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ وَالْسَهُ، فَمْ قَالَ لَهُ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ وَالصَّدَقَةَ لَا تَحِلُ لِآلِ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) الضيان: الحفظ والرعاية . (انظر: النهاية ، مادة: ضمن) .

٥ [٧٠٥٨] [التحفة: خ م س ١٤٣٨٣ ، خ ١٤٣٥٨ ، ت س ١١٣٨٦ ، م ١٤٣٧٤ ، د ١٩٥٨١ ، د ١٩٥٨٥ [ ١٥٠٢٥] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٩٧٧٠] .





- ٥ [٧٠٥٩] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي جَهْضَم سَالِم الْبَصْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَا نَهُ نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَىٰ فَرَسٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ (١) ، وَلَا نَأْكُلَ الصَّدَقَة .
- ٥ [٧٠٦٠] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُمُّ كُلْثُ ومِ ابْنَةُ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَأَتَنْتُهَا بِصَدَقَةٍ كَانَ أُمِرَ بِهَا ، فَقَالَتِ : احْذَرْ شَبَابَنَا ، فَإِنَّ مَيْمُونَا أَوْ مِهْ رَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «يَا مَيْمُونُ ، أَوْ يَا مِهْرَانُ! إِنَّا أَهْلُ مَوْلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «يَا مَيْمُونُ ، أَوْ يَا مِهْرَانُ! إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَة » .
- [٧٠٦١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ (٢) بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ : قِيلَ لَهُ : مَنْ آلُ مُحَمَّد عَلَيْهِمُ أَلَّ الْمَعْدَقَةُ ، قَالَ : مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ (٣) الصَّدَقَةُ ، قَالَ : مَنْ مَعْدُمُ عَلَيْهِمُ (٣) الصَّدَقَةُ ، قَالَ : مَنْ هُمْ؟ قَالَ : آلُ عَلِيٍّ ، وَآلُ عَقِيلٍ ، وَآلُ جَعْفَرٍ ، وَآلُ الْعَبَّاسِ .
- ٥ [٧٠٦٢] عِبَالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَدْخُلُ بَيْتِي، وَأَجِدُ التَّمْرَةَ مُلْقَاةً عَلَىٰ فِرَاشِي، فَلَوْلَا أَنِّي أَخْشَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكُلْتُهَا».
- ٥ [٧٠ ٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَلَا لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ رَفَعَ وَبَرَةً مِنَ الْأَرْضِ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، فَقَالَ : «إِنَّ الصَّدَقَةَ \* لَا تَحِلُ لِي وَلَا لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ بَنْتِي ، وَلَا مِثْلَ هَذِهِ الْوَبَرَةِ » .

<sup>(</sup>١) إسباغ الوضوء: الإتيان بسائر فرائضه وسننه ، من الزيادة على القدر المطلوب غسله . (انظر: ذيل النهاية ، مادة : سبغ) .

٥ [٧٠٦٠] [الإتحاف: حم ١٧٠٣٦].

<sup>• [</sup>٧٠٦١] [التحفة: م س ٣٦٨٨، ت ٣٦٥٩، ت ٣٢٩٩، ق ١٧٩٧، ت س ٣٦٦٧].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «زيد»، والتصويب من «صحيح ابن خزيمة» (٢٤١٤). وينظر: «تهذيب الكيال» (٣٢/ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق.

٥ [٢٦ ٧٠] [التحفة: خ ت س ١٤٨٠٠ ، خ ١٨٦ ١٨ ، م ١٥٤٧٧].

<sup>۩[</sup>٢/١٠١]].





- ٥ [٧٠٦٤] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ عُمرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : وَلَقَدْ قَالَ لِي رَجُلٌ وَحَدَّثُتُهُ عُمرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : وَلَقَدْ قَالَ لِي رَجُلٌ وَحَدَّا ، بِهَذَا بَلْ إِلَى عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَقَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُ لِبَنِي هَاشِم ، وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ » ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ السَّدَقَةَ لَا تَحِلُ لِبَنِي هَاشِم ، وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ » ، قَالَ : فَهَالَ لَكِ عَلَى الْبُنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ لِي الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ لِي الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ لِي الْمُسَلِّدِي وَقَوْلِهِ : فَمِنْ أَيْنَ عَطَاوُكَ وَرِزْقُكَ ؟ قَالَ : فَهَا لَا يُعْفَالُ لِي الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ كُنْتَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ ، وَالصَّدَقَةُ مَا كَانَ الْعَطَاءُ وَالرِّزْقُ إِلَّا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ كُنْتَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ ، وَالصَّدَقَةُ كَلْهَا لِأَهْلِهَا لِأَهْلِهَا لِأَهْلِهَا لِأَهْلِهَا لِ
- [٧٠٦٥] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِيهِ هَمَّامٍ ، عَنْ مِينَاءَ ، أَنَّهُمْ جَاءُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ ، فَقَالُوا : أَعْطِنَا أَعْطِيَاتِنَا ، فَقَالُ : مَا عِنْدِي لَكُمْ عَطَاءٌ ، إِنَّمَا عَطَاؤُكُمْ مِنْ فَيْئِكُمْ وَفَقَالُوا : أَعْطِنَا أَعْطِيَاتِنَا ، فَقَالُ : فَلَمَّا تَرَدَّدُوا إِلَيْهِ جَاءَ بِالْمَفَاتِيحِ إِلَىٰ عُثْمَانَ ، فَرَمَىٰ وَجِزْيَتِكُمْ ، وَالصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا ، قَالَ : فَلَمَّا تَرَدَّدُوا إِلَيْهِ جَاءَ بِالْمَفَاتِيحِ إِلَىٰ عُثْمَانَ ، فَرَمَىٰ بِجَاء وَاللَّهُ لَسْتُ بِخَازِنٍ .
- [٧٠٦٦] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلثَّوْرِيِّ: الشُّرَطِيُّ يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ
   يُعْطَىٰ مِنْهَا الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا يُعْطَىٰ مِنَ الْفَيْءِ، وَالْجِزْيَةِ، وَالْصَّدَقَةُ
   لِأَهْلِهَا.

# ١٩- بَابُ غُلُولِ (١) الصَّدَقَةِ

٥ [٧٠٦٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْج ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيُ عَيْلَةٍ : «يَا أَبَا الْوَلِيدِ لَا تَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَيْلَةٍ اسْتَعْمَلَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَيْلِةٍ : «يَا أَبَا الْوَلِيدِ لَا تَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُنُ وَلَا أَبَا الْوَلِيدِ لَا تَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَكْرَةٍ لَهَا رُخَاءُ (٢) ، وَشَاةٍ لَهَا يُعَارُ (٤) » ، قَالَ عُبَادَةُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِبَكْرَةٍ لَهَا رُخَاءُ لاَ أَعْمَلُ عَلَىٰ شَيْءٍ أَبَدًا .

<sup>(</sup>١) الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. (انظر: النهاية، مادة: غلل).

<sup>(</sup>٢) الرغاء: صوت الإبل. (انظر: النهاية، مادة: رغا).

<sup>(</sup>٣) الخوار : صوت البقر . (انظر : النهاية ، مادة : خور) .

<sup>(</sup>٤) اليعار: الصياح. (انظر: النهاية، مادة: يعر).





٥ [٧٠٦٨] عبد الرزاق، عن ابن جُريْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا حُمَيْدِ صَاحَبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَوَ رَجُلُ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ حَدَّفَهُ، أَنَّ النَّبِي ﷺ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأَتْبِيَّةِ أَحَدَ الْأَزْدِ وَأَنَّهُ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا حَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا لَكَمْ وَهَذِهِ ابْنَ الْأَتْبِي ۗ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَا لِي اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٥ [٧٠ ٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ، أَنَّ النَّبِيُ وَيَلِيْهُ النَّبِيُ وَالْمَا حَاسَبَهُ النَّبِيُ وَالْمَا عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَا حَاسَبَهُ النَّبِيُ وَالْمَا عَلَى الْكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدِيَتْ لِي (١) فَقَالَ النَّبِيُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّبِيُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ [٧٠٦٨] [التحفة: خ م د ١١٨٩٥ ، خ د ت س ق ١١٨٩٧] [شيبة: ٣٤٢١٨، ٢٢٣٩٤]، وسيأتي: (٧٠٦٩) .

٥[٧٠٦٩][التحفة: خ دت س ق ١١٨٩٧ ، خ م د ١١٨٩٥][شيبة: ٢٢٣٩٤]، وتقدم: (٧٠٦٨).

<sup>(</sup>١) قوله : «وهذه هدية أهديت لي» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مستخرج أبي عوانة» (٧٠٦٥) من طريق المصنف ، به .

۵[۲/ ۱۰۱ ب].





كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا ، وَلَهَا خُوَارٌ ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ » ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْ بِ ، فَقَالَ : «هَلْ بَلَغْتُ؟» ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى بَدَتْ لَهُ عُفْرَةُ إِبْطِهِ .

٥ [٧٠٧٠] عِبِالرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي حُمَيْـدِ الـسَّاعِدِيِّ . . . نَحْوَهُ .

٥[٧٠٧١] عبر الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، شَكَّ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: المنتعْمَلَ النَّبِيُ ﷺ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، أَوْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، وَقَالَ: «اخْلَرْ أَنْ تَجِيءَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِكَ لَهُ رُغَاءُ »، فَقَالَ: لَا أَجِيءُ بِهِ، وَلَا أَخْتَانُهُ، فَلَمْ يَعْمَلْ.

• [٧٠٧٧] عبرالزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ عَلَيْ مُعَاذًا عَلَى الْيَمَنِ، فَقُبِضَ النَّبِيُ عَلَيْ فَجْأَة وَاسْتُخْلِفَ أَبُوبَكُرِ، قَالَ: وَبَعَثَ أَبُوبَكُرٍ عُمَرَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَجَاءَ مُعَاذٌ يَوْمَ عَرَفَةَ وَمَعَهُ وُصَفَاءُ قَدْ عَزَلَهُمْ، فَلَقِيهُمْ عُمُو، فَقَالَ: مَا هَوُلاءِ فَقَالَ: هَوُلاءِ لَإِبِي بَكْرٍ مِنَ الْجِزْيَةِ، وَهَوُلاءِ أُهْدُوا لِي، عُمُر، فَقَالَ: مَا هَوُلاءِ فَقَالَ مَعَادٌ: فَقَالَ مُعَادٌ: فَقَالَ عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ الْجِنْيِ وَسَلِّمُهُمْ لِأَبِي بَكْرٍ، فَإِنْ سَلَّمَهُمْ لَلكَ أَخَذْتَهُمْ، فَقَالَ مُعَادٌ: لَا وَاللّهِ لَا أَفْعَلُ، لاَ أَعْمِدُ إِلَى هَدِيّة أُهْدِيَتْ لِي فَأُعْطِيهَا أَبَا بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ لَوَاللّهِ لَا أَفْعَلُ، لاَ أَعْمِدُ إِلَى هَدِيّة أُهْدِيَتْ لِي فَأُعْطِيهَا أَبَا بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ لَوَ اللّهِ مَعَاذٌ عَمْرَ، فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلّا فَاعِلَا الّذِي قُلْتَ لِي، إِنِّي رَأَيْتُنِي الْبَارِحَةَ أَتَوْا لَقِي مُعَاذٌ عُمْرَ، فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلَّا فَاعِلَا الَّذِي قُلْتَ لِي، إِنِّي رَأَيْتُنِي الْبَارِحَةَ أَتَوْا لِي هَوْبَهُ لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٥ [٧٠٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنِ

ه [۷۰۷۰][شيبة: ٣٤٢١٩].

٥ [٧٠٧٣] [التحفة: م د ٩٨٨٠] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٣٨٠٨] [شيبة: ٢٢٣٩٥، ٢٢٣٢٠، ٣٤٢٢٠،



اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَىٰ عَمَلِ ، فَيَكُتُمُنَا مِحْيَطَا (') فَمَا فَوْقَهُ فَهُ وَ غُلُّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ » ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْقِيَامَةِ » ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْقَيامَةِ » ، فَمَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «وَمَا ذَاكَ؟ » قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ الَّذِي قُلْتَ آنِفًا ('') ، قَالَ : «وَمَا ذَاكَ؟ » قَالَ : «وَمَا ذَاكَ؟ » قَالَ : «وَمَا ذَاكَ؟ » قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا الللِّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# ٢٠- بَابُ ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣]

- [٧٠٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَعُطَاءِ ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَهُمْ ﴾ [التوبة : ١٠٣]، أَبَلَغَكَ مِنْ قَوْلٍ يُقَالُ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ : لَا .
- ٥ [٧٠٧٥] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَىٰ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَىٰ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَةٍ ، فَقَالَ : وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ » ، قَالَ : فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَةٍ ، فَقَالَ : (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ أَبِي أَوْفَىٰ » .

#### ٢١- بَابُ احْتِلَابِ الْمَاشِيَةِ

٥ [٧٠٧٦] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ امْرِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ امْرِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُوْتَى مِ شُرَبَتُهُ ، فَتُكُسَرَ خِزَانَتُهُ ، فَيَنْتَقِلَ لا طَعَامُهَا ، فَإِنَّمَا تَحْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ ، فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ » .

<sup>(</sup>١) المخيط: الإبرة. (انظر: النهاية، مادة: خيط).

<sup>(</sup>٢) آنفا: الآن. (انظر: المشارق) (١/ ٤٤).

٥[٧٠٧٥] [التحفة: ت س ١١٣٨٦ ، خ م د س ق ١٧٦٥] [الإتحاف: خز عه حب حم جا ٦٨٩٧] [شيبة: ٣٤٥٨٠ ، ٨٨١٠] .

٥[٢٧٠٧][التحفة: خ م د ٢٥٣٨، م ٧٩٩٧، م ٤٧٠٨، م ق ٢٣٠٠، م ٢٥٠٧، م ٥٥٥٧]. [[٢/ ١٠٢]]





- ٥ [٧٠٧٧] عبد الززاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا .
- [٧٠٧٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ (١) ، عَنْ عُمَر بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ ، فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي إِبِلِ ، أَوْ رَاعِي غَنَمِ فَنَادُوهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ فَاسْتَسْقُوهُ ، وَإِلَّا فَانْزِلُوا فَاحْلِبُوا ، وَاسْرَبُوا ، رُاعِي غَنَمٍ فَنَادُوهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ فَاسْتَسْقُوهُ ، وَإِلَّا فَانْزِلُوا فَاحْلِبُوا ، وَاسْرَبُوا ، وَاسْرَبُوا ، ثُمَّ صُرُّوا ، قُلْتُ لَهُ : مَا صُرُّوا ؟ قَالَ : يَصُرُّ ضِرْعَهَا .
- •[٧٠٧٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ الْإِبِلُ نَمَرُّ بِهَا أَتُحْلَبُ؟ قَالَ : لَا ، عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ أَهْلُهَا إِلَيْهَا مُضْطَرِّينَ .

# ٢٢- بَابُ أَكْلِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ

٥ [٧٠٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالشَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ (٢) ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ تَذَاكَرَ هُوَ وَحَمْزَةُ الدُّنْيَا، فَقَالَ لَكَثِيرٍ (٢) ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيُ عَيَّةٍ تَذَاكَرَ هُوَ وَحَمْزَةُ الدُّنْيَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ : "إِنَّ الدُّنْيَا حَضِرَةٌ حُلُوةٌ (٣) فَمَنْ أَخَذَ عَفْوَهَا بُورِكَ لَهُ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ (٤) فِي مَالِ اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ، لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

<sup>• [</sup>۷۰۷۸] [شيبة: ۲۲۷۲۱].

<sup>(</sup>۱) قوله: «زيد بن وهب» وقع في الأصل: «زيد بن عمر»، والمثبت من «مسند البزار» (١٦٧٣ – كشف الأستار)، «صحيح ابن خزيمة» (٢٥٤١)، «المستدرك» (١٦٢٣) كلهم من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر، به.

٥[٧٠٨٠] [التحفة: ت ١٥٨٣٠ ، خ ١٥٨٣٩] [الإتحاف: حب حم ٢١٤١٩] [شيبة: ٣٥٥٧٣] .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عمر بن كثير» وقع في الأصل: «عمرو بن كثير» ، والتصويب من «الزهد وصفة الزاهدين» لابن الأعرابي (٩٦) من طريق المصنف ، به ، وهو عند أحمد في «المسند» (٦/ ٣٦٤) ، وابن حبان في «صحيحه» (٢٨٩٢) ، كلاهما من طريق يحيئ بن سعيد ، عن عمر بن كثير ، عن عبيد ، به . وينظر: «تهذيب الكيال» (٢١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) الخضرة الحلوة: الغضة الناعمة الطرية. (انظر: النهاية، مادة: خضر).

<sup>(</sup>٤) التخوض : التصرف في مال الله تعالى بها لا يرضاه الله . (انظر : اللسان ، مادة : خوض) .





• [٧٠٨١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَسْأَلُ عَنْ تَغْرِيزِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ مُبَاهَاةً وَرِيَاءً فَلَا، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصْلِحَ فِيهِ الْبَيْعَ فَلَا بَأْسَ، قَالَ: قُلْتُ: مَا تَغْرِيزٌ؟ قَالَ: يَضْرِبُهَا وَيَطْعَنُهَا بِالْعَصَا فِي خَاصِرَتِهَا.

#### ٣٧- بَابُ صَدَقَةِ انْعَسَلِ

- [٧٠٨٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : سَأَلُوهُ عَمَّا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقرِ ، وَعَنِ الْعَسَلِ ، قَالَ : لَمْ أُومَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ .
- [٧٠٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَرِيزِ إِلَى الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ : لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : صَدَقَ ، وَهَ وَ عَدُلٌ رِضًا ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ .
- [٧٠٨٤] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ: سَأَلَنِي عُمَوُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ الْعَسِلِ أَفِيهِ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِأَرْضِنَا عَسَلٌ ، وَلَكِنْ سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ حَكِيمٍ عَنْهُ ، فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: هُوَ عَدْلٌ مَأْمُونٌ صَدَقَ.
- ٥[٥٠٨٥] عبد النعزيز، كتب إلى عُنْمَانَ بْنِ جُرَيْجِ (١) قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ دِينَادِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَنْهَاهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ النَّهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَنْهَاهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ النَّهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَخَذَهَا، فَجَمَعَ عُثْمَانُ أَهْلَ الْعَسَلِ فَشَهِدُوا أَنَّ هِلَالَ بْنَ سَعْدِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِعْسَلٍ (٢)، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: هَدِيَّةٌ، فَأَكَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالَ: صَدَقَةٌ فَأَخَذَهَا النَّبِي عَلَيْهُ، فَأَمَرَ بِرَفْعِهَا، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِي عَلَيْهُ

<sup>• [</sup>۷۰۸۷] [التحفة: مد ١١٣١٤، د ١٨٨٣٢، مد ١١٣١٥].

<sup>• [</sup>۷۰۸۳] [شيبة: ۱۰۱۵۱].

<sup>• [</sup>۷۰۸٤] [التحفة: د ٥٢٠٩] [شبية: ١٠١٥٢].

<sup>(</sup>١) قوله : «عن ابن جريج» ليس في الأصل ، واستدركناه من «الإصابة» لابن حجر (٣/ ٢٠٧) معزوا لعبـد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.





عِنْدَ ذَلِكَ عُشُورًا فِيهَا ، وَلَا نِصْفَ عُشُورٍ إِلَّا أَخَذَهَا فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُثْمَانُ إِلَىٰ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ : فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ ، فَكُنَّا نَأْخُذُ مَا أَعْطَوْنَا مِنْ شَيْءٍ ، وَلَا نَسْأَلُ عُشُورًا ، وَلَا شَيْئًا ، مَا أَعْطَوْنَا أَخَذْنَا .

٥ [٧٠٨٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَى عُنْمَانَ بْنِ فَكَتَبَ إِلَى عُنْمَانَ بْنِ فَكَتَبَ إِلَى عُنْمَانَ بْنِ فَكَتَبَ إِلَى عُنْمَانَ فَجَدَّدَ لَهُمْ وَجُلَانِ بِكِتَابِ إِلَى عُنْمَانَ بْنِ فَكَتَبَ إِلَى عُنْمَانَ فَكَتَبَ إِلَى عُنْمَانَ فَجَدَّدَ لَهُمْ فِي إِحْيَاءِ بَعْضِ مُحَمَّدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى اللَّهُ قَالَ لِقَيْسٍ أَوْ سُنْبُلَةٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ - حَسِبْتُ - أَنَّهُ قَالَ لِقَيْسٍ أَوْ سُنْبُلَةٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ - حَسِبْتُ - أَنَّهُ قَالَ لِقَيْسٍ أَوْ سُنْبُلَةٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ - حَسِبْتُ - أَنَّهُ قَالَ لِقَيْسٍ أَوْ سُنْبُلَةٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ - حَسِبْتُ - أَنَّهُ قَالَ لِقَيْسٍ أَوْ سُنْبُلَةٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ - حَسِبْتُ - أَنَّهُ قَالَ لِقَيْسٍ أَوْ سُنْبُلَةٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ - حَسِبْتُ - أَنَّهُ قَالَ لِقَيْسٍ أَوْ سُنْبُلَةٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ - حَسِبْتُ ، فَقَبِلَ قَدِمَ صَاحِبٌ لَهُمْ عَلَى النَّبِي عَيْقٍ بِسِقَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا صَدَقَةٌ ، وَأَحَدُهُمَا هَدِيَّةٌ ، فَقَبِلَ الْهَدِيَّةَ ، وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ مَنْ يَقْبِضُهَا .

وَقَدْ ذَكَرَ لِي بَعْضُ مَنْ لَا أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِي ، أَنْ قَدْ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُرُوةُ السَّعْدِيُّ بِالشَّامِ ، فَزَعَمَ عُرُوةُ وَقَدُ النَّعَلِ (١) ، فَزَعَمَ عُرُوةُ فَزَعَمَ عُرُوةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ (١) ، فَزَعَمَ عُرُوةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّا قَدْ وَجَدْنَا بَيَانَ صَدَقَةَ الْعَسَلِ بِأَرْضِ الطَّائِفِ ، فَخُذْ مِنْهُ الْعُشُورَ .

- [٧٠٨٧] عبد الراق ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَامِلُ الطَّائِفِ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ قِبَلِي يَسْأَلُونِي أَنْ أَحْمِيَ جَبَلَا لَهُمْ ، أَوْ قَالَ : نَحْلَا لَهُمْ ، فَكَتَبَ لَهُمْ عُمَرُ إِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ لَهُمْ ، أَوْ قَالَ : نَحْلًا لَهُمْ ، فَكَتَبَ لَهُمْ عُمَرُ إِنَّمَا هُو ذُبَابُ غَيْثٍ ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ، فَإِنْ أَقَرُوا لِلصَّدَقَةِ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عَمْرُ إِنَّهُمْ قَدْ أَقَرُوا بِالصَّدَقَةِ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمْرُ : أَنِ احْمِهِ لَهُمْ وَخُذْ مِنْهُمُ الْعُشُورَ .
- [٧٠٨٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ : أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ نَاسُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَسَأَلُوهُ وَادِيًا فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِيهِ نَحْلَا كَثِيرًا ، قَالَ : فَإِنَّ عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقِ فِرْقًا .

۵[۲/۲] پ].

<sup>(</sup>١) قوله: «فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل» ليس في الأصل ، واستدركناه من «فتح الباري» (٣٤٨/٣) معزوا لعبد الرزاق ، به .





- [٧٠٨٩] عِبِ الرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي صَدَقَةِ الْعَسَلِ : فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فِرْقٌ .
- ٥ [ ٧٠ ٩٠] عبد الزال ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ أَهْلِ الْيَمَنِ : «أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ الْعَسَلِ الْعُشُورُ» .
- ٥ [٧٠٩١] عبدالرزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، أَنَّ أَبَا سَيَّارَةَ الْمُتَعِيَّ قَالَ : فَإِنَّ لِي جَبَلًا فَاحْمِهِ الْمُتَعِيَّ قَالَ : فَإِنَّ لِي جَبَلًا فَاحْمِهِ لِلْمُتَعِيَّ قَالَ : فَإِنَّ لِي جَبَلًا فَاحْمِهِ لِي ، قَالَ : فَحَمَاهُ لَهُ .

## ٢٢- بَابُ الْعَنْبَرِ

- [٧٠٩٢] عبرالراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ : كَتَبَ إِلِيَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنْ قَدْ ذَكَرَ لِي مَنْ لَا أَتَهِمُ مِنْ أَهْلِي ، أَنْ قَدْ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُرُوةُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّعْدِيُّ بِالشَّامِ الْعَنْبَرِ ، فَزَعَمَ عُرُوةُ أَنَّهُ عُرْوَةُ أَنَّهُ عَرْوَةُ أَنَّهُ عَرْوَةُ أَنَّهُ عَرْوَةُ أَنَّهُ عَرْوَةً أَنَّهُ عَرْوَةً أَنَّهُ عَرْوَةً أَنَّهُ عَرْوَةً أَنَّهُ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ كَانَ يُوْخَذُ مِنْهُمْ ؟ ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهُ : اكْتُبْ إِلِيَّ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ كَانَ يُوْخَذُ مِنْهُمْ ؟ ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهُ : اكْتُبْ إِلِيَّ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ ؟ ثُمَّ لَكُتُبُ إِلِي مَنْزِلَةِ الْعَنِيمَةِ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَلْ كُتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ خُذِ الْخُمُسَ ، وَادْفَعْ مَا فَضَلَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِلَىٰ مَنْ وَجَدَهُ .
  - [٧٠٩٣] عبد الزاق، عَنْ لَيْثِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمَّسَ الْعَنْبَرَ.
- [٧٠٩٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ (١): سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (٢) عَنِ الْعَنْبَرِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ ، فَفِيهِ الْخُمُسُ .

٥ [٧٠٩١] [شيبة: ١٠١٤٥].

<sup>• [</sup>۷۰۹۲] [شيبة: ١٠١٥٦].

<sup>• [</sup>۷۰۹۳] [شيبة: ۱۰۱۵۷].

<sup>• [</sup>۷۰۹٤] [شيبة: ۲۰۱۵، ۱۰۱۸۰].

<sup>(</sup>١) القائل هو طاوس .

<sup>(</sup>٢) أي سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس . وينظر ما سيأتي برقم (١٠٨٦١) ، (٢٠١٧٧) .



- [٧٠٩٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ ، عَنْ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا نَرَىٰ فِي الْعَنْبَرِ خُمُسًا ، يَقُولُ : شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ .
- [٧٠٩٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ سَلْ مَنْ قِبَلَكَ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَ مِنَ الْعَنْبَرِ؟ كَتَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ سَلْ مَنْ قِبَلَكَ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَ مِنَ الْعَنْبَرِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ الْعَنِيمَةِ (١) يُؤخَدُ مِنْهُ الْحُمُسُ، وَادْفَعْ مَا فَضُلَ مِنْهُ بَعْدَ الْخُمُسِ إِلَى مَنْ وَجَدَهُ.
- [٧٠٩٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ الْمِنَ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ .

# ٢٥- بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الْيَتِيمِ وَالإِلْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ

- [٧٠٩٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ : أَفِي مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ صَدَقَةٌ ؟ فَعَجِبَ ، وَقَالَ : مَا لَهُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ؟! قَالَ : نَعَمْ عَلَىٰ مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ ، وَالْمَاشِيَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ .
- [٧٠٩٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : فِيمَنْ يَلِي مَالَ الْيَتِيمِ؟ قَالَ جَابِرٌ : يُعْطِي زَكَاتَهُ .
- ٥[٧١٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ يُوسُفُ بْـنُ (٢) مَاهِـكِ قَـالَ : قَـالَ النَّبِـيُ

  ﴿ (٢١٠٠] عبد الزَّانَ مُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ » .

<sup>• [</sup>۷۰۹۵] [شبية: ١٠١٥٤، ١٠١٥٤].

<sup>(</sup>١) **الغنيمة** : ما أُصيبَ من أموال أهل الحرب ومتاعهم . (انظر : النهاية ، مادة : غنم) .

<sup>[1.47/7]</sup> 

<sup>(</sup>٢) قوله : «يوسف بن» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (٢٠٨/٥) من طريق المصنف ، به ، وأخرجه كذلك الشافعي في «مسنده» (١/ ٩٢) من طريق ابن جريج ، عن يوسف ، به .

#### المُصَنَّفِ لِلْمِالْمِ عَنْدِلَالْوَ وَاقْ





- •[٧١٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ، وَإِنَّهَا لَتُزَكِّيهَا. الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَإِنَّهَا لَتُزَكِّيهَا.
- [٧١٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ: كُنَّا يَتَامَىٰ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، ثُمَّ دَفَعَتْهُ مُقَارَضَةً فَبُورِكَ لَنَا فِيهِ.
- [٧١٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ وَمُسْلِمُ بْنُ كَثِيرٍ ، كُلُّهُمْ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ ، وَنَحْنُ يَتَامَىٰ .
- •[٧١٠٤] عِمَالِرَاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ أَبِي رَافِع قَالَ : بَاعَ لَنَا عَلِيٍّ أَرْضًا بِثَمَانِينَ أَلْفًا ، فَلَمَّا أَرَدْنَا قَبْضَ مَا لَنَا نَقَصَتْ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أُزَكِّيهِ ، وَكُنَّا يَتَامَىٰ فِي حِجْرِهِ .
- •[٧١٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُزِكِّي مَالَ يَتِيم، فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: إِنَّ عِنْدِي مَالًا لِيَتِيمٍ قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ لَيْزَكِّي مَالَ يَتِيم، فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: إِنَّ عِنْدِي مَالًا لِيَتِيم قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ تُجَّارٌ أَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: فَدَفَعَ إِلَيْهِ عَشَرَة آلَافٍ، فَانْطَلَقَ بِهَا، الزَّكَاةُ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ تُحَالِ مَا لُكَ عَمَر، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا فَعَلَ مَالُ وَكَانَ لَهُ عُلَامٌ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْحَوْلِ، وَفَدَ عَلَى عُمَر، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا فَعَلَ مَالُ الْيَتِيمِ؟ قَالَ: قَدْ جِئْتُكَ بِهِ، قَالَ: هَلْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ؟ قَالَ: نَعَمْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفِ قَالَ: الْيَتِيمِ؟ قَالَ: فَدْ جِئْتُكَ بِهِ، قَالَ: هَلْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ؟ قَالَ: نَعَمْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفِ قَالَ: وَكَيْفَ صَنَعْتَ؟ قَالَ: دَفَعْتُهَا إِلَى التُّجَّارِ، وَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْيَتِيمِ مِنْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَكَيْفَ صَنَعْتَ؟ قَالَ: دَفَعْتُهَا إِلَى التُّجَّارِ، وَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْيَتِيمِ مِنْكَ، وَقَالَ عُمَرُ: مَا كَانَ فِيهِ مِنْ لِهُ الْكِيْقِ مِنْكَ، ارْدُدْ رَأْسَ مَالِنَا، مَا كَانَ قَبْلُكَ أَحْرَى فِي رِبْحِكَ .

<sup>• [</sup>۷۱۰۱][شيبة: ١٠٢١٤].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٠٢١٠) من طريق يحيل بن سعيد ، به .

<sup>• [</sup>۲۱۷۹] [شيبة: ۲۱۷۹۰].

<sup>• [</sup>۱۰۲۷] [شيبة: ۱۰۲۱۰، ۲۷۲۲].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد الله» ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٢٠٨/٥) معزوا للمصنف.





- [٧١٠٦] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ وَخَالِدُ الْحَذَّاءُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِعُثْمَانَ بِنْ أَبِي الْعَاصِ إِنَّ عِنْدَنَا أَمْوَالَ يَتَامَىٰ ، قَدْ خَشِينَا أَنْ يَأْتِي عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ ، فَخُذْهَا فَاعْمَلْ بِهَا ، فَخَرَجَ فَرَبِحَ بِهَا ثَمَانِينَ أَلْفًا ، قَالَ فَقَالَ عُمَرُ<sup>(١)</sup> : كَانَتْ تَمُرُّ عَلَيْكُمُ اللَّوْلُوَةُ الْجَيِّدَةُ ، فَتَقُولُونَ : هَذِهِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، رُدُّوا إِلَيْنَا رُءُوسَ أَمْوَالِنَا .
- [٧١٠٧] عبد الزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اتَّجِرُوا بِأَمْوَالِ الِيَتَامَىٰ ، وَأَعْطُوا صَدَقَتَهَا .
- [٧١٠٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، أَنَّ عُمَـرَ بْـنَ الْخَطَّابِ قَـالَ: ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الِيَتَامَىٰ قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزَّكَاةُ.
  - [٧١٠٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَكَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ .
- •[٧١١٠] عِبِدَارِزَاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ
- [٧١١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ .
- [٧١١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ : لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ.
- [٧١١٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ ١٠ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، فَقَالَ: عِنْدِي مَالٌ لِإِبْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ.

<sup>(</sup>١) قوله : «فقال عمر» ليس في الأصل ، واستدركناه مما سبق برقم (٧١٠٥) .

<sup>• [</sup>۷۱۰۷] [شيبة: ۱۰۲۱۵].

<sup>• [</sup>۱۰۲۱۵] [شبية: ۱۰۲۱۵].

<sup>• [</sup>۷۱۱۰] [شيبة: ١٠٢١٢] ، وسيأتي: (٧١١٩).

١٠٣/٢] ي • [۲۱۱۷] [شبية: ١٠٢١٣].





- [٧١١٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَىٰ مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ .
- •[٧١١٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الِيَتَامَى ؟ فَقَالَ : إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْهُ ، وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهُ . شَاءُوا تَرَكُوهُ . شَاءُوا تَرَكُوهُ .
- [٧١١٦] عِمْ *الزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَكَ انَ يَكُونُ عِنْـدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، وَهَوَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
- [٧١١٧] عبد الزاق ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ .

# ٢٦- بَابُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ

- [٧١١٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ ؟ قَالَ : كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَسْتَسْلِفُهُ فَيُحْرِزُهُ مِنَ الْهَلَاكِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا هِيَ وَدِيعَةٌ فَلَا أَتْرُكُهَا حَتَّى أُوَدِّيَهَا إِلَىٰ صَاحِبِهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَأْخُذُهَا مُقَارَضَةً ، وَكُلُّ ذَلِكَ إِلَى النِّيَةِ .
- [٧١١٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَة ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الِيَتَامَى فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلَاكِ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ .

<sup>• [</sup>۲۱۱۷] [شبية: ۲۲۲، ۱۰۲۲۷].

<sup>•[</sup>۷۱۱۰][شيبة:۲۲۲۱].

<sup>• [</sup>۷۱۱۹] [شيبة: ۲۱۲۱، ۱۰۲۳۲] ، وسيأتي: (۲۳۴۷).

#### كَالْبُالِكَالُوكَالُو





# ٧٧- بَابُ صَدَقَةِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ (١)

- •[٧١٢٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ لَا صَدَقَةَ عَلَىٰ عَبْدِ، وَلَا أَمَةِ، وَلَا أَمَةِ، وَلَا عَلَىٰ مُكَاتَبٍ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ الْعَبْدُ فِي دِيوَانٍ (٢)، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ.
- [٧١٢١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِسِ رَبَاحٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَىٰ دَيْنٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَىٰ مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَىٰ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الَّذِي يَبْتَاعُ بِدَيْنٍ زَكَاةٌ.
- [٧١٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ، وَلَا الْمُكَاتَبِ حَتَّىٰ يُعْتَقَا.
- [٧١٢٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي مَالِهِ ، وَلَا عَلَى سَيِّدٍ فِي مَالِ عَبْدِهِ . سَيِّدٍ فِي مَالِ عَبْدِهِ .
  - [٧١٢٤] قال مَعْمَرُ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمُكَاتَبِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةٌ.
    - [٧١٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ صَدَقَةٌ .
- [٧١٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَـذَّاءِ ، قَـالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ مُسْلِمًا ؟ فَقُلْتُ : بَلَىٰ ، قَالَ : فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَم خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ .
- [٧١٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ ، أَنَّ طَاوُسًا كَانَ يَقُولُ : فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ .

<sup>(</sup>١) المكاتب: اسم مفعول من الكتابة، وهي: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجّمًا (مقسطًا)، فإذا أدى المال صار حُرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب).

<sup>(</sup>٢) الديوان: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء. (انظر: النهاية ، مادة: ديوان).

<sup>• [</sup>۲۱۲۷] [شيبة: ١٠٣٤١، ١٠٣٤١].

<sup>• [</sup>۲۱۲۷] [شيبة: ۱۰۳٤٥، ۲۲۹۹].

# المصِّنَّفُ لِللْمِامْ عَبُلَالِانَ أَافِي





- [٧١٢٨] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ .
- [٧١٢٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّتْ أُمِّي بِبَقَرٍ لَهَا عَلَى مَسْرُوقٍ، وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْتًا، قَالَ: وَكَانَ عَلَى السِّلْسِلَةِ.

  السِّلْسِلَةِ.
- [٧١٣٠] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي جَهْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَـالَ : سَـأَلْتُهُ وَأَنَـا مُكَاتَبُ أَعَلَىً زَكَاةٌ؟ قَالَ : لَا .
- [٧١٣١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : رَاجَعْتُ عَطَاءً فِي مَالِ عَبْدِي ، فَقُلْتُ : إِنَّهُ مَوْضُوعٌ عِنْدِي ، عَلِمْتُ أَنَّهُ نَاضٌ ، لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَحَدٍ ، وَلَا يَتَّجِرُ فِي شَيْء ، وَلَا يُتَجِرُ فِي شَيْء ، وَلَا يُتَجِرُ فِي شَيْء ، وَلَا يُلَائِسُ النَّاسَ ، قَالَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَحَدٍ ؟ قَالَ : وَلَا زَكَاةً فِيهِ ، وَلَا يُؤخذُ مِنْهُ زَكَاةٌ ، قُلْتُ : زَكَاةُ الْمَالِ؟ قَالَ : قَالَ : يَقَالُ : لَا يُلْحَقُ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ ، وَلَا يُؤخذُ مِنْهُ زَكَاةٌ ، قُلْتُ : زَكَاةُ الْمَالِ؟ قَالَ : نَعَمْ .

# ٢٨- بَابُ لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ

- •[٧١٣٧] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِ نَفْ سِهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
- [٧١٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (١) ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِم ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَا صَدَقَةَ لِعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ (٢) .

١[١٠٤/٢]٠

<sup>• [</sup>۲۱۲۷] [شيبة: ۲۰۳۳، ، ۲۳۳۰، ، ۱۰۳۳۷].

<sup>• [</sup>۷۱۳۳] [شيبة: ۱۰۳۷۸].

<sup>(</sup>١) قوله : «عبد الرزاق عن ابن جريج» أثبته الناسخ في آخر الأثر .

<sup>(</sup>٢) وقع هذا الأثر في الأصل قبل عنوان الباب، وهذا هو موضعه الصحيح.





- [٧١٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا ، وَلَا يَعْتِقَ ، وَلَا يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا ، وَلَا يَعْتِقَ ، وَلَا يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا ، وَلَا يَعْتِقَ ، وَلَا يَتَصَدَّقَ مِنْهُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَكْتَسِي هُوَ ، وَوَ لَدُهُ ، وَامْرَأَتُهُ .
- [٧١٣٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا يَحِلُ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَكْتَسِيَ ، أَوْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ .
- [٧١٣٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ.
- [٧١٣٧] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي مَمْلُوكٌ فَيَمُرُّ بِيَ الْمَارُ فَيَسْتَسْقِي مِنَ اللَّبَنِ فَأَسْقِيَهُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَإِنْ خِفْتُ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ قَالَ : اسْقِهِ مَا يُبَلِّغُهُ عَيْرَكَ ، ثُمَّ اسْتَأَذِنْ أَهْلَكَ فِيمَا سَقَيْتَهُ .
- [٧١٣٨] عبد الزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، عَنِ الْمَمْلُوكِ هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ .
- [٧١٣٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِالشَّيْءِ غَيْرِ ذِي الْبَالِ .
- [٧١٤٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دِرْهَمْ أَنَّهُ شَكَا إِلَى أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دِرْهَمْ أَنَّهُ شَكَا إِلَى أَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ لَا يَحِلُ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تُنَاوِلَ مِسْكِينَا أُكْلَةً فِي يَدِهِ .
- [٧١٤١] عِبد الزاق ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ صَدَقَةِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ : لِيَصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ
  - [٧١٤٢] وذكر عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِثْلَهُ .

<sup>• [</sup>۷۱۳۹] [شيبة: ۱۰۳۷۳].

<sup>• [</sup>۷۱٤۱] [شيبة: ۱۰۳۷۱].





# ٢٩- بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

- [٧١٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيهِ الْحَوْلُ. عَنْ عَلِيهِ الْحَوْلُ.
- [٧١٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بَنِ عُقْبَةَ ، أَنَّهُ سَأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ (١) بِمَالٍ كَثِيرٍ ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ الصَّالِ الْمَالِ مَالُ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ أَخَذَ مِنْ هُ مِنْ عَطَائِهِ عَطَاءَهُ ، وَافِرًا .
- [٧١٤٥] عبد الزاق ، عَنِ ، التَّوْدِيِّ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ مِثْلَهُ .
- [٧١٤٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ (٤) إِذَا بَلَغَ مِائتَيْ دِرْهَمِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
  - [٧١٤٧] عِبدَ الزراق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
- [٧١٤٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُزَكِّيهِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ ۞ يَسْتَنْفِقَهُ قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَنْفِقَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُسْتَنْفِقَهُ .

 <sup>• [</sup>۱۷۱۲] [التحفة: د ق ۱۰۰۳۹، د ۱۰۱۶۱، ق ۱۰۰۵] [شیبة: ۱۰۳۱۵، ۱۰۳۱۵]، وتقدم:
 (۲۹۲۰، ۲۹۶۰، ۲۹۶۱، ۲۹۵۶، ۲۹۵۷) وسیأتی: (۲۱۹۷، ۷۱۹۷).

<sup>• [</sup>۲۱۶۲] [شيبة: ۲۲۵۰۲].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «فأطعمه» ، والتصويب من «الموطأ» (٨٣٧) عن محمد بن عقبة ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عطائه زكاة» تصحف في الأصل إلى: «عطاء زكاته» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إلا» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «المستعار» ، والتصويب مما سيأتي برقم: (٧١٥٥).

١٠٤/٢]٠

## كَالْكِالْكِالْخِيَالَةِ





- [٧١٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: كُنْتُ إِذَا قَبَضْتُ عَطَائِي مِنْ عُثْمَانَ يَقُولُ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ (١) قَدْ وَجَبَتْ عَلَاكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِلَّا دَفَعَ إِلَيّ عَطَائِي. وَعَلَائِي.
- [١٥٠] عبدالزال، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
  - [٧١٥١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [٧١٥٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَتْ تَأْتِيهِ الْأَمْوَالُ فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهَا حَوْلٌ وَإِنْ أَنْفَقَهَا كُلَّهَا ، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقِّ وِفَاقَةٍ ، وَكَانَ يَثُولُ : يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَإِنْ أَنْفَقَهَا كُلَّهَا وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقِّ وِفَاقَةٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْمَالِ صَدَقَةٌ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِي كُلِّ وَائَتَىٰ دِرْهَم خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ .
- [٧١٥٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، قُلْتُ : وَلَا يَكُونُ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَلْتُ لَهُ : ذَهَب صَدَقَتُهَا ، ثُمَّ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَبِيعَهَا ، أَعَلَيَّ فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَأَنْ تُصْدِقَهَا أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ ، قُلْتُ : مَاشِيَةٌ مَكَثَتْ (٢) عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا فَبِعْتُهَا ، فَخَرَجَ تُصْدِقَهَا أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ ، قُلْتُ : مَاشِيَةٌ مَكَثَتْ (٢) عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا فَبِعْتُهَا ، فَخَرَجَ الْمُصَدِّقَهُا بَعْدَمَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرًا عَلَى أَيْنَا الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا .
- ٥ [٧١٥٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَمَّا مَاتَ النَّبِيُ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ

<sup>(</sup>١) قوله: «من مال» ليس في الأصل، واستدركناه من «الموطأ» لمالك بن أنس (٨٣٨) عن عمر بن حسين، به .

<sup>•[</sup>۷۱۵۰][شيبة:١٠٣١٦].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مكث» ، ولعل المثبت أولى بالصواب.

٥[٧١٥٤] [التحفة: خ م ٣٠٣٣، م ٢٦٠٣، خ م ٢٦٤٠، خ ٢٥٤١، خ ٢٠١٥].





مِنْ قِبَلِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، فَقَالَ (۱) أَبُو بَكْرٍ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّ دَيْنٌ ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قَبِلَهُ عِلَى النَّبِيِّ عَيَّ دَيْنٌ ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قَبِلَهُ عِدَةٌ ، فَلْيَأْتِنَا ، قَالَ جَابِرٌ : فَقُلْتُ : وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ يُعْطِينِي هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، فَهَكَذَا ، فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَّاتٍ ، قَالَ جَابِرٌ : فَعَدَّ فِي يَدِي خَمْ سَمِائَةٍ ، ثُمَّ عَمْ سَمِائَةٍ ، ثُمْ سَمِائَةٍ ، ثُمْ عَمْ سَمِائَةٍ ، ثُمْ عَلْمُ سَمِائَةٍ ، ثُمْ عَمْ سَمِائَةٍ ، ثُمْ عَمْ سَمِائَةٍ ، ثُمْ عَمْ سَمِائَةٍ ، ثُمْ سَمِائَةٍ ، ثُمْ عَمْ سَمِائَةٍ ، ثُمْ عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ مِوْ اللَّهُ عَلْمُ سَمِائَةٍ ، ثُمْ عَلْمُ سَمِائَةٍ ، ثُمْ عَالِمُ عَلَيْهُ فَعَمْ لَيْ مِنْ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ مَا مُنْ مَا عَلْمُ عَلْمُ لَا عَلَى عَلْمَ لَهُ فَعَلْمُ فَا لَا عَالْمُ عَالِمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْ فَا لَا عَلَقَ الْمُ عَلْمُ سَمِائَةٍ وَلَا عَلَامُ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَامُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْ الْمُعْلَقِ مَا عَلَامُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلَالَ عَلَامُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَامُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلَقُ مِنْ عَلَالْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى كُولُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَامُ عَلَيْ عَلَامُ عَلَيْ عَلَامُ عَلَيْ عَلَامُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَامِ عَلَى الْمُعَلِيْكُ عَلَيْ عَلَ

وَزَادَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ : أَنَّهُ قَالَ لِجَابِرٍ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَـدَقَةٌ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْكَ فِيهِ الْحَوْلُ .

- [٥٩٥٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
- [٧١٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّـوْرِيِّ، عَـنْ أَبِـي إِسْـحَاقَ، عَـنْ هُبَيْـرَةَ بْـنِ يَـرِيمَ (٣)، عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ يُعْطِي ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ.
- •[٧١٥٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيدِ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عُمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةَ .
- [٧١٥٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : إِنْ جَعَلْتَ مَالًا قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَيْءٍ لَا تُدِيرُهُ لَيْسَ (٤) فِيهِ صَدَقَةٌ .
- •[٧١٥٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَسُئِلَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: عَنْ رَجُلِ أَجُولِ وَأَنَا أَسْمَعُ: عَنْ رَجُلِ أَجِيزَ بِجَائِزَةٍ أَيُزَكِّيهَا حِينَئِذٍ (٥) أَمْ حَتَّىٰ يَحُولَ؟ قَالَ: أَحَبُ إِلَيَّ وَأَعْظَمُ لِبَرَكَتِهَا أَنْ يُولِ فَلَا حَرَجَ. يُزَكِّيهَا حِينَئِذٍ، فَإِنْ أَخَرَهَا إِلَى الْحَوْلِ فَلَا حَرَجَ.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «ومال»، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٤/ ١٨٣) من طريق المصنف، يه.

<sup>(</sup>٢) قوله : «ثم خسمائة» الأخيرة ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>•[</sup>۲۵۱۷][شيبة: ۲۰۵۰۵].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «مريم» ، والتصويب من مصادر ترجمته . وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٠/ ١٥٠) .

<sup>(</sup>٤) كأنه في الأصل: «تقبل»، ولعل المثبت أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٥) قوله: «أيزكيها حينئذ» تكرر في الأصل.

### كَاجُلِازَكِالْهُ





- •[٧١٦٠] عبد الزال ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ عِنْ لَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ، ثُمَّ أَفَدْتَ مَالًا فَزَكِّهِ مَعَـهُ (١) ، زَكِّهَا جَمِيعًا .
  - [٧١٦١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ .
- [٧١٦٢] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ : وَيُقَالُ : إِنِ اسْتَفَادَ مَالًا ﴿ بَعْدَمَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّهِ ، اسْتَأْنَفَ الَّذِي اسْتَفَادَ الْحَوْلَ .

قَالَ سُفْيَانُ: فَإِذَا كَانَ لِرَجُلِ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِي مِنْهُ دِرْهَمَ وَاحِدٌ، وَبَقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ شَهْرٌ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّى الَّذِي وَاحِدٌ، وَبَقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ شَهْرٌ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَى اللَّذِي أَفَادَ مِنَ الْمَالُ فَلَمْ (٣) يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ، لَمْ يُزَكُ الَّذِي اسْتَفَادَ إِلَى الْحَوْلِ الَّذِي اسْتَأْنَفَ بِهِ.

- [٧١٦٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْأَرْبَاحِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ قَدْ زُكِّي حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
- [٧٦٦٤] عبد الزال ، عَنِ النَّوْدِيِّ فِي رَجُلِ اسْتَفَادَ مَالًا فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلُ اسْتَفَادَ مَالًا فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ لَهُ مَالًا أَنْ يَحِلُّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَصَابَ أَلْفًا ، قَالَ : يُزَكِّيهِ مَا جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَ لَهُ مَالًا قَدْ كَانَ يُزَكِّيهِ ، فَذَهَب إِلَّا دِرْهَمَا وَاحِدًا ، ثُمَّ أَصَابَ مَالًا قَبْلَ وَقْتِ زَكَاتِهِ بِشَهْرٍ أَقْ قَدْ كَانَ يُزَكِّيهِ ، فَذَهَب إِلَّا دِرْهَمَا وَاحِدًا ، ثُمَّ أَصَابَ مَالًا قَبْلَ وَقْتِ زَكَاتِهِ بِشَهْرٍ أَقُ شَهُرَيْنِ أَوْ أَقَلَ ، ثُمَّ سُرِقَ ذَلِكَ الدِّرْهَمُ ، قَالَ : يُزَكِّي مَالَهُ الَّذِي اسْتَفَادَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَصَابَ الْمَالَ وَالدِّرْهَمُ (٤) فِي مُلْكِهِ (٥) ، قَالَ سُفْيَانُ : وَإِنِ ابْتَاعَ بَزَّا بِمَاتَتَيْنِ فَزَادَ عِنْدَ (٢)

<sup>(</sup>١) قوله: «فزكه معه» وقع في الأصل: «فزكه به معها» ، ولعل المثبت أشبه بالصواب.

<sup>• [</sup>۱۲۱۷] [شيبة: ۱۰۳۲۷] ، وتقدم: (۲۹۸٦).

<sup>1 [1/0/1]</sup> 

<sup>(</sup>Y) تصحف في الأصل إلى: «لك» ، والمثبت ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لم» ، والمثبت ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الدراهم» ، والمثبت أولى بالصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ماله» ، والمثبت أولى بالصواب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عنه» ، والمثبت ليستقيم السياق.

الْحَوْلِ حَتَّىٰ بَلَغَ أَلْفًا زَكَّى الْأَلْفَ ، فَإِنْ نَقَصَ بَعْدَمَا بَلَغَ الْأَلْفَ إِلَىٰ مِائَةٍ لَمْ يُزَكِّهَا ، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلِ اشْتَرَىٰ دَابَّةً أَوْ سِلْعَةً لِتِجَارَةٍ بِمِائَةٍ وَتِسْعِينَ ، ثُمَّ نَمَتْ حَتَّىٰ بَلَغَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا ، أَوْ أَكْثَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّىٰ يَصْرِفَهَا فِي غَيْرِهِ ، لِأَنَّ الشَّمَنَ الَّـذِي اشْتَرَاهَا بِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ ، فَإِذَا صَرَفَهَا فِي غَيْرِهَا لَمْ يُزَكِّهَا حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِمِائَتَيْنِ فَبَلَغَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ ، وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِمِائَتَيْن فَبَلَغَتْ أَلْفًا فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَلْفِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ كَانَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، قَالَ: وَإِذَا اشْتَرَىٰ رَجُلٌ سِلْعَةً لِلتِّجَارَةِ (١) ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا بَعْدُ فَقَدْ نَقَضَ التِّجَارَةَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّىٰ يَصْرِفَهَا ، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلِ لَهُ عَلَىٰ رَجُل مِائتَا دِرْهَم فَقَضَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ؟ : فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّىٰ يَأْخُذَ الْأُخْرَىٰ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَالٌ ، فَيَضَعُهَا مَعَ مَالِهِ فَيُرَكِّيهَا : فَإِنْ أَخَـذَ الْمِائَتَيْنِ وَلَـيْسَ عِنْـدَهُ مَـالٌ غَيْرَهُمَـا زَكَّـي الْمِائتَيْن مَرَّةً ، لِأَنَّهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا خَمْسَةً دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ فِي بَقِيَّتِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، قَالَ: وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ بَزٌّ فَقَوَّمَهُ قِيمَةً فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَلَمْ يُزَكِّهِ حَتَّىٰ نَقَصَ إِلَىٰ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَلْفِ، وَإِنْ كَانَ قَوَّمَهُ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةُ (٢) خَمْسِمِائَةٍ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ بَزٌّ فَقَوَّمَهَا مِائَةً حَتَّىٰ بَلَغَ أَلْفًا فَلَـيْسَ فِيهِ .

# ٣٠- بَابُ التِّبْرِ (٣) وَالْحُلِيِّ

•[٧١٦٥] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيُّ، عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ؟ فَقَالَ: زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ، قَالَ عُمَرُ: وَأَوْصَانِي أَبِي (٤) أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «للتجار» ، والمثبت ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٣) التبر: الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم ، فإذا ضربا كانا عينًا ، وقد يطلق التبر على غيرها من المعدنيات كالنحاس والحديد والرصاص ، وأكثر اختصاصه لي بالذهب . (انظر: النهاية ، مادة : تبر) .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم السياق .

### <u>گ</u>انجالزگانه





أُخْتِي، قَالَ أَبِي: وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ (١) مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى حَتَّىٰ يُقَلَّبَ فِي شَيْءِ آخَرَ.

- [٧١٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : إِنْ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ ؟ قَالَ : الْأَلْفُ كَثِيرٌ .
- [٧١٦٧] عبد الرزاق ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَـرَ قَـالَ : لَـيْسَ فِي الْ الْحُلِيِّ زَكَاةٌ .
- [٧١٦٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ جَابِرِ مِثْلَ مَا أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
  - [٧١٦٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ .
- [٧١٧٠] عِمِ *الزاق ، عَ*نْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، وَإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ إِنْ (٢) تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ .
- [٧١٧١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةً، عَنْ حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَتْ: لَا.
- [٧١٧٧] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللَّوْلُوِ فَلَا تُزَكِّيهِ، وَكَانَ حُلِيُّهُمْ يَوْمَئِذِ يَسِيرًا.
  - [٧١٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ.
  - [٧١٧٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ فِي كُلِّ عَامٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صلي» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>• [</sup>۲۲۲۷] [شيبة: ۱۰۲۷۵].

١٠٥/٢]٩

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارا .





- [٧١٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ، قَالَ: سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ، عَنْ حُلِيِّ لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ، قَالَتْ: إِنَّ فِي حَجْرِي يَتَامَىٰ لِي أَفَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
- [٧١٧٦] عبدالرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ لِي حُلِيًّا فَأُزَكِّيهِ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمِ فَزَكِّيهِ، قَالَتْ: فِي حَجْرِي بَنِي أَخ لِي يَتَامَى أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
- [٧١٧٧] عِمَّالِرْنَاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِالذَّهَبِ ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَم أُرَاهُ ذَكَرَ الْأَلْف ، أَوْ أَكْثَرَ كَانَ يُزَكِّيهِ . الْأَلْف ، أَوْ أَكْثَرَ كَانَ يُزَكِّيهِ .
- [٧١٧٨] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : فِي الْحُلِيِّ النَّكَاةُ حَتَّىٰ فِي الْخَاتَمِ .
- [٧١٧٩] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .
- •[٧١٨٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَفِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ : إِذَنْ يَفْنَى ، قَالَ : وَلَوْ .
- [٧١٨١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: الصَّدَقَةُ فِي تِبْرِ الـذَّهَبِ وَتِبْرِ الْفَضَّةِ، إِنْ كَانَ يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ (١) مَسْبُوكًا مَوْضُوعًا، وَإِنْ كَانَ فِي الْفِضَّةِ، إِنْ كَانَ يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ كَانَ فِي

<sup>• [</sup>۷۱۷٦] [شيبة: ١٠٦٣٥]، وتقدم: (٧١٧٥).

<sup>• [</sup>۷۱۷۸] [شيبة: ۱۰۲٦۸].

<sup>• [</sup>۷۱۷۹] [شيبة: ١٠٢٦٠].

<sup>• [</sup>۷۱۸۱] [شيبة: ۱۰۱۷۰].

<sup>(</sup>١) قوله : «وإن كان» وقع في الأصل : «وهو» ، والمثبت ليستقيم السياق .

### <u>كَالْخِلْلِيَّكِانُو</u>





- حُلِيِّ امْرَأَةٍ ، قَالَ : وَلَا صَــدَقَةَ فِـي اللَّوْلُـؤِ ، وَلَا زَبَرْجَـدِ ، وَلَا يَـاقُوتِ ، وَلَا فُـصُوصٍ ، وَلَا أَعْرَضٍ لَا يُدَارُ ، وَلَا يَدَارُ ، وَلِا يَدَارُ ، وَلَا يَدَارُ ، وَلَا يَدَارُ ، وَلَا يَدَارُ ، وَلَا يَكِمْ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَكُونُ مُنْ فِي اللَّهُ وَلَا يَكُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ
- [٧١٨٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ .
- [٧١٨٣] عِبِ *الرزاق*، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: يُزَكَّىٰ، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ.
- [٧١٨٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ فِي الْيَاقُوتِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ.
- ه [٧١٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،

  أَنَّ امْرَأَتَيْنِ يَمَانِيَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَأَىٰ فِي أَيْدِيهِمَا حَوَاتِمَ مِنْ ذَهَبِ، فَقَالَ:

  «أَتُودُيَانِ زَكَاتَهُ؟» قَالَتَا: لَا، فَقَالَ: «أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُختِّمَكُمَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِخَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ؟ وَكَاتَهُ؟ قَالَتَا: لَا، فَقَالَ: لَا، قَالَتَا: لَا، قَالَتَا: لَا، قَالَتَا: لَا، قَالَتَا: لَا، قَالَتَا: لَا، قَالَتَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ »، قَالَتَا: لَا، قَالَ : «فَاذَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ »، قَالَتَا: لَا، قَالَ: «فَاذَيْنَ مِنْ نَارٍ؟ »، قَالَتَا اللهُ عُسَوِّرَكُمَا أَنْ يُسَوِّرَكُمَا أَنْ يُسَوِّرَكُمَا أَنْ يُعْمَ الْقِيَامَةِ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ »، قَالَتَا: لَا، قَالَ:
- [٧١٨٦] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ: نَحْنُ نَقُولُ (٣): حِلْيَةُ السَّيْفِ ، وَالْمِنْطَقَةُ ، وَكُلُّ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ تَضُمُّهُ مَعَ مَالِكَ إِذَا أَدَىٰ الزَّكَاةَ زَكَّاهُ ، وَإِذَا كَانَتِ الْأَطْعِمَةُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وَسْقٌ أَوْ وَسْقَانِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ ، حَتَّىٰ يَكُونَ لِلنَّوْعِ الْوَاحِدِ يَكُمُلُ مِنْهُ خَمْسَةُ وَسْقًانِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ ، حَتَّىٰ يَكُونَ لِلنَّوْعِ الْوَاحِدِ يَكُمُلُ مِنْهُ خَمْسَةُ

<sup>(</sup>١) قوله: «كان في حلي امرأة، قال: ولا صدقة في اللؤلؤ، ولا زبرجد، ولا ياقوت، ولا فصوص، ولا» ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة «ز» نقلاعن مطبوعة الأعظمي، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠١٧٠) من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به، بنحوه.

<sup>• [</sup>۱۸۲۷] [شيبة: ۱۰۱۳، ۱۰۱۸، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲۱].

٥[٧١٨٥][التحفة: ت ٧٣٠٠، د س ٨٦٨٨][شيبة: ١٠٢٥٦].

<sup>(</sup>٢) يسور: يلبس . (انظر: النهاية ، مادة: سور) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «نقوله» ، والمثبت ليستقيم السياق .

요[٢/٢٠١أ].





أَوْسُقٍ (١) ، غَيْرَ أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَهُ نَحْوٌ لَيْسَ لِغَيْرِهِ ، إِذَا كَانَ عَشَرَةُ مَثَاقِيلَ ذَهَبًا وَمِائَةُ وِرُهُم زَكَّاهُ .

## ٣١- بَابُ وَقْتِ الصَّدَقَةِ

- ٥ [٧١٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ (٢) أَبُوخَالِدِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلْعَبَّاسِ لِإِبَّانِ الزَّكَاةِ أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، وَكَانَ النَّبِيُ عَيَيْ أَمَرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِي عَيَيْ أَمَرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِي عَيَيْ : «صَدَق قَدْ الْعَبَّاسُ: أَدَّيْتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِي عَيَيْ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَيْ : «صَدَق قَدْ أَدَاهَا قَبْلُ».
- [٧١٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْمَوْضِعَ لِزَكَاتِهِ فَيُعَجِّلُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ .
  - [٧١٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ .
- [٧١٩٠] عِمْ *الزاق*، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَـالَ: وَلِمَ يُعَجِّلُ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ.
  - [٧١٩١] عِبْ الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ .

### ٣٢- بَابُ صَدَقَةِ الْعَيْنِ

• [٧١٩٢] عِد الرزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ ف مَالِكٍ عَلَى الْأَيْلَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : بَعَثْتَنِي عَلَىٰ شَرِّ عَمَلِكَ ، قَالَ : فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ

<sup>(</sup>۱) الأوسق والأوساق: جمع وسق، وهو: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل: (١٦٢, ١٦١) كيلو جراما. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «زيد» ، والتصويب من «المحلي» (٦/ ٩٧) لابن حزم معزوا للمصنف ، به .

<sup>• [</sup>۸۸۸۷] [شيبة: ١٠١٩٦].

### المُلَاثِكَا لَوْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا دِرْهَمَا (١) ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ (٢) مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا . الذِّمَةِ (٢) مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا .

- [٧١٩٣] عبد الزاق ، عَنِ القُوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ مِثْلَهُ .
- [٧١٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَة، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: فِي مِائتَيْ دِرْهَم حَمْسَةُ دَرَاهِم، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ: فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ: فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ نِيَادَتُهُ أَرْبَعِينَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ؟ قَالَ: يَقُولُ بَعْضُهُمْ: إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائتَيْنِ فَكَانَتْ رِيَادَتُهُ أَرْبَعِينَ وَرُهَمًا فَفِيهَا دِرُهُمْ ، وَقَالَ آخَرُونَ: فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، إِذَا كَانَتْ عَشَرَةً فَفِيهَا رُبُعُ دِرْهَمِ .
- [٧١٩٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ .
- [٧١٩٦] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِذَا بَلَغَ مِاتَتَيْ دِرْهَمِ عَلِيٌّ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِذَا بَلَغَ مِاتَتَيْ دِرْهَمِ فَفِيهِ مَنِ الْمِاتَتَيْنِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمِاتَتَيْنِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ،

٥[٧١٩٧] عبدالرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ،

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (٤/ ١٨١، ١٨٠)، «الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ١٨٠)، «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ٣٧٩) من طريق عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٢) أهل اللمة : المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرئ مجراهم . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : ذمم) .

<sup>• [</sup>۷۱۹۷] [التحفة: د ۱۰۱۶۱، ق ۱۰۰۵، دق ۱۰۰۳۹].

<sup>•[</sup>٥٩١٧][شيبة: ٢٩٩٦]، وتقدم: (٧١٢٦) وسيأتي: (٧٢٠١).

<sup>• [</sup>٧١٩٦] [التحفة: ق ١٠٠٥٥ ، د ١٠١٤١ ، د ق ١٠٠٣] ، وتقدم: (٧١٤٣) .

٥[٧١٩٧] [التحفة: دق ١٠٠٣٩، د ١٠١٤١، ق ١٠٠٥٥] [شيبة: ٩٩٥٥، ٩٩٥٥، ٢٣٨، ١]، وتقدم: (٢٩٩٢، ٢٩٩٣).



عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يَا عَلِي إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَمَّا الْإِلَى وَالْبَقِّرُ وَالشَّاءُ فَلَا ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ ، مِنْ كُلِّ مِاتَتَيْ دِرْهَم حَمْسَةُ دَرَاهِم ، وَمِنْ كُلِّ مِاتَتَيْ دِرْهَم شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا وَمِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَلَيْسَ فِي مِاتَتَيْ دِرْهَم شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا وَمِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَلَيْسَ فِي مِاتَتَيْ دِرْهَم شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَاهِم ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمُ الْمُولُ . فَإِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَاهِم ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمْ » .

- [٧١٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ .
- [٧١٩٩] وَقِنَالَمَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ (١) عَطَاءِ ، وَعَنْ (٢) هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ١ ، عَنْ طَاوُسِ مِثْلَهُ .
  - [٧٢٠٠] وَهِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ .
- •[٧٢٠١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَام، عَنْ (٣) مُحَمَّد، عَنْ جَابِرِ الْحَذَّاء (٤) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٥) قَالَ: مَا زَادَ عَلَى الْمِائتَيْنِ فَبِحِسَابٍ.

•[۱۹۸۸][شيبة:۸۹۹۸].

(١) في الأصل: «وعن» ، ولعل المثبت هو الصواب.

(٢) في الأصل: «عن» ، ولعل المثبت هو الصواب.

۵[۲/۲۱ ب].

- [۷۲۰۱] [شيبة: ٩٩٦٢]، وتقدم: (٧١٢٦)، ١٩٥٥).
- (٣) تصحف في الأصل إلى: «بن» ، والصواب ما أثبتناه ، ومحمد هو ابن سيرين كم سماه ابن أبي شيبة في روايته ، كما سيأتي في الذي بعده .
- (٤) في الأصل: «خالد الحذاء»، والصواب ما أثبتناه كها في «المصنف» لابن أبي شيبة (٩٩٦٢)، وابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٢٦٥)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (١/ ٢٦٥)، عن هشام بن حسان، عن عمد بن سيرين، به، وأخرجه ابن حزم في «المحلي» (٥/ ٢٠٤) عن يزيد بن إبراهيم التستري، عن ابن سيرين، به. وقال ابن حبان في «الثقات» (٤/ ٢٠٣): «جابر الحذاء يروي عن ابن عمر، روئ عنه ابن سيرين».
  - (٥) قوله : «ابن عمر» تصحف في الأصل إلى : «محمد بن عمر» ، والتصويب من المصادر السابقة .

### <u>كَالْخِلْزِكَانُو</u>





- [٧٢٠٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ .
- [٧٢٠٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ، قَالَا: عَلَيْهِ فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ صَدَقَةٌ.

قَالَ النَّوْرِيُّ : يُضَمُّ الْأَقَلُ إِلَى الْأَكْثَرِ . وَقَالَ وَكِيعٌ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ يَقُولُ : لَـيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِثْلَ الْبَقرِ وَالْغَنَمِ ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِائتَيْ دِرْهَم .

• [٧٢٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَادٍ لَا يَكُونُ فِي مَالِ صَدَقَةٌ حَتَّىٰ تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارًا ، فَمْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ارْبَعَةٍ (١) وَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ وِرْهَمٌ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعِينَ وِينَازًا ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ وِينَارًا وِينَارٌ ، قَالَ: وَفِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارً وَوِرْهَمٌ ، قُلْتُ : فَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارًا مَسَلَّمًا ؟ قَالَ: نَعَمْ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ ، قُلْتُ لَهُ : وَغِينَارًا نِصْفُ دِينَارًا نَصْفُ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ عَيْرُهَا ، وَالطَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ فَلَافَةَ عَشَرَ لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ (٢) تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ عَيْرُهَا ، وَالطَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ فَلَافَةَ عَشَرَ لِدِينَارٍ أَفِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَم قَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ فِي كُلِّ وَينَارٍ أَفِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ بَلَغَتْ مِائَتِيْ دِرْهَم وَلِيهَا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِمِانَةٍ دِرْهَم عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِمِائَةٍ دِرْهَم عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، قُلْكُ : مِائَتِي حَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : وَقَالَ عَطَاءٌ : وَقَالَ عَطَاءٌ : وَقَالَ عَطَاءٌ : وَقَالَ عَلَاهُ إِيْمِ مِائَةٍ دِرْهَم ، وَعَشْرُو بْنُ دِينَارٍ وَلَكَ مَرُو بْنُ دِينَارٍ وَالْهَا لِي . وَهُمْ رِينَ شِيءٌ مُ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَهَا لِي .

<sup>• [</sup>۷۲۰۲] [شبية: ۹۹٦۳].

<sup>• [</sup>۲۰۲۷] [شبية: ۲۰۸۵۲، ۹۹۷۷].

<sup>(</sup>١) اضطرب في رسمه في الأصل، والمثبت من «المحلى» لابن حزم (٦/٦٧) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الرجل» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) قوله: «إنها كانت إذ ذاك الورق ولم يكن ذهبا» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في الأصل خطأ: «دينارا» ، والصواب ما أثبتناه .



- [٧٢٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: حَتَّى يَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمَا، فَهِي حِينَئِذِ سِتَّةٌ ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَةٌ. كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنْ كَانَ الصَّرْفُ بَلَغَ ثَلَاثَةً كَانَتْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا، فَفِي الْعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ الصَّرْفُ بَلَغَ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ، وَإِلَّا فَلا.
- [٧٢٠٦] قال: وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءِ فِي الْأَرْبَعِينَ وَالنَّيِّفُ دِرْهَمٍ ، وَلَـيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ (١) النَّيِّفُ شَيْءٍ .
- [٧٢٠٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : فِي مِائتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ مِائتَيْنِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا شَيْءٌ .
- ٥ [٧٢٠٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْ دِرْهَم شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَم فَفِيهَا خَمْسَةُ وَرَاهِم » ، قَالَ : وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : «فِي رِقَةِ أَحَدِهِمْ إِذَا بَلَغَتْ حَمْسَةَ أَوَاقٍ (٢) رُبُعُ الْعُشُورِ » .

# ٣٣- بَابٌ لَا زَكَاةَ إِلَّا فِي فَضْلٍ

• [٧٢٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَخْطُبُ ، وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاةٍ مَا فَضَلَ .

<sup>• [</sup>۲۰۰۷][شيبة: ٩٩٦٠]، وتقدم: (٢٠٠٤).

<sup>(</sup>١) قوله : «درهم ، وليس فيها دونُ الأربعين» ليس في الأصل ، وأثبتناه مـن النـسخة «ز» نقـلا عـن مطبوعـة الأعظمي .

<sup>• [</sup>۷۲۰۷] [شيبة: ۹۹٤۲].

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل، والمثبت من «حديث إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق» - رواية أبي الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي الأطرابلسي، عنه - (ص٣٣)، وهو مخطوط.

الأواقي: جمع أوقية، وهي وزن مقداره أربعون درهما = ١١٨,٨ اجرامًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٣١).

<sup>• [</sup>۷۲۰۹] [شبية: ١٠٦٥٨].





- [٧٢١٠] عبد الزان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يُخْبِرُنَا ، وَنَحْنُ مَعَ عَطَاءٍ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ يَخْطُبُ ، فَيَقُولُ : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَ فَلْيَقْضِهِ ثُمَّ لِيُرْكُ مَالَهُ ، فَقَالَ لِي عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ : لَعَمْرِي مَا فِي مَالِ الرَّجُلِ ، وَهُو عَلَيْهِ فَلْيَقْضِهِ ثُمَّ لِيرُكُ مَالَهُ ، فَقَالَ لِي عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ : لَعَمْرِي مَا فِي مَالِ الرَّجُلِ ، وَهُو عَلَيْهِ فَلْيَقْضِهِ ثُمَّ لِيرُنَكُ مَالَهُ ، فَقَالَ لِي عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ : لَعَمْرِي مَا فِي مَالِ الرَّجُلِ ، وَهُو عَلَيْهِ دَيْنٌ صَدَقَةٌ فِيهِ ، قَالَ عَطَاءٌ : فَإِذَا زَكَّ وَا عَطَاءَ الرَّجُلِ بَعْدَ (١) دَيْنِهِ ، فَلَمْ يَظْلِمْ سَيِّدُ الْعَطَاءِ ، قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيَّ دَيْنٌ ١٤ ، وَلِي مَالٌ ، وَلِي مِنَ الرَّقِيقِ مَا يُقِلُ عَلَيَ مَنْ الدَّيْنِ أُزَكِّي عَنِّي؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [٧٢١١] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا حَضَرَ نَخْلُكَ أَوْ زَرْعُكَ فَانْظُرْ مَا عَلَيْكَ مِنْ دَيْنٍ قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ ، فَارْفَعْهُ ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ إِذَا بَلَغَ حَمْسَةَ أَوْسُقٍ .
- [٧٢١٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : حَرْثُ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ فَ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةٍ يُحْصَدُ ، أَيُوَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ يُحْصَدُ ؟ قَالَ : مَا أَرَىٰ عَلَىٰ رَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةٍ فِي مَاشِيَةٍ وَلَا أَصْل ، وَلَا أَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .
- [٧٢١٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، سَمِعْتُ طَاوُسَا يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ .
- •[٧٢١٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا أَحْرَزْتَ بَعْدَمَا تَطْعَمُ مِنْهُ ، وَبَعْدَمَا تُعْطِي الْأَجْرَ ، أَوْ تُنْفِقُ فِي دَقَّ وَغَيْرِهِ حَتَّىٰ تُحْرِزَهُ فِي بَيْتِكَ ، إِلَّا أَنْ تَبِيعَ شَيْعًا فَالصَّدَقَةُ فِيمَا بِعْتَ .
- [٧٢١٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مَا أَعْطَيْتَ مِنْ طَعَامِكَ فِي نَفَوَتُهُ الْأَهْلِكَ ، يَقُولُ : تَكِيلُهُ لَهُمْ . نَفَقَتِكَ فَهُوَ فِي الطَّعَامِ ، وَمَا (٢) أَكَلْتَ أَيْضًا إِلَّا شَيْتًا تَقُوتُهُ لِأَهْلِكَ ، يَقُولُ : تَكِيلُهُ لَهُمْ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بعض» ، والمثبت ليستقيم السياق.

١[٢/٧/١].

<sup>• [</sup>۲۱۲۷] [شيبة: ۱۰۲۷۰].

<sup>• [</sup>۲۲۱۳] [شيبة: ۲۰۲۷].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم السياق .





### ٣٤- بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْعُرُوضِ

- [٧٢١٦] عبد الرزاق ، عَنْ سُفْيَانَ فِي الصَّيَّادِ (١) يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَة ، أَوْ كُلِّ إِنْسَانِ الطَّيْرُ يَحْبِسُهَا فِي شَيْءٍ يُدِيرُهُ لِتِجَارَةٍ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكُلُّ يَحْبِسُهَا فِي شَيْءٍ يُدِيرُهُ لِتِجَارَةٍ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكُلُّ إِنْسَانٍ وَرِثَ شَيْنًا فَلَا زَكَاةً عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَصْرِفَهُ ، إِلَّا رَجُلُ وَرِثَ بَقَرًا ، أَوْ غَنَمَا ، أَوْ إِبِلا ، أَوْ ذَهَبًا ، أَوْ فِضَّة ، أَوْ زَرْعًا .
- [٧٢١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ (٢) الْجُعْفِيِّ ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةِ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لَا يَبِيعُهَا ، فَالزَّكَاةُ فِيهَا كُلَّ عَامٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ .

قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ .

• [٧٢١٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ يَكُونُ الطَّعَامُ عِنْدَ أَسِي مِنْ أَرْضِهِ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ يُرِيدُ بَيْعَهُ، فَلَا يُزَكِّيهِ بَعْدَ الزَّكَاةِ الْأُولَىٰ يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ.

قال عبد الرزاق: اسْمٌ لَا أُحِبُ أَنْ أَقُولَهُ يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ.

- [٧٢١٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا ، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ فِي الْمِائَتَيْنِ ، حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِذَا كَانَتْ قَدْ صُدِّقَتْ أَعْنَاقُ الْغَنَمِ ، قَالَ : وَقَالَ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ .
- [٧٢٢٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْجُعْفِيّ ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكِّىٰ أَصْلَهُ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ (٣) حَتَّىٰ يُبَاعَ ، قَالَ : وَقَالَ النَّخَعِيُّ : فِيهِ زَكَاةٌ .

<sup>(</sup>١) قوله: «في الصياد» وقع في الأصل: «بالصياد»، والتصويب من «تساريخ ابن معين - رواية ال.وري» (٣/ ١٢٤) من طريق عبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «جعفر» ، والتصويب من مصادر ترجمته . وينظر : «تهذيب الكمال» (٤/ ٢٥٥) .

 <sup>(</sup>٣) قوله: «له طعام من أرضه يريد بيعه ، قد زكئ أصله ، قال : قال الشعبي : ليس فيه زكاة» ليس في الأصل ،
 واستدركناه من الموضع الآتي عند المصنف (٧٣٧١) . وينظر : «الأموال» لابن زنجويه (٣/ ١٠٥٥) .

### فَالْخِالِكَ الْحَالَةِ





- [٧٢٢١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ .
  - [٧٢٢٢] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ مَا سَمِعْنَا فِيهِ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْج: وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ.
- [٧٢٢٣] عبد الله (١) عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ حِمَاسٍ ، قَالَ : مَا لِي مَالُ أُزَكِيهِ إِلَّا عَنْ حِمَاسٍ ، قَالَ : مَا لِي مَالُ أُزَكِيهِ إِلَّا فِي الْخِفَافِ (٢) وَالْأُدْمِ ، قَالَ : فَقَوِّمْهُ ، وَأَدِّ زَكَاتَهُ .
- [٧٢٢٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ فِي الْبَزِّ : إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ . وَكَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ .
- [٧٢٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّىٰ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ ، قَالَ : يَجْمَعُهَا ثُمَّ يُزَكِّيهَا .
- [٧٢٢٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : لَا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لَا يُدَارُ إِلَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تِبْرًا مَصُوعًا (٣) ، وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ زُكِّيَ .
- [٧٢٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُلَّ عُمْرَ قَالَ: كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ أَوْ فِي دَوَابٌ، أَوْ بَزِّ يُدَارُ لِتِجَارَةٍ، الزَّكَاةُ كُلَّ عَام.

<sup>• [</sup>۲۲۲۳] [شيبة: ۱۰۵۵۰].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «عبد الملك»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٠٥٥٧)، و «الأموال» لابن زنجويه (١٦٨٧) من طريق يحيى، به .

<sup>(</sup>٢) الخفاف: جمع الخف، وهو نوع من الأحذية الجلدية، يلبس فوقها حذاء آخر. (انظر: معجم الملابس) (ص١٥٢).

<sup>(</sup>٣) [٢/ ١٠٧ ب]. تصحف في الأصل إلى: «موضوعا» ، ولعل الصواب ما أثبتناه . وينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٣/ ١٧١).





- [٧٢٢٨] عبد الزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ الْفَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَرْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (١) ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ ، الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ ، لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ ، الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ ، لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهُرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ .
- [٧٢٢٩] قال جدالزاق: وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْم وَأَبُو النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ عُرْوَةَ مِثْلَهُ .
- [٧٢٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَا أَنَهَا قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَـوْمَ تُخْرَجُ وَكَاتُهُ .

## ٣٥- بَابٌ لَا زَكَاةَ إِلَّا فِي النَّاضِّ

- [٧٢٣١] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٢) ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ؟ قَالَ : فَلْتُ لِعَطَاءِ : السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ؟ قَالَ : فَلَيْسَ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمَالِ ، وَلَا عَلَى الَّذِي أَسْلَفَهُ صَدَقَةٌ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي الصَّدَقَةِ ، غَيْرَ أَنَّهُ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الدَّيْنِ ، هُو زَعَمُوا : مَنِيحَةُ (٣) الذَّهَبِ السَّلَفُ ، هُو الْقَائِلُ .
- [٧٢٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ رَجُلَا أَخْبَرَهُ: أَنَّ يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَقِيلَ: زَكِّهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَوْفَ.
- [٧٢٣٣] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ ،

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «بن مالك» ، والتصويب من «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ٣٧٨) عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن ابن جريج» ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (٦/ ١٠١) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) المنيحة : المنحة والعطية ، والجمع : منائح . (انظر : النهاية ، مادة : منح) .

<sup>• [</sup>۷۲۳۳] [شيبة: ١٠٢١٢].

### كَالْخِالْزَكَالَا





فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ تِلْكَ الثَّلَاثَ سِنِينَ يُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (١) .

- [٧٢٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ (٢) كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى ، فَيَسْتَلِفُ أَمْ وَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ ، ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ .
  - [٧٢٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [٧٢٣٦] عبد الزاق ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ فُضَيْل ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةٍ فَزَكِّهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّىٰ تَقْبِضَهُ .
- [٧٢٣٧] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [٧٢٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : فِي كُلِّ عَرَضٍ ، وَنَقْدٍ دَيْنٍ يُرْجَىٰ ، زَكَاةٌ .
  - [٧٢٣٩] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ .
- [٧٢٤٠] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ .

<sup>(</sup>١) قوله : «مال يتيم ، فكان عليه ثلاث سنين ، فكان يزكيه وهو عليه تلك الثلاث سنين يخرجها من أموالهم» ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة «ز» نقلا عن مطبوعة الأعظمي .

<sup>• [</sup>۲۳۲۷] [شيبة: ١٠٢١٢].

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني موسئ بن عقبة، عن نافع، أن عبد الله بن عمر "ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة «ز» نقلا عن مطبوعة الأعظمي. وينظر: (٧١١٩) بنفس هذا الإسناد والمتن.

<sup>• [</sup>۲۳۹۷] [شيبة: ١٠٣٦١].

<sup>• [</sup>٧٢٤٠] [شيبة : ١٠٣٦٤]، وسيأتي : (٧٢٥٠).

### المصنف الإمام عندال أأف





- [٧٢٤١] عبد الزاق، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ '' عَبِيدَةَ، عَـنْ عَلِـيِّ قَـالَ: كَانَ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ اللَّهُ يُن عَلَى الرَّجُلِ، قَالَ: مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّي؟ قَـالَ: لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُؤَدِّ مَا غَابَ عَنْهُ.
  - [٧٢٤٢] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْح ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .
    - [٧٢٤٣] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحِ مِثْلَهُ (٢٠) .
- [٧٢٤٤] عبد الرائل ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ الْخُوزِيِّ ، قَالَ : إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ ، إِذْ جَاءَهُ زِيَادٌ الْبَوَّابُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِإِبْنِ الزُّبَيْرِ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ ، إِذْ جَاءَهُ زِيَادٌ الْبَوَّابُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِإِبْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : أَرْسِلْ بِزَكَاةِ مَالِكَ ، قَالَ : هُوَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَمَا رَاجَعَهُ غَيْرَهَا حَتَّىٰ قَامَ ، فَقُولُ : أَرْسِلْ بِزَكَاةِ مَالِكَ ، قَالَ : هُو أَرْسَلَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَمَا رَاجَعَهُ غَيْرَهَا حَتَّىٰ قَالَ : فَالْتَ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَقُلْ إِنَّمَا الزَّكَاةُ مِنَ النَّاضِّ ، قَالَ نَافِعٌ : فَلَا يَعْمَ مُا قَالَ؟ قَالَ : فَلَيْ يَعْمُ ، قُلْتُ \* نَعَمْ ، قُلْتُ \* نَعَمْ ، قُلْتُ \* أَبْلَغْتَهُ مَا قَالَ؟ قَالَ؟ قَالَ : فَعَمْ ، قُلْتُ \* نَعَمْ ، قُلْتُ \* أَبْلُغْتَهُ مَا قَالَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ \* أَنْ الْمَالَةُ وَلَا إِنَّمَا الزَّكَاةُ وَالَ؟ قَالَ؟ قَالَ؟ قَالَ : صَدَقَ .
  - [٧٢٤٥] قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ أَبِي يَزِيدَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ زِيَادٍ.
- [٧٢٤٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا أَرَىٰ الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي الْعَيْن .
- [٧٢٤٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ﴿ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : فِي دَيْنِ لِرَجُلِ عَلَىٰ آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَىٰ فِي الدَّيْنِ صَدَقَةً ، وَإِنْ مَكَثَ سِنِينَ حَتَّىٰ إِذَا حَرَجَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً ، وَكَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُ ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ وَأَحَالَ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «بن» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٠٣٥٦) من طريق هـشام ، بنحوه .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ن) كما في مطبوعة دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (٤/ ٤٢) من طريق عبد الرزاق ، به .

합[Y\사/1].





بِهِ عَلَىٰ غُرَمَائِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ فِي ذَلِكَ ، قَالَ: لَا صَدَقَةَ فِيهِ ، قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ وَثِيقٍ فَلَا يُزَكِّهِ الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّىٰ يَحِلَّ وَثِيقٍ فَلَا يُزَكِّهِ الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّىٰ يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَىٰ وَثِيقٍ (١) .

قُلْتُ: مَا أَحْرَزْتُهُ فَسُرِقَ مِنْ عِنْدِي ، أَوْ مِنْ عِنْدِ الصَّرَافِ ، أَوْ أَفْلَسَ الصَّرَافُ ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، قَالَ: فَمَكَثَ عِنْدِي شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ فَسُرِقَ أَوْ أَصَابَهُ هَلَاكٌ ، مَا كَانَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، قَالَ: فَمَكَثَ عِنْدِي شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ فَسُرِقَ أَوْ أَصَابَهُ هَلَاكٌ ، مَا كَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إِنْ كُنْتَ تَنْوِي أَنْ تُزَكِّيهُ ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِي أَعْبُدٌ ، أُوّاجِرُهُمْ سَنَةً إِلَىٰ سَنَةٍ عَلَيْهِمْ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَادٍ ، قَالَ: فَبَدَرَنِي ، قَالَ: وَإِذَا أَخَذْتَ الْمَالَ فَزَكُهِ ، قَالَ: قَدْ إِلَىٰ سَنَةٍ عَلَيْهِمْ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَادٍ ، قَالَ: فَبَدَرَنِي ، قَالَ: وَإِذَا أَخَذْتَ الْمَالَ فَزَكُهِ ، قَالَ: قَدْ عَلَى عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، وَذَلِكَ بِأَنَّكَ تُسْلِفُ مِنَ الْمَالِ ، وَيَلْكَ بِأَنَّكُ تُسْلِفُ مِنَ الْمَالِ ، وَيَلْكَ بِأَنَّكُ مُ مَنْ الْمَالِ وَيَعْمُ الْغِلْمَةِ وَيَأْبَقُ ، قُلْتُ لَهُ: لَوْ حَانَتْ صَدَقَةُ مَالِي وَأَنَا بِأَرْضٍ غَيْرِ أَرْضِي ؟ قَالَ: وَيَشْتَكِي بَعْضُ الْغِلْمَةِ وَيَأْبَقُ ، قُلْتُ لَهُ: لَوْ حَانَتْ صَدَقَةُ مَالِي وَأَنَا بِأَرْضٍ غَيْرِ أَرْضِي ؟ قَالَ: مَعْمُ الْغِلْمَ وَيَلْكَ إِلَى عَامِلِ أَرْضِي ؟ قَالَ: مَعْمُ الْغِلْمَ وَيَأْبُقُ ، قُلْكُ لَهُ : لَوْ حَانَتْ صَدَقَةُ مَالِي وَأَنَا بِأَرْضٍ عَيْرِ أَرْضِي ؟ قَالَ: مَتَى الْمَالُولُ إِلَىٰ عَامِلِ أَرْضِي ؟ قَالَ: مَتَى الْكُنْ عَامِلُ أَرْضِي ؟ قَالَ : مَالِي وَاللَّهُ وَمُ وَالَا إِلَىٰ عَامِلُ إِلَىٰ عَامِلُ أَرْضِي ؟ قَالَ : مَامِلُ يَالِمُ وَالَا إِلَىٰ عَامِلُ إِلَىٰ عَامِلُ أَنْ وَلَى الْمَالِ الْكُولُ وَلَى الْمُولِ الْمَالَةُ وَالَا الْمُؤْمِى وَالَا الْمُؤْمِ وَاللَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمَالَةُ وَالَا الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

- [٧٢٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمُلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عَبْدَ الْمُلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَكُونُ عِنْدَنَا النَّفَقَةُ فَأَبَادِرُ الصَّدَقَةَ، وَأُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِي، وَأَقْضِي دَيْنِي، قَالَ: فَلَا تُبَادِرُ يَكُونُ عِنْدَنَا النَّفَقَةُ فَأَبَادِرُ الصَّدَقَةَ، وَأُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِي، وَأَقْضِي دَيْنِي، قَالَ: فَلَا تُبَادِرُ بِهَا، فَإِذَا جَاءَتْ فَاحْسُبْ دَيْنَكَ مَا عَلَيْكَ فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ.
- [٧٢٤٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ <sup>(٢)</sup> جَابِرٍ ، عَنْ <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) قوله: «فلا يزكه حتى يخرج، قال: وقال عبد الكريم: يزكي الدين كل حول حتى يحل إذا كان على وثيق» ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة «ز» نقلا عن مطبوعة الأعظمي.

<sup>• [</sup>۲۲۶۸] [شيبة: ۱۰۳۵۳].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «عن» ، والتصويب من «الأموال» لابن زنجويه (١٧٠٨) من طريق ابن عيينة ، به . وينظر : «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٢٧٣) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «بن» ، والتصويب من «الأموال» لابن زنجويه من الموضع السابق .





عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِـشَامٍ ، قَـالَ : قَـالَ رَجُـلُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَجِيءُ إِبَّانِ زَكَاتِي ، وَلِي دَيْنٌ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ .

- [٧٢٥٠] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ .
- •[٧٢٥١] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي الـدَّيْنِ زَكَاةٌ .
- [٧٢٥٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ عَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَاسْتَخْرَجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمٍ أَخَذَهُ ؟ لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْلَكًا ، لَوْ عَلَبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اقْتَسَمُوهُ .
- [٧٢٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ، فَكَانَ بِأَيْدِي الْعُمَّالِ، فَكَتَب: مُحَمَّدٍ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ، فَكَانَ بِأَيْدِي الْعُمَّالِ، فَكَتَب أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ، فَرَاجَعَهُ عَامِلُهُ فِي ذَلِكَ، يَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ أَوْ سَنَةً وَاحِدَةٍ؟ فَكَتَب إِلَيْهِ: إِنْ كَانَ مَالًا ضِمَارًا فَزَكِهِ سَنَةً وَاحِدَةً، قُلْتُ لَهُ: مَا الضِّمَارُ؟ فَالَ : الذَّاهِبُ.
- [٧٢٥٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِقَتَادَةَ : الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : إِذَا لَـمْ يَكُنْ ضِمَارًا أَوْ فِي تَوَىٰ فَزَكِّهِ .
- [٥٧٧ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الزَّكَاةُ عَلَىٰ مَنِ الْمَالُ فِي يَـدِهِ ، قَـالَ : وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الـدَّيْنُ وَالـسَّلَفُ عَلَىٰ مَلِي عِ (١) فَعَلَىٰ سَيِّدِهِ أَدَاءُ وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الـدَّيْنُ وَالـسَّلَفُ عَلَىٰ مَلِي عِ اللَّهُ وَكَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَىٰ مُعْدِمٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّىٰ يُخْرَجَ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي وَكَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَىٰ مُعْدِمٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّىٰ يُخْرَجَ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ ، قَالَ : ذَلِكَ الْأَمْرُ .

<sup>• [</sup>۷۲۵۰] [شيبة: ۱۰۳٦٤]، وتقدم: (۷۲٤٠).

<sup>(</sup>١) الملي ، والمليء : الثقة الغنى . (انظر : النهاية ، مادة : ملأ) .





- [٧٢٥٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّىٰ اللَّيْنِ وَكَاةٌ حَتَّىٰ اللَّيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّىٰ اللَّيْسَ فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً .
- [٧٢٥٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ، وَإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَىٰ فَلَا يُزَكِّيهِ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ.
  - [٧٢٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .

## ٣٦- بَابُ أَخْذِ الْعُرُوضِ فِي الزَّكَاةِ

- [٧٢٥٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ
   أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي زَكَاتِهِمُ الْعُرُوضَ .
- [٧٢٦٠] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، حَدَّثَهُ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُـ لُـ الْعُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ ، يَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ .

# ٣٧- بَابُ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ [التوبة: ٦٠]

- [٧٢٦١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ [التوبة : ٢٠] فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ ، قُلْتُ : الصَّدَقَاتُ كُلُّهَا لَهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ فِي ٢٠] فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ ، قُلْتُ : الصَّدَقَاتُ كُلُّهَا لَهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ ، أَوْ صِنْفَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ، وَلَوْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَمَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِيهِنَّ كُلَّهُنَّ .
- [٧٢٦٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ.
- [٧٢٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وضَعْتَهَا فِي صِنْفِ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ : ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ [التوبة : ٦٠] ، وَكَذَا وَكَذَا لِأَنْ لَا تَجْعَلَهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ .

١٠٨/٢]٩

<sup>• [</sup>٥٩٥٧] [شيبة: ١٠٥٤١].

## المُصِنَّةُ فِي لِلإِمْ الْمِعَ بُلِالْتَزَافِ





- [٧٢٦٤] عبد الزاق، عَنِ القَوْرِيِّ، عَنْ جُويْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ بِقَدْرِ عَنِ الضَّحَاكِ قَالَ: يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ بِقَدْرِ عَنِ الضَّفَةِ وَالْكِسْوَةِ، وَهُو الَّذِي يَلِي عَمَلِهِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لِلْعَامِلِ (١) قَدْرُ مَا يَتْبَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ، وَهُو الَّذِي يَلِي قَبْضَ الصَّدَقَةِ.
- [٧٢٦٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مَعْقِلِ (٢) ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَا، يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَلَّا يَقْسِمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَثْمَانِ، وَأَنْ (٣) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرُوةَ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَلَّا يَقْسِمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَثْمَانِ، وَأَنْ (٣) يُعْطَى كُلُ عَامِلِ عَلَى قَدْرِهِ ، وَالْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ وَزَمَانَتِهِمْ ، قَالَ يَعْطَى كُلُ عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ ، وَالْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ وَزَمَانَتِهِمْ ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي يَزِيدَ : أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلَا رَجُلَا، فَقَالُوا : إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الْإِمَامِ وَاجْتِهَادُهُ ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَفُضَّهَا فَضَّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَفُضَّهَا فَضَّ بَعْضَهَا عَلَى الْأَجْزَاءِ فَعَلَ .

# ٣٨- بَابُ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزِ

- [٧٢٦٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزِ ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونَا ، فَإِنْ لَمْ ثُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَا .
- [٧٢٦٧] عبد الرزاق ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٤) ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٥) قَالَ : مَا أَدَّىٰ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرْضِينَ ، وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لَا يُؤَدَّىٰ زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العامل» ، والمثبت ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «مغفل» ، والتصويب من مصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكمال» (١٠٤/١٨) .

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل خطأ : «لا» ، والمثبت ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ويحتمل أن الصواب في هذا الموضع: «عبد الله بن عمر»، وفي «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٢٨/٢) قال: «رواه عبد الرزاق في «مصنفه» في الزكاة، أخبرنا عبد الله بن عمر العمري، به، عن نافع . . . فذكره بإسناده ومتنه . وفي الإسناد التالي وقع في الأصل: «عبيد الله» أيضًا، وقد رواه وكيع عن العمري - وهو عبد الله - به ، أخرجه الطبري في «التفسير» (٢١٨/١٤) ، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٢١٨/١٤) وغيرهما، عن عبيد الله بن عمر».

<sup>(</sup>٥) قوله : «عن ابن عمر» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصادر السابقة . وينظر أيـضًا : «الاسـتذكار» (٣/ ١٧٤) .

### كَاكِلَاكِكَالَا





- [٧٢٦٨] عبد الرزاق ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [٧٢٦٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونَا ، وَإِنْ ` لَمْ تُـوَّدُ زَكَاتَهُ فَهُ وَ كَنْزٌ ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونَا ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا .
- [٧٢٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ نَافِعًا يَذْكُرُ، عَنِ ابْنِ عُمَـرَ مِثْلَ هَذَا، وَزَادَ: إِنَّمَا الْكَنْزُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ.
- [٧٢٧١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةً كَنْزِكَ (٣) فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ، وَلَيْسَ بِكَنْزِ.
- [٧٢٧٧] عبد الراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْجَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ الْأَشَجَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَشَجَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلًا بَاعَ رَجُلًا حَائِطًا ( أَنَ لَهُ الرَّجُلُ ( أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عُمَرُ بْنُ الْحَوْمِنِينَ ؟ الْحَوْمِنِينَ وَقَالَ عُمَرُ : فَيَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : ضَعْهُ تَحْتَ مَقْعَدِ الْمَوْأَةِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَوْلَيْسَ بِكَنْ زِيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : فَيْسَ بِكَنْ زِيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : فَيْسَ بِكُنْ زِيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : فَيْسَ بِكُنْ زِيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : فَيْسَ بِكُنْ زِيَادٌ ، قَالَ : إِنَّمَا هُو بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِنَحْوِ هَذِهِ الْقِصَّةِ .
- [٧٢٧٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِنَّ الزَّكَاةَ قَنْطَرَةً (٧) بَيْنَ النَّارِ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ ، فَمَنْ أَدَّىٰ زَكَاتَهُ قَطَعَ الْقَنْطَرَةَ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وينظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» (٣/ ١٧٤) ، عن ابن جريج ، به .

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [شيبة: ١٠٦١٨].

١[٢/٩/٢]]

<sup>(</sup>٤) الحائط: البستان، وجمعه حوائط. (انظر: المصباح المنير، مادة: حوط).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٦/ ٦٨) عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «رجل» ، والمثبت ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٧) القنطرة: الجسر . (انظر: غريب الحديث للحربي) (١٣/١) .

## المُصِّنَّفُ لِلإِمْ الْمُعَبِّلُ الزَّاقِ





- [٧٢٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ : مَنْ كَسَبَ طَيِّبُهُ الزَّكَاةُ . قَالَ : مَنْ كَسَبَ طَيِّبُهُ الزَّكَاةُ .
- [٧٢٧٥] عبد الزاق ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زُرَيْتِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ (١) ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِزَكَاةٍ .

# ٣٩- بَابُ كَمِ الْكَنْزُ؟ وَلِمَنِ الزَّكَاةُ؟

- •[٧٢٧٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمِ فَمَا دُونَهَا (٢) نَفَقَةٌ ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ .
- ٥ [٧٢٧٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تَحِلُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ (٣) إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَنْ خَارِمٍ ، أَنْ خَارِهِ مَ أَنْ خَارِفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَنْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا ، فَا مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَ مَنْهَا ، فَا مَعْمَلُ اللّهِ مَعْمَلُ مَعْمُلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمُولُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَا لَعْمُولُ اللّهُ مَعْمُلُ مَعْمُلُ اللّهُ مَعْمُلُ مَعْمُ مَعْمُلُ اللّهُ مَعْمُلُومُ مَعْمَلُهُ مَا لَعْمَلُومُ مَعْمَلُ مَا لَعْمَلِكُ مَعْمُلُ مِعْمَلُ اللّهِ مَا لَعْمَلُكُمْ مَعْمُلُقُ مَلْكُمْ مِنْهَا لِغَنِي مُعْمَلُ مَعْمُلُومُ مَعْمَلُ مَعْمُلُومُ مَعْمَلُ مَعْمُلُومُ مَعْمَلُ مَعْمُلُومُ مَعْمُلُومُ مُعْمَلُ مَعْمُلُومُ مَعْمُلُومُ مِعْمُلُومُ مَعْمُلِهُ مَعْمُلُومُ مُعْمَلُ مَعْمُلُومُ مَعْمُلُومُ مَعْمُلُومُ مَعْمُلُومُ مَعْمُلُومُ مُعْمِلًا لِعْمِنْ مُعْمَلُ مَعْمُلُ مُعْمُلُومُ مُعْمِلُ مُعْمُلُومُ مُعْمُلُ مِعْمُلُ مُعْمَلِهُ مَا لِعُنِهُ مِعْمُلُومُ مُعْمُلُومُ مُعْمُلُومُ مُعْمِلُ مُعْمُلُومُ مُعْمُلُومُ مُعْمُلُومُ مُعْمُلُومُ مُعْمُلُومُ مُعْمُلُ مُعْمُلُ مُعْمُلُومُ مُعْمِلُكُمْ مُعْمُلُومُ مُعْمُلُومُ مُعْمُلُومُ مُعْمُلُومُ مُعْمُلُومُ مُعْمُلُ مُعْمُلُومُ مُعْمُلُومُ مُعْمُلُومُ مُعْمُلُومُ مُعْمُلُومُ مُعْمُلُومُ مُعْمُومُ مُعْمُلُ مُعْمُلُومُ مُعْمُلُ مُعْمُلُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُلُمُ
- ٥[٧٢٧٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ا أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِةً مِثْلَهُ.
- [٧٢٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو (٤)، عَنْ فُضَيْلٍ (٥) عَنْ إِبْـرَاهِيمَ قَالَ: مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَنْ ذِي الْحَاجَةِ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل: «زريق بن أبي سليم» ، وفي «التفسير» للمصنف (١٠٨٣) بنفس الإسناد والمتن: «رزين بن أبي سلمئ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «دونهما» ، والتصويب من «التفسير» للمصنف (١٠٧٥) ، به .

٥ [٧٢٧٧] [التحفة: دق ١٧٧ ٤ ، س ١٨٨٤٣ ، د ٢١٩٤] [الإتحاف: خز قط كم البزار حم جا ٥٤٨١].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (٣/ ٥٦) عن عبد الرزاق، به.

<sup>• [</sup>۲۲۷۹] [شيبة: ۲۲۵۴۷].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عمر»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٠٥٣٧)، و «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (١/ ٦٢٩) من طريق الثوري، به .

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن فضيل» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدرين السابقين.



- ٥ [٧٢٨٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْحَيَّارِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّ يُقَسِّمُ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَسَأَلَاهُ ، فَأَصْعَدَ فِيهِمَا الْخِيَارِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّ يُكَانَ النَّبِيُ عَيَ اللهُ الْفَيْعِ وَقَالَ مَعْمَرُ : يَعْنِي جَلْدَانِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَ لَهُمَا : «مَا شِئْتُمَا ، وَلَكِنْ لَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ » .
- [٧٢٨٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُ يُعْمَلُ الْهُ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِمْ : أَنْ أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمَا وَرَاعِيهَا ، وَلَا تُعْطُوا مِنْهَا مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمَيْنِ ، وَرَاعِييْنِ .
- [٧٢٨٣] عبرالرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يُعْطَىٰ مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلَا يُعْطَىٰ مِنْهَا أَحَدٌ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا عَلَيْهِ دَيْنٌ .
- [٧٢٨٤] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مَنْ كَانَتْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمَا لَمْ يَأْخُذُ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا .
- [٧٢٨٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ : يُعْطَىٰ مِنَ الصَّدَقَةِ مِائَةً إِلَىٰ مِائتَيْنِ .
  - [٧٢٨٦] قال سُفْيَانُ : وَبَلَغَنِي عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .

٥ [٧٢٨١] [التحفة: خ م ت س ق ١٢٩١٤ ، د ت ٨٦٢٦] [الإتحاف: مي قط كم حم جا طح ١١٦٦٣] [شيبة: ١٠٧٦، ٢،٢٦٦].

<sup>(</sup>١) قوله : «عبد الله بن عمرو» تصحف في الأصل إلى : «عبيد الله بن عمر» ، والتصويب من «سنن الترمذي» (٦٥٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>• [</sup>۷۲۸۳] [شيبة: ۱۰۵۳٤].





## ٤٠- بَابُ لِمَنِ الزَّكَاةُ

- [٧٢٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: تُعْطِي زَكَاةَ مَالِكَ ١٠ دَوِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَمَوَالِيَكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَجِيرَانَكَ.
- [٧٢٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ : تُعْطِيهَا أَهْلَ قَرَابَتِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ يَسْتَجِبُ تَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْمَوَالِيَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْجِيرَانَ ، وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ ذَلِكَ الْمِصْر .
- [٧٢٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ ، قَالَ : وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ ذَلِكَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَسَرَىٰ عَلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ حَجًّا .
- [٧٢٩٠] عِبِ الرَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ. لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.
- •[٧٢٩١] عبد الزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا (١) بَابَا. يَعْنِي مَا لَمْ تَكُنْ فَعُلِقْ عَلَيْهَا (١) بَابَا. يَعْنِي مَا لَمْ تَكُنْ فَعُلِقْ عَلَيْهَا (١) في عِيَالِكَ
- [٧٢٩٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو وَالرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّـهُ كَـانَ يَـسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ ، يَقُولُ : إِذَا أَعْطَاهُمْ .

۵[۲/۹۰۱]

<sup>• [</sup>۷۲۹۰][شيبة: ۱۰۶۳۳].

<sup>•[</sup>۲۹۱][شيبة:۲۳۲۱].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عليه» ، والتصويب من «الأموال» للقاسم بن سلام (١٨٦١) من طريق الثوري ، به .

### كَالْخِلْزَكَالِهُ





- [٧٢٩٣] عبد الزاق ، عَنِ القَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَا يُعْطَى الْيَهُودِيُّ ، وَلَا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ ، يُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ .
- [٧٢٩٤] عبد الزان ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يُعْطَى عَبْدُ ، وَلَا مُشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ .
- •[٧٢٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُـرَحْبِيلَ كَـانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ.
- [٧٢٩٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَنْنَة ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (١) ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْـنُ شُـرَحْبِيلَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ، ثُمَّ يُفَرِّقُهَا بَيْنَ الرُّهْبَانِ .
- [٧٢٩٧] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ مَنْ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ ، وَلَا يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ ، وَلَا دَيْنِ مَيِّتٍ ، وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ ، وَلَا شِرَاءِ مُصْحَفٍ ، وَلَا يَحُجُّ بِهَا ، وَلَا تُعْطِيهَا مُكَاتِبَكَ ، وَلَا تَبْتَاعُ بِهَا نَسَمَةً تُحَرِّرُهَا ، وَلَا تُعْطِيهَا مِنْ مَكَاتِبَكَ ، وَلَا تَبْقَاعُ بِهَا نَسَمَةً تُحَرِّرُهَا ، وَلَا تُعْطِيهَا مِنْ مَكَانٍ .
- [٧٢٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ زُبَيْدِ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أُعْطِي أُخْتِي (٢) مِنْ زَبَيْدِ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أُعْطِي أُخْتِي (٢) مِنْ زَكَاتِي ؟ قَالَ : نَعَمْ .

<sup>• [</sup>۲۹۳۷] [شيبة: ۱۰۵۱۲].

<sup>• [</sup>۲۹۶۷] [شيبة: ١٠٥١٥].

<sup>•[</sup>٥٩٢٧][شيبة: ١٠٥٠٤].

<sup>• [</sup>۷۲۹٦] [شيبة: ١٠٥٠٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن أبي إسحاق» ، وهو خطأ ، وقد مر على الصواب برقم (٥٩٢٦) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من «الأموال» للقاسم بن سلام (١٨٦٠)، «الأموال» لابن زنجويه (٢١٨٥)، كلاهما من طريق الثوري، به .





#### ٤١- بَابُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ

٥ [٧٢٩٩] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَمْرِه ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَـمْ يَفْرِضِ النَّبِيُّ ﷺ الزَّكَاةَ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ : الـذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ ، وَالْإِبِلِ ، وَالنَّرَةِ ، وَالنَّرَةِ ، وَالنَّمْرِ .

• [٧٣٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ، أَوْ عِنْبِ أَوْ عِنْبِ ، أَوْ حَبِّ (١)، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ .

قُلْتُ لِعَطَاءِ: الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسَمَّاهُ لِي هُوَ الْحَبُّ كُلُّهُ، قَالَ: فِي النُّرَةِ، وَالدُّخْنِ، وَالْجُلْجُلَانِ (١)، وَالْعَدَسِ، وَالْإِحْرِيضِ؟ قَالَ: نَعَمْ فِي قُلْتُ النَّقْدِيدَةُ؟ قَالَ: فِيهَا صَدَقَةٌ، هِي حَبٌ، الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ، قَالَ: فَلْتُ التَّقْدِيدَةِ؟ قَالَ: فِيهَا صَدَقَةٌ، هِي حَبٌ، الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ، قُلْتُ التَّقْدِيدَةِ: الْكُزْبَرَةَ. كُلِّهِ، قُلْتُ التَّقْدِيدَةِ: الْكُزْبَرَةَ. كُلِّهِ، قُلْتُ : فَلَيْسَ فِي شَيْءِ سِوَى ذَلِكَ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لَا، يَعْنِي بِالتَّقْدِيدَةِ: الْكُزْبَرَةَ. قَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ بَيْعَ تَمْرِ النَّخْلِ وَحَبِّ عِنَبِ بِذَهَبٍ ، فَرَضِي الْأُمِيرُ ﴿ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَالِ فِي قَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ بَيْعَ تَمْرِ النَّخْلِ وَحَبِّ عِنَبِ بِذَهَبِ ، فَرَضِي الْأُمِيرُ ﴿ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَالِ فِي قَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ بَيْعَ تَمْرِ النَّخْلِ وَحَبِّ عِنَبِ بِذَهَبٍ ، فَرَضِي الْأُمِيرُ ﴿ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَالِ فِي الْمَالِ فِي الْمَالِ وَلَمْ يُخْرِضُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّمَا لَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ فِي حَبِّ الْمَالِ فِي الْبَحْرِ قَدْ صُدِّقَ مَلَةً فَحَسْبُهُ ، فَإِنْ نَضَ دَهَبًا فِيهِ بَعْدَ حَوْلٍ صَدِّقَهُ أَيْضًا ، وَعَلَا النَّبِي عَيَامٌ : لَا ، إِذَا صُدِّقَ مَرَةً فَحَسْبُهُ ، فَإِنْ نَضَّ ذَهَبًا فِيهِ بَعْدَ حَوْلٍ صَدَّقَهُ أَيْضًا ، وَأَقُولُ أَنَا فِي قَوْلِ النَّبِي عَيَاكُ : الشَّمَاءُ » : بَيَانٌ عَنْ صَدَقَةِ الْحَبِ .

• [٧٣٠١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَـيْسَ فِي الْعُطْبِ<sup>(٣)</sup> وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ .

<sup>• [</sup>۷۳۰۰] [شيبة: ۱۰۱۲۱].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «حرث» ، والمثبت هو الصواب ، ويدل عليه ما يأتي بعده ، وكذا هو عند يحيى بن آدم في «الخراج» (٥٣١) – ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٣٠) – وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣٠/) – ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (٢٦/٤) – وابن زنجويه في «الأموال» (١٩٠٢) ، كلهم من طرق ، عن ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) كأنه كان في الأصل: «والجلان»، ثم صُوِّب إلى ما أثبتناه فيها يظهر لنا، وكذا هو عند ابن قتيبة في «غريب الحديث» (٣/ ٦٦٥)، نقلًا عن عبد الرزاق، به، مختصرًا.

<sup>۩[</sup>٢/١١٠]].

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «غريب الحديث» للخطابي (٣/ ٨٤) من طريق عبد الرزاق ، به .





• [٧٣٠٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ .

## ٤٢- بَابُ الرِّكَازِ وَالْمَعَادِنِ

- ٥ [٧٣٠٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ (١) قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَ وَكَاتَهَا ، فَقَالَ : «مِنْ أَيْنَ هِيَ؟» قَالَ : هِيَ مِنْ مَعْدِنِ آلِ فَلَانِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : «بَلْ نُعْطِيكَ مِثْلَهَا ، وَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ» .
- [٧٣٠٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ يَعْمَلُ فِي الْمَعَادِنِ زَمَانَ عُمَرَ بُنِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِيمَا نُعَالِجُ وَنَعْتَمِلُ بِأَيْدِينَا ، مِنْ كُلِّ مِئْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِي الْمَعَادِنِ الرِّكَازَ أُخِذَ مِنَّا الْخُمُسُ . مِائتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَإِذَا وَجَدْنَا فِي الْمَعَادِنِ الرِّكَازَ أُخِذَ مِنَّا الْخُمُسُ .
- [٥٠٥٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَا وُجِدَ مِنْ غَنِيمَةٍ فَفِيهَا الْخُمُسُ.
- ٥ [٧٣٠٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رِكَازِ بِالْيَمَنِ فَخَمَّسَهَا .
- ٥ [٧٣٠٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ : أُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ (٢) الْخُمُسُ » .

الْجُبَارُ: الْهَدَرُ، وَالرِّكَارُ: مَا وُجِدَ مِنْ مَعْدِنٍ، وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنْهُ مِنْ مَالٍ مَـدْفُونِ، وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنْهُ مِـنْ مَـالٍ مَـدْفُونِ، وَشَيْءٍ كَانَ لِقَرْنٍ قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ: هُوَ مَغْنَمٌ.

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق، عن معمر في «جامعه» (١٩٧٥٨)، وفيه بعد إسباعيل بن أمية: «عن سعيد المقبري، قال: أحسبه عن أبي هريرة»، فالله أعلم: هل هذا سقط من الأصل، أم أن عبد الرزاق رواه هكذا وهكذا.
(٢) في الأصل: «الزكاة»، وهو تحريف، ويدل عليه تفسيره عقب الحديث.





# ٤٣- بَابُ لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يُعْطُوهُ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا

•[٧٣٠٩] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدِ الْأَعْمَىٰ وَحْدِي ، وَأَخْبَرَنَا مَعَ عَطَاءِ ، قَالَ : انْطَلَقَ أَبُو حَكِيمٍ إِلَىٰ مَرْوَانَ بِزَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ لَهُ مَـرْوَانُ : أَفِي عَطَاءِ أَنْتَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ ؛ فَإِنَّا لَا نَأْخُـ ذُهَا مِنْكَ ، قَالَ : فَفَرَضَ لَـهُ مَرْوَانُ مِنَ الْعَدِ .

فَقَالَ أَبُوسَعِيدٍ: وَلَقِيَ أَبُوهُرَيْرَةَ رَجُلًا يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ، يُرِيدُ الْإِمَامَ، فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ رَجُلًا يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِي، فَقَالَ لَهُ: أَفِي دِيوَانٍ أَنْتَ؟ قَالَ لَهُ: أَفِي دِيوَانٍ أَنْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ : فَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا.

فَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حِينَئِذِ ، قَالَ : بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ : أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاذْهَبْ ، فَإِنَّا لَا نَأْخُذُ مِنْكَ ، لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ ؛ لَا نُعْطِيكَ ، وَنَأْخُذُ مِنْكَ .

قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُونَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةَ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌ، قَالَ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ وَلَا نُعْطِيكُمْ، فَتَأْخُذُ فَتُعْطِيهِمْ عَلَيْهِمْ ذَكَاتُهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْطِيهِمْ مِنَ الْمَالِ شَيْتًا، قُلْتُ لَهُ: امْرُؤٌ لَهُ رِزْقٌ ٣ فِي الْقَمْحِ لَيْسَ لَهُ فِي الْوَرِقِ شَيْءٌ، قَالَ: تُؤْخَذُ مِنْهُ حِينَئِذٍ زَكَاتُهُ.

• [٧٣١٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ نَاسًا أَتَوْا عَلِيًّا بِصَدَقَاتِهِمْ ، فَقَالَ : تَأْخُذُونَ مِنَّا؟ فَقَالُوا : لَا ، فَأَبَىٰ أَنْ يَأْخُذُ مِنْكُمْ ، وَلَكِنْ ضَعُوهَا أَنْتُمْ مَوَاضِعَهَا . يَأْخُذُ مِنْكُمْ ، وَلَكِنْ ضَعُوهَا أَنْتُمْ مَوَاضِعَهَا .

### ٤٤- بَـابُ الْخُضَر

• [٧٣١١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ لَيْسَ فِي الْبُقُولِ (١) ، وَالْقَصَبِ ،

۵[۲/۱۱۰ ب].

<sup>(</sup>١) البقول: كل نبات عشبي يغتذي الإنسان به أو بجزء منه ، كالخس والخيار والجزر ، ويكثر إطلاقه الآن على الحبوب الجافة ، كالفاصوليا واللوبيا والفول والعدس . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: بقل) .





وَالْجَرْجِيرِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالْكُرْسُفِ ، وَالْعَصْفَرِ ، وَالْفَوَاكِهِ ، وَالْأَتُرَجِّ ، وَالْتَفَاحِ ، وَالْجَوْزِ ، وَالْجَوْزِ ، وَالْقِرْسِكِ ، وَالْفَوَاكِهِ ، يَعُدُّهَا كُلَّهَا ، لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، وَإِنَّمَا تُؤْكُلُ ، وَالنِّمْانِ ، وَالْفِرْسِكِ ، وَالْفَوَاكِهِ ، يَعُدُّهَا كُلَّهَا ، لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، وَإِنَّمَا تُؤْكُلُ ، إِلَّا أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبِ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبِ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ [صَدَقَةٌ النَّهَبِ ، فَإِنْ بِيعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبِ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ [صَدَقَةِ النَّهَبِ ، فَإِنْ بِيعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبِ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ وَصَدَقَةُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْفَوَاكِهِ وَالْخُضِرِ : إِذَا بِيعَ عَبْدُ الْكَرِيمِ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، قَالَ : وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ : إِذَا بِيعَ مِنْهُ اللَّهُ مَبُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّه

- ٥ [٧٣١٧] عبد الززاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَغَيْرِهِ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ».
- ٥ [٧٣١٣] عبد الرزاق، عَنِ الغَوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو (٢) بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : بَعَثَ الْحَجَّاجُ مُوسَى بْنَ مُغِيرَةَ عَلَى السَّوَادِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ خُصْرِ السَّوَادِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ خُصْرِ السَّوَادِ ، فَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَة : عِنْدِي كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى السَّوَادِ ، فَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَة : عِنْدِي كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى السَّوَادِ ، فَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَة : عِنْدِي كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُرْمِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَل
- [٧٣١٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ طَلْحَة يَعْنِي ابْنَ مُوسَىٰ وَكَانُوا أَخَذُوا مِنْ حُبُوبٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخُضَرِ شَيْئًا .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وأثبتناه استظهارًا لحاجة السياق له.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «عبد الله»، وهو تصحيف، ولعل نظر الناسخ انتقل إلى الإسناد الذي بعده. وهو على الصواب في «الجامع» لسفيان الثوري - كما في «مختصر الخلافيات» للبيهقي (٢/ ٤٥٦)، ومن طريق الثوري رواه يحيى بن آدم في «الخراج» (٥٣٥)، وأحمد في «المسند» (٥/ ٢٢٨)، وكذا هو عند القاسم بن سلام في «الأموال» (١٣٧٥)، وابن أبي شبية في «المصنف» (١١١٧)، وابن زنجويه في «الأموال» (٢٠٢٩)، وغيرهم من طرق، عن عمرو بن عثمان بن موهب، به.

<sup>(</sup>٣) **الحنطة**: القمح. (انظر: النهاية، مادة: قمح).

# المُصِنَّفُ لِلإِمامِ عَنْكِ الرَّافِ





- [٧٣١٥] عِبدَ الرَّالَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَـمْرَةَ ، عَـنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةٌ ؛ الْبَقْلِ ، وَالتُّفَّاحِ ، وَالْقِثَّاءِ .
  - [٧٣١٦] عِبدَ الرَّالَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .
- [٧٣١٧] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَهُشَيْمٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ يَعْنِي الْحُبُوبَ وَالْعَدَسَ وَأَشْبَاهَهُ صَدَقَةٌ .
- [٧٣١٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الزَّكَاةَ ، وَالْقُطْنِيَّةُ : الْعَدَسُ ، وَالْحِمِّصُ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ .
- [٧٣١٩] عِمْ *الزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْخُضَرِ وَالْفَاكِهَةِ ، إِذَا بَلَغَ ثَمَنَهُ مِاثَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
- •[٧٣٢٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الزَّيْتُونِ قَالَ : هُوَ يُكَالُ ، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ .
- [٧٣٢١] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَـالَ : لَـيْسَ فِـي الْخُضَر زَكَاةٌ ، قَالَ : فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : صَدَقَ .
- [٧٣٢٢] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : فِي كُلِّ شَيْءِ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ.
- [٧٣٢٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ أَنْ يُؤْخَذَ مِمًّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، الْعُشْرُ .
  - [٧٣٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : بَلَغَنِي ذَلِكَ ، عَنْ مُجَاهِدِ .

<sup>• [</sup>۲۳۱۵] [شيبة: ۱۰۱۳۱].

<sup>•[</sup>۲۳۲۰][شيبة: ۱۰۱٤۱].

<sup>• [</sup>۷۳۲۲] [شيبة: ۱۰۱۲۵].





• [٧٣٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَيْسَ فِي الْعُطْبِ ، وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ .

# ٤٥– بَابُ الْخَرْصِ<sup>(١)</sup>

- ٥[٧٣٢٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ : كَانَ خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، زَعَمُوا .
- ٥[٧٣٢٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ عَنْ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ: فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو، فَيَخْرُصُ ثَمَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَمَا سَمِعْتُ بِالْخَرْصِ إِلَّا فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ.
- ٥ [٧٣٢٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْلَةُ؟ فَأَخْبَرَنِي ، عَنِ (٢) ابْنِ رَوَاحَةَ أَنَّهُ خَرَصَ بَيْنَ النَّبِيِّ عَيَّلِيَّ وَبَيْنَ يَهُودَ ، وَقَالَ : إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ ، قَالُوا : بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ ، وَالْأَرْضُ .
- [٧٣٢٩] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أَتَاهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ جَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيٍّ نِسَائِهِمْ فَأَهْدُوهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ، وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَأَبْغَضُ خَلْقِ اللَّهِ إِنَّكُمْ لَأَبْغَضُ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ ، وَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ الرِّشُوقِ ، وَإِلَيَّ ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ ، وَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ الرِّشُوقِ ، وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا ، ثُمَّ خَرَصَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ خَيَّرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهَا أَوْ يَأْخُذُوهَا أَوْ يَأْخُذُوهَا إِذَلِكَ الْخَرْصِ . يَأْخُذَهَا أَنْ الْخَرْصِ . وَالْأَرْضُ ، فَأَخَذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ .

<sup>(</sup>١) الخرص: حزر (تقدير) ما على النخلة والكرمة من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا . (انظر: النهاية ، مادة : خرص) .

합[7/111]]

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، وأثبتناه من «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/ ١٧٨) من طريق الدبري، به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «فإنه» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/ ١٧٨) من طريق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «أو يأخذها» ليس في الأصل ، وأثبتناه من المصدر السابق.



٥ [٧٣٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِي عَلَيْ عُمَّالُ يَعْمَلُونَ بِهَا عَلَى نَخْلِ حَيْبَرَ وَزَرْعِهَا، فَدَعَا النَّبِيُ عَلَيْ يَهُودَ حَيْبَرَ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ حَيْبَرَ عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوهَا عَلَى النَّصْفِ فَيُوَدُّونَهُ (١) إِلَى النَّبِي عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ، وَقَالَ لَهُمُ النَّبِي عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ، وَقَالَ لَهُمُ النَّبِي عَلَيْ : «أُقِرُكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ»، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٌ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَة فَيَخُرُصُ عَلَيْهِمْ حِينَ يَطِيبُ أَوّلُ الشَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخِيرُ الْيَهُودَ أَنْ يَأْخُذُوهَا فِي الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، وَإِنَّمَا كَانَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي بِالْخَرْصِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ عَلِي بِالْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، وَإِنَّمَا كَانَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِالْحَرْصِ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ .

٥ [٧٣٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُقَاضَاةِ النّبِيِّ عَلَيْ يَعَلِيهُ يَهُودَ أَهْلِ حَيْبَرَ، عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفَ الثَّمَرِ وَلَهُمْ نِصْفَهُ، قَالَ: وَيَكُفُونَ الْعَمَلَ، حَتَّى إِذَا طَابَ ثَمَرُهُمْ أَتُوا النّبِي عَلِيهٌ، فَقَالُوا: إِنَّ ثَمَرَنَا قَدْ طَابَ، فَابْعَثْ حَارِصًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، فَبَعَثَ النّبِي عَلَيْهُ ابْنَ رَوَاحَةً، فَلَمَّا طَافَ (٢) فِي نَخْلِهِمْ فَابْعَثْ حَارِصًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، فَبَعَثَ النّبِي عَلَيْهُ ابْنَ رَوَاحَةً، فَلَمَّا طَافَ (٢) فِي نَخْلِهِمْ فَنَالَ : وَاللّهِ مَا أَعْلَمُ فِي خَلْقِ اللّهِ أَحَدًا أَعْظَمَ فِرْيَةً، وَأَعْدَىٰ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَى أَنْ مَنْكُمْ، وَاللّهِ مَا خَلَقَ اللّهُ أَحَدًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْكُمْ، وَاللّهِ مَا يَحْمِلُنِي ذَلِكَ عَلَى أَنْ مَنْكُمْ، وَاللّهِ مَا خَلَقَ اللّهُ أَحَدًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْكُمْ، وَاللّهِ مَا يَحْمِلُنِي ذَلِكَ عَلَى أَنْ أَعْلَمُهَا، ثُمَّ خَرَصَهَا جَمِيعًا ؛ الّذِي لَهُمْ، وَالّذِي أَعْمُ وَاللّهِ فَالْتِ الْيَهُودِ فَمَانِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، ثُمَّ قَالَتِ الْيَهُودُ : حَرَبْتَنَا (٤)، فَقَالَ : إِنْ شِئْتُمْ، أَعْطُونَا لِلْيَهُودِ فَمَانِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، ثُمَّ قَالَتِ الْيَهُودُ : حَرَبْتَنَا (٤)، فَقَالَ : إِنْ شِئْتُمْ، أَعْطُونَا

٥ [٧٣٣٠] [التحفة: د ١٦٧٥٢ ، خ ١٦٢٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فيؤدوها» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/ ١٧٩) عن الدبري ، به .

٥ [ ٧٣٣١] [التحفة: ت ٦٢٣٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «طاب» ، وهو خطأ واضح ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١٤/ ٣٧٣) عن الدبري ، به .

<sup>(</sup>٣) اللرة: نملة صغيرة ، وقيل: هي النملة الحمراء ، وهي أصغر النمل. وقيل: الـ ذرة لا وزن لهـا ، أو: مـا يرفعه الربح من التراب ، أو: أجزاء الهواء في الكوة ، وقيل: الخردلة. (انظر: النهاية ، مادة: ذرر).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، «المعجم الكبير» للطبراني (١٤/ ٣٧٣) عن الدبري، به، وفي «مجمع الزوائد» (١٢٢/٤) معزوًا للطبراني بالخاء المعجمة: «خربتنا».



أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقِ وَنُخْرِجُ عَنْكُمْ ، وَإِنْ شِنْتُمْ أَعْطَيْنَاكُمْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ وَتَخْرُجُونَ عَنّا ، فَنَظَرَ بَعْ ضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، فَقَالُوا: بِهَ ذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ، وَبِهَذَا يَعْلِبُونَكُمْ .

- [٧٣٣٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا أَنْ خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَحَذُوا التَّمْرَ ، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ .
- ٥ [٧٣٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : فَحَقٌّ عَلَى الْخَارِصِ إِذَا تَكَاثَرَ سَيِّدُ الْمَالِ الْخَرْصَ أَنْ يُخَيِّرُهُ كَمَا خَيَّرَ ابْنُ رَوَاحَةَ ، قَالَ : إِي لَعَمْرِي ، وَأَيُّ سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ وَالْكَالِ الْخَرْصَ أَنْ يُخَيِّرُهُ كَمَا خَيَّرَ ابْنُ رَوَاحَةَ ، قَالَ : إِي لَعَمْرِي ، وَأَيُّ سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ وَالْنَا عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الل
- ٥ [٧٣٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسِ (١) عَنْ خَيْبَرَ قَالَ: فَتَحَهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ، وَكَانَتْ جَمْعَاءُ لَهُ حَرْثُهَا وَنَخْلُهَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِي عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ رَقِيقٌ، فَصَالَحَ النَّبِي عَلَيْ الْيَهُودَ: «عَلَى أَنْكُمْ تَكُفُونَا الْعَمَلَ وَلَكُمْ شَطُرُ وَأَصْحَابُهُ رَقِيقٌ، فَصَالَحَ النَّبِي عَلَيْ الْيَهُودَ: «عَلَى أَنْ أَوْرَكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ»، فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ النَّبِي عَلَيْ ابْنَ رَوَاحَةَ الظَّمْرِ، عَلَى أَنْ أُورَكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ»، فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ النَّبِي عَلَيْ ابْنَ رَوَاحَة يَخْرُصُهَا (٢) بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا حَيَرَهُمْ أَخَذَتْ يَهُودُ التَّمْرَ، فَلَمْ تَزَلْ خَيْبَرُ (٣) بِيَدِ الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِي عَلَيْ حَتَى كَانَ عُمَرُ فَأَخْرَجَهُمُ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: لَمْ يُصَالِحْنَا النَّبِي عَلَيْ عَلَى صُلْحِ النَّبِي عَلَيْ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَيْ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَيْ عَلَى النَّهُ وَالْتِ الْيَهُودُ: لَمْ يُصَالِحْنَا النَّبِي عَلَى الْدَالِحُونَ النَّهِ عَلَى الْيَعْ عَمَلُ فَأَخْرَجَهُمُ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: لَمْ يُصَالِحْنَا النَّبِي عَلَى الْهُ وَلَا عَمَلُ وَلَا النَّبِي عَلَى الْيَعْ عَلَى الْتَهُ وَلَا عَمَلُ فَا لَتَ النَّهِ عَلَى الْيَهُودُ : لَمْ يُصَالِحْنَا النَّبِي عَلَى الْمُ عَمَلُ فَا حُرَجَهُمُ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: لَمْ يُصَالِحْنَا النَّبِي عَلَى الْعَرَادُ اللَّهُ مَا عَمَلُ فَلَا اللَّهُ وَلِهُ الْوَلِي الْمَا عَمَلُ النَّهُ الْعَلَى النَّهُ وَالَتُ النَّهُ وَلَى الْعَلَاقِ الْمَالِعُ الْمَلْكِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى النَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَيْنَ الْعَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُولَةُ عَلَى الْعَلَى ال
  - [۲۳۳۷] [التحفة: د ۲۸۲۹، د ۱۰۲۸] [شيبة: ۲۲۶، ۱۰۲۳۳]. [۲/ ۱۱۱ ب].
    - ٥ [ ٧٣٣٤] [التحفة: س ١٩٣٦٨].
- (۱) قوله: «عامر بن عبد الرحمن بن نسطاس» كذا وقع في الأصل، ووقع عند المصنف في موضع آخر برقم (۱) قوله: «عامر بن عبد الله بن نسطاس». وعامر بن عبد الله بن نسطاس ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٤٤٩)، وابئ أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦/ ٣٢٦)، وابئ حبان في «الثقات» (٧/ ٣٤٦)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم يذكروا في الرواة عنه سوئ عبد الله بن يزيد بن هرمز.
  - (٢) في الأصل: «يخرجها» ، وهو تصحيف واضح ، والأظهر المثبت .
  - (٣) في الأصل : «حينئذ» ، وهو خطأ ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (١٤/ ٣٧٢) عن الدبري ، به .





كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: بَلَىٰ عَلَىٰ أَنْ نُقِرِّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي إِخْرَاجُكُمْ ، فَأَخْرَجَهُمْ ثُمَّ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ (١) النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَخَدًا لَمْ يَحْضُرِ افْتِتَاحَهَا (٢) ، قَالَ: فَأَهْلُهَا الْآنَ الْمُسْلِمُونَ لَيْسَ فِيهَا الْيَهُودُ .

- ٥ [٧٣٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِئِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِئَ عَلَيْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ، إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا وَلَهُمْ شَطْرُهَا، قَالَ: فَمَضَىٰ عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَصَدْرٌ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «لَا يَحْتَمِعُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ»، فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ فِيهِ: «لَا يَحْتَمِعُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ»، فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبِي عَلَيْهِ الثَّهِ عَلَيْهِ الثَّهِ عَلَيْهِ الثَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرْبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ ذَلِكَ فِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمَعْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ اللْهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْعَلَى الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرِقِ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه
- ٥ [٧٣٣٦] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَهْلٍ (٤) ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَبْعَثُ فَرْوَةَ بْنَ عَمْرِ و يَخْرُصُ النَّخْلَ ، فَهْ ضَرَبَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ عَلَى مَا يَرَىٰ فَإِذَا ذَخَلَ الْحَاثِطَ حَسَبِ مَا فِيهِ مِنَ الْأَقْنَاءِ ، ثُمَّ ضَرَبَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ فَإِذَا ذَخَلَ الْحَاثِطُ حَسَبِ مَا فِيهِ مِنَ الْأَقْنَاءِ ، ثُمَّ ضَرَبَ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ فَإِيهَا ، وَكَانَ لَا يُخْطِئُ .
- ه [٧٣٣٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَذْمِ وَبْنِ عَذْمِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَعَثَ خَارِصًا أَمَرَهُ أَنْ لَا يَخْرُصَ الْعَرَايَا (٥) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بين» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال فتاحها» ، كذا رسمها ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وقد كان النبي على قال ذلك في» وقع في الأصل: «وقد كان قال النبي على في» - ولفظة: «قال» كتبت بين السطور بخط دقيق، والمعنى غير مستقيم، والمثبت من «فتح القدير» لابن الهام (٦٠/٦) نقلًا عن عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وكذا عند الطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٢٨) عن الدبري، به، ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٢٨٩) كذلك أيضًا، وفي «الإصابة» (٨/ ٥٣٨) نقلًا عن عبد الرزاق: «سليهان بن شبل»، ولا نعرف هذا ولا ذاك، ولعله مصحف من «عيسى بن سهل»، والله أعلم.

ه[۷۳۳۷][شيبة: ١٠٦٦١].

<sup>(</sup>٥) العرايا: جمع عَرِيَّة: النخلة التي يهب صاحبها ثارها. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٣٠٨).

088



• [٧٣٣٨] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ السَّيْبَانِيِّ ، عَنِ السَّغْبِيِّ قَـالَ : سَـمِعْتُهُ يَقُولُ : الْخَرْصُ الْيَوْمَ بِدْعَةٌ .

قال عبوالرزاق: وَبَلَغَنِي: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا أُمَرَ بِالْخَرْصِ عَلَىٰ يَهُودٍ مَرَّةً ، أَوْ ثِنْتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ .

# ٤٦- بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ

- [٧٣٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ يُخْرَصُ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ، وَلَا يَخْرُصُونَ النَّخْلَ وَالْعِنَبَ وَلَا يَخْرُصُونَ النَّخْلَ وَالْعِنَبَ وَلَا يَخْرُصُونَ الْخَرْصُونَ النَّخْلَ وَالْعِنَبَ وَلَا يَخْرُصُونَ الْحَبَ، أَمِ النَّاسُ الْيَوْمَ أَيْضًا لَا يَخْرُصُونَ . الْحَبَ، أَمِ النَّاسُ الْيَوْمَ أَيْضًا لَا يَخْرُصُونَ .
- [٧٣٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ يُخْرَصُ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ .
- ٥ [٧٣٤١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُ عَيَّا عَتَّابَ بْنَ أَسَا وَ الْعَنَبَ كَمَا تَخْرُصِ النَّخْلَ، ثُمَّ خُذْ أَسِيدٍ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَىٰ مَكَّة، فَقَالَ: «اخْرُصِ الْعِنَبَ كَمَا تَخْرُصِ النَّخْلَ، ثُمَّ خُذْ زَكَاةَ النَّخْلِ مِنَ التَّمْرِ».
- [٧٣٤٢] قال ابْنُ جُرَيْج : وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ : أَنْ يُؤْخَذَ الْبَرْنِيُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ : أَنْ يُؤْخَذَ الْبَرْنِيُّ مِنَ الْبَرْنِيِّ ، وَأَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْبَرْنِيِّ ، وَأَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْبَرْنِيِّ ، وَلَا يُؤْخَذُ اللَّوْنُ مِنَ الْبَرْنِيِّ ، وَأَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْبَرْنِ أَبِي نَجِيحٍ . الْجَرِينِ وَلَا يَضُمُّونَهَا ، ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ .

## ٤٧- بَابُ مَتَى يُخْرَصُ؟

• [٧٣٤٣] عِدِالرزاق ١٥ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانُوا يَخْرُصُونَ

<sup>•[</sup>٧٣٤٠][شيبة:١٠٦٦٧].

<sup>(</sup>١) قوله: «اللون من اللون» وقع في الأصل: «اللوز من اللوز»، وهو خطأ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٠٥٤٥) من طريق ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي نجيح يزعم أن عمر بن عبد العزين كتب في صدقة التمر: . . . فذكر نحوه .

١ [٢/ ١١٢ أ] .





الثَّمَرَةَ إِذَا طَابَتْ فَكَانَتْ بُسْرًا ، ثُمَّ كَانُوا يُخَلُّونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا ، فَيَأْكُلُونَهَا بُسْرًا وَرُطَبًا وَتَمْرًا ، ثُمَّ يَأْخُذُونَ بِذَلِكَ الْخَرْصِ .

- ٥ [٧٣٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ بِخَرْصِ خَيْبَرَ حِينَ طَابَ ثَمَرُهَا.
- [٧٣٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ مَتَىٰ يُخْرَصُ النَّخْلُ؟ قَالَ: حِينَ يُطْعِمُ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ.
- [٧٣٤٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا؟ قَالَ : نَعَمْ (١) حَتَّى تُطْعِمَ .
- ه [٧٣٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ وَهِي تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: فَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُ وِدِ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ وَهِي تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: فَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُ وِدِ فَيَخْرُصُ النَّخْلُ وَمِي تَذْكُرُ شَأْنُ تُوْكُلَ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ، وَبِنَ يَطِيبُ أَوْلُ الثَّمَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ أَمَرَ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، لِكَيْ (٢) تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتَفْتَرِقَ (٣).
- ه [٧٣٤٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ ، عَـنْ جَابِرِ قَـالَ : كَانَ النَّبِيُ يَكُلُثُ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ (٤) إِذَا بَعَثَهُمُ : «احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْمَالِ فِي النَّائِبَةِ وَالْوَاطِيَةِ ، كَانَ النَّبِيُ يَكُلُثُ لِلْخُرَّاصِ (٤) إِذَا بَعَثَهُمُ : «احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْمَالِ فِي النَّائِبَةِ وَالْوَاطِيَةِ ، وَمَا يَجِبُ فِي النَّمَرِ مِنَ الْحَقِّ » .

٥[٤٤٤] [التحفة: ت ٦٢٣٥] [شيبة: ١٠٦٦٩]، وتقدم: (٧٣٣١) وسيأتي: (١٥٢٩٨).

<sup>• [</sup>٥٩٣٧] [شيبة: ١٠٦٦٨].

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: نعم» ليس في الأصل، وأثبتناه بدلالة السياق.

٥[٧٤٤٧][التحفة: س١٠١٥٦، د١٠٥٣١، س١٩٣٦٨، د١٩٧٥].

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «لا» ، وهي مزيدة خطأ ، والمثبت كما في المصادر التالية .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، «الإقناع» لابن المنذر (٥٢) ، «المحلى» لابن حزم (٤/ ٦٣) ، وكلاهما من طريق المدبري ، به ، ووقع عند أحمد في «المسند» (٦/ ١٦٣) ، و «صحيح ابن خزيمة» (٢٣٧٦) ، و «المعجم الكبير» للطبراني (١٤/ ٣٧٠) ، و «سنن الدارقطني» (٢٠٥٢) من طريق عبد الرزاق : «وتفرق» .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «غريب الحديث» للخطابي (١/ ٤٣٠).





- [٧٣٤٩] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ: دَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ، وَقَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ.
- [ ٧٣٥٠] قَالَ عَبِهِ الزَاقِ: وَأَمَّا مَعْمَرٌ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَلْخُرَاصِ: إِذَا وَجَدْتَ قَوْمًا قَدْ خَرَفُوا (١) ، يَقُولُ: قَدْ نَزَلُوا فِي حَائِطِهِمْ ، فَانْظُرْ قَدْرَ مَا تَرَىٰ أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ عَلَيْهِمْ .

### ٤٨- بَابٌ يَرُدُّونَ الْفَضْلَ

- [٧٣٥١] عبد الزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ إِنْ خَرَصْتُ نَخْلِي فَبِعْتُهَا بَعْدَ الْخَرْصِ مِنْ نَاسٍ ، فَأَقَمْتُ أَنَا الْبَيْنَةَ عَلَىٰ أَنْهَا أَقَلُ مِمَّا خَرَصْتُ ، أَتَرَىٰ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْكَ عَلَىٰ الْفَضْلَ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيِي فَلَمْ اللَّهُ فَلَيْسَ لَلكَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْكَ الْفَضْلَ ، قُلْتُ : خَرَصُوا عَلَيَّ نَخْلِي ، فَلَمَّا رَفَعْتُ تَمْرِي إِذَا هُ وَيَزِيدُ عَلَىٰ خَرْصِهِمْ الْفَضْلَ ، قُلْتُ : خَرَصُوا عَلَيَّ نَخْلِي ، فَلَمَّا رَفَعْتُ تَمْرِي إِذَا هُ وَيَزِيدُ عَلَىٰ خَرْصِهِمْ أَلْفَضْلَ (٢) ؟ قَالَ : لَا ، إِنْ كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِي عَيْقِ قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَلُومُ أَنْ يُعِيدُوا بَيْعِي ، فَيَخْرُصُوا ، قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ ، هُوَ أَحَقُ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَقَدْ بِعْتَ يَخْرُصُونَهُ ، إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ ، هُوَ أَحَقُ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَقَدْ بِعْتَ يَخْرُصُونَهُ ، إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ ، هُوَ أَحَقُ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَقَدْ بِعْتَ يَعْمُ وَلَكَ ، وَإِنْ بَاعَ ثَمَرًا بِذَهَبٍ فَإِنْ مَا الصَّدَقَةُ فِي الثَّمَرِ مَا كَانَ ، وَلَيْسَ فِي الذَّهَبِ .
- [٧٣٥٢] عبر الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَيُّوبَ بِعْتُ ثَمَرِي بِمِائَتَيْ دِينَارِ؟ قَالَ : فَفِيهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ دِينَارٌ إِذَا كَانَ قَـدْ فَاتَ ، قَـالَ : فَـإِنْ أَدْرَكَـهُ أَخَـذَ مِـنَ الثَّمَـرَةِ ، وَاسْتَوْجَعَ (٣) الْمُبْتَاعُ مِنَ الْبَائِعِ عُشْرَ مَا أَعْطَاهُ .

<sup>(</sup>۱) تصحف في الأصل إلى: «خرجوا»، والتصويب من «الأموال» للقاسم بن سلام (٩٤٤٩)، ومن طريقه ابن حزم في «المحلي» (٤/ ٦٧) عن هشيم ويزيد، عن يحيى بن سعيد، به. «خرف» أي: أقاموا فيه وقت اختراف الشهار، وهو الخريف، يقال: خرف القوم بمكان كذا، وصافوا، وشتوا، وأما أخرفوا وأصافوا وأشتوا فمعناها الدخول في هذه الأوقات. ينظر: «الفائق في غريب الحديث» (١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الخرص» ، وهو خطأ ، والتصويب كما يتضح من السياق .

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: (من) ، وهي زيادة مقحمة لا معنى لها في السياق.





• [٧٣٥٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: خُرِصَ عَلَيَّ مَالِي، ثُمَّ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (١) فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ أَحْرِزَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، قَالَ: قُلْتُ: فَوَضَعْتُهُ فِي جَائِحَةٌ (١) فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ أَحْرِزَهُ؟ قَالَ: فَلَيْسَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ (١). الْجَرِينِ، فَسُرِقَ قَبْلَ أَنْ أَحْرِزَهُ؟ قَالَ: فَلَيْسَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ (١).

## ٤٩- بَابُ تَضْيِيفِ الْخَارِصِ

- [٧٣٥٤] عِمَارَالَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : لَا يُضِيفُ خَارِصًا ، فَإِنْ أَضَافَهُ لَـمْ يَكُـنْ عَلَى الْمُضِيفِ تَصْبِيفٌ إِنْ شَاءَ ، وَإِلَّا حَلَبَ ، يَعْنِي يَحْلِبُ لَهُ الْمَاشِيَةَ .
- [٧٣٥٥] عِمَ*الزاق ، عَنِ* ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ : الْخُـرَّاصَ كَـانُوا فِي ذَلِـكَ الزَّمَـانِ لَا يُضِيفُونَ أَحَدًا إِنَّمَا كَانُوا يَأْكُلُونَ مَن الْمَالِ .

## ٥٠- بَابُ سَاعِي النَّبِيِّ ١٠ يَيْكِيْرُ

- ٥ [٧٣٥٦] عبد الزاق، عَنِ ابْسِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيم، عَنْ مُحَمَّدِ بْسِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ حَيَاتَهُ جَمِيعًا رَجُلًا (٣) مِنَ الْأَنْصَارِ خَارِصًا يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ التَّيِّهَانِ أَبُو الْهَيْثَم، حَتَّى إِذَا مَاتَ النَّبِيُ ﷺ بَعَثَهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَبَى، فَقَالَ: لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ التَّيِّهَانِ أَبُو الْهَيْثَم، حَتَّى إِذَا مَاتَ النَّبِيُ ﷺ وَعَمْهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَبَى، فَقَالَ: قَدْ كُنْتَ تَخْرُصُ لِلنَّبِي ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَفْعَلُ ثُمَّ آتِي فَيَسْتَغْفِرُ لِي، فَمَنْ يَسْتَغْفِرُ لِي وَمَنْ يَسْتَغْفِرُ لِي الْكَانَ؟ فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا غَيْرَهُ.
- ٥ [٧٣٥٧] عِمِد الزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنَيْ ( ٤ ) جَابِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ وَيَالِيْ بَعَثَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَـةَ ، يُقَـالُ لَـهُ : فَرُوهُ بُـنُ عَمْرٍ و فَيَخْرُصُ ثَمَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : وَمَا سَمِعْتُ بِالْخَرْصِ إِلَّا فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ .

<sup>(</sup>١) الجائحة : الآفة التي تهلك الشهار والأموال وتستأصلها ، وهي أيضًا : كـل مـصيبة عظيمـة وفتنـة مبـيرة (مهلكة) ، والجمع : جوائح . (انظر : النهاية ، مادة : جوح) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «شيء ، قال : قلت : فوضعته في الجرين ، فسرق قبل أن أحرزه؟ قال : فليس عليك صدقة» ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ز) نقلًا عن مطبوعة الأعظمي .

١١٢/٢] ث

<sup>(</sup>٣) قوله : «جميعًا رجلًا» وقع في الأصل : «جميع رجالًا» ، وهو خطأ يأباه السياق ، والأظهر المثبت .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «أبي» ، والتصويب من الموضع السابق (٧٣٢٧) بنفس الإسناد والمتن .





## ٥١- بَابُ مَا تَسْقِي السَّمَاءُ

- [٧٣٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ كَمْ فِيمَا تَسْقِي السَّمَاءُ، وَمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبِّ؟ قَالَ: الْعُشْرُ.
- [٧٣٥٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِيهِ الْعُشْرُ.
- ٥ [٧٣٦٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ وَ النَّبِيَ وَالْأَنْهَارُ الْعُشُورُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضِحِ (١) بِالدِّلاءِ فَضُ الْعُشُورُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ (١) بِالدِّلاءِ نَصْفُ الْعُشْرِ».

قال بدالرزاق: الْبَعْلُ: الْعَثَرِيُّ (٢).

- [٧٣٦١] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَـمْرَة ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : مَا سُقِيَ فَتْحًا (٣) أَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ .
- ٥ [٧٣٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ (٤) وَعَنِ النَّبِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ (٤) ، قَالَ مَعْمَرُ: وَقَرَأْتُهُ فِي كِتَابٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عِنْدَ (٥) رَجُلٍ
  - [۷۳۰۸] [شيبة: ۱۰۱۸۰].
- (١) النضح: الاستقاء بالسواني (الإبل التي يستقى عليها) وفي معناه من استقى بالدلو. (انظر: المشارق) (١٦/٢).
- (٢) قال ابن منظور في «لسان العرب» (مادة : عثر) : «هو ما سقته السياء من النخل ، وقيل : هو من الزرع ما سقى بياء السيل والمطر . . .» .
- [۷۳٦۱] [التحفة: د ق ۱۰۰۳۹، د ۱۰۱٤۱، ق ۱۰۰۵۵] [شیبة: ۱۰۱۷۷]، وتقدم: (۲۹۰۵) وسیأتی: (۷۳٦۲).
- (٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الأموال» لابن زنجويه (١٩٦٨) عن عبيد الله بن موسئ ، عن الثوري ، به .
  - ٥[٧٣٦٢][التحفة: دق ١٠١٧٠، د ١٠١٤١، ق ١٠٠٥٥][شيبة: ١٠١٧٧].
    - (٤) كذا في الأصل ، ولعله سقط قوله : «مثله» من هذا الموضع .
    - (٥) زاد بعده في الأصل: «كل» ، وهي زيادة مقحمة لا معنى لها في السياق.





كَتَبَهُ لَهُمْ: "فِيمَا سُقِيَ بِالنَّصْحِ، وَالْأَرْشِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ"، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا، وَفِيمَا كَانَ بَعْلًا، وَفِيمَا كَانَ بِالْكَظَائِمِ، وَفِيمَا كَانَ نَجْلًا الْعُشْرُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا.

- [٧٣٦٣] عبد الزاق ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ قَالَ : مَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ ، وَالسَّمَاءُ ، وَالْعُيُونُ ، فَالْعُشُرُ ، وَمَا سُقِي بِالرِّشَاءِ ، فَنِصْفُ الْعُشُرِ . فَالْعُشْرِ .
- [٧٣٦٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : كَمْ فِيمَا يُسْقَىٰ بِالْكَظَائِمِ ، وَمَا كَانَ يُسْقَىٰ بِالنِّجَالِ مِنْ نَخْلِ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَرْثٍ؟ قَالَ : الْعُشْرُ ، وَمَا كَانَ يُسْقَىٰ بِالدِّلَاءِ وَبِالْمَنَاضِحِ؟ قَالَ : نِضْفُ الْعُشْرِ . قَالَ : فَكَمْ فِيمَا يُسْقَىٰ بِالدِّلَاءِ وَبِالْمَنَاضِحِ؟ قَالَ : نِضْفُ الْعُشْرِ .
- [٧٣٦٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَـالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّـهُ سَـمِعَ جَـابِرَ بْـنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِيمَا سُقِيَ بِالدِّلَاءِ وَالْمَنَاضِح نِصْفُ الْعُشْرِ.
- [٧٣٦٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : كُلُّ شَيْءٍ لَا يُتَعَنَّى بِسَفْيِهِ فَفِيهِ الْعُشْرِ . الْعُشْرِ .
- ٥ [٧٣٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كُلُّ صَدَقَةِ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عِنَبِ، أَوْ زَرْعٍ، مِنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كُلُّ صَدَقَةِ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ يُسْقَىٰ بِالْعَيْنِ أَوْ عَثَرِيًّا حِنْطَةٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ سُلْتٍ مِمَّا (١١) كَانَ بَعْلًا، أَوْ يُسْقَىٰ بِنَهَرٍ، أَوْ يُسْقَىٰ بِالْعَيْنِ أَوْ عَثَرِيًّا يُسْقَىٰ بِالْعَيْنِ أَوْ عَثَرِيًّا يُسْقَىٰ بِالْمَصْرِ فَفِيهِ الْعُشْرِ، فِي كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدَةٌ، وَمَا كَانَ يُسْقَىٰ مِنْهُ بِالنَّضْحِ فَفِيهِ يَعْشِرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْيَمَنِ نِصْفُ الْعُشْرِ، فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَكَتَبَ النَّبِيُ ﷺ إِلَىٰ أَهْلِ الْيَمَنِ نِصْفُ الْعُشْرِ، فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَكَتَبَ النَّبِيُ ﷺ إِلَىٰ أَهْلِ الْيَمَنِ

<sup>• [</sup>۲۳٦٤] [شيبة: ١٠١٨٢].

<sup>• [</sup>۲۳۲۵] [شيبة: ۱۰۱۸۳].

٥ [٧٣٦٧] [التحفة: ق ٢٧٣٤ ، خ دت س ق ٢٩٧٧] [شيبة: ١٠١٧٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فم)» ، والأظهر المثبت كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠١٧٩) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، به .

## 





إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ (١) وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، مِنْ مَعَافِرَ وَهَمْذَانَ : «أَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ القُمَارِ الْعُشْرَ مَا تَسْقِي الْعَيْنُ وَتَسْقِي السَّمَاءُ ، وَعَلَى مَا يُسْقَى الْمُوْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ القُمَارِ الْعُشْرِ مَا تَسْقِي الْعَيْنُ وَتَسْقِي السَّمَاءُ ، وَعَلَى مَا يُسْقَى الْمُوْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ الفُمَارِ الْعُشْرِ » .

- ه [٧٣٦٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَعْطَانِي سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ كِتَابًا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَى مَلِكِ بْنِ كَفْلَانِسَ ، وَالْمُصْعَبِيِّينَ ، فَقَرَأْتُهُ ، فَإِذَا فِيهِ : «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ الْعُشْرِ» . الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّنَا (٢) نِصْفُ الْعُشْرِ» .
- [٧٣٦٩] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ عَشَرَةُ أَفْرَاقٍ تَزِيدُ عَلَىٰ مِائَةٍ تُسْقَىٰ بِالدَّلُوِ لَيْسَتْ كَسْرًا ، يَكُونُ فِيهَا نِصْفُ الْفَرَقِ ؟ فَمَا أَجَازَ لِي مِنْ شَيْءٍ ، وَأَقُولُ أَنَا : لَوْ كَانَ فِيهَا شَيْءٌ كَانَ فِي عِشْرِينَ دِرْهَمَا تَزِيدُ عَلَىٰ مِائَتَيْ دِرْهَم (٣) نِصْفُ دِرْهَم، قَالَ : كَانَ فِيهَا شَيْءٌ كَانَ فِي عِشْرِينَ دِرْهَمَا تَزِيدُ عَلَىٰ مِائَتَيْ دِرْهَم (٣) نِصْفُ دِرْهَم، قَالَ : فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : أَرَىٰ فِي كُلِّ حَمْسَةِ أَفْرَاقٍ تَزِيدُ عَلَىٰ مِائَةٍ صَدَقَةً ، لَيْسَتْ كَسُرِ الْوَرِقِ .
- [٧٣٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَــــــــــــــــــــ أَوْ عَلَىٰ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحِ أَوْ تَمْرِ فَأَمْسَكُتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، أَوْ عَلَىٰ مَا يَبْقَىٰ مِنْهُ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، نَبْتَاعُ (١٤) الطَّعَــام ، فَمَا نُزَكِّيهِ ، قَالَ : وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ ، إِذَا بِعْتَهُ فَزَكِّهِ .
- [٧٣٧١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الكلال»، والتصويب من المصدر السابق.

합[가기가/기합].

٥ [٧٣٦٨] [التحفة: د ١٨٧٩٦].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بالمسا» ، والتصويب من الموضع السابق (٦٩٦٧) عن معمر، به .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

<sup>• [</sup>۷۳۷۰] [شيبة: ۱۰۲۰۷].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لنبتاع» ، والأظهر المثبت كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٠٢٠٧) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج ، به .





يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكِّى أَصْلَهُ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ : قَالَ : وَقَالَ النَّخَعِيُّ : فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ : قَالَ : وَقَالَ النَّخَعِيُّ : فِيهِ زَكَاةٌ .

- [٧٣٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ نَقُولُ فِي الْحَرْثِ: إِذَا أَعْطَيْتَ زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ، فَلَا تُزَكِّهِ (١) حَسْبُكَ الْأُولَى، قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِغَيْرِ وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأُولَى، قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأُولَى،
- [٧٣٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَأَيْتَ الْمَالَ يَكُونَ عَلَى الْعَيْنِ عَامَةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ؟ عَامَةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِيْرِ فَيُسْقَى بِهَا، ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: الْعُشْرُ، قَالَ: فَكَذَلِكَ الْمَالُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْقِي بِالنَّهْلِ فَفِيهِ نِصْفُ يُسْقَى بِالنَّجْلِ فَفِيهِ نِصْفُ يُسْقَى بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشُورُ، وَإِنْ كَانَ يَسْقِي بِالدَّلْوِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْقِي بِالنَّجْلِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، قُلْتُ : وَهُو بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضَا، الْمَالُ يَكُونَ بَعُلَا أَوْ عَثَرِيًا عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ الْعُشْرِ، قُلْتُ : وَهُو بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضَا، الْمَالُ يَكُونَ بَعُلَا أَوْ عَثَرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ
- [٧٣٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ فِي زَرْعٍ يُسْقَىٰ بِالْغَرْبِ ، وَالسَّمَاءِ عَلَىٰ أَيِّهِمَا (٢) صَدَقَتُهُ؟ قَالَ : عَلَى الَّذِي أَحْيَاهُ ، وَعَلَى الَّذِي غَلَبَهُ عَلَيْهِ صَدَقَتُهُ .
- •[٧٣٧٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ خُضَرِي عَلَىٰ دَلْوِ، إِنَّمَا يُسْقَىٰ بِالدَّلُوِ أَبَدَا، بِعْتُهَا بِذَهَبِ، كَمْ فِيهَا؟ أَنِصْفُ الْعُشْرِ كَهَيْئَةِ الزَّرْعِ؟ قَالَ: لَا، هِيَ ذَهَبُ كَالدَّلُوِ أَبَدَا، بِعْتُهَا بِذَهَبِ، كَمْ فِيهَا؟ أَنِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ.

<sup>• [</sup>۲۷۳۷] شيبة: ١٠٢٠٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تزكيه» ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٠٢٠٨) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، به .

<sup>• [</sup>۷۳۷۳] [شبية: ١٠١٩٠].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أيها» ، والأظهر والأليق بالسياق المثبت.





## ٥٢- بَابُ الْعُشُورِ

• [٧٣٧٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَمْرُ أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعُشُورُ؟ قَالَ: مُسْلِمُ بْنُ شَكَرَةَ أَغْلَمْهُ لَمْ أَعْلَمْهُ لَلْمُ أَعْلَمْهُ لَعْ أَعْلَمْهُ لَعْ أَعْلَمْهُ لَمْ أَعْلَمْهُ لَمْ أَعْلَمْهُ لَمْ أَعْلَمْهُ لَمْ أَعْلَمْهُ لَمْ أَعْلَمْهُ لَعْ أَعْلَمْهُ لَلْمُ لَهُ لَكُونُ أَعْلَمْهُ لَمْ أَعْلَمْهُ لَعْلَمْهُ لَمْ أَعْلَمْهُ لَمْ أَعْلَمْهُ لَمْ أَعْلِمْهُ لَمْ أَعْلَمْهُ لَمْ أَعْلِمْهُ لَمْ أَعْلِمْهُ لَعْلَمْهُ لَعْلَمْهُ لَعْلَمْهُ لَعْلَمْهُ لَعْلَمْهُ لَعْلَمْهُ لَاعْلِمْ لَعْلَمْ أَعْلَمْ أَعْلَمْ أَعْلَمْهُ لَعْلَمْ أَعْلَمْهُ لَعْلَمْهُ لَعْلَمْ أَعْلَمْهُ لَعْلَمْ أَعْلِمْ أَلْعِلْمُ لْعُلُمْ أَعْلَمْ أَعْلِمْ أَعْلَمْ أَعْلَمْ أَعْلَمْ أَعْلَمْ أَعْلِمْ أَعْلَمْ أَعْلَمْ أَعْلَمْ أَعْلَمْ أَعْلَمْ أَعْلَمْ أَعْلِمْ أَعْلِمْ أَعْلَمْ أَعْلَمْ أَعْلَمْ أَعْلَمْ أَعْلَمْ أَعْلِمْ أَعْلُمْ أَعْلِمْ أَعْلِمْ أَعْلِمْ أَعْلَمْ أَعْلِمُ

# ٥٣- بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

- ه [٧٣٧٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ » .
- [٧٣٧٨] عبدالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ، غَيْرَ وَاحِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣) ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحُلْوِ فَيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحُلْوِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحُلْوِ صَدَقَةٌ .
- ٥ [٧٣٧٩] عبرالزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا صَدَقَةَ فِيمًا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُـقٍ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ» .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «سكرة» ، والمثبت من «التاريخ الكبير» للبخاري (٧/ ٢٧٦) ، حيث قال : «وقال عبد السرزاق : عن ابن جريج ، عن عمرو : مسلم بن شكرة» ، وكذا قال ابن عيينة أيضا ، وقال بعضهم : ابن سكرة . ٥[٧٣٧٧][الإتحاف : عه عبد الرزاق ابن أبي شيبة حم ١٨٠٨٤][شيبة : ٩٩٩٨].

<sup>(</sup>٢) الذود: ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل ، وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر . (انظر: النهاية ، مادة : ذود) .

<sup>• [</sup>۷۳۷۸] [التحفة: م ۲۸۹۹ ، ق ۲۶۵۲ ، ق ۲۶۸۶ ، دس ق ۲۶۲۶] [شيبة: ۱۰۱۰۰].

<sup>(</sup>٣) قوله: «غير واحد عن جابر بن عبد الله» وقع في الأصل: «جابر بن عبد الله عن غير واحد»، والمثبت من «صحيح ابن خزيمة» (٢٣٦٧) من طريق عبد الرزاق، به .

١١٣/٢] أ

٥ [٧٣٧٩] [التحفة: م ٢٨٩٩، ق ٢٥٦٦، ق ٢٤٨٤، د س ق ٤٠٤٢] [الإتحاف: حم ٣٠٦٨]، وسيأتي: (٧٣٨٤).





٥[٧٣٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عُمَارَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُلْرِيَّ يَقُولُ: أَبِي حَسَنِ (١) ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَىٰ بْنِ عُمَارَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُلْرِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ - وَأَشَارَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ حَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ » وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ » وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ » وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَعْنِي ذَوْدَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ.

وَزَادَ (٢): عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَلَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ» ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ .

٥ [٧٣٨١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسُتِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذَوْدِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ » .

٥ [٧٣٨٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ

٥[٧٣٨٠][التحفة: ق ٤٠٩٦، خ س ٤١٠٦، ع ٤٤٠٢، د س ق ٤٠٤٢، س ق ١٩٠٩][شيبة: ٩٩٥٠، ٩٩٩٥، ١٠٠٩٧، ١٠٠٩٩]، وسيأتي: (٧٣٨١، ٧٣٨٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حسين»، وهو تصحيف، والتصويب من «الأموال» للقاسم بن سلام (١١٧٥) من طريق ابن جريج، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «وزادوا» ، وهو خطأ يأباه السياق ، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٤/ ١٢٤) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>0[</sup>۷۳۸۱][التحفة :ع ٤٤٠٢ ، خ س ٤١٠٦ ، د س ق ٤٠٤١ ، س ق ٤٠٩١ ، ق ٤٠٩١][الإتحاف : ط ش مي جا خزعه حب قط حم ٥٧٨٢][شيبة : ٩٩٥٠ ، ٩٩٩٥ ، ١٠٠٩٧ ، ٩٠٩٥]، وتقدم : (٧٣٨٠) وسيأتي : (٧٣٨٢ ، ٧٣٨٢).

٥[٧٣٨٢][التحفة: خ س ٤١٠٦، س ق ٤٠٩١، ع ٤٤٠٢][الإتحاف: ط ش مي جا خز عه حب قط حم ٥ [٧٨٨][شيبة: ٥٩٩٥، ٩٩٩٥، ٢٠٧٦٨٦].

### <u>گانجالخگانج</u>





فِي حَبِّ، وَلَا تَمْرِ (١) صَدَقَةٌ حَتَّىٰ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُتٍ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ».

- ٥ [٧٣٨٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . نَحْوَهُ .
- ٥ [٧٣٨٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَقَتَادَةَ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّـوبَ وَحَرَامٍ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ ('') ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَكُلُّهُمْ يَـذْكُرُهُ ، قَـالُوا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ فِيمَـا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسُـتٍ صَـدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَـا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسُـتٍ صَـدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَـا دُونَ حَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَـا دُونَ حَمْسَ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ » .
- ٥ [٧٣٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوب، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْعُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ آبَاثِهِ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْاقِ صَدَقَةٌ».

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل: «تمر» بالتاء، وهكذا أخرجه غير واحد عن الثوري، به، وأخرجه مسلم في «صحيحه» (۹۷۹) عن محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري ومعمر، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد، قال الإمام مسلم: «مثل حديث ابن مهدي، ويحيي بن آدم، غير أنه قال بدل التمر: ثمر». وقد أخرجه أبو القاسم المروزي في «منتقى من حديثه» (٥٣) عن الحسن، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر والثوري، عن إسماعيل بن أمية، فذكره، وقال: «تمر» بالتاء.

٥ [٧٣٨٣] [الإتحاف: طشمي جاخز عه حب قط حم ٥٧٨٢] [شيبة: ٩٩٩٥، ٩٩٩٥، ٢٠٠٩٨]. ٥ [٧٣٨٤] [التحفة: ق ٢٤٨٤، ق ٢٥٦٦، م ٢٨٩٩، دس ق ٤٠٤٢]، وتقدم: (٧٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن ابن جابر» وقع في الأصل: «ابن حبان»، وهو خطأ، والمثبت من حديث إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق (١٨)، وهكذا رواه أبو القاسم المروزي في «منتقى من حديثه» (٣) عن الحسن بن يحيى الجرجاني، عن عبد الرزاق . . . بمثله . ورواه محمد بن ثور، عن معمر، به، وقال: «عن ابني جمابر»، ولم يذكر حرام بن عثمان، أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٤/ ١٢٠). وقد تكرر الإسناد عن معمر في «جامعه» وغيره، عن حرام بن عثمان، فتارة يرد: «عن ابن جابر»، وتارة أخرئ: «عن ابني جابر».

<sup>(</sup>٣) قوله: «فيها دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيها دون خمسة أواق صدقة ، وليس» ليس في الأصل ، وأثبتناه من حديث إسحاق الدبري ، عن عبد الرزاق (١٨) ، ومن حديث أبي القاسم المروزي في «منتقئ من حديثه» (٣) عن الحسن بن يحيى الجرجاني ، عن عبد الرزاق .





٥ [٧٣٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِةٌ قَالَ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكَةٌ قَالَ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ اللَّهُ عَيْكَةً قَالَ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ اللَّهُ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذَوْدٍ (١) صَدَقَةٌ » .

## ٥٤- بَابُ كَمِ الْوَسْقُ

- [٧٣٨٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا (٢) ، وَخَمْسَةُ أَوْسُقِ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ .
- [٧٣٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا ، قَالَ سُفْيَانُ : بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ .
- [٧٣٨٩] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ، قُلْتُ لَهُ: كَمِ الصَّاعُ؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَمْدَادِ (٣) بِمُدِّ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهُ ، قُلْتُ : كَمِ الْمُدُّ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ: رِطْلَيْنِ. الْمُدُّ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ: رِطْلَيْنِ.
- •[٧٣٩٠] عِد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْأَوْسُقِ ، فَحَقَّقَهَا لِي .

٥ [٧٣٨٦] [التحفة: ق ٤٠٩٦ ، خ س ٤١٠٦ ، د س ق ٤٠٤٢ ، ع ٤٠٢٢ ، س ق ٤٩٩١ ] [الإتحاف: ط ش مي جا خزعه حب قط حم ٥٧٨٢ ] [شيبة: ٩٩٥٠ ، ٩٩٩٥ ، ١٠٠٩٨ ، ١٠٠٩٨ ، ١٠٠٩٨ ] ، وتقدم: (٧٣٨٠ ، ٧٣٨١ ، ٧٣٨١ ) .

<sup>(</sup>١) قوله: «خمس ذود» هكذا في الأصل، وزاد بعده في «الموطأ» (١/ ٢٤٤): «من الإبل».

<sup>(</sup>٢) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا، والجمع: آصُع وأصُوع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).

<sup>• [</sup>۸۸۳۷] [شيبة: ١٠١٠٨].

<sup>(</sup>٣) الأمداد: جمع: المد، وهو: كَيْلٌ مِقدار ربع الصاع، ما يعادل: (٥٠٩) جرامات. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).



## ٥٥- بَابُ ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ د يَوْمَ حَصَادِهِ ٢٤١ الأنعام: ١٤١]

• [٧٣٩١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ مَا ﴿ وَعَاتُواْ حَقَّهُ دِيَوْمَ حَصَادِهِ ٤ [الأنعام: ١٤١] أَيْ: لِكُلِّ (١) شَيْءٍ ، ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ [الأنعام: ١٤١] فِيمَا تَأْتُوا (٢) مِنَ الْحَقِّ يَوْمَ حَصَادِهِ ، أَوْ فِي كُلِّ شَيْءٍ؟ قَالَ : بَلَيْ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَنْهَىٰ عَنِ السَّرَفِ ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ تَتْرَىٰ (٣) ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ مِيْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١] فَمِنَ النَّخْل، وَالْعِنَبِ، وَالْحَبِّ كُلِّهِ، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ مَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ؟ قَالَ: وَفِيهَا أَيْضًا يُؤتُونَ، ثُمَّ قَالَ : مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحْصَدُ يُؤْتُونَ مِنْهُ حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ مِـنْ نَخْـلِ ، أَوْ عِنَـبٍ ، أَوْ حَبِّ ، أَوْ فَاكِهَةٍ ، أَوْ خُضر ، أَوْ قَصَبٍ ، أَوْ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : ذَلِكَ تَتْرَىٰ ، قُلْتُ : أَوَاجِبٌ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ و يَـوْمَ حَـصَادِهِ > \* [الأنعام: ١٤١]، ثَمَّ قُلْتُ : هَلْ مِنْ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ مَعْلُومٍ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : إِذَا تَصَدَّقْتُ مِمَّا أَدْفَعُ بِقَلِيلِ الصَّدَقَةِ أَوْ بِكَثِيرِهَا أَيُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ : نَعَمْ حَسْبُكَ (٤)، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْنِي مَسَاكِينُ خَبَّأْتُ لَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَوْ تُرْسِلُ إِلَى جِيرَانِكَ، قَالَ: فَيُجْرِئُ عَنِّي إِذَا أَعْطَيْتُ جَارِي؟ قَالَ: نَعَمْ ، إِذَا كَانَ ذَا حَاجَةٍ ، قَالَ: قُلْتُ: كَانَ لِي حَبِّ شَتَّى مِنْ دَخَن ، وَسُلْتٍ ، وَتَمْر ، وَشَعِيرٍ ، وَمِنْ حَبِّ شَتَّى ، فَحَصَيْتُ ذَلِكَ جَمِيعًا ثَمَرةً ، أُطْعِمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنَ الْحَبِّ أُمْ حَسْبِي أَنْ أُطْعِمَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ، قَالَ : بَلْ أَطْعِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ مِنَ الْحَبِّ، قَالَ: ذَلِكَ تَتْرَىٰ ، قُلْتُ لَهُ: مَا الدَّخَنُ؟ قَالَ: حَبُّ يَكُونَ بِالطَّائِفِ، وَالسُّلْتُ مِثْلُ الشَّعِيرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ ، وَهُوَ السَّاقَةُ .

• [٧٣٩٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي

١[٢/٤/٢] ١

<sup>(</sup>١) قوله: «أي لكل» كذا في الأصل، ولعل الأظهر: «أفي كل».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وهو خلاف الجادة، والصواب: «تؤتون».

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والأظهر المثبت .

<sup>(</sup>٤) الحسب: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: حسب).





قَوْلِ اللّهِ ﴿ وَ اللّهِ ﴿ وَ النّوا حَقَّهُ وَ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، قَالَ: عِنْدَ الزَّرْعِ (١٠) : يُعْطِي الْقَبْصَ ، وَعِنْدَ السَّرَامِ مُعْطَى الْقَبْضَ ، وَيَتْرُكُهُمْ فَيَتْبَعُونَ أَثَرَ السَّرَامِ ، قُلْتُ : مَا الْقَبْصُ ؟ قَالَ : إِذَا زَرَعْتَ تُعْطِيهِمْ مِنَ الْقَبْصُ ؟ قَالَ : إِذَا زَرَعْتَ تُعْطِيهِمْ مِنَ الصَّبِيبِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ ، وَأَشَارَبِهَا .

- [٧٣٩٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَدْ كَانَ عِنْ دَ حَصَادِ التَّمْرِ يُقْطَعُ الْعِذْقُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ النَّاسُ .
- [٧٣٩٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَعَاتُواْ حَقَّهُ دَيَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، قَالَا : الزَّكَاةُ .
- [٧٣٩٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمْرِو (٣) ابْنِ سُلَيْمٍ ، وَعَنْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ وَءَا تُواْ حَقَّهُ دَيَوْمَ حَصَادِهِ عَهُ ابْنِ سُلَيْمٍ ، وَعَنْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ وَءَا تُواْ حَقَّهُ دَيَوْمَ حَصَادِهِ عَهُ ابْنِ سُلَيْمٍ ، وَعَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ آخَرُونَ: جَدَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ نَخْلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَصَدَّقُ مِنْ تَمْرِهِ حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ [الأنعام: ١٤١]قَالَ: لَا تَمْنَعُوا فَتَعْصُوا.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ آخَرُونَ : فَنَزَلَتْ : ﴿ وَلَا تُسْرِفُواْ ﴾ [الأنعام: ١٤١].

• [٧٣٩٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَ إِنْسَانٌ مِنْ إِنْسَانٍ

<sup>(</sup>١) قوله: «عند الزرع» تحرف في الأصل إلى: «عبد الرزاق» ، والتصويب من «تفسير عبد الرزاق» (٢/ ٦٧) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سبيل» ، والأظهر المثبت.

السنبل: جمع: سنبلة، وهو: جزء النبات الذي يتكون فيه الحب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سنبل).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمر»، وهو خطأ، والتصويب من «تفسير الطبري» (١٢/ ١٥٩) من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به . ولكن وقع عنده: «عمرو بن سليمان».



ثَمَرَ (١) حَائِطِهِ مَا كَانَتْ ، فَحَصَدَ ، أَيُّهُمَا يُؤَدِّي حَقَّ مَا حَصَدَ ، الْبَائِعُ أَوِ الْمُبْتَاعُ ؟ قَالَ : مَلَى الْمُبْتَاعُ ، إِنْ لَمْ الْمُبْتَاعُ ، وَاجَعْتُهُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى أَيِّهِمَا هُوَ ؟ قَالَ : عَلَى الْمُبْتَاعِ ، إِنْ لَمْ يَكُونَا ذَكَرَاهَا ، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ، قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ يُوْخَذُ هَذَا (٢) ؟ قَالَ : هُو حَائِطٌ فِيهِ صَدَقَةٌ ، الْبَتَاعَهُ وَيَرَىٰ فِيهِ عَلَيْهِ الصَّدَقَةَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ : إِنْ كَانَ يَدَعُ الْحَائِطَ كُلَّهُ ، فَعَلَىٰ سَيِّدِهِ الصَّدَقَةُ .

• [٧٣٩٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ : كَانَ يُنْهَى أَنْ لَا يُغْلَقَ بَاكُ الْحَائِطِ يَوْمَ يُجَدُّ النَّخْلُ ، وَيُقْطَفُ الْعِنَبُ ، مِنْ أَجْلِ الْمَسَاكِينِ ، يَأْكُلُونَ مَا يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ ، وَلَا يُحَلَّى بَيْنَهُمْ ، وَبَيْنَ مَا يُسْقَطُ (٣) كُلُّهُ ، وَلَكِنَّهُمْ يُتْرَكُونَ حَتَّى مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ ، وَلَا يُحَلَّى بَيْنَهُمْ ، وَبَيْنَ مَا يُسْقَطُ (٣) كُلُّهُ ، وَلَكِنَّهُمْ يُتْرَكُونَ حَتَّى يَا النَّيْ الْمَانُ الْهَائِمُ الْحَبَّ ، كَذَلِكَ يُتْرَكُونَ ١٤ وَمَا يَسْقُطُ مِنَ السُّنْبُلِ بَعْدَ الَّذِي يَا الْمَعْرُوفِ ، قَالَ : وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ ذَلِكَ (١٤) إِذَا رَفَعْتَهُ مِنَ الْجَرِينِ . 

يُجَازَوْنَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ : وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ ذَلِكَ (١٤) إِذَا رَفَعْتَهُ مِنَ الْجَرِينِ .

قَالَ عِبِدَ الرَّالَ : الْهَائِمُ : الْمَجْهُودُ ، وَيُجَازَوْنَ : يُعْطَوْنَ .

## ٥٦- بَابُ عِلَاجِ الطَّعَامِ بِاللَّيْلِ

ه [٧٣٩٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِ قَالَ : «لَا يُصْرَمَنَّ نَحْلُ بِلَيْلٍ (٥) ، وَلَا يُشَابَنَّ لَبَنٌ بِمَاءٍ لِبَيْعٍ (٢) » .

ه [٧٣٩٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَفْعِ الْجَرِينِ بِاللَّيْلِ ، وَعَنِ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثم مر» ، وهو تصحيف ظاهر ، والأظهر المثبت .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «هذه» ، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فيه» ، والأظهر المثبت.

۵[۲/۱۱۲ ب].

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، وهي زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ليل» ، والمثبت من «بيان الوهم» (٢/ ١٥٤ ، ١٥٥) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٦) قوله: «بهاء لبيع» وقع في الأصل: «بها أبيع» ، والأظهر المثبت ، وقد وقع في المصدر السابق: «لبن لبيع» .





## ٥٧- بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ٥ [٧٤٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيَّةً: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ».
- [٧٤٠١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ : لَا ، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ .
  - [٧٤٠٢] ق*ال عِبدالرزاق*: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ .
- ٥ [٧٤٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجُرُهَا، وَلِزُوْجِهَا مَثُلُ ذَلِكَ، وَلَا يُنْقِصُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَلِلْحَازِنِ مِفْلُ ذَلِكَ لَعَالًا لَهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ
- [٧٤٠٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ : أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَة فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَّصَدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، مَا لَمْ تَتَّقِ مَالَهَا بِمَالِهِ .

٥[٧٤٠٠] [التحفة: خ ١٤٦٨٨ ، خت س ١٣٣٩٠ ، خ م د ١٤٦٩٥ ، ت س ق ١٣٦٨ ، د ١٤٧٩٣]، وسيأتي : (٨٠٢٨) .

<sup>• [</sup>٧٤٠١] [التحفة: د ١٤١٨٥]، وسيأتي: (١٧٦٨٠).

٥ [٧٤ .٣] [التحفة: ع ١٧٦٠٨ ، ت س ١٦١٥٤ ، س ١٧٦٠٧] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢٧٦] [شيبة: ٢٢٥١٤].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وأثبتناه من الموضع التالي : (١٧٦٨١) عن الثوري ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ما» ، والمثبت من الموضع التالي: (١٧٦٨١) عن الثوري ، به .

<sup>• [</sup>٤٠٤] [التحفة: س٧٦٠٧ ، ت س ١٦١٥٤ ،ع ١٧٦٠٨]، وسيأتي : (١٧٦٨٢).



- ٥ [٥٤٠٥] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ (١) الْحَوْلَانِيِّ، عَنْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (٢)، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (٣)، وَحِسَابُهُمْ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (٢)، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (٣)، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللَّهِ، مَنِ ادَّعَىٰ (٤) غَيْرَ أَبِيهِ، وَتَوَلَّىٰ غَيْرَ مَوَالِيهِ (٥) فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَىٰ يَوْمِ عَلَىٰ اللَّهِ، مَنِ ادَّعَىٰ (٤) غَيْرَ أَبِيهِ، وَتَوَلَّىٰ غَيْرَ مَوَالِيهِ (٥) فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَىٰ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَىٰ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَىٰ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللِّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَ
- [٧٤٠٦] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، عَنْ عِكْرِمَة ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : أَيَحِلُ لِي أَنْ آخُذَ فِنْ عَلِيْكِ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًا . حَقًا .
- [٧٤٠٧] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَىٰ التَّوْأَمَةِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةِ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ .

٥[٥٠٥٧] [التحفة: ت ق ٤٨٨٣، د ت ق ٤٨٨٤، ت ق ٤٨٨٤، س ٤٩٢٣، ق ٤٨٨٥، س ٤٨٥٤]. [الإتحاف: حم ٦٤٠٠][شيبة: ٢٠٩٤، ٢٠٥٢١، ٢٣٢٩٥، ٢٦٦٣٤].

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «بن» ، وهي مزيدة خطأ ، والتصويب من الموضعين التاليين: (١٦٨١٥) ، (١٧٦٨٣) عن إسهاعيل بن عياش ، به .

<sup>(</sup>٢) الولد للفراش : لمالك الفراش ، وهو الزوج والمولى ، والمرأة تسمى فراشًا ؛ لأن الرجل يفترشها . (انظر : النهاية ، مادة : فرش) .

<sup>(</sup>٣) الحجر : الخيبة والحرمان . (انظر : النهاية ، مادة : حجر) .

<sup>(</sup>٤) ادعى : انتسب إلى غير أبيه وعشيرته . (انظر : النهاية ، مادة : دعا) .

<sup>(</sup>٥) الموالى: جمع مولى ، وهو هنا: السيد. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

<sup>(</sup>٦) العارية: تمليك المنافع بغير عوض . (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٢٢٠) .

<sup>(</sup>٧) تصحف في الأصل إلى : «يأخذ» ، والتصويب من الموضع التالي : (١٧٦٧٩) عن إسرائيل ، به .





## ٥٨- بَابُ هَلْ يُسْتَحْلَفُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ؟

- [٧٤٠٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَىٰ صَدَقَاتِهِمْ مَنْ أَدَّىٰ شَيْتًا قُبِلَ مِنْهُ .
- [٧٤٠٩] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا يُسْتَحْلَفُ بِالْمُصْحَفِ ، مَنْ أَدَّىٰ شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ

قال عبد الرزاق: وَكَتَبَ رَجَاءُ بْنُ رَوْحِ إِلَى الثَّوْرِيِّ: هَلْ يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَىٰ زَكَاتِهِمْ بِالْمُصْحَفِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِهَذَا ، وَكَانَ ١٠ التَّوْرِيُّ بِمَكَّةَ.

- [٧٤١٠] عِبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا يُسْتَحْلَفُ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ . قال عِبد الرزاق : وَكَانَ مَعْمَرٌ : يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ .
- [٧٤١١] عِد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يُخْرِجُ سَيِّدُ الْمَالِ مَا ذَكَرَ عِنْدَهُ مَنِ الْمَالِ، وَلَا يُدْعَىٰ بِمَالِهِ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ.

قَالَ: سَمِعْتُ التَّوْرِيَّ، قَالَ: خُنْهُمْ (١)، وَاحْلِفْ لَهُمْ، وَاكْذِبْهُمْ، وَامْكُرْ بِهِمْ، وَالْمُكُرْ بِهِمْ، وَالْمُكُرْ بِهِمْ، وَلاَ تُعْطِهِمْ شَيْتًا إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا فِي مَوَاضِعِهَا.

قال عبد الرزاق: وَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحَدِيثُ.

## ٥٩- بَابُ قَسْمِ الْمَال

- ٥ [٧٤١٢] عِمَّالِرْاْق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُقِيلُ عِنْدَهُ مَالَا وَلَا يُبَيِّتُهُ
  - [٧٤١٣] قال: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا أَعْطَيْتُمُ فَأَغْنُوا.

١١٥/٢]١

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خرهم» ، وهو تصحيف واضح ، والأظهر المثبت بدلالة السياق .

<sup>• [</sup>۷٤١٣] [شيبة: ٢٦٥٠١].



- [٧٤١٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَر بْنَ الْحَطّابِ جَمَعَ أَنَاسَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَضَعَ هَذَا الْفَيْءَ مَوْضِعَهُ ، فَلْيغُدُ (١٠ كُلُ رَجُلٍ مِنْكُمْ عَلَيً بِرَأْيِهِ ، فَلَمًا أَصْبَحَ ، قَالَ : إِنِّي وَجَدْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللّهِ تَعَالَىٰ ، أَوْ قَالَ : آيَاتِ ، لَمْ يَتُولُ اللّهُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ إِلّا قَدْ سَمّاهُ ، قَالَ اللّهُ : ﴿ وَالْعَلْمُوا أَنَّمَا عَيْنَهُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرّسُولِ ﴾ [الأنفال : ١١] حَتَّى بَلَغَ ﴿ مَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَالْمَسُولِ ﴾ [الأنفال : ١١] حَتَّى بَلَغَ ﴿ مَا اللّهُ عَلَيْمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَا لَهُ عَمْ مَا لَكُهُ وَلَا لَهُ إِلَىٰ ﴿ أُولَتِيكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴾ [الحشر : ١٧] الْآيَةُ وَلَا يَنْ الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أُخِرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ ﴾ إلَىٰ ﴿ أُولَتِيكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴾ [الحشر : ١٩] الْمَهَ جَرِينَ اللّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ ﴾ إلَىٰ ﴿ أُولَتِيكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴾ [الحشر : ١٩] اللّهُ مَا الصَّدِقُونَ ﴾ [الحشر : ١٩] اللّهُ مَا السَّدِقُونَ ﴾ [الحشر : ١٩] مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
- [٧٤١٥] عبد الزال ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ (٢) صَدَقَةٌ ، يَعْنِي الرَّكَاةَ .

قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْمَسَاكِينِ، وَإِذَا أَخَذُوا مِنْهَا شَيْئًا، أَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ. يُعْطَى الْمِسْكِينُ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ.

• [٧٤١٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ عَلَىٰ أَبِي ضَرِيبَةٌ فِي أَرْضِهِ يُؤَدِّيهَا كُلَّ عَامٍ، أَخْرَجَتْ شَيْعًا، أَوْ لَمْ تُخْرِجْ، فَكَلَّمَ الْوَالِي، أَوْ كَلَّمَ لَهُ، فَقَالَ: نَحُطُّهَا لَكَ وَنَضَعُهَا عَلَىٰ غَيْرِكَ، فَأَبَىٰ وَكَانَ يُؤَدِّيهَا

<sup>• [</sup>۲۱۶۷] [التحفة: خ م د ت س ۱۰۲۳، خ م د ت س ۱۲۲۱، د ۱۰۲۳، د ۳۹۵۲، تم ۳۶۲۳، د ۳۲۶۲ د ۲۹۵۲، تم ۳۶۲۳، د ۳۲۶۲، د ۹۷۳۲، خ م د ت س ۱۰۲۳، خ م د ت س ۱۹۲۳، خ م د ت س ۱۹۲۳، خ م د ت س ۱۰۲۳۱، خ م د ت س ۱۹۲۳، س ۲۰۰۸، د ۵۰۲۰، د ۱۰۲۳۵].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فاليعد» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في الأصل إلى: «المونوفة» ، والأظهر المثبت.





• [٧٤١٧] قال عبد الرزاق: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالَ: كَانَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ (١) يَقُولُ: إِذَا وَضَعُوهَا عَنِّي فَيضَعُوهَا عَلَىٰ مَنْ شَاءُوا.

كَمُلَ كِتَابُ الزَّكَاةِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ وَعَوْنِهِ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سليم» ، وهو تصحيف واضح.





# فهريز المفضوعات

| ٥. | ابع كتاب الصلاة                                |
|----|------------------------------------------------|
| ۸. | ٣٣٣- باب الرجل يوتر، ثم يستيقظ فيريد أن يصلي   |
| ١. | ٣٣٤- باب ما يقرأ في الوتر وكيف التكبير فيه     |
| ۱۲ | ٣٣٥- باب صلاة النبي ﷺ من الليل ووتره           |
| ۱۸ | ٣٣٦- باب الضجعة من الوتر وباب النافلة من الليل |
| ۲٠ | ٣٣٧- باب الصلاة فيها بين المغرب والعشاء        |
| 22 | ٣٣٨ - باب الصلاة من الليل                      |
| 40 | ٣٣٩- باب من فاته شيء من الليل متى يقضيه ؟      |
| 70 | ٠ ٣٤- باب الصلاة بعد طلوع الفجر                |
|    | ٣٤١- باب متى تركعان ركعتا الفجر                |
| ۳. | ٣٤٢ - باب ما جاء في ركعتي الفجر                |
| ٣٢ | ٣٤٣ - باب القراءة في ركعتي الفجر               |
| ٣٤ | ٣٤٤ باب الكلام عند الفجر                       |
| ٣٥ | ٣٤٥- باب التطوع قبل الصلوات وبعدهن             |
| ٤٢ | ٣٤٦ - باب التطوع في البيت                      |
| ٤٤ | ٣٤٧ - باب فضل التطوع                           |
| ٥٤ | ٣٤٨ - باب صلاة الضحي                           |
| ٥٢ | ٣٤٩- باب الرجل وراء الإمام خارجا من المسجد     |
| ٤٥ | ٣٥٠ باب الاستسقاء                              |
| ٦١ | ۳۵۱ – باب الآبات                               |



# المُصِّنَّفُ لِلإِمْ الْمِعَةُ لِللَّالِيَّةُ الْفِي



| ٦٨    | ٣٥٢– باب القنوت                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ۸۰    | ٣٥٣- باب الصلاة التي تكفر                                 |
| ۸۱    | ٣٥٤- باب ترك الصلاة                                       |
| ۸۳    | ٣٥٥- باب هل على المرأة أذان وإقامة ؟                      |
| Λ٤    | ٣٥٦- باب في كم تصلي المرأة من الثياب ؟                    |
| ۸۸    | ۳۵۷ - باب الخيار                                          |
| ۹۰    | ٣٥٨- باب تكبير المرأة بيديها وقيام المرأة وركوعها وسجودها |
| ٩٢    | ٣٥٩- باب جلوس المرأة                                      |
| ۹۲    | ٣٦٠- باب المرأة تؤم النساء                                |
| ۹۳    | ٣٦١- باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرجال وصلاتها عليها وحا |
| ٩٧    | ٣٦٢- باب شهود النساء الجماعة                              |
| 1 • 7 | ٣٦٣- باب تزيين المساجد والممر في المسجد                   |
| ١٠٤   | ٣٦٤- باب الطرق في المسجد                                  |
| ١٠٧   | ٣٦٥- باب طهور الأرض                                       |
| 1 • 9 | ٤- كتاب الجمعة                                            |
| 1 • 9 | ١ – باب أول من جمع                                        |
| 11 *  | ٧- باب الإمام يجمع حيث كان                                |
| 111   | ٣- باب من يجب عليه شهود الجمعة                            |
| 117   | ٤- باب من لم يشهد الجمعة                                  |
| 110   | ٥- باب القرئ الصغار                                       |
| 117   | ٦- باب الإمام لا يخطب يوم الجمعة كم يصلي ؟                |
| ١١٨   | ٧- باب من تجب عليه الجمعة                                 |
| 17    | ٨– ياب و قت الحمعة                                        |

# 6010

# فِهُ إِللَّهُ فَاتِهُ إِنَّ اللَّهُ فَاتَّ



| 178   | ٩- باب القراءة في يوم الجمعة                          |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ١٢٦   | ١٠ – باب منبر رسول الله ﷺ                             |
| 177   | ١١- باب اعتماد رسول الله ﷺ على العصا                  |
| 179   | ١٢ – باب الخطبة قائما                                 |
| ١٣٣   | ١٣ - باب استلام الإمام إذا نزل عن المنبر              |
| ١٣٣   | ١٤ - باب كم تصلي المرأة إذا شهدت الجمعة ؟             |
| ١٣٤   | ١٥ – باب رفع اليدين في يوم الجمعة                     |
| ١٣٤   | ١٦ – باب تسليم الإمام إذا صعد                         |
| ١٣٥   | ١٧ - باب القراءة على المنبر                           |
| ١٣٥   | ١٨ - باب القنوت يوم الجمعة                            |
| ١٣٦   | ١٩- باب الغسل يوم الجمعة والطيب والسواك               |
| ١٤١   |                                                       |
| 187   | ٢١- باب غسل المسافر                                   |
| 187   | ٢٢- باب اللبوس يوم الجمعة                             |
| 1 & & | ٢٣- باب الرواح في الجمعة                              |
| 1 8 0 | ٢٤- باب الأذان يوم الجمعة                             |
|       |                                                       |
| ١٤٧   | <ul><li>٢٦ - باب جلوس الناس حين يخرج الإمام</li></ul> |
| ١٥٠   | ٧٧- باب ما أوجب الإنصات يوم الجمعة                    |
| 107   | ٢٨- باب العبث والإمام يخطب                            |
|       | ٢٩- باب تكلم الإمام على المنبريوم الجمعة في غير الذكر |
| 108   | • ٣- باب استقبال الناس الذكر                          |
| 100   | ٣١- باپ فصل ما بين الخطبة وما قبلها                   |



# المُصِّنَّهُ فِي لِلْمِالْمُ عَبُلِالْوَالْقِ



| 100    | ٢٢-باب دكر القصاص                                      |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ١٥٩    | ٣٣- باب وجوب الخطبة                                    |
| 109    | ٣٤- باب ما يقطع الجمعة                                 |
| ١٦٣    | ٣٥- باب العطاس يوم الجمعة والإمام يخطب                 |
| ٠ ٣٣   | ٣٦- باب رد السلام في الجمعة                            |
| 178371 | ٣٧- باب قراءة الصحف في الجمعة وكانوا يقرءون قبل الصلاة |
| 170    | ٣٨- باب الاتكاء يوم الجمعة والإمام يخطب                |
| ٠,٠٠٠  | ٣٩- باب من لم يسمع الخطبة                              |
|        | ٠٤- باب هل لمن لم يحضر المسجد جمعة ؟                   |
|        | ٤١- باب القوم يأتون المسجد يوم الجمعة بعد انصراف الناس |
| ٠٧٢١   | ٤٢- باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام    |
| ١٦٩    | ٤٣ – باب من فاتته الخطبة                               |
| ١٧٣    | ٤٤- باب قيام المرء من عند المنبر والإمام يخطب          |
| ١٧٤    | ٤٥- باب تخطي رقاب الناس والإمام يخطب                   |
| ١٧٥    | ٤٦ - باب الاستئذان                                     |
|        | ٤٧- باب الرجل يجيء والإمام يخطب                        |
| ١٧٨    | ٤٨- باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها                       |
| ١٨٠    | ٤٩-باب فصل ما بين الجمعة وما قبلها                     |
| ١٨١    | • ٥- باب السفريوم الجمعة                               |
| ١٨٣    | ٥١- باب النعاس يوم الجمعة                              |
| ١٨٤    | ٥٢- باب الرجل يحتبي والإمام يخطب                       |
| ١٨٥    | ٥٣-باب عظم يوم الجمعة                                  |
| 19.    | ٥٤ - باب الساعة في يوم الجمعة                          |

# 010

# فِهُوْ لِلْ فَاضْ فَاكِنْ اللَّهُ فَاكِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالِكُ فَاللَّهُ فَا لَمْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُواللَّذُ لَا لَا لَلْمُواللَّذُ لِللللّّالِ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُلْعُلَّ لَلْمُ لَلْمُلْعُلّلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْعُلَّ لَلْمُ لَلَّا لَاللَّالِ لَلْمُواللَّذِ لَلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُ لَلْمُلَّا لَلْمُلّا



| 197 | ٥٥- باب الكفارة في يوم الجمعة               |
|-----|---------------------------------------------|
| 197 | ٥٦- باب إقامة الرجل أخاه ثم يخلف في مجلسه   |
| 197 | ٥٧- باب من مات يوم الجمعة                   |
| 199 | ٥- كتاب العيدين                             |
| 199 | ١ - باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة  |
| ۲۰٤ | ٢- باب الأذان لهما                          |
| ۲٠٥ | ٣- باب الصلاة قبل الخطبة                    |
| ۲۰۸ | ٤ - باب الإنصات للخطبة يوم العيد            |
| ۲۰۹ | ٥-باب أول من خطب ثم صلى                     |
| ۲۱۰ | ٦- باب خروج من مضي والخطبة وفي يده عصا      |
| ۲۱۳ | ٧- باب الركوب في العيدين وفضل صلاة الفطر    |
| ۲۱٤ | ٨- باب الخروج بالسلاح ووجوب الخطبة          |
| ۲۱٤ | ٩-باب التكبير في الخطبة                     |
| ۲۱٥ | ١٠- باب التكبير في الصلاة يوم العيد         |
| ۲۱۹ | ١١- باب كم بين كل تكبيرتين                  |
| YY• | ١٢ - باب التكبير باليدين                    |
| YY• | ١٣ - باب القراءة في الصلاة يوم العيد        |
| YY1 | ١٤- باب وجوب صلاة الفطر والأضحي             |
| YYY | ١٥- باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان |
| ۲۲۳ | ١٦ – باب صلاة العيد في القرئ الصغار         |
| YY  | ١٧ - باب خروج النساء في الصلاة              |
| YY0 | ١٨ - باب اجتماع العيدين                     |
|     | ١٩ – باب الأكل قبل الصلاة                   |



# المُصِّنَّهُ فِي لِلْمِامِّعَ بُلِالْأَوْلِ



| 779          | ٠٠- باب الاستنان                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| ۲۳•          | ٢١- باب الاغتسال في يوم العيد                         |
| ۲۳۱          | ٢٢ - باب ما تؤدي به الزكاة من المكايل يوم الفطر       |
| ۲۳۲          | ٢٣- باب زكاة الفطر                                    |
| 7 <b>7</b> 7 | ٢٤- باب هل يزكي على الحبل                             |
| <b>۲۳</b> ۷  | ٢٥- باب هل يؤديها أهل البادية ؟                       |
| Y <b>Y</b> A | ٢٦- باب وجوب زكاة الفطر                               |
| 749          | ٧٧- باب من يلقي عليه الزكاة                           |
|              | ٢٨- باب هل يؤديها المحتاج                             |
|              | ٢٩- باب رقيق الماشية                                  |
| 7            | ٣٠– باب متى تلقى الزكاة                               |
|              | ٣١- باب يلقي الزكاة إذا جاء أوانها                    |
| 737          | ٣٢- باب هل يصليها أهل البادية                         |
| Y & V        | ٣٣- باب الزينة يوم العيد                              |
| 7            | ٣- كتاب فضائل القرآن                                  |
| 7            | ١ - باب كم في القرآن من سجدة                          |
| ٢٥٢          | ٢- باب السجدة على من استمعها                          |
| 177          | ٣- باب التسليم في السجدة                              |
| 777          | ٤- باب هل تقضى السجدة ؟                               |
| 777          | ٥- باب إذا سمعت السجدة وأنت تصلي وفي كم يقرأ القرآن ؟ |
| ٧٦٧          | ٦- باب سجود الرجل شكرا                                |
|              | ٧- باب تعاهد القرآن ونسيانه                           |
| YV E         | ٨- باب تعليم القرآن وفضله                             |
| YAV          | ٩ – باب المعمدات                                      |

## 079

## فِيزُ الْوَصِّوْعَ إِنَّ



| ۲۸۹        | ٧- كتاب الجنائز                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| ٠ ٩٨٢      | ١ - باب تلقنة المريض                                   |
| 791        | ٢- باب إغماض الميت                                     |
| <b>797</b> | ٣- باب النعي على الميت                                 |
| ۲۹۳        | ٤- باب غسل المرء إذا حضره الموت وحروف الميت إلى القبلة |
| Y98        | ٥- باب القول عند الموت                                 |
| 790        | ٦- باب وضع السيف                                       |
| Y97        | ٧- باب التعزية                                         |
| Y9V        | ٨- باب غسل الميت                                       |
| ٣٠٠        | ٩- باب غسل النساء                                      |
| ۳۰۲        | ١٠- باب عصر الميت                                      |
| ۳۰۲        | ١١- باب أجر الغاسل                                     |
| ٣٠٣        | ١٢ – باب من كفن ميتا                                   |
| ٣٠٣        | ١٣ - باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ                     |
| ٣٠٥        | ١٤ - باب المرأة تغسل الرجل                             |
| ٣٠٧        | ١٥ – باب الرجل يموت بأرض فلاة                          |
| ۳۰۸        | ١٦ - باب الرجل يموت مع النساء والنساء مع الرجال        |
| ۳•۹        | ١٧ - باب المرأة تموت وليس معها ذو محرم                 |
| ٣•٩        | ۱۸ – باب الحناط                                        |
| ٣١١        | ١٩- باب الميت لا يتبع بالمجمرة                         |
|            | ٢٠- باب الكفن                                          |
| ٣٢١        | ٢١- باب ذكر الكفن والفساطيط                            |
| ٣٢٤        | ٢٢ - باب كفن المرأة                                    |



## المُصِنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُدَلِالْ أَافِي



| ٣٢٥         | ٢٣- باب الكفن من جميع المال               |
|-------------|-------------------------------------------|
| ٣٢٦         | ٢٤- باب كفن الصبي                         |
| ٣٢٦         | ٢٥- باب شعر الميت وأظفاره                 |
| ΨYΛ         | ٢٦- باب النعش والاستغفار                  |
| <b>**</b> * | ٢٧- باب المشي بالجنازة                    |
| ٣٣٢         | ٢٨- باب كسر عظم الميت                     |
| <b>۳۳</b> ۳ | ٢٩- باب المشي أمام الجنازة                |
| <b>۳</b> ۳۷ | ٣٠- باب فضل اتباع الجنائز                 |
| ٣٣٩         | ٣١- باب الصلاة على الجنازة على غير وضوء   |
| ۳٤٠         | ٣٢- باب خفض الصوت عند الجنازة             |
| ۳٤١         | ٣٣- باب الركوب مع الجنازة                 |
| ٣٤٢         | ٣٤- باب منع النساء اتباع الجنائز          |
| ٣٤٥         | ٣٥- باب القيام حين ترى الجنازة            |
| ٣٤٩         | ٣٦- باب كيف الصلاة على الرجال والنساء؟    |
| <b>707</b>  | ٣٧- باب جنائز الأحرار والمملوكين          |
| To 7        | ٣٨- باب أين توضع المرأة من الرجل          |
| ToT         | ٣٩- باب أين يقوم الإمام من الجنازة ؟      |
| <b>707</b>  | ٤٠ - باب إذا اجتمعت جنائز الرجال          |
| <b>708</b>  | ٤١- باب رفع اليدين في التكبير على الجنائز |
| <b>700</b>  | ٤٢- باب من أحق بالصلاة على الميت          |
| <b>*</b> 0V | ٤٣- باب كيف صلي على النبي ﷺ               |
| <b>T</b> oV | ٤٤- باب دفن الرجل والمرأة جميعا           |
| <b>T</b> 0A | 20 - باب اللحد                            |

| 011 | فَهُوْ لِلْفَاضِ فَا إِلَّهُ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنْ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا إِنْ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنْ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنْ اللَّهُ فَا إِنْ اللَّهُ فَا إِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا إِلَّا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّذِي لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّاللّ |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

| ٣٦٠              | ٤٦- باب التكبير على الجنازة                          |
|------------------|------------------------------------------------------|
| ٣٦٤              | ٤٧ - باب من فاته شيء من التكبير                      |
| ة على الجنائز٣٦٤ | ٤٨- باب السهو والصلاة على الجنائز ولا تقطع الصلا     |
| ٣٦٥              | ٤٩- باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت          |
| ٣٧٠              | ٥٠ - باب تسليم الإمام على الجنازة                    |
| ٣٧١              | ٥١- باب كم يدخل القبر                                |
| ٣٧٢              | ٥٢ - باب القول حين يدلى الميت في القبر               |
| ٣٧٣              | ٥٣- باب من حيث يدخل الميت القبر                      |
| ٣٧٥              | ٥٤- باب الذريرة تذرعلي النعش                         |
| ٣٧٥              | ٥٥- باب ستر الثوب على القبر                          |
| ٣٧٥              | ٥٦- باب حثي التراب                                   |
| ٣٧٦              | ٥٧- باب الرش على القبر                               |
| ٣٧٦              | ٥٨-باب الجدث والبنيان على القبر                      |
| ٣٧٩              | ٩٥-باب حسن عمل القبر                                 |
| ٣٨٠              | ٦٠- باب الدعاء للميت حين يفرغ منه                    |
| ٣٨١              | ٦١- باب المزابي والجلوس على القبر                    |
| ٣٨٢              | ٦٢- باب صفة حمل النعش                                |
| هم               | ٦٣ - باب انصراف الناس من الجنازة من قبل أن يؤذن لم   |
| ٣٨٥              | ٦٤- باب يدفن في التربة التي منها خلق                 |
| ٣٨٦              | ٦٥- باب لا ينقل الرجل من حيث يموت                    |
| ٣٨٧              | ٦٦- باب الصلاة على الميت بعدما يدفن                  |
| ٣٨٨              | ٦٧ - باب الدفن بالليل                                |
| صلاة٩١           | ٦٨- باب الصلاة على الجنازة في الحين الذي تكره فيه ال |
| <b>T97</b>       | 79- باب هل يصل على الجنازة وسط القبور؟               |

# المُصِّنَّهُ فِي لِلإِمْ الْمُحَامِّعُ تُلِالْزَأْ فِيا



| rqr            | • ٧- باب إذا حضرت المكتوبة والجنازة             |
|----------------|-------------------------------------------------|
| ٣٩٣            | ٧١- باب الصلاة على الجنائز في المسجد            |
| ٣٩٤            | ٧٢- باب الرجل يصلي عليه أمة من الناس            |
| ٣٩٥            | ٧٣- باب المرأة من أهل الكتاب الحبلى من المسلمين |
| ٣٩٥            | ٧٤- باب تسوية الصفوف عند الصلاة على الجنائز     |
| ٣٩٥            | ٧٥- باب الدعاء على الطفل                        |
| ٣٩٦            | ٧٦- باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه        |
| ٣٩٩            | ٧٧- باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم           |
| ٤٠٣            | ٧٨- باب الصلاة على السبي                        |
| <b>ξ•ξ</b>     | ٧٩- باب الصلاة على الشهيد وغسله                 |
| ٤٠٩            | ٨٠- باب الرجل يمر على الميت فلا يدفنه           |
| ٤٠٩            | ٨١- باب القول إذا رأيت الجنازة                  |
| ٤١٠            | ٨٢- باب الطعام على الميت                        |
| ٤١١            | ٨٣- باب الصبر والبكاء والنياحة                  |
| <b>٤</b> ٧٤    | ٨٤- باب في زيارة القبور                         |
| <b>٤ ٢ ٨</b>   | ٨٥- باب التسليم على القبور                      |
| ٤٣٠            | ٨٦- باب السلام على قبر النبي ﷺ                  |
| ٤٣١            | ٨٧- باب قبور المهاجرين                          |
| £٣٣            | ٨٨- باب فتنة القبر                              |
| £ £ 7          | ٨٩- باب عيادة المريض                            |
| <b>٤٤٤</b>     | ٩٠–باب العرق للمريض                             |
| <b>{ { 6</b> 0 | ٩١- باب تقبيل الميت                             |
| <b>{ { 5</b> 7 | ٩٢- باب موت الفجاءة                             |
| <b>٤٤</b> ٧    | ٩٣- باب عمر النبي علي وعمر بعض أصحابه           |

# OVT

## فِهُوْ لِلْأَوْضُونَ }اتِ

| - I |                     |
|-----|---------------------|
| 100 | 10000000            |
| C   | O Exercent O        |
| /// | (2) (3) (3) (4) (4) |
|     |                     |

| <b>{01</b> | - كتاب الزكاة                               |
|------------|---------------------------------------------|
| ٤٥١        | ١ - باب الصدقات                             |
| £0A        | ٢- باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة ؟            |
| £7£        | ٣- باب من كتم صدقته                         |
| ٤٦٥        | ٤- باب ما لا يؤخذ من الصدقة                 |
| £77        | ٥- باب الخليطين                             |
| £7V        | ٦- باب البقر                                |
| EV1        | ٧- باب ما يجب في الإبل والبقر والغنم        |
| ٤٧٥        | ٨-باب الحمر                                 |
| ٤٧٥        | ٩- باب وجوب الصدقة في الحول                 |
| EV7        | ١٠- باب الخيل                               |
| EV9        | ١١ – باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل            |
| EA1        | ١٢-باب إذا لم يوجد السن                     |
| £AY        | ١٣ - باب الرجل يعطيٰ فوق السن التي تجب عليه |
| £A٣        | ١٤ - باب يصدق الناس على مياههم              |
| EAT        | ١٥ – باب تتابع صدقتين                       |
| £A£        | ١٦ - باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها |
| £A9        | ١٧ - باب ضهان الزكاة                        |
| EA9        | ١٨ - باب لا تحل الصدقة لآل محمد ﷺ           |
| ٤٩١        | ١٩- باب غلول الصدقة                         |
| ٤٩٤        | ٢٠- باب ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾              |
| £9£        | ٢١- باب احتلاب الماشية                      |
| £90        | ٢٢ – باب أكل المال بغير حق                  |

# المُصِّنَّهُ فِي لِلإِمِالْمِ عَبُدَالِ رَّافِياً



| £97   | ۲۳- باب صدقة العسل ۲- باب صدقة العسل               |
|-------|----------------------------------------------------|
| ٤٩٨   | ٢٤- باب العنبر                                     |
| ٤٩٩ 4 | ٢٥- باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكات  |
| ٠٠٢   | ٢٦- باب كيف يصنع بهال اليتيم وليه                  |
| ۰۰۳   | ٧٧- باب صدقة العبد والمكاتب                        |
| o • £ | ۲۸- باب لا صدقة للعبد                              |
| ٠٠٦   | ٢٩- باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول         |
| ٠١٠   | ٣٠- باب التبر والحلي                               |
| 310   | ٣١- باب وقت الصدقة                                 |
| ٥١٤   | ٣٢- باب صدقة العين                                 |
| ٠١٨   | ٣٣- باب لا زكاة إلا في فضل                         |
| • * • | ٣٤- باب الزكاة من العروض                           |
|       | ٣٥- باب لا زكاة إلا في الناض                       |
| ××    | ٣٦- باب أخذ العروض في الزكاة                       |
| YY    | ٣٧- باب ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾    |
| YA    | ٣٨- باب إذا أديت زكاته فليس بكنز                   |
| ٠٠٠٠  | ٣٩- باب كم الكنز ؟ ولمن الزكاة ؟                   |
| אשכ   | • ٤ - باب لمن الزكاة                               |
| ٤٣٤   | ١ ٤ - باب ما فيه الزكاة                            |
| ٥٣٥   | ٤٢- باب الركاز والمعادن                            |
| דייס  | ٤٣- باب لا يدفعها إليهم إذا لم يعطوه من المال شيئا |
|       | ٤٤- بأب الخضر                                      |
| »۳۹   | ٤٥- باب الخرص                                      |

### 040

# فِهُوْ الْمُؤْوَعُ إِنَّ

| - T. (2) |           |
|----------|-----------|
| M        | 1 Details |
| 5 X      |           |
| 100      |           |

| 0 8 4 | ٤٦- باب خرص النخل والعنب وما يؤخذ منه .             |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 0 8 7 | ٧٤ - باب متى يخرص ؟                                 |
| 0 & 0 | ٤٨ – باب يردون الفضل                                |
| 0 { 7 | ٤٩- باب تضييف الخارص                                |
| 0 { 7 | • ٥ - باب ساعي النبي ﷺ                              |
| o & V | ٥١ - باب ما تسقي السماء                             |
| 001   | ٥٢ – باب العشور                                     |
| 001   | ٥٣ - باب ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة                |
| 008   | ٥٤ – باب كم الوسق                                   |
| 000   | ٥٥- باب ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ دِيَوْمَ حَصَادِمِهِ ﴾ |
| 0 0 V | ٥٦- باب علاج الطعام بالليل                          |
| ooA   | ٥٧ - باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها                 |
| ٥٦٠   | ٥٨- باب هل يستحلف المسلمون على زكاتهم ؟             |
| ٥٦٠   | ٥٩ - ياب قسم المال                                  |

